

## ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية . ١٤٤٥ه

ᢒ*᠄ᢏ*ঌ*:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏঌ:ᢏ*ঌ:ᢏ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

الشرح الممتع على زاد المستقنع. / محمد بن صالح العثيمين - ط ٩ - عنيزة، ١٤٤٥هـ

٦٤٨ ص ؛ ١٧×٢٤ سم ١٠ مج. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٥٥)

ردمک: ٦ - ٤٤ - ٢٠٣ - ٢٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)

۱ - ۶۹ - ۲۰۳۸ - ۳۰۲ - ۸۷۹ (ج ۵)

رقم الإيداع: ١٤٤٥/٢١٦١٦

ردمك: ٦ - 35 - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦ - ٩٧٨ ( مجموعة ) ١ - 69 - ٢٠٠٨ - ٣٠٠ - ٩٧٨ ( چ ٥ )

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيسَةِ ٱلشَّيْخِ مُجَمَّدِ بَنِصَالِحِ الْمُثْبَينَ الْخِيرَية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة التاسعة

41227

يُطلب الكتاب من:

مُؤسَسِّةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بْنِصَالِحِ الْمُثِيدِّ الْحَيْرِيةِ

الملكة العربية السعودية القصيم – عنيزة – ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ٠١٦/٣٦٤٢٠٠٩ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢٠٠٩

جـــوال: ٥٥٠٧٣٣٧٦٦ - جــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

<del>ዸ</del>፞፞፞፞፞ቝ<sub>፞</sub>ዸዾ፞ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፞ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፟ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፞ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፟ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፟ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፞ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፞ዄ<sub>፞</sub>ኇዾ፞ዄ

دار الدُّرَة الدولية للطباعة و التوزيع

. ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاكس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤









# كِتَابُ الْمُنَاسِكِ[١]



#### الحَجُّ والعُمْرَةُ وَاجِبَانِ<sup>[٢]</sup>..

[1] المَناسِكُ: جَمعُ مَنْسَكِ، والأصلُ أَنَّ المَنْسَكَ مكانُ العِبادةِ أَو زَمائُها، ويُطْلَقُ على التَّعَبُّدِ، فهو على هذا يكونُ مَصْدرًا مِيميًّا بمعنى التَّعَبُّدِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلِكُلِ عَلَى التَّعَبُّدِ، فهو على هذا يكونُ مَصْدرًا مِيميًّا بمعنى التَّعَبُّدونَ فيه، وأكثرُ إطلاقِ المَنْسَكِ أو النُّسُكِ أَمُ النَّسُكِ على النَّسِكِ أو النُّسُكِ على الذَّبيحةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على الذَّبيحةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٢] والفُقهاءُ رَحَهُمُ اللهُ جَعلوا المَنْسَكَ ما يَتَعَلَّقُ بالحَجِّ والعُمْرةِ؛ لأنَّ فيهما الهَدْيَ والفِدْيةَ، وهما منَ النَّسُكِ الذي بمعنى الذَّبْح.

[٢] قولُهُ: «الحَجُّ والعُمْرَةُ واجِبانِ».

(الحَجُّ) مُبْتدأٌ، و(العُمْرَةُ) مَعْطوفٌ عليه و(وَاجِبَانِ) خبرُ المُبْتَدأِ.

والحَجُّ واجبٌ وفَرْضٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ المُسلمينَ، ومَنْزِلَتُهُ من الدِّينِ أَنَّهُ أَحدُ أَرْكانِ الإسلام.

وهو في اللُّغةِ: القَصْدُ.

وفي الشَّرْعِ: التَّعَبُّدُ للهِ عَنَهَجَلَّ بأداءِ المَناسِكِ على ما جاءَ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ ﷺ.

وقولُ بعضِ الفُقهاءِ في تَعريفِهِ: قَصْدُ مَكَّةَ لَعَمَلٍ مَحَصوصٍ، لا شَكَّ أَنَّهُ قاصرٌ؛ لأَنَّ الحَجَّ أخصُّ مَّا قالوا؛ لأَنَّنا لو أَخَذْنا بظاهِرِهِ لشَمَلَ مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ للتِّجارةِ مثلًا، ولكنَّ الأَوْلى أَنْ نَذْكُرَ في كُلِّ تَعريفِ للعِبادةِ: التَّعَبُّدَ للهِ عَنَّهَجَلَ، فالصَّلاةُ لا نقولُ:

= إنَّها أفْعالُ وأقْـوالُ مَعلومةٌ فقـط، بل نقولُ: هي التَّعَبُّدُ للهِ بأقْـوالِ وأفْعالِ مَعلومةٍ، وكذلك الرِّكاةُ، وكذلك الصِّيامُ.

والعُمْرةُ في اللُّغةِ: الزِّيارةُ.

وفي الشَّرْعِ: التَّعَبُّدُ للهِ بالطَّوافِ بالبَيتِ، وبالصَّفا والمَرْوةِ، والحَلْقِ أو التَّقْصيرِ. وقولُهُ: «وَاجِبَانِ» أي: كُلُّ منها واجبٌ، ولكنْ ليس وُجوبُ العُمْرةِ كوُجوبِ الحَجِّ، لا في الآكديَّةِ، ولا في العُموم والشُّمولِ.

أمَّا الآكديَّةُ: فإنَّ الحَجَّ رُكْنٌ مِن أَرْكانِ الإِسْلامِ، وفَرْضٌ بإجْماعِ المُسلمينَ، وأمَّا العُمْرةُ فليست رُكْنًا مِن أَرْكانِ الإِسْلامِ، ولا فَرْضًا بإجْماع المُسْلمينَ.

وأمَّا العُمومُ والشُّمولُ: فإنَّ كثيرًا من أهلِ العلمِ يقولونَ: إنَّ العُمْرةَ لا تَجِبُ على أهل مَكَّةَ، وهذا نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، رَحَمُهُ اللَّهُ (١١).

واخْتَلَفَ العُلماءُ في العُمْرةِ، هل هي واجِبةٌ أو سُنَّةٌ؟

والذي يَظْهَرُ أَنَّهَا واجبةٌ؛ لأنَّ أصحَّ حديثِ يَحْكُمُ في النِّزاعِ في هذه المَسْألةِ هو حَديثُ عائشة رَضَالِيَهُ عَهَا حين قالت للنبيِّ ﷺ: هل على النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» (٢)، فقولُهُ: «عَلَيْهِنَّ» ظاهرٌ في الوُجوبِ؛ لأنَّ (على) مِن صِيغِ الوُجوبِ، كما ذكر ذلك أهلُ أُصولِ الفِقْهِ، وعلى هذا فالعُمْرةُ واجبةٌ، ولكنْ هل هي واجبةٌ على المَحِيِّ على المَحَيِّ؟

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ١٤)، وكشاف القناع (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١)، من حديث عائشة رَيَخَالِيَّهُ عَنْهَا، وقال الحافظ في بلوغ المرام (٧٠٩): إسناده صحيح، وأصله في الصحيحين.

في هذا خلافٌ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ رَحَمُهُ اللّهُ فالإمامُ أحمدُ نصَّ على أنَّها غيرُ واجبةٍ على الكِّيِّ (١)، وهو اختيارُ شَيخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُ اللّهُ بل إِنَّ شَيخَ الإسْلامِ يرى أنَّ أهلَ مَكَّةَ لا تُشْرَعُ لهم العُمْرةُ مُطلقًا (٢)، وأنَّ خُروجَ الإنسانِ مِن مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ ليس مَشروعًا أصلًا، ولكنْ في القلبِ مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ دَلالاتِ الكِتابِ والسُّنَةِ عامَّةٌ، تَشْمَلُ جَمِيعَ النَّاسِ إلَّا بدَليلٍ يَدُلُّ على خُروجِ بعضِ الأَفْرادِ من الحُكْمِ العامِّ.

واسْتَدَلَّ بعضُ العُلماءِ على وُجوبِ العُمْرةِ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦] فهل يَسْلَمُ لهم هذا الاسْتِدلالُ؟

الجَوابُ: يُمْكِنُ أَلَّا يَسْلَمَ لهم؛ لأنَّ هناك فَرْقًا بين الإتمامِ وبين الابْتِداءِ، فالآيةُ تَدُلُّ على وُجوبِ الإثمامِ لَمِنْ شَرَعَ فيهما؛ لأنَّ هذه الآيةَ نَزَلَتْ في الحُدَيْبيةِ قبلَ أَنْ يُفْرَضَ الحَجُّ؛ إذِ الحَجُّ لم يُفْرَضْ إلَّا في السَّنةِ التَّاسِعةِ، والحُدَيْبيةُ كانت في ذي القَعدةِ منَ السَّنةِ السَّادسةِ (١)؛ ولهذا لو شَرَعَ الإنسانُ في الحَجِّ أو العُمْرةِ في كُلِّ سَنةٍ، قُلنا: يجبُ عليك أَنْ تُتِمَّ، أَمَّا ابْتِداءً فلا يَلْزَمُ الحَجُّ إلَّا مرَّةً واحدةً.

وقولُهُ: «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ وَاجِبَانِ» الذي يَظْهَرُ لي أَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَم يُرِدْ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَهُما من حيثُ هو؛ لأنَّ ذلك واضحٌ، فإنَّ الحَجَّ مِن أَرْكَانِ الإسْلامِ، لكنْ أرادَ أَنْ يُقَيِّدَ الوُجوبَ بشُروطِ الوُجوبِ، فقال: «وَاجِبَانِ عَلَى الْمُسْلِمِ الحُرِّ» كأنَّ سائلًا يَسْأَلُ: على مَنْ يَجِبُ الحَجُّ والعُمْرةُ؟

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ١٤)، وكشاف القناع (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ٣٠٨).

عَلَى الْمُسْلِمِ [١]، الحُرِّ [٢]، .

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللّهُ: «عَلَى المُسْلِمِ» هذا أحدُ شُروطِ وُجوبِ الحَجِّ والعُمْرةِ، والعِباداتُ كُلُّها لا تَجِبُ إلَّا على المُسْلِمِ؛ لأنَّ الكافر لا تَصِحُّ منه العِبادةُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا مُنَعَهُمْ أَنَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَكَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٤٥] فالإسْلامُ شَرْطٌ لكُلِّ عِبادةٍ، وإذا قُلنا: إنَّما غيرُ واجبةٍ على الكافِرِ فلا يعني ذلك أنَّهُ لا يُعاقَبُ عليها، ولكنَّهُ لا يُؤْمَرُ بها حالَ كُفْرِهِ، ولا بقضائِها بعدَ إسْلامِهِ، فعندنا ثلاثةُ أشياءَ:

الأوَّلُ: الأمْرُ بأدائِها.

الثَّاني: الأمْرُ بالقَضاءِ.

الثَّالثُ: الإثمُ.

فالأمرُ بالأداءِ لا نُوَجِّهُ إلى الكافِرِ، والأمْرُ بالقَضاءِ إذا أَسْلَمَ كذلك لا نُوجِّهُ الله ، والإثمُ ثابتٌ يُعاقَبُ على تَرْكِها، وعلى سائِرِ فُروع الإسلام.

[٢] قولُهُ: «الحُرِّ» ضِدُّهُ العبدُ الكامِلُ الرِّقِّ، والْمُبَعَّضُ، وَهذا هو الشَّرطُ الثَّاني لوُجوبِ الحَبِّ والعُمْرةِ، وهو الحُرِّيَّةُ، فلا يجبُ الحَبُّ على قِنِّ ولا مُبَعَّضٍ؛ لأنَّهُما لا مالَ لهما، أمَّا العبدُ الكاملُ الرِّقِّ؛ فلأنَّ مالَهُ لسَيِّدِهِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالُ فَها، أمَّا العبدُ الكاملُ الرِّقِّ؛ فلأنَّ مالَهُ لسَيِّدِهِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالُ فَها اللهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» (١) فإذا لم يَكُنْ له مالُ فهو غيرُ مُستطيعٍ.

وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ: فَيَمْلِكُ مَنَ المَالِ بَقَدْرِ مَا فَيهُ مَنَ الْحُرِّيَّةِ، فَإِذَا مَلَكَ عَشَرَةَ رِيالاتٍ، وَنِصْفُهُ حُرُّ، صَارَ له منها خَمسةٌ، ولكنَّهُ لا يَستطيعُ أَنْ يَحُجَّ؛ مِن أَجْلِ مَالِكِ نِصْفِهِ -إذا كان مُبَعَّضًا بالنِّصْفِ- لأنَّهُ مَلُوكٌ فِي هذا الجُزْءِ، فلا يَلْزَمُهُ الحَجُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له بمر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا.

#### الْمُكَلَّفِ<sup>[۱]</sup>، القَادِر<sup>[۲]</sup>، .....

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «المُكلَّفِ» هو: البالِغُ العاقِلُ، وهذا هو الشَّرْطُ الثَّالثُ، لكنَّهُ يَتَضَمَّنُ شَرْطَينِ، هما: البُلوغُ والعَقْلُ، فالصَّغيرُ لا يَلْزَمُهُ الحَبُّ، ولكنْ لو حَجَّ فحَبُّهُ صَحيحٌ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّ حين رَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالتْ: ألهذا حَبُّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(١). والصَّغيرُ: مَنْ دونَ البُلوغِ، والبُلوغُ يَعْصُلُ بواحِدِ مِن أُمورٍ ثلاثةٍ للذُّكورِ، وواحدٍ من أُمورٍ ثلاثةٍ للذُّكورِ،

فللذُّكورِ: الإِنْزالُ، ونباتُ العانةِ، وتَمَامُ خَمْسَ عَشْرةَ سَنَةً.

وللإناثِ: هذه، وزيادةُ أمْرِ رابع وهو الحَيْضُ.

وأمَّا المَجْنونُ: فلا يَلْزَمُهُ الحَجُّ، ولا يَصِحُّ منه، ولو كان له أكثرُ مِن عِشْرينَ سَنةً؛ لأَنَّهُ غيرُ عاقِل، والحَجُّ عَمَلٌ بَدَنيٌّ يحتاجُ إلى القَصْدِ.

[٢] قولُهُ: «القَادِرِ» هذا هو الشَّرْطُ الخامسُ لوُجوبِ الحَجِّ والعُمْرةِ، ولم يُفَسِّرِ المُؤلِّفُ العَدرةَ، لكنَّ كلامَهُ الآتي يُفَسِّرُها.

والقادرُ: هو القادرُ في مالِهِ وبدنِهِ، هذا الذي يَلْزَمُهُ الحَجُّ أداءً بنفسِهِ، فإنْ كان عاجزًا بهالِهِ قادرًا ببدنِهِ لَزِمَهُ الحَجُّ أداءً؛ لأنَّهُ قادرٌ.

مثل: أَنْ يَكُونَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ، لَكَنَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ مِع النَّاسِ على قَدَمَيْهِ وَيَحُجَّ. وإِنْ كَانَ بَعيدًا عن مَكَّةَ، ويقولُ: أَستطيعُ أَنْ أَمْشِيَ، وأَخْدُمَ النَّاسَ، وآكُلَ معهم، فيَلْزَمُهُ الحَجُّ.

وإنْ كان قادرًا بهالِهِ عاجِزًا ببكنِهِ لَزِمَهُ الحَجُّ بالإنابةِ، أي: يَلْزَمُهُ أَنْ يُنيبَ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، رقم (١٣٣٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

= يَحُجُّ عنه، إلَّا إذا كان العَجْزُ ممَّا يُرْجِي زَوالُهُ فيَنْتَظِرُ حتى يَزولَ.

مثالُ ذلك: إنسانٌ كان فَقيرًا، وكَبِرَ، وتَقَدَّمَتْ به السِّنَّ، وأصبحَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إلى مَكَّةَ، فأغناهُ اللهُ في هذه الحالِ، فنقولُ: لا يَلْزَمُهُ الحَجُّ في هذه الحالِ ببَدَنِهِ؛ لأَنَّهُ عاجزٌ عَجْزًا لا يُرْجَى زَوالُهُ، لكنْ يَلْزَمُهُ الحَجُّ بالإنابةِ، أي: يَلْزَمُهُ أَنْ يُنيبَ مَنْ يَحُجُّ عنهُ.

فإنْ قال قائلٌ: كيف تُلْزِمونَهُ أَنْ يُنيبَ في عملِ بدنيٍّ، والقاعدةُ الشَّرعيَّةُ التي دلَّتْ عليها النُّصوصُ: «أَنَّهُ لا وَاجِبَ مع العَجْزِ» لقولِهِ تعالى: ﴿ فَالْقَوْا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ السَّطَعْتُمُ النَّسَاءِ عنه، أفلا يجبُ التعابن:١٦]، وهذا لا يَستطيعُ أَنْ يَحُجَّ، فكيف نُلْزِمُهُ أَنْ يُنيبَ مَنْ يَحُجَّ عنه، أفلا يجبُ أَنْ نقولَ: إنَّ هذا يَسْقُطُ عنهُ الوُجوبُ؛ لعَجْزِهِ عنه؟

فالجوابُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ النبيَّ عَلَيْ أَقرَّ المرأة حين قالتْ: «يا رَسولَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَريضةُ اللهِ على عِبادِهِ فِي الحَجِّ شَيخًا كَبيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحِلةِ، أَفَأَحُجُّ عنه؟»(١) فأقرَّها على وَصْفِ الحَجِّ على أبيها بأنَّهُ فَريضةٌ، مع عَجْزِهِ عنه ببَدَنِهِ، ولو لم يَجِبُ عليه لم يُقِرَّها الرُّسولُ عَلَيْهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُقِرَّ على خطأٍ، فذلَ على أنَّ العاجزَ ببَدَنِهِ القادرَ بهالِهِ يجبُ عليه أَنْ العاجزَ ببَدَنِهِ القادرَ بهالِهِ يجبُ عليه أَنْ يُنيبَ، وإذا كان عاجِزًا بهالِهِ وبَدَنِهِ سَقَطَ عنه الحَجُّ، فالأقسامُ إذًا أربعةٌ:

الأوَّل: أنْ يَكُونَ غَنيًّا قادرًا ببدنِهِ، فهذا يَلْزَمُهُ الحَجُّ والعُمْرةُ بنفسِهِ.

الثَّاني: أَنْ يَكُونَ قادرًا ببدنِهِ دون مالِهِ، فيَلْزَمُهُ الحَجُّ والعُمْرةُ إذا لم يَتَوَقَّفْ أداؤُهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥ ١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقم (١٣٣٤)، من حديث ابن عباس رَصَالِتُهُ عَنْهَا.

فِي عُمُرِهِ مَرَّةً "،

= على المالِ، مثلُ أَنْ يَكُونَ من أهلِ مَكَّةَ لا يَشُتُّ عليه الخُروجُ إلى المشاعِرِ، وإنْ كان بَعيدًا عن مَكَّةَ، ويقولُ: أَستطيعُ أَنْ أَخْدُمَ النَّاسَ وآكُلَ معهم فهو قادرٌ، يَلْزَمُهُ الحَجُّ والعُمْرةُ.

الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ قادرًا بهالِهِ عاجزًا ببَدَنِهِ، فيجبُ عليه الحَجُّ والعُمْرةُ بالإنابةِ. التَّالِعُ: أَنْ يَكُونَ عاجزًا بهالِهِ وبَدَنِهِ فيَسْقُطُ عنه الحَجُّ والعُمْرةُ.

[1] قولُهُ: ﴿فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ﴾ لو قدَّمَ (مَرَّةً) لكانَ أَحْسَنَ.

أي: وَاجِبانِ مَرَّةً فِي العُمُرِ؛ لأنَّ اللهَ أَطْلَقَ، فقالَ تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولقولِ النبيِّ ﷺ: حين سُئِلَ عنِ الحَجِّ أفي كُلِّ عامٍ؟ قال: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَهَا زَادَ فَهُو تَطَقُّعٌ» (١) إلَّا لسببِ كالنَّذْرِ، فمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ كُلِّ عامٍ؟ عليه أَنْ يُحُجَّ؛ لقولِ الرُّسولِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (١).

ولأنَّ الجِكْمةَ والرَّحْمَةَ تَقْتَضِي ذلك؛ لأنَّهُ لو وَجَبَ أكثرَ مِن مرَّةٍ لشَقَّ على كَثيرٍ من النَّاسِ، لا سيَّما في الأماكِنِ البَعيدةِ، ولا سيَّما فيما سَبَقَ منَ الزَّمانِ؛ حيثُ كانت وسائلُ الوُصولِ إلى مَكَّةَ صَعبةً جدَّا، ثم لو وَجَبَ على كُلِّ واحدٍ كُلَّ سَنةٍ لامْتَلَأَتِ المشاعِرُ بهم، ولم تَكْفِهِم مِنَّى ولا مُزْدَلِفةُ ولا عَرَفةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۵۵)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (۲۲۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج (۲۸۸٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج (۲۸۸٦)، وابن عباس رَحَوَالِلَهَا وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهَا.

#### عَلَى الفَوْرِ[1].

وقولُهُ ﷺ: «مَرَّةً» يُستفادُ منه فائدةٌ عَظيمةٌ، وهي أنَّ مَنْ مرَّ بالميقاتِ، وقد أدَّى الفَريضةَ فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الإحْرامُ، وإنْ طالَتْ غَيْبَتُهُ عن مَكَّةَ.

مثالُهُ: شَخصٌ له أربعُ سِنينَ أو خَمسُ سِنينَ لم يَذْهَبْ إلى مَكَّة، ثم ذَهَبَ إليها لحاجةٍ؛ تجارةٍ أو زِيارةٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك، ومرَّ بالميقاتِ، فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ؛ لأنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ إنَّما يَجبانِ مَرَّةً واحدةً، ولو أَلْزَمْناهُ بالإحرامِ لأَلْزَمْناهُ بزائِدٍ عن المرَّةِ، وهذا خلافُ النَّصِّ.

[1] قولُهُ: «عَلَى الفَوْرِ» أي: يَجِبُ أداؤُهُما على الفَوْرِ إذا تَمَّتِ شُروطُ الوُجوبِ. والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

أَوَّلًا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران:٩٧].

ثانيًا: حديثُ أبي هُريرةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ﴾ (١).

والأصلُ في الأمرِ أنْ يَكونَ على الفَوْرِ؛ ولهذا غَضِبَ النبيُّ ﷺ في غَزوةِ الحُدَيْبيةِ حين أمَرَهُم بالإحْلالِ وتَباطَؤُوا<sup>(٢)</sup>.

ثَالثًا: لأنَّ الإنْسانَ لا يَدْري ما يَعْرِضُ له، فقد يكونُ الآنَ قادرًا على أنْ يَقومَ بأمرِ اللهِ عَزَّيَجَلَّ وفي المُسْتَقبلِ عاجزًا.

رابعًا: لأنَّ اللهَ أمَرَ بالاسْتِباقِ إلى الخيراتِ فقالَ: ﴿فَاسَتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة:١٤٨] والتَّاخيرُ خلافُ ما أمَرَ اللهُ به، وهذا هو الصَّوابُ، أنَّهُ واجبٌ على الفَورِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

وقيلَ: بل واجبٌ على التَّراخي، واسْتَدَلُّوا بها يلي:

أولًا: بالقياسِ على الصَّلاةِ في الوقتِ إنْ شِئْتَ صَلِّها في أوَّلِ الوقتِ وإنْ شِئْتَ فَصَلِّها في آخِرِهِ، والعُمُرُ هو وقتُ الحَجِّ، فإنْ شئتَ حُجَّ أوَّلَ العُمُرِ وإنْ شِئْتَ آخِرَهُ.

ثانيًا: أنَّ اللهَ فَرَضَ الحَجَّ والعُمْرةَ في السَّنةِ السَّادسةِ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلهِ﴾ [البقرة:١٩٦] ولم يَحُجَّ النبيُّ ﷺ إلَّا في السَّنةِ العاشِرةِ (١).

ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّهُ واجبٌ على الفَورِ؛ لما تَقَدَّمَ من الأدِلَّةِ.

وأمَّا القولُ: إنَّ عُمُرَ الإِنْسانِ كُلُّهُ وقتٌ للحَجِّ فهذا صَحيحٌ، لكنْ مَنْ يَضْمَنُ أَنْ يَبْقَى إلى السَّنةِ الثَّانيةِ؟!

أمَّا الصَّلاةُ فَوَقْتُها قَصيرٌ؛ فلذلك وُسِّعَ فيها.

وأمَّا الاسْتِدلالُ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِلَهِ ﴾ [البقرة:١٩٦] فغيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا بهما ابْتِداءً، ولكنَّهُ أمرٌ بالإثْمامِ بهما، وفَرْقٌ بين الابْتِداءِ والإتمامِ.

وأَمَّا فَرْضُ الحَجِّ: فالصَّوابُ أَنَّهُ فِي السَّنةِ التَّاسِعةِ، ولم يَفْرِضْهُ اللهُ تعالى قبلَ ذلك؛ لأنَّ فَرْضَهُ قبلَ ذلك يُنافي الحِكْمة؛ وذلك أنَّ قُريشًا مَنَعَتِ الرُّسولَ ﷺ منَ العُمْرةِ فمنَ المُمْوِنِ والمُتَوَقَّعِ أَنْ تَمْنَعَهُ من الحَجِّ، ومَكَّةُ قبلَ الفتحِ بلادُ كُفْرٍ، ولكنْ تَحَرَّرَتْ منَ الكُفْرِ بعد الفَتْح، وصار إيجابُ الحَجِّ على النَّاسِ مُوافقًا للحِكْمةِ.

والدَّليلُ على أنَّ الحَجَّ فُرِضَ في السَّنةِ التَّاسِعةِ أنَّ آيةَ وُجوبِ الحَجِّ في صَدْرِ سُورةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

= آلِ عِمْرانَ، وصَدْرُ هذه الشُّورةِ نَزَلَ عامَ الوُفودِ(١).

فإنْ قيلَ: لماذا لم يَحُجُّ النبيُّ ﷺ في التَّاسعةِ وأنتم تقولونَ: على الفَورِ؟.

الجَوابُ: لم يَحُجُّ عَلَيْ لأسبابِ:

الأوَّلُ: كثرةُ الوُفودِ عليه في تلك السَّنةِ؛ ولهذا تُسمَّى السَّنةُ التَّاسعةُ عامَ الوُفودِ (٢)، ولا شكَّ أنَّ اسْتِقْبالَ المُسْلمينَ الذين جاؤُوا إلى الرُّسولِ ﷺ ليَتَفَقَّهُوا في دِينِهم أمْرٌ مُهِمُّ، بل قد نقولُ: إنَّهُ واجبٌ على الرُّسولِ ﷺ؛ ليُبلِّغَ النَّاسَ.

الثَّاني: أَنَّهُ فِي السَّنةِ التَّاسعةِ من الْمَتَوقَّعِ أَنْ يَحُجَّ المشركونَ -كما وَقَعَ- فأرادَ النبيُّ وَيَّعَ الْمُسلمينَ فقط، وهذا هو الذي وَقَعَ «فإنَّهُ وَيَّعَ أَنْ يُؤَخِّرَ ؛ مِن أَجْلِ أَنْ يَتَمَحَّضَ حَجُّهُ للمُسلمينَ فقط، وهذا هو الذي وَقَعَ «فإنَّهُ أُذِّنَ فِي التَّاسعةِ: أَلَّا يَحُجَّ بعد العام مُشْرِكٌ، ولا يَطوفَ بالبَيتِ عُرْيانٌ "(").

وكان النَّاسُ في الأوَّلِ يَطوفونَ عُراةً بالبَيتِ إِلَّا مَنْ وَجَدَ ثَوبًا من الحُمْسِ من قُريشٍ، فإنَّهُ يَستعيرُهُ ويَطوفُ به، أمَّا مَنْ كان مِن غيرِ قُريشٍ فلا يُمْكِنُ أَنْ يَطوفُوا بثِيابِهم بل يَطوفونَ عُراةً، وكانتِ المرأةُ تَطوفُ عاريةً، وتَضَعُ يَدَها على فَرْجِها، وتَقولُ:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَكَ أُحِلُّهُ الْمَنْهُ فَكَ أُحِلُّهُ الْ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/ ١٧١)، وأسباب النزول للواحدي (ص:٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، رقم (٣٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة وَ وَاللَّهُونَانُهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ ﴾، رقم (٣٠٢٨)، من حديث ابن عباس رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُا.

فَإِنْ زَالَ الرِّقُّ [١].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ زَالَ الرِّقُّ» أفادَ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ الرَّقيقَ يَصِحُّ منهُ الحَجُّ.

إذًا: الحُرِّيَّةُ شرطٌ للوُجوبِ، فلو حَجَّ الرَّقيقُ فإنَّ حَجَّهُ صَحيحٌ، ولكن هل يُجْزِئُ عن الفَرْضِ أو لا يُجْزِئُ؟

الجَوابُ: في هذا خلافٌ بين العُلماءِ: فقالَ جُمهورُ العُلماءِ: إِنَّهُ لا يُجْزِئُ الرَّقيقَ ليس أهلًا للوُجوبِ، فهو كالصَّغيرِ، ولو حَجَّ الصَّغيرُ قبلَ البُلوغِ لم يُجْزِئْهُ عن حَجَّةِ الإسلام، فكذلك الرَّقيقُ.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّ الرَّقيقَ يَصِتُّ منه الحَجُّ بإذْنِ سَيِّدِهِ؛ لأنَّ إسقاطَ الحَجِّ عن الرَّقيقِ مِن أَجْلِ أَنَّهُ لا يَجِدُ مالًا، ومِن أَجْلِ حَقِّ السَّيِّدِ، فإذا أعطاهُ سَيِّدُهُ المَالَ وأَذِنَ له فإنَّهُ مُكَلَّفٌ بالغُ عاقلُ، فيُجْزِئُ عنه الحَجُّ.

وليس عندي تَرجيحٌ في المَوْضوعِ؛ لأنَّ التَّعليلَ بأنَّهُ ليس أَهْلَا للحَجِّ تَعليلٌ قويٌّ، والتَّعليلَ بأنَّهُ إِنَّها مُنِعَ من أَجْلِ حَقِّ السَّيِّدِ قَويٌّ أيضًا، فالأَصْلُ أَنَّهُ مِن أَهْلِ العِباداتِ.

وهناك حَديثٌ في المُوْضوعِ: «أَنَّ مَنْ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وأَنَّ مَنْ حَجَّ وُهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (۳۰۵۰)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (۲۷۳۱)، والحاكم في المستدرك (۱/ ٤٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٩)، من حديث ابن عباس رَصِيَلَتُهُ عَنْهُا. وصحح ابن خزيمة أنه موقوف، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكمة المعتمدة على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكمة المعتمدة على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكمة المعتمدة على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكمة المعتمدة على شرط الشخن، ولم نخريمة أنه موقوف، وقال الحاكمة المعتمدة الم

وصحح ابن خزيمة أنه موقوف، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وقال البيهقي: «تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا».

انظر: التلخيص الحبير رقم (٩٥٤)، ونصب الراية (٣/٦).

تنبيه: ليس عند ابن خزيمة والحاكم ذكر «العبد إذا حج ثم عتق».

## وَالْجُنُونُ وَالصِّبَا فِي الحَجِّ بِعَرَفَةَ، وَفِي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا صَحَّ فَرْضًا[١]، ......

لكنّه مُخْتَلَفٌ في صِحَّتِهِ والاحْتِجاجِ به، وإلّا لو صَحَّ الحديثُ مَرْفوعًا إلى الرُّسولِ
 عَلَيْ لكان هو الفَيْصَل، وكثيرٌ من المُحَدِّثينَ قال: إنَّهُ مَوقوفٌ على ابنِ عبَّاسٍ وليس مَرْفوعًا، وأنا مُتَوَقِّفٌ في هذا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالْجُنُونُ وَالصِّبَا فِي الحَجِّ بِعَرَفَةَ وَفِي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا صَحَّ فَرْضًا» أي: إِنْ زالَ الرِّقُّ فِي الحَجِّ بَعَرَفةَ صَحَّ فَرْضًا.

ومعنى زوالِ الرِّقِّ أَنْ يَعْتِقَ العَبْدُ، فإذا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فِي الحَجِّ بِعَرَفةَ صَحَّ فَرْضًا، مع أَنَّهُ حالَ إحرامِهِ بالحَجِّ كان الحَجُّ في حقِّهِ نَفْلًا؛ لأنَّ الحَجَّ لا يَجِبُ على الرَّقيقِ، على ما سَبَقَ منَ الخِلافِ فيه.

وقولُهُ: «صَحَّ فَرْضًا» إذا أَخَذْنا بظاهِرِ كَلامِهِ فإنَّهُ يكونُ فَرْضًا مِن أَوَّلِ الإحْرامِ، فعلى هذا يُلْغَزُ بها، فيُقالُ: عِبادةٌ أَوَّلُها نَفْلٌ ثم انْقَلَبَتْ إلى فَرْضٍ بدونِ أَنْ يَنْوِيَ الفَرْضَ من أَوَّلِها، فيكونُ الجَوابُ هو: حَجُّ الرَّقيقِ إذا عَتَقَ في عَرَفةَ أو قَبْلَها.

وقيل: إنَّهُ لا يَكونُ فَرْضًا إلّا من حينِ العِنْقِ، فتكونُ هذه العِبادةُ أَوَّلُها نَفْلًا وَآخِرُها فَرْضًا، وهذا أيضًا يُلْغَزُ به، وهذا ليس بغريب؛ لأنَّ الحَجَّ يُخالِفُ غيرَهُ في مسألةِ النَّيَّةِ في أُمورٍ مُتَعَدِّدةٍ، كما سيأتي أنَّ الإنسانَ إذا قَدِمَ إلى مَكَّةَ وهو مُفْرِدٌ أو قارنُ، فطاف وسَعى، فإنَّهُ سيطوفُ للقُدومِ، وطَوافُ القُدومِ سُنَّةُ، وسَيَسْعَى للحَجِّ، فله بعد ذلك أنْ يَقْلِبَ هذه النَّيَّةَ إلى عُمْرةٍ؛ ليُصْبِحَ مُتَمَتِّعًا، فالطَّوافُ كان للقُدومِ في الأوَّلِ وهو سُنَّةُ، وصارَ الآنَ للعُمْرةِ رُكْنًا، والسَّعْيُ الذي كان أوَّلًا للحَجِّ صارَ الآنَ للعُمْرةِ، فالحَجُّ له أشياءُ يُخالِفُ غيرَهُ فيها.

وكذلك إذا أفاق المَجْنونُ بعَرَفةَ صارَ حَجُّهُ فَرْضًا، ولكنْ إذا سألَ سائلٌ: كيف يُتصَوَّرُ أَنْ يُحْرِمَ المَجْنونُ فيُفيقَ بعَرَفة؟ وهل المَجْنونُ تَصِحُّ منه نِيَّةُ الإحْرام؟

فالجَوابُ أَنْ نقولَ: مِن أهلِ العلمِ مَنْ قال: إِنَّ المَجْنُونَ يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ عنه وَلِيَّهُ، كما يُحْرِمُ عن الصَّغيرِ، فالصَّغيرُ ليس له تَمييزٌ، والمَجْنُونُ ليس له عَقْلٌ، فإذا جازَ أَنْ يُحْرِمَ عن صَبيِّهِ الذي ليس له تَمييزٌ فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ عن المَجْنُونِ.

وبِناءً على هذا القولِ: لا إشْكالَ؛ لأنَّهُ سيُحْرِمُ عنه وَليُّهُ وهو مَجنونٌ، ويَبْقَى مُحْرِمًا، فإذا عَقَلَ بعَرَفةَ صَحَّ أَنْ نَقولَ: إنَّهُ زالَ جُنونُهُ بعَرَفةَ، وهو مُحْرِمٌ.

وأمَّا إذا قُلنا: إنَّ المَجْنونَ لا يَصِتُّ إحرامُهُ بنفسِهِ ولا بوَليِّهِ فإنَّهُ يُحْمَلُ كلامُ الْمُؤلِّفِ على ما إذا طَرَأَ عليه الجُنونُ بعد الإحْرام.

وهنا إشْكَالُ آخَرُ، وهو: ألا يَبْطُلُ إحْرامُهُ بالجُنونِ؟

نقول: لا يَبْطُلُ الإحْرامُ بالجُنونِ، بل يَبْقَى على إحْرامِهِ، ثم إنْ زالَ جُنونُهُ بعَرَفةَ أَتَمَّهُ، وإنْ زالَ بعد عَرَفةَ فإنَّهُ قد فاتَهُ الحَجُّ ويُتِمُّهُ عُمْرةً، وإنْ بَقِيَ على جُنونِهِ فإنَّهُ يكونُ كَالُحْصَرِ، أي: أنَّهُ يَتَحَلَّلُ، ويَذْبَحُ هَدْيًا إنْ تَيَسَّرَ.

هذا إنْ قُلنا: إنَّ الحَجَّ لا يَبْطُلُ بالجُنونِ.

أمَّا إذا قُلنا بالقولِ الثَّاني: إنَّهُ يَبْطُلُ بالجُنونِ، فإنَّهُ إذا جُنَّ في أثناءِ الإحْرامِ بَطَلَ حَجُّهُ.

ولو قيل بالتَّفصيلِ: أنَّهُ إذا كان مِن عادَتِهِ أَنْ يُجَنَّ يَومًا أَو لَيلةً ثم يُفيقَ فالنُّسُكُ لا يَبْطُلُ، وإنْ كان لا يُدْرَى عنه فهنا يَتَوَجَّهُ القَولُ بالبُطلانِ؛ لأنَّهُ صارَ غيرَ أَهْلِ للعِبادةِ.

وكذا لو زال الصّبا في الحَجِّ بعَرَفة، والصّبا، أي: الصِّغَرُ، وذلك بأنْ يَبْلُغَ بعَرَفة،
 وهل يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَ بعَرَفة؟

الجَوابُ: نعم، يُمْكِنُ، ويكونُ إمَّا بالسِّنِّ أو بالاحْتِلامِ، فبالسِّنِّ بأنْ يكونَ هذا الصَّبيُّ قد وُلِدَ في مُنْتَصَفِ يومِ عَرَفةَ، وفي يَومِ عَرَفةَ تَمَّ له خَمْسَ عَشْرةَ سَنةً، فحينئذِ نقولُ: قد بَلَغَ في عَرَفةَ.

وإمَّا بالاحْتِلامِ: فذلك أَنْ يَنامَ في يومِ عَرَفةَ ويَحْتَلِمَ، فيكونَ قد بَلَغَ في يَومِ عَرَفةَ، وإِذَا بَلَغَ الصَّبيُّ في عَرَفةَ صارَ حَجُّهُ فَرْضًا، وأَجْزَأَهُ عن حَجَّةِ الإسلام.

وقولُهُ: «وَفِي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا صَحَّ فَرْضًا»، أي: لو اعْتَمَرَ الصَّبيُّ، وأثناءَ العُمْرةِ وقبلَ أنْ يَشْرَعَ في الطَّوافِ بَلَغَ فإنَّ عُمْرَتَهُ هذه تَكونُ فرضًا.

وكذلك المَجْنونُ لو جُنَّ بعد إحْرامِهِ للعُمْرةِ، إِنْ قُلنا بصِحَّةِ إحْرامِ وَلَيِّهِ عنه، ثم عَقَلَ قبلَ طَوافِ العُمْرةِ فإنَّهُ يَصِحُّ فَرْضًا.

وكذلك أيضًا العبدُ إذا أَحْرَمَ بالعُمْرةِ وهو رَقيقٌ، ثم أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ قبلَ طَوافِ العُمْرةِ فإنَّهُ يَصِحُّ فَرْضًا.

عُلِمَ من كَلامِهِ أَنَّهُ لو زالَ الرِّقُّ والجُنونُ والصِّبا بعد عَرَفةَ فإنَّهُ لا يَكونُ فَرْضًا، إلَّا أَنَّهُ إنْ زالَ بعد عَرَفةَ مع بقاءِ وَقْتِ الوُقوفِ ثم عادَ فَوَقَفَ فإنَّهُ يَصِحُّ فَرْضًا.

مثالُهُ: أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ أَو الرَّقيقُ قد دَفَعَ مِن عَرَفةَ بعد غُروبِ الشَّمسِ ليلةَ العيدِ، وفي تلك اللَّيلةِ بَلَخَ أَو أُعْتِقَ، فنقولُ له: إذا رَجَعْتَ الآنَ إلى عَرَفةَ، ووقَفْتَ بها،

#### وَفِعْلُهُمَا مِنَ الصَّبِيِّ وَالعَبْدِ نَفْلًا [١].

= فإنَّ حَجَّكَ يَكُونُ فَرْضًا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ يقولُ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) وقد وَقَفْتَ بعَرَفةَ قبلَ فواتِ وَقْتِهِ، ويجبُ أنْ يَرْجِعَ بعد ذلك إلى مُزْدَلِفةَ مِن أَجْلِ أَنْ يَبيتَ بها.

فإنْ قيلَ: هل يَلْزَمُهُ إذا بَلَغَ بعد الدَّفْعِ مِن عَرَفةَ مع بقاءِ وقْتِ الوُقوفِ أَنْ يَرْجِعَ إلى عَرَفةَ، أم له أَنْ يَسْتَمِرَّ؟

فالجَوابُ: إِنْ قُلنا: إِنَّ الحَجَّ واجبٌ على الفَورِ وَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ؛ لَيَقِفَ بِعَرَفَةً؛ حتى يُؤَدِّيهُ من حينِ وَجَبَ عليه. وإِنْ قلنا: إِنَّهُ على التَّراخي لم يَلْزَمْهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى عَرَفَةَ، ويَسْتَمِرُّ في إِتمَامِ هذا الحَجِّ، ويكونُ هذا الحَجُّ نَفْلًا لا فَرْضًا.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَفِعْلُهُمَا مِنَ الصَّبِيِّ وَالعَبْدِ نَفْلًا» أي: يَصِتُّ فعلُ العُمْرةِ والحَجِّ من الصَّبِيِّ ولكنْ يكونُ نَفْلًا؛ لأنَّ مِن شَرْطِ الإِجْزاء البُلوغَ، فإذا حَجَّ وهو صغيرٌ فالحَجُّ في حقِّهِ نَفْلٌ وليس بفَرْضٍ، وكذلك يُقالُ في العبدِ إنْ قُلنا: لا يُجُزئُهُ الحَجُّ عن الفَريضةِ، وقد تَقَدَّمَ.

#### مَسائلُ:

الأُولى: لم يُبَيِّنِ المُؤَلِّفُ -رحمه الله تعالى- كيف يَحُجُّ الصَّبيُّ على وَجْهِ التَّفصيلِ، فنقولُ: إنَّ الصَّبيَّ إِنْ كان مُمَيِّزًا فإنَّ وَلِيَّهُ يَأْمُرُهُ بِنِيَّةِ الإِحْرام، فيقولُ: يا بُنَيَّ أَحْرِمْ؛ لأنَّـهُ

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣ ٤ – ٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

= يُمَيِّزُ، وإنْ كان غيرَ مُمَيِّزِ فإنَّهُ يَنْعَقِدُ إحْرامُهُ بنِيَّةِ وَلِيِّهِ عنه.

وأمَّا الطَّوافُ: فإنْ كان مُمَيِّزًا أَمَرَهُ بنِيَّةِ الطَّوافِ، وإنْ لم يكن مُمَيِّزًا فيَنْويهِ عنه وَليُّهُ، ثم إنْ كان قادرًا على المَشْي مَشى، وإنْ لم يكنْ قادرًا حَمَلَهُ وَلِيَّهُ أو غيرُهُ بإذْنِ ولِيِّهِ، ويُقالُ في السَّغي كما قيلَ في الطَّوافِ، أمَّا الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ فأمْرُهُ ظاهرٌ.

الثَّانيةُ: هل الأَوْلى أَنْ يُحْرَمَ بالصِّغارِ بالحَجِّ أو العُمْرةِ أم الأَوْلى عَدَمُ ذلك؟

الجَوابُ: في هذا تَفصيلُ، وهو إنْ كان في وقتِ لا يَشُقُّ فإنَّ الإحْرامَ بهم خيرٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال للمَرأةِ التي رَفَعَتْ له الصَّبيَّ، وسأَلَتْهُ: هل له حَجُّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(١).

وأمَّا إِنْ كَانَ فِي ذَلَكَ مَشَقَّةٌ كَأُوقَاتِ الزِّحَامِ فِي الحَجِّ أَو العُمْرةِ فِي رَمَضَانَ، فَالأَوْلى عَدَمُ الإِحْرامِ؛ لأَنَّهُ ربَّهَا يَشْغَلُ وَليَّهُ عَنَ أَدَاءِ نُسُكِهِ الذي هو مُطالَبٌ به على الوَجْهِ الأَكْمَلِ، وقد يَتَرَتَّبُ على ذلك مَشَقَّةٌ شَديدةٌ على الصَّبيِّ وأهلِ الصَّبيِّ.

الثَّالثةُ: إذا أَحْرَمَ الصَّبيُّ فهل يَلْزَمُهُ إتمامُ الإحْرامِ؟

الجَوابُ: المشهورُ منَ المذهَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الإتمامُ (١)؛ لأنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ يجبُ نَفْلِهِما، والحَجُّ والعُمْرةُ بالنسبةِ للصَّبيِّ نَفْلٌ، فيَلْزَمُهُ الإتمامُ.

والقولُ الثَّاني: وهو مذهَبُ أبي حَنيفةً (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الإتمامُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، رقم (١٣٣٦)، من حديث ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٥٠)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٢١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٨١).

= لأنَّهُ غيرُ مُكَلَّفِ ولا مُلْزَمٍ بالواجِباتِ؛ فقد رُفِعَ عنه القلمُ، فإنْ شاءَ مضى وإنْ شاءَ تَرَكَ، وهذا القَولُ هو الأقْرَبُ للصَّوابِ، وهو ظاهرُ ما يَميلُ إليه صاحبُ (الفُروع)(١).

وعلى هذا: له أَنْ يَتَحَلَّلُ ولا شيءَ عليه، وهو في الحَقيقةِ أَرْفَقُ بالنَّاسِ بالنسبةِ لوَقْتِنا الحاضرِ؛ لأَنَّهُ ربَّما يَظُنُّ الوَلِيُّ أَنَّ الإِحْرامَ بالصَّبِيِّ سَهْلُ، ثم يَكُونُ على خلافِ ما يَتَوَقَّعُ، فتَبْقى المَسْأَلةُ مُشْكِلةً، وهذا يَقعُ كَثيرًا من النَّاسِ اليومَ، فإذا أَخَذْنا بهذا القَولِ الذي هو أَقْرَبُ للصَّوابِ؛ لعِلَّتِهِ الصَّحيحةِ زالَتْ عنَّا هذه المُشْكِلةُ.

الرَّابعةُ: إذا كان الصَّبيُّ يَعْقِلُ النِّيَّةَ ولكنَّهُ لا يَستطيعُ الطَّوافَ بنفسِهِ؟

الجَوابُ: يَخْمِلُهُ وليَّهُ أو غيرُهُ بإذْنِ وَليِّهِ فِي الطَّوافِ وفِي السَّعْيِ؛ لأنَّ الرُّكوبَ فِي الطَّوافِ والسَّعْيِ النَّاسِ عَبْرُ بالطَّوافِ الطَّوافِ والسَّعْيِ جائزٌ عند العَجْزِ، وقد قالت أُمُّ سَلَمةَ للنبيِّ ﷺ حين أمَرَ بالطَّوافِ للوَداعِ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي مَريضةٌ، فقال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (٢) فدَلَّ للوَداعِ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي مَريضةٌ، فقال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (١) فدَلَّ للوَداعِلَ أَنَّهُ يجوزُ الرُّكوبُ عند العَجْزِ، والحَمْلُ بمعناهُ.

الخامسةُ: المَحمولُ هل يَجِبُ أَنْ تكونَ الكَعبةُ عن يَسارِهِ مع أَنَّ الغالِبَ أَنْ تَكونَ عن يَمينِهِ؟

المذهّبُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عن يَسارِهِ<sup>(٣)</sup>، وعلى هذا فلا يُمْكِنُ أَن تَكُونَ الكَعبةُ عن يَسارِهِ إِلَّا إِذا حَمَلَهُ على الكَتِفِ.

<sup>(</sup>١) الفروع (٥/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَسَحُالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٩/ ٨٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٤٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١١٢).

= والذي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ ليس بشَرْطٍ؛ لأنَّ ظاهرَ قولِ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (١) أنَّ له حَجَّا، ويُحْمَلُ على ما يُحْمَلُ عليه، ولها فيه منَ المَشَقَّةِ.

السَّادسةُ: إذا قلنا بأنَّهُ يَحْمِلُهُ، فهل يَصِحُّ أَنْ يَطوفَ عن نفسِهِ وعن الصَّبيِّ بطوافٍ واحدٍ أم لا يَصِحُّ؟

الجَوابُ: المذهَبُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ (٢)، وإذا نَوى عن نفسِهِ وعن المَحْمولِ فإنَّهُ يقعُ عن المَحْمولِ ولا يَقَعُ عن نفسِهِ.

القولُ الثَّاني: لا يَصِحُّ، ولكنْ إذا نَوى عن نفسِهِ وعن المَحْمولِ فإنَّهُ يَقَعُ عن نفسِهِ دون المَحْمولِ؛ لأَنَّهُ أصلٌ والمَحْمولُ فَرْعٌ.

والذي نرى في هذه المَسْألةِ: أَنَّهُ إذا كان الصَّبيُّ يَعْقِلُ النِّيَّةَ فنَوى وحَمَلَهُ وَلِيُّهُ فإن الطَّوافَ يقعُ عنه وعن الصَّبيِّ؛ لأنَّهُ لَمَّا نَوى الصَّبيُّ صارَ كأنَّهُ طافَ بنَفْسِهِ.

أمَّا إذا كان لا يَعْقِلُ النَّيَّةَ فإنَّهُ لا يَصِتُّ أَنْ يقعَ طوافٌ بِنيَّتَينِ، فيقالُ لوَليِّهِ: إمَّا أَنْ تَكِلَ أَمْرَهُ إلى شَخصٍ يَحْمِلُهُ بَدلًا عنك، أَنْ تَطوفَ أوَّلًا ثم تَطوفَ بالصَّبيِّ، وإمَّا أَنْ تَكِلَ أَمْرَهُ إلى شَخصٍ يَحْمِلُهُ بَدلًا عنك، فإنْ طافَ بنيَّتَينِ فالذي نَرى أَنَّهُ يَصِتُّ من الحامِلِ دونَ المَحْمولِ.

وقولُهُ: ﴿وَفِعْلُهُمَا مِنَ الصَّبِيِّ وَالعَبْدِ نَفْلًا﴾ العبدُ ولو كان عاقلًا بالِغًا لا يقعُ منه الحَجُّ والعُمْرةُ إِلَّا نَفْلًا؛ لأَنَّهُ ليس أَهْلًا للفَرْضِ، وسَبَقَ الخلافُ في هذا، وهو أَنَّهُ هل مِن شَرْطِ الإِجْزاءِ الحُرِّيَّةُ على كُلِّ حالٍ أم نقولُ: يُسْتَثْنَى من ذلك إذا أَذِنَ له سَيِّدُهُ، فإنْ أَذِنَ له وَجَبَ عليه وأَجْزَأَهُ؟ كما سَبَقَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، رقم (١٣٣٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا. (٢) المغنى (٥/ ٥٥)، وكشاف القناع (٦/ ٢٦).

### وَالْقَادِرُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوبُ [١]، وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً [٢] ......

وعلى هذا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الشُّروطَ الحَمسةَ التي ذَكَرَها المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنْقَسِمُ إلى ثَلاثةِ
 أقسام:

الأوَّلُ: شَرْطانِ للوُجوبِ والصِّحَّةِ والإِجْزاءِ، وهما: الإسلامُ والعَقْلُ.

الثَّاني: شَرْطانِ للوُجوبِ والإِجْزاءِ فقط، وهما: البُلوغُ والحُرِّيَّةُ.

الثَّالثُ: شَرْطٌ للوُجوبِ فقط، وهو: الاسْتِطاعةُ، فلو حَجَّ وهو غيرُ مُستطيعٍ أَجْزَأَهُ، وصَحَّ منه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَالقَادِرُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوبُ**» فمن لا يُمْكِنُهُ الرُّكوبُ فليس بقادِرٍ، وكيف لا يُمْكِنُهُ الرُّكوبُ؟

الجَوابُ: أمَّا في زَمَنِ الإبِلِ فتَعَـذُّرُ الرُّكـوبِ كثيرٌ، إمَّا لضَعْفِ بنْيَتِـهِ الحَلْقيَّةِ، أو لكَوْنِهِ هَزيلًا لا يَستطيعُ الثَّباتَ على الرَّاحلةِ.

فإنْ قال قائلٌ: يُمْكِنُ أَنْ نَرْبِطَهُ على الرَّاحلةِ.

قُلنا: في ذلك مَشَقَّةٌ لا تَأْتِي بها الشَّريعةُ.

وأمَّا في وَقْتِنا الحاضرِ وقْتِ الطَّائراتِ والسَّياراتِ: فالذي لا يُمْكِنُهُ الرُّكوبُ نادرٌ جدًّا، ولكنْ مع ذلك فبعضُ النَّاسِ تُصيبُهُ مَشَقَّةٌ ظاهرةٌ في رُكوبِ السَّيَّارةِ والطَّائرةِ والباخرةِ، فرُبَّما يُغْمَى عليه، أو يَتْعَبُ تَعَبًا عظيهًا، أو يُصابُ بغَشَيانٍ وقَيْءٍ، فهذا لا يَجِبُ عليه الحَجُّ، وإنْ كان صَحيحَ البَدَنِ قَويًّا.

[٢] قولُهُ: «وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً» الزَّادُ: ما يُتَزَوَّدُ به في السَّفَرِ مِن طَعامٍ وشَرابٍ وغيرِ ذلك مِن حَوائج السَّفَرِ.

صَالِحَيْنِ لِثْلِهِ [١]، بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ [٧]،

والرَّاحلةُ مَعروفةٌ، وهي ما يَرْتَحِلهُ الإنسانُ منَ المَرْكوباتِ من إبلٍ وحُمُرٍ وسَيَّاراتٍ
 وطائِراتٍ وغَيْرِها.

#### لكنَّ الْمُؤَلِّفَ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وهو:

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «صَالِحِيْنِ لِمثْلِهِ» أي: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الزَّادُ صالحًا لمثلِهِ، وكذلك الرَّاحلةُ، فلو كان رَجُلًا ذا سيادةٍ وجاهٍ ولم يَجِدْ إلَّا راحلةً لا تَصْلُحُ لمثلِهِ -كحِمارٍ مثلًا- فلا يَلْزَمُهُ؛ لأنَّهُ مَركوبٌ غيرُ صالِحٍ لمثلِهِ، فيَلْحَقُهُ في ذلك غَضاضةٌ وحَرَجٌ، وكذلك الزَّمُهُ؛ لأنَّهُ مَركوبٌ غيرُ صالِحٍ لمثلِهِ، فيَلْحَقُهُ في ذلك غَضاضةٌ وحَرَجٌ، وكذلك الزَّادُ إذا كان لا يَصْلُحُ لمثلِهِ.

وقد يَرِدُ على كَلامِ الْمُؤَلِّفِ عُمـومُ قـولِهِ تعـالى: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧] فإنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ أَمْكَنَهُ السَّفَرُ على راحلةٍ لا تَصْلُحُ لمثلِهِ وبزادٍ لا يَصْلُحُ لمثلِهِ.

والنَّاسُ إذا سافَروا إلى الحَجِّ على مثلِ هذه الرَّاحلةِ أو بمثلِ هذا الزَّادِ فإنَّهم لا يَشْمَتُ بَعْضُهُم ببعضٍ، ولا يُعَيِّرُ بَعْضُهم بعضًا، فلا يقالُ حينئذٍ: إنَّهُ عاجزٌ، واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧] لأنَّ زادَ المُسافِرِ ليس كزادِ المُقيم.

ولهذا ذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّهُ مَنْ وَجَدَ زادًا وراحلةً يَصِلُ بهما إلى المَشاعِرِ ويَرْجِعُ لَزِمَهُ الحَجُّ، ولم يُقَيِّدوا ذلك بكَوْنِهما صالحِيْنِ لمثلِهِ، وهذا أقربُ إلى الصَّوابِ، ولا عِبرةَ بكَوْنِهِ يَفْقِدُ المَّالُوفَ مِن مَرْكوبٍ أو مَطعومٍ أو مَشروبٍ؛ فإنَّ هذا لا يُعَدُّ عَجْزًا.

[٢] قولُهُ: «بَعْدَ قَضَاءِ الواجِباتِ» هناك ثلاثةُ أُمورِ لا يكونُ مُسْتَطيعًا قادرًا إلّا بعد تَوافُرِها، وهي:

الأوَّلُ: قضاءُ الواجِباتِ.

والواجِباتُ: كُلُّ ما يَجِبُ على الإنْسانِ بَذْلُـهُ، كالدُّيـونِ للهِ عَرَّيَجَلَّ أو للآدميِّ، والنَّفقاتِ الواجِبةِ للزَّوجةِ والأقارِبِ، والكفَّاراتِ، والنُّذورِ، فلا بُدَّ أَنْ يَقْضيَ هذه الأشياءَ.

فَمَنْ كَانَ عنده مَالٌ إِنْ قضى به الدَّيْنَ لَم يَتَمَكَّنْ مَنَ الحَجِّ وإِنْ حَجَّ لَم يَقْضِ به فهذا ليس بقادِرِ إلَّا بعد قضاءِ الدُّيونِ.

وإذا كان على الإنْسانِ دَيْنٌ فلا حَجَّ عليه، سواءٌ كان حالًّا أو مُؤَجَّلًا، إلَّا أَنَّهُ إذا كان مُؤَجَّلًا ومُؤَجَّلًا، إلَّا أَنَّهُ إذا كان مُؤَجَّلًا وهو يَغْلِبُ على ظَنِّهِ أَنَّهُ يُوَفِّيَهُ إذا حلَّ الأَجَلُ وعنده الآنَ ما يَحُجُّ به فحينئذِ نقولُ: يَجِبُ عليه الحَجُّ.

فإذا قال قائلٌ: لو أنَّ صاحبَ الدَّيْنِ أَذِنَ له أنْ يَحُجَّ فهل يَكونُ قادرًا؟

فا جَوابُ: لا؛ لأنَّ المَسْألة ليست إذْنَا أو عدم إذْنِ، المَسْألة شُغُلُ الذِّمَّةِ أو عَدَمُ شُغُلِها، ومنَ المعلومِ أنَّ صاحبَ الدَّينِ إذا أَذِنَ للمَدينِ أنْ يَحُجَّ فإنَّ ذِمَّتَهُ لا تَبْرَأُ من الدَّينِ، بل يَبْقى الدَّيْنُ في ذمَّتِهِ، فنقولُ له: اقْضِ الدَّيْنَ أوَّلا ثم حُجَّ، ولو لاقيتَ رَبَّكَ الدَّينِ فإنَّكَ تُلاقي ربَّكَ كاملَ الإسلامِ؛ قبلَ أنْ تَحُجَّ ولم يَمْنَعْكَ من ذلك إلَّا قضاءُ الدَّيْنِ فإنَّكَ تُلاقي ربَّكَ كاملَ الإسلامِ؛ لأنَّ الحَجَّ في هذه الحالِ لم يَجِبْ عليك، فكما أنَّ الفقيرَ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ، ولو لقي ربَّهُ للقِيهُ على إسلامٍ تامً، فكذلك هذا المَدينُ الذي لم يَتَوَقَّرْ لَدَيْهِ مالٌ يَقْضي به الدَّينَ ويَحُجُّ به يَلْقى ربَّهُ وهو تامُّ الإسلام.

وما يَظُنُّهُ بعضُ المَدينينَ مِن أنَّ العِلَّةَ هي عدمُ إذْنِ الدائِنِ: فإنَّهُ لا أصْلَ له.

#### وَالنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ[1].

فإذا قال قائلٌ: لو أنَّهُ أمْكَنَهُ أنْ يَحُجَّ بمَصْلحةٍ له ماليَّةٍ، بحيث يُعْطى أُجْرةً، أي: يكونُ الرَّجُلُ هذا عاملًا جَيِّدًا، فيَسْتَأْجِرُهُ أحدٌ من النَّاسِ؛ ليَحُجَّ معه، إمَّا بقافلةٍ وإمَّا بالأهْلِ، ويُعطيهِ ألفَ ريالٍ في الشَّه رِ أو في عَشَرةِ أيَّامٍ مثلًا، ولو بقي في البلدِ لم يَسْتَفِدْ هذه الألفَ رِيالٍ، فهل له أنْ يَحُجَّ؟

فالجَوابُ: له أَنْ يَحُجَّ، ولا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجوبَ الحَجِّ إذا كان الدَّيْنُ أقلَّ مَمَّا سيُعْطى، أمَّا إذا كان أكثرَ فإنَّهُ لا يَزالُ باقيًا في ذِمَّتِهِ، فيَمْنَعُ الوُجوبَ.

ولو فَرَضْنا أَنَّهُ وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ به مَجَّانًا، ولا يُعطيهِ شَيئًا، فهل هذا يَضُرُّهُ لو حَجَّ بالنسبةِ للدَّيْنِ؟

الجَوابُ: فيه تَفصيلُ: إذا كان لو بَقِيَ لَعَمِلَ وحَصَّلَ أُجرةً فبَقَاؤُهُ خيرٌ منَ الحَجِّ، وإذا كان لا يُحَصِّلُ شَيئًا لو بَقِيَ فهنا يَتَساوى في حقِّهِ الحَجُّ وعدمُهُ.

وعلى كُلِّ تقديرٍ: فإن الحَجَّ لا يَجِبُ عليه ما دام يَبْقَى في ذِمَّتِهِ درهمٌ واحد.

وكذلك نقولُ في الكفَّاراتِ، فإذا كان عليه عِتْقُ رَقَبةٍ، وعنده عَشَرة آلافِ ريالٍ، فإمَّا أَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبةَ بِعَشَرةِ الآلافِ أو يَحُجَّ، قُلنا: لا تَحُجَّ وأَعْتِقِ الرَّقَبةَ الكفَّارةَ التي عليك؛ لأنَّ وُجوبَها سَبَقَ وُجوبَ الحَجِّ، والحَجُّ لا يَجِبُ إلَّا بالاسْتِطاعةِ، ولا اسْتِطاعةَ لِمَنْ عليه دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ.

الثَّاني: أشارَ إليه بقولِهِ:

[١] «وَالنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ» أي: التي يُقِرُّها الشَّرْعُ ويُبيحُها، كالنَّفَقةِ له ولِعيالِهِ، على وجْهِ لا إسرافَ فيه، فإذا كان عنده عَشَرةُ آلافِ ريالِ، إنْ حَجَّ بها نَقَصَتِ النَّفَقةُ، وإنْ أَنْفَقَ تَعَذَّرَ الحَجُّ، فهل يَحُجُّ ولو نَقَصَتِ النَّفَقةُ أو لا يَحُجُّ؟

الجَوابُ: لا يَحُبُّ، ولكنَّ المُؤلِّف اشْتَرَطَ: أَنْ تكونَ النَّفَقاتُ شَرعيَّةً فإنْ كانت غيرَ شَرعيَّةٍ وهي نَفقةُ الإسرافِ، أو النَّفَقةُ على ما لا حاجةَ له فيه، فإنَّهُ لا عِبْرةَ بها، والحَبُّ مُقَدَّمٌ عليها.

مثالُهُ: رَجُلٌ نفقتُهُ الشَّرْعيَّةُ التي تَليقُ بحالِهِ عَشَرةُ آلافِ ريالٍ، وعنده الآنَ خُسةَ عَشَر ألف ريالٍ، يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ منها بخمسةِ آلافٍ، لكنَّهُ يقولُ: أنا أريدُ أنْ أُنْفِقَ نَفقةَ اللَّافِ، أو نَفقةَ الأَغْنياءِ الذين هم أكثرُ مني غِنَى؛ لأنِّي في وسطِ حيٍّ كُلُّ مَنْ فيه أغنياءُ، فأُحِبُّ أنْ تكونَ سيَّارتِ عند بابي مثلَ سيَّاراتِهم، مع أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ سيَّارةً أقلَّ بكثيرٍ، فهل نقولُ: إنَّ النَّفقةَ التي يُنْفِقُها نَفقةً شَرْعيَّةً؟

الجَوابُ: لا، بل هي نَفقةُ إسرافٍ في حَقِّهِ ولا عِبْرةَ بها.

فنقولُ: ما زادَ عن النَّفَقةِ التي تَليقُ بك يجبُ عليك أنْ تَحُجَّ بها.

وقولُهُ: «النَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ» كم نُقَدِّرُ هذه النَّفَقاتِ الشَّرْعيَّةَ، أي: هل هي النَّفَقاتُ الشَّرْعيَّةُ التي تَكفيهِ في حَجِّهِ ورُجوعِهِ، أو في سَنَتِهِ، أو على الدَّوام؟

الجَوابُ: الفُقهاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قالوا: لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النَّفَقاتُ تَكَفَيهِ وَتَكْفَي عائِلَتَهُ على الدَّوام.

والمرادُ بالدَّوامِ ما كان ناتجًا عن صَنعةٍ، أو عن أُجرةِ عَقارٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، بحيث يقولُ: صَنْعَتي أَكْتَسِبُ منها ما يَكونُ على قَدْرِ النَّفَقةِ تَمَامًا ولا يزيدُ، أو عَقاراتي أَسْتَثْمِرُ منها على قَدْرِ النَّفَقةِ ولا يزيدُ، فالنَّفقةُ الآنَ على الدَّوامِ بناءً على أنَّ هذا الاسْتِشْارَ سوف يَبْقَى على ما هو عليه، وكذلك الصَّنعةُ، هذا هو المرادُ.

## وَالْحُوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ[1].

وليس المرادُ أَنْ يَكُونَ عنده نَقْدٌ أو متاعٌ يكفيه على الدَّوام، أبدًا، ولو قيل به لها
 وَجَبَ الحَجُّ على أحدٍ، ولو كان أغْنَى النَّاسِ؛ لأَنَّهُ ربَّها تَزيدُ الأُجورُ، وتَرْتَفِعُ أسعارُ
 المعيشة، ويَطولُ العُمُرُ؛ ولأنَّ هذا لا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: ما يَكفيهِ وعائِلَتَهُ إلى أَنْ يَرْجِعَ من الحَجِّ، فإذا كان عنده من النَّفَقةِ ما يكفي عائِلتَهُ حتى يَرْجِعَ منَ الحَجِّ، وزاد على ذلك شيءٌ يَكفيهِ للحَجِّ، وَجَبَ عليه الحَجُّ؛ لأَنَّهُ قادرٌ، وإذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، فالرِّزْقُ عند اللهِ عَرَّيَجَلَّ.

ولو أنَّ قائلًا قال: نُقَدِّرُ النَّفَقةَ بالسنةِ كها قدَّروها في (بابِ الزَّكاةِ): أنَّ الفَقيرَ مَنْ لا يَجِدُ كِفايَتَهُ سَنةً، لم يكنْ بَعيدًا، فإذا كان عنده منَ النُّقودِ ما يَكْفيهِ وعائِلَتَهُ سَنةً، فزاد على ذلك شيءٌ، فإنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ، وإنْ كان دون ذلك فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ وذلك لاَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ عَن عنده فوقَ ما يكفيه السَّنةَ.

[١] الثَّالثُ: قَوْلُهُ: «وَالحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ» أي: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ما عنده زائدًا على الحَوائِجِ الأَصْليَّةِ وحوائجَ الأَصْليَّةِ وحوائجَ أَصْليَّةً وحوائجَ فَرْعيَّةً.

مثالُ الحوائِجِ الأصْليَّةِ: الكُتُبُ والأقلامُ والسيَّارةُ، وما أَشْبَهَ ذلك، هي غيرُ ضَروريَّةٍ، لكنْ لا بُدَّ لحياةِ الإنسانِ منها، فطالبُ العلمِ عنده كُتُبُ يَحْتاجُها للمُراجعةِ والقِراءةِ، فلا نقولُ له: بعْ كُتُبَكَ وحُجَّ، أمَّا لو كان عنده نُسْخَتانِ فنقولُ له: بعْ إحْدَى النُسْخَتَينِ، فإنْ كانتا مُحْتَلِفَتينِ قُلنا: اخْتَرْ ما تراهُ أَنْسَبَ لك، وبعِ الأُخْرى؛ لأنَّ ما زادَ على النُسخةِ الواحدةِ لا يُعْتَبَرُ منَ الحَوائِجِ الأصْليَّةِ.

وَإِنْ أَعْجَزَهُ كِبَرٌ أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنْهُ [1]

= وإذا كانت له سيَّارتانِ لا يحتاجُ إلَّا واحدةً منهما نقولُ له: بعْ واحدةً وحُجَّ بها، وأَبْقِ الأُخْرى، فإنْ كانَتا مُخْتَلِفَتَينِ فالذي يَختارُ لنفسه يَبقيهِ والذي لا يَختارُ لنفسه سَعُهُ.

فإنْ قيل: الصَّانعُ هل يَبيعُ آلاتِ الصَّنعةِ؛ لِيَحُجَّ بها؟ فالجَوابُ: لا يَلْزَمُهُ.

لكنْ لو كان عنده آلاتٌ كبيرةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَقتاتَ بآلاتٍ أصغرَ منها، فهل يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيعَ ما يَزِيدُ على حاجَتِهِ؟

الذي يَتَوَجَّهُ عندي أَنَّ له أَنْ يُبْقيَ الآلاتِ الكبيرة؛ لأَنَّ اسْتِشْارَها أكثرُ؛ ولأَنَّهُ ربَّما يَظُنُّ أَنَّ الآلاتِ الصَّغيرة كافيةٌ في هذا الوقتِ ثم يأتي وقتٌ آخَرُ لا تَكْفي، فيكونُ في ذلك ضَرَرٌ عليه، وآلاتُ الصَّانِعِ تُعْتَبَرُ مِن أُصولِ المالِ التي يَحتاجُ إليها، وإذا لم يَحُجَّ هذا العامَ يُحُجُّ العامَ القادمَ.

[١] قولُهُ: «وَإِنْ أَعْجَزَهُ كِبَرٌ أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ».

«وَإِنْ أَعْجَزَهُ كِبَرٌ» أي: مع توافُرِ المالِ لديْهِ فهو قادرٌ بهالِهِ غيرُ قادرٍ ببَدَنِهِ؛ ولهذا قال: «أَعْجَزَهُ كِبَرٌ» ولم يقل «أَعْجَزَهُ فَقُرٌ» فهو رجلٌ غنيٌّ لكنْ لا يَستطيعُ أَنْ يَحُجَّ بنفسِهِ؛ لأَنَّهُ كَبيرٌ أو مريضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فإنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقيمَ مَنْ يَحُجُّ ويَعْتَمِرُ عنه.

وقولُهُ: «لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ» فُهِمَ منه أَنَّهُ لو كان يُرْجَى بُرْؤُهُ فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقيمَ مَنْ يَحُجُّ عنـهُ، ولا يَلْزَمُـهُ أَنْ يَحُجَّ بنفسِـهِ؛ لأنَّـهُ يَعْجِـزُهُ، لكـنْ يجوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ الحَجَّ هنا = فتَسْقطُ عنه الفوريَّةُ؛ لعَجْزِهِ، ويَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ عن نفسِهِ إذا بَرِئَ.

ونظيرُ ذلك ما قُلنا في الصَّومِ: المريضُ مَرضًا لا يُرْجَى بُرْؤُهُ يُطْعِمُ عن كُلِّ يَومٍ مِسْكينًا، والمريضُ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ يُفْطِرُ ويَقْضى.

وقولُهُ: «لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ» «مَنْ»: هذه اسمٌ مَوصولٌ تَشملُ كُلَّ مَنْ يَصِحُّ حَجُّهُ ولكنْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ على الصِّفةِ التي يُجْزِئُهُ فيها حَجُّ الفَرْضِ، فلو أقام عنه صَبيًّا لم يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ الصَّبيَّ لا يَصِحُّ حَجُّهُ الفَرْضَ عن نفسِهِ، فعن غيرِهِ أَوْلى، ولو أقامَ رَقيقًا -على القَولِ بأنَّ الحَجَّ لا يُجْزِئُهُ - لم يُجْزِئُهُ أيضًا.

إذًا: فيكونُ قَوْلُهُ: «مَنْ يَحُجُّ» عامَّا أريدَ به الخاصُّ، والمعنى: يُقيمُ مَنْ يَحُجُّ عنه مَّنْ يُجْزِئُهُ الحَجُّ لو حَجَّ عن نفسِهِ.

ويُشترطُ لهذا النائِبِ الذي نابَ عن غيرِهِ ألّا يكونَ عليه فرضٌ، أي: فَرْضُ الحَجِّ، فإنْ كان عليه فرضُ الحَجِّ فإنَّهُ لا يُجْزئُ أَنْ يَكونَ نائبًا عن غيرِهِ، فلو أقامَ فَقيرًا يَحُجُّ عنه لأَجْزَأَ؛ لأنَّهُ ليس عليه فرضُ الحَجِّ، فهو كالغنيِّ الذي أدَّى الحَجَّ عن نفسِه، وإنْ أقامَ عنه غَنيًا لم يُؤدِّ الفرضَ عن نفسِهِ فإنَّهُ لا يُجْزئُهُ.

والدَّليلُ على ذلك: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ: سَمِعَ رجلًا يُلبِّي، يقولُ: لَبَيْكَ عن شُبْرُمةَ، فقالَ له النبيُّ عَلَيْهِ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (۱۸۱۱)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، رقم (۲۹۰۳)، وصححه ابن خزيمة رقم (۳۹۸۹)، وابن حبان رقم (۳۹۸۸)، وانظر: نصب الراية (۳/ ۱۵۵)، والتلخيص الحبير (۲/ ٤٢٦).

وفي بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «هَذِهِ عَنْكَ، وَحُجَّ عَنْ شُرْرُمَةَ»<sup>(۱)</sup> وفي بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «اجْعَلْ هَذِهِ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُرْرُمَةَ»<sup>(۱)</sup>.

وهذا الحديثُ اخْتَلَفَ العُلماءُ في رَفْعِهِ ووَقْفِهِ، واختلفوا في تَصحيحِهِ وتَضْعيفِهِ، فمنهم مَنْ قال: إنَّهُ ضعيفٌ؛ لأنَّهُ مُضْطَرِبٌ؛ لاخْتِلافِ ألفاظِهِ، ففي بَعْضِها: «حُجَّ عَنْ فَمْبُرُمَةَ» وفي بَعْضِها: «اجْعَلْ هَذِهِ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» وفي بَعْضِها: «اجْعَلْ هَذِهِ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» وفي بَعْضِها: «هَذِهِ لِنَفْسِكَ، يَتَغَيَّرُ به الحُكْمُ.

وقال بَعْضُهم: إنَّ رفعَهُ خطأٌ، وأنَّهُ لا يَصِحُّ إلَّا مَوقوفًا على ابنِ عبَّاسٍ رَيَّحَالِلَهُ عَنْهُ (٢) وقالوا: إنَّهُ لا وَجْهَ للمَنْعِ، أي: منعِ مَنْ لم يَحُجَّ عن نفسِهِ مِنْ أنْ يَحُجَّ عن غيرِهِ، بدليلِ أنَّ الإنْسانَ لو أدَّى الزَّكاةَ بالوكالةِ عن غيرِهِ قَبْلَ أنْ يُؤَدِّيَ زكاةَ نفسِهِ لكان ذلك جائزًا، فها المانعُ؟!

ولكنْ نقولُ: لا شكَّ أنَّ الأَوْلى والأَلْيَقَ ألَّا يكونَ نائبًا عن غيرِهِ فيها هو فرضٌ عليه حتى يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ أَوَّلًا، سواءٌ صَحَّ هذا الحديثُ مَرفوعًا أو صَحَّ مَوقوفًا أو لم يَصِحَ، فإنَّ النَّظرَ يَقْتَضي أَنْ يُقَدِّمَ الإِنْسانُ نفسَهُ على غيرِهِ؛ لعُمومِ «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (\*) ونَفْسُكَ أحتُّ من غيركَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٣٠٣٩)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم (٩٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

#### مِنْ حَيْثُ وَجَبَا[١]، .

= لكنْ على المذهَبِ: يُشْتَرَطُ هذا الشَّرطُ، وهو أَنْ يَكونَ النَّائبُ قد أَدَّى فَرْضَ الحَجِّ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ وَيُرُدُّ وَيُرُدُّ وَيُونُ الحَجِّ لهذا الذي حَجَّ، ويرُدُّ ويكونُ الحَجُّ لهذا الذي حَجَّ، ويرُدُّ النَّفَقةَ التي أَخَذَها لَمِنْ وَكَّلَهُ؛ لأَنَّ ذلك العملَ الذي وَكَّلَهُ فيه لم يَصِحَّ له، فيرُدُّ عِوضَهُ.

وعُمومُ كلامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يدلُّ على أنَّهُ يجوزُ أنْ يُقيمَ الرَّجُلُ امرأةً، وأنْ تُقيمَ المرأةُ رَجُلًا، وهذا يُؤْخَذُ مِن عُمومِ الاسْمِ الموصولِ «مَنْ».

ويدل لذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَحَى اللهَ أَنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إِنَّ فَريضةَ الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيخًا كَبيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحلةِ، أَفاَحُجُّ عنه؟ قال: «نَعَمْ» (١) فأذن لها أَنْ تَحُجَّ عن أبيها وهي امرأةٌ، فذلَ على أنَّهُ يجوزُ أَنْ تَحُجَّ المرأةُ عن الرَّجُلِ، ومِن بابِ أَوْلى: أَنْ يَحُجَّ المرأةُ عن الرَّجُلُ عن المرأةِ.

مَسَأَلَةٌ: هل يَجوزُ لرَجُلِ أَنْ يُنيبَ مَنْ يَحُجُّ عنه أكثرَ من واحدِ في عامِ واحدِ؟ الجَوابُ: يجوزُ ذلك.

لكنْ: إذا أنابَ اثْنَيْنِ فأكثرَ في فَريضةٍ فأيُّها يَقَعُ حَجُّهُ عن الفريضةِ؟ الجَوابُ: من أَحْرَمَ أوَّلًا، وتكونُ الثَّانيةُ نَفْلًا.

[١] قولُهُ: «مِنْ حَيْثُ وَجَبَا» أي: منَ المكانِ الذي وَجَبَ على المُسْتَنيبِ أَنْ يَحُجَّ منه (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٤٢)، وكشاف القناع (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقم (١٣٣٤)، من حديث ابن عباس صَلَيْلَلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) وهذا هو المذهب.

#### وَيُحْزِئُ [١] عَنْهُ [٢] وَإِنْ عُوفِيَ [٣] .

ومثلًا: إذا كان مِن أهلِ المدينةِ، ووَجَبَ عليه الحَجُّ وهو في المدينةِ، يَجِبُ أَنْ يُقيمَ
 النَّائبَ من المدينةِ ولا بُدَّ، فلو أقام نائبًا من رابغ منَ الميقاتِ فإنَّ ذلك لا يُجْزئُ، ولو أقامَ
 نائبًا من مَكَّةَ من بابِ أَوْلى، فيجبُ أَنْ يُقيمَهُ من البلدِ الذي وَجَبَ عليه الحَجُّ فيه.

والعِلَّةُ أنَّ هذا الرَّجُلَ لو أرادَ أنْ يَحُجَّ لنفسِهِ لحَجَّ من مكانِهِ من المدينةِ، فكذلك نائِبُهُ.

وهذا القَولُ ضَعيفٌ؛ لأنَّ المُنيبَ إنَّما يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ من بلدِهِ؛ لأَنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ أَنْ يَخْطُوَ خطوةً واحدةً ويصلَ إلى مَكَّة إلَّا بالانْطلاقِ من بلدِهِ.

ولهذا لـو أنَّ هذا المُنيبَ في مَكَّةَ قـد سافَرَ إليها لغَرَضٍ غيرِ الحَجِّ، إمَّا لدراسةٍ أو غَيْرِها، ثم أرادَ أنْ يُحْرِمَ بالفَرْضِ من مَكَّةَ هل نُبيحُ له ذلك أو نقولُ: اذْهَبْ إلى المدينةِ، لأنَّكَ من أهلِ المدينةِ، والحَجُّ واجبٌ عليك في المدينةِ؟

نقول: لا بَأْسَ بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ من مَكَّةَ.

فإذًا: لا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ النَّائبُ من المدينةِ، والسَّعيُ من المدينةِ إلى مَكَّةَ ليس سَعْيًا مَقصودًا لذاتِهِ، وإنَّما هو سَعيٌ مَقصودٌ لغيرِه؛ لعدم إمْكانِ الحَجِّ إلَّا من المدينةِ.

فالقولُ الرَّاجِحُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقيمَ مَنْ يَحُجَّ عنه من مكانِهِ، وله أَنْ يُقيمَ مَنْ يَحُجَّ عنه من مَكَّةَ، ولا حَرَجَ عليه في ذلك؛ لأنَّ السَّعيَ إلى مَكَّةَ مَقصودٌ لغيرِهِ.

[1] قولُهُ: (وَيُجْزِئُ) الضَّميرُ يعودُ على الحَجِّ.

[٢] قولُهُ: «عَنْهُ» الضَّميرُ يعودُ على المُنيبِ.

[٣] قولُهُ: «وَإِنْ عُوفِيَ» الضَّميرُ يعودُ على المُنيبِ أيضًا.

## بَعْدَ الإِحْرَام[١].

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «بَعْدَ الإِحْرَامِ» أي: بعد إحرامِ النَّائِبِ، أي: لو أنَّ لِلْنيبَ الذي كان مَريضًا، وكان يَظُنُّ أنَّ مَرَضَهُ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ - عافاهُ اللهُ عَنَّيَجَلَّ بعد أنْ أَحْرَمَ النَّائبُ، فإنَّ الحَجَّ يُجْزِئُ عن المُنيبِ فَرْضًا؛ لأنَّ المُنيبَ أتى بها أُمِرَ به من إقامةِ غيرِهِ مَقامَهُ، ومَنْ أتى بها أُمِرَ به بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مَمَّا أُمِرَ به، وهذا واضحٌ.

وفُهِمَ من كَلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ إِن عُوفِيَ قبلَ الإِحْرامِ فإنَّهُ لا يُجْزئُ عن المُنيبِ؛ لأَنَّهُ لم يَشْرَعْ في النُّسُكِ الذي هو الواجبُ، فصارَ وُجوبُ الحَجِّ على المُنيبِ بنفسِهِ قبلَ أَنْ يَشْرَعَ هذا في النُّسُكِ الذي أنابَهُ فيه فلَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ بنفسِهِ (۱).

ولكنْ يَبْقى عندنا إشكالٌ، وهو: أنَّ هذا النَّائِبَ قد تَكَلَّفَ، وسافَرَ إلى مَكَّـةَ، ووصَلَ إلى الميقاتِ، ولكنَّهُ لم يَحُجَّ بعدُ، فهاذا تكونُ حالُهُ بالنسبةِ إلى النَّفَقةِ ذَهابًا وإيابًا؟ ثم إنَّ هذا النَّائِبَ سوفَ يقولُ في إحْرامِهِ: لَبَيْكَ عن فُلانٍ.

وجوابُ هذا الإشكالِ: أنَّهُ إذا عَلِمَ النَّائبُ بأنَّ المُنيبَ قـد عُوفِي قبلَ أنْ يُحْرِمَ فها فَعَلَهُ بعد ذلك فهو على نَفَقَتِهِ؛ لأنَّهُ عَلِمَ أنَّهُ لا يُجْزِئُهُ حَجُّهُ عن مُنيبِهِ، وأمَّا ما أنْفَقَهُ قبلَ ذلك منَ النَّفَقاتِ فإنَّهُ على المُنيبِ.

مثالُهُ: رجلٌ أَنْفَقَ منذ سافَرَ من البلدِ إلى أَنْ وَصَلَ إلى الميقاتِ أَلفَ ريالِ، ثم عُوفي صاحِبُهُ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ، فلا يُجْزِئُ أَنْ يُحْرِمَ عنه، فعلى المُنيبِ ألفُ ريالٍ؛ لأَنَّهُ أَنْفَقَها بأَمْرِهِ قبلَ أَنْ تَنْتَهِي مُدَّةُ إِنابَتِهِ، وما بعد ذلك يكونُ على النَّائِبِ إِنِ اسْتَمَرَّ في السَّيْرِ، وأمَّا إذا رَجَعَ فنَفَقةُ الرُّجوعِ على المُنيبِ؛ لأنَّ هذا النَّائبَ إنَّما سعى من البَلَدِ لَمِصْلَحةِ المُنيبِ، فما غَرِمَهُ فإنَّهُ يكونُ على المُنيبِ، وبذلك يَزولُ الإشكالُ.

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

## وَيُشْتَرَطُّ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُ أَقِ<sup>[1]</sup>: وُجُودُ مَحْرَمِهَا [<sup>1]</sup>، .....

فإنْ قُدِّرَ أَنَّ النائِبَ لم يَعْلَمْ بشفاءِ صاحِبِهِ واسْتَمَرَّ، وأدَّى الحَجَّ، فما الحُكْمُ؟

نقول: هذا الحَجُّ لا يُجْزئُ عن المُنيبِ، لكنَّهُ يكونُ نَفْلًا في حقِّهِ، وتَلْزَمُ المُنيبَ الأُجْرةُ التي قَدَّرَها للنائِبِ؛ لأنَّ هذا النَّائبَ لم يَعْلَمْ، وتَصَرُّفُ الوكيلِ قبلَ عِلْمِهِ بانْفِساخِ الوكالةِ أو زَوالِها يكونُ صَحيحًا نافذًا، كما لو وَكَلْتَ شَخصًا يَبيعُ لك شَيئًا، ثم عَزَلْتَهُ عن الوكالةِ، ولم يَعْلَمْ بالعَزْلِ حتى تَصَرَّفَ، فإنَّ تَصَرُّفَهُ يكونُ صَحيحًا، بناءً على الوكالةِ الأولى التي لم يَعْلَمْ بالنَّها فُسِخَتْ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأَةِ» الضَّميرُ يَعودُ على الحَجِّ، وكذلك العُمْرةُ، أي: يُشترطُ لوُجوبِهِ على المرأةِ:

[٢] «وُجُودُ تَحْرَمِهَا» أي: أنْ يوجدَ معها تَحْرَمٌ مُوافِقٌ على السَّفَرِ معها، فلا يكفي أنْ يوجَدَ عَرُمٌ، بل لا بُدَّ مِن وُجودِ مَحْرَمٍ يوافِقُ على السَّفَرِ معها.

وفُهِمَ مِن كلامِ المُؤَلِّفِ أَنَّ وُجودَ المَحْرَمِ شرطٌ للوُجوبِ؛ لأَنَّ وُجودَهُ داخلٌ فِي الاسْتِطاعةِ التي اشْتَرَطَها اللهُ عَنَّهَ عَلَى لوُجوبِ الحَجِّ، وهذا العجزُ -أعني: عَجْزَ المرأةِ التي ليس لها عَرُمٌ عن الوُصولِ إلى مَكَّةَ - عَجزٌ شرعيٌّ وليس عَجزًا حِسِّيًّا، فهي كعادمِ المالِ، فلا يَجِبُ عليها الحَجُّ، فإنْ ماتَتْ وعندها مالٌ كثيرٌ لكنْ لم تَجِدْ مَحُرُمًا يُسافِرُ بها فلا يجبُ إخراجُ الحَجِّ مِن تَرِكَتِها، ولا إثْمَ عليها.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ المَحْرَمَ شَرْطٌ للزومِ الأداءِ لا للوُجوبِ، وعلى هذا القَولِ: إنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا في حياتِها وَجَبَ عليها أَنْ تَحُجَّ بنَفْسِها، وإنْ لم تَجِدْ فإنَّها إذا ماتَتْ يُحَجُّ عنها مِن تَرِكَتِها؛ لأنَّ وُجودَ المَحْرَمِ شرطٌ للزومِ الأداءِ بنَفْسِها، وليس شَرْطًا للوُجوبِ.

# وَهُوَ: زَوْجُهَا[1] أَوْ مَنْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأبِيدِ[1] بِنَسَبٍ [1]، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحِ [1].

لكنَّ المذهَبَ أصحُّ: أنَّهُ شَرطٌ لؤجوبِ الحَجِّ (١).

وإذا حَجَّتِ المرأةُ بدون مَحُرمٍ صَحَّ حَجُّها، ولكنَّها تَأْثَمُ؛ لأنَّ المَحْرَميَّةَ لا تَخْتَصُّ بالحجِّ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَهُوَ زَوْجُهَا» أي: المَحْرَمُ زَوْجُها، أي: مَنْ عَقَدَ عليها النّكاحَ عقدًا صَحيحًا وإنْ لم يَحْصُلْ وطْءٌ ولا خَلوةٌ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ» خَرَجَ به مَنْ تَحْرُمُ عليه إلى أَمَدٍ كالمرأةِ المُحَرَّمةِ.

[٣] قوِلُهُ: «بِنَسَبٍ» أي: بقرابةٍ.

[٤] قولُهُ: «أَوْ سَبَبٍ مُبَاحِ» السَّبِ المباحُ يَنْحَصِرُ في شَيئينِ:

الأوَّلُ: الرَّضاعُ.

الثَّاني: المُصاهَرةُ.

أَمَّا النَّسبُ: فالمَحْرَمُ هو الأبُ، والأبْنُ، والأخُ، والعمُّ، وابنُ الأخِ، وابنُ الأُختِ، والخالُ، هؤلاءِ سبعةُ مَحارمَ بالنَّسبِ، وهؤلاءِ تَحْرُمُ عليهم المرأةُ على التَّأبيدِ.

والمَحْرَمُ من الرَّضاعِ: كالمَحْرَمِ من النَّسبِ سواءً، فيكونُ مَحْرَمُها من الرَّضاعِ أباها من الرَّضاعِ، وعَمَّها من الرَّضاعِ، وأخاها من الرَّضاعِ، وعَمَّها من الرَّضاعِ، وخالَها من الرَّضاعِ، وابنَ أُختها من الرَّضاعِ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٥٢).

سَبعةٌ من الرَّضاع، وسَبعةٌ من النَّسبِ، هؤلاءِ أَرْبَعةَ عَشَرَ.

والمحارِمُ بالمُصاهرةِ أَربعةٌ: أبو زَوجِ المرأةِ، وابنُ زَوجِ المرأةِ، وزَوجُ أُمِّ المرأةِ، وزَوجُ أُمِّ المرأةِ، وزَوجُ بنتِ المرأةِ، فهم أُصولُ زَوْجها أي: آباؤُهُ وأجدادُهُ، وفُروعُهُ وهم أبناؤُهُ، وأبناءُ أبنائِهِ وبناتِهِ، وإنْ نَزلوا، وزَوجُ أُمِّها، وزَوجُ بِنْتِها، لكنْ ثَلاثةٌ يكونونَ محارمَ بمُجرَّدِ العقدِ، وهم أبو زَوجِ المرأةِ، وابنُ زَوجِ المرأةِ، وزَوجُ بنتِ المرأةِ، أمَّا زَوْجُ أُمِّها فلا يكونُ مَحْرُمًا إلَّا إذا دَخَلَ بأُمِّها.

وقولُهُ: «سَبَبٍ مُبَاحٍ» خَرَجَ به ما ثَبَتَ التَّحْريمُ به بسببٍ مُحَرَّمٍ، مثلُ: أمِّ المَزْنِيِّ بها، وأمِّ المَلوطِ به وبِنْتِهِ، على القَولِ بأنَّهُ يوجِبُ التَّحْريمَ.

مثالُهُ: رَجُلٌ زنا بامرأةٍ، فهل يَكونُ مَحْرُمًا لأُمِّها؟

الجَوابُ: لا، وأُمُّها حَرامٌ عليه على التَّأبيدِ، وبِنتُها حرامٌ عليه على التَّأبيدِ.

ولكنَّ القَولَ الرَّاجِحَ أَنَّ أُمَّ المَزْنِيِّ بِهَا لِيست حَرامًا على الزَّانِي، وأَنَّ بِنتَ المَزْنِيِّ بِهَا لِيست حَرامًا على الزَّانِي؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] وفي قِراءةٍ أُخرى: ﴿وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ بالبناءِ للفاعِلِ، ولم يَذْكُرِ اللهُ عَنَّهَجَلَ وفي قِراءةٍ أُخرى: ﴿وَأَحَلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ بالبناءِ للفاعِلِ، ولم يَذْكُرِ اللهُ عَنَّهَجَلَ أُمَّ المَن أَمْ المَزنِيِّ بِهَا وَبِنتَهَا فِي المُحَرَّماتِ، وإنَّمَا قال: ﴿وَأُمْهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيْمِبُكُمُ الَّذِي وَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣].

ومَعلومٌ أنَّ المَزْنِيَّ بها ليست من نِسائِهِ قَطعًا؛ لأنَّ نساءَهُ زَوجاتُهُ، فإذا لم تكنْ من نِسائِهِ فإنَّهُ لا يَصِحُّ أنْ يُلْحَقَ السِّفاحُ بالنِّكاحِ الصَّحيحِ، فإذا تابَ منَ الزِّنا جازَ له أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ المَزْنِيِّ بها وبِنْتَها، ومِن بابٍ أولى حِلَّ أُمِّ المَلوطِ به وبِنْتِهِ.

= أُمَّا المَوطوءةُ بشُبْهةٍ، أي: لو وَطِئَ امرأةً بشُبْهةٍ، أي: شُبهةِ عقدِ أو اعْتِقادِ، فهل هو مَحْرَمٌ لأُمِّها؟

الجَوابُ: على المذهَبِ: لا(١)؛ لأنَّ هذه المرأة الموطوءة بشُبْهة لا تَحِلُ له في باطنِ الأَمْرِ، فتَحريمُ أُمِّها أو بِنْتِها بسببِ غيرِ مُباحٍ.

واختارَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ أُمَّ الموطوءةِ بشُبهةٍ وبِنْتَها من محارِمِهِ(٢)؛ لأَنَّهُ حين وَطِئَ هـذه المرأةَ يَظُنُّها من حلائِلِهِ، فيَتَرَتَّبُ على هـذا الـوَطْءِ ما يَتَرَتَّبُ على الوَطْءِ المُباحِ.

وعلى هذا: فمَنْ وَطِئَ امرأةً بشُبهةٍ فإنَّ أُمَّها تكونُ حَرامًا عليه وهي من مَحَارِمِهِ أَيضًا، وبِنْتَها كذلك تكونُ حَرامًا عليه، وهي من مَحارِمِهِ، فصارَ المذهَبُ التَّسويةَ بين المُزْنِيِّ بها والموطوءةِ بشُبهةٍ في أنَّ أُمَّها وبِنْتَها ليستا من مَحارِمِ الواطئِ، والصَّحيحُ التَّفريقُ بينها، وأنَّ أُمَّ الموطوءةِ بشُبهةٍ وبِنْتَها من مَحارِمِ الواطئِ؛ لأَنَّهُ وَطِئَ وهو يَظُنُّ أَنَّهُ وَطْءٌ حَلالٌ.

مثالُهُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، ثم بعد ذلك تَبيَّنَ أنَّها أُخْتُهُ من الرَّضاعِ، فوَطُؤُهُ إِيَّاها شُبْهةٌ؛ لأنَّهُ لا يَعْلَمُ التَّحْرِيمَ حين الوَطْءِ، فأُمُّ هذه الزَّوجةِ حرامٌ عليه، وهي من مَحارِمِهِ؛ لأَنَّهُ حين وَطِئَ المرأةَ التي تَزَوَّجَها يَعْتَقِدُ أنَّها حَلالٌ له.

مسألةٌ: هل المرأةُ التي تَحْرُمُ عليه إلى أمدٍ مِن مَحارِمِهِ كَأُخْتِ زَوجِتِهِ مثلًا؟

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٢).

الجَوابُ: ليست من مَحارِمِهِ؛ لأنّها ليست مُحرَّمةً على التَّأبيدِ، وأُختُ الزَّوجةِ ليست حَرامًا على الزَّوجِ؛ لأنَّ الحرامَ هو الجمعُ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا لَيست حَرامًا على الزَّوجِ؛ لأنَّ الحرامَ هو الجمعُ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا لَيسَ عَلَيْكِ: ﴿لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اللَّرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ اللَّرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ اللَّرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (١).

#### ويُشترطُ للمَحْرَمِ ما يلي:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فإنْ كان كافرًا فليس بمَحْرَم، وظاهرُ كلامِ الأصحابِ أَنَّهُ ليس بمَحْرَم، سواءٌ كانتِ المرأةُ مُوافقةً له في الدِّينِ أو مُخالفةً، وبناءً على ذلك لا يكونُ الأبُ الكافرُ عَرْمًا لا بْنَتِهِ الكافرةِ، ويكونُ الأبُ الذي لا يُصَلِّي غيرَ مَحْرُمٍ لا بْنَتِهِ التي تُصَلِّي؛ لأَنَّهُ مِن شرطِ المَحْرَمِ أَنْ يَكونَ مُسْلِمًا، وغيرُ المُسْلِمِ ليس بمَحْرَم.

ولكنَّ الصَّحيحَ خلافُ ذلك، وأنَّ الرَّجُلَ مَحْرُمٌ لَمَنْ تُوافِقُهُ في الدِّينِ، فأبو المرأةِ الكافِرةِ إذا كان كافرًا يَكونُ مَحْرَمًا لها، ولا نَمْنَعُهُ منَ السَّفَرِ هو وابنتُهُ مثلًا.

فإنْ خالَفَتْهُ فِي الدِّينِ: فإنْ كان دينُهُ أعلى، كمُسلِمٍ مع كافِرةٍ، فهو مَحْرُمٌ بلا شكّ، وإنْ كان دينُهُ أنْزَلَ، كالكافِرِ مع المُسْلِمةِ، فإنَّهُ يكونُ مَخْرمًا للمُسْلِمةِ، بشرطِ أنْ يُؤْمَنَ عليها، فإنْ كان لا يُؤْمَنُ عليها فليس بمَحْرَمِ، ولا ثُمُكَّنُ من السَّفَرِ معه.

الثَّاني: أَنْ يَكُونَ بِالغًا، فالصَّغيرُ لا يكفي أَنْ يَكُونَ مَحْرِمًا؛ ووجْهُ ذلك أَنَّ الْمَقصودَ منَ المَحْرَم حمايةُ المرأةِ وصيانَتُها، ومَنْ دون البُلوغِ لا يَحْصُلُ منه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١٠٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، رقم (١٤٠٨)، من حديث أبي هريرة رَسَحَالِلَهُهَنَهُ.

الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ عَاقلًا، فَالمَجْنُونُ لا يَصِتُّ أَنْ يَكُونَ مَحْرِمًا وَلَو كَانَ بِالغًا؛ لأَنَّهُ
 لا يَحْصُلُ بِالمَجْنُونِ حمايةُ المرأةِ وصيانتُها.

فإذا فُقِدَ المَحْرَمُ البالغُ العاقلُ المُسْلِمُ فإنَّهُ لا يَجِبُ عليها الحَجُّ، أو وُجِدَ ولكنْ أبى أَنْ يُسافِرَ معها فإنَّهُ لا يَجِبُ عليها الحَجُّ، فإذا بَذَلَتْ له النَّفَقةَ -أي نَفَقةَ الحَجِّ- فهل يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ معها؟

الجَوابُ: لا يَلْزَمُهُ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ على غيرِهِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: بل يَلْزَمُهُ، واستدلُّوا بها يلي:

أَوَّلًا: أَنَّ النبيَّ ﷺ قال للرَّجُلِ الذي قال: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حاجَّةً، وإِنِي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوةِ كذا وكذا، قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»(١) فأمَرَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ وَيُحُجَّ مَع امْرَأَتِهِ، والأصلُ في الأمْرِ الوُجوبُ.

ثانيًا: لأنَّهُ إذا كانتِ المرأةُ ستَتَكَفَّلُ بجَميعِ النَّفَقةِ فلا ضَرَرَ عليه في الغالِبِ، ولا سيَّما إذا كان لم يُؤَدِّ الفَريضة؛ لأنَّهُ في هذه الحالِ قد نقولُ: إنَّهُ يجبُ عليه مِن وَجْهَينِ: لأداءِ الفَريضةِ، ولقَضاءِ حاجةِ هذه المرأةِ.

والذي أرى أنَّهُ لا يَجِبُ عليه المُوافقةُ، ولا يَلْزَمُهُ السَّفَرُ معها، وأمَّا الحديثُ فإنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ مع امْرَأَتِهِ؛ لأنَّ المرأةَ قد شَرَعَتْ في السَّفَرِ، ولا طريقَ إلى الخَلاصِ مِن ذلك إلَّا أَنْ يُسافِرَ معها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، رقم (٣٠٠٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١)، من حديث ابن عباس رَحْوَلَيْهُ عَنْهُا.

## وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِن تَرِكَتِهِ [1].

مسألةٌ: امْرأةٌ مُستطيعةٌ ومعها مَحْرَمٌ يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ بَهَا كَأْخِيهَا لَكَنْ لَمْ يَأْذَنْ
 زَوْجُها؟

الجَوابُ: إذا وَجَبَ الحَجُّ على المرأةِ فلا يُشْتَرَطُ إذْنُ الزَّوجِ، بل لو مَنَعَها فلها أنْ تَحُجَّ؛ لأنَّهُ لا طاعةَ لَمِخْلوقِ في مَعْصيةِ الخالِقِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ» أي: مَنْ تَمَّتِ الشُّروطُ في حقِّه، ثم ماتَ فإنَّهُما يُخْرَجانِ مِن تَرِكَتِهِ قبلَ الإرْثِ والوَصِيَّةِ؛ لأنَّ ذلك دَيْنُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»(١) فيُؤْخَذُ مِن تَرِكَتِهِ ما يكفي للحَجِّ والعُمْرة، وما بقيَ فإنَّهُ للوَصِيَّةِ والوَرَثَةِ، ويُخْرَجُ مِن تَرِكَتِهِ سواءٌ أَوْصِي أم لم يوصِ، كما لو كان عليه دَيْنٌ أَخْرَجْناهُ مِن تَرِكَتِهِ سواءٌ أَوْصِي به.

مثالُهُ: رجلٌ أغناهُ اللهُ قبلَ الحَجِّ ثم لم يَحُجَّ، وماتَ وعنده مالٌ، فعلى كلامِ المُؤَلِّفِ: يُخْرَجُ مِن تَرِكَتِهِ.

ولكنْ ذَهَبَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَذْهَبًا جيِّدًا وهو: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَرَّطَ فِي واجِبِهِ فإنَّهُ لا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ولو أُدِّيَ عنه بعد مَوْتِهِ (٢)، وعلى هذا فلا يُحَجُّ عنه، ويَبْقَى مَسْؤُولًا أمامَ اللهِ عَنَّهَ وَلَا أَدِيَ عَنه بعد مَوْتِهِ كلامِ ابنِ القَيِّمِ، لكنَّ كلامَهُ هو الذي تَقْتَضيهِ الأدِلَّةُ الشَّرْعيَّةُ.

وعُلِمَ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لو ماتَ ولم يَكُنْ له تَرِكةٌ لم يَلْزَمْ أحدًا أنْ يَحُجَّ عنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (١٨٥٢)، من حديث ابن عباس رَعُوَلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) تهذيب سنن أبي داود [المطبوع مع مختصر المنذري] (٣/ ٢٨٢).



#### بَابُ الْمُوَاقِيتِ [١]





وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ [<sup>٢]</sup>، وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ الحُّحْفَةُ [<sup>٣]</sup>،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «المَوَاقِيتِ» جَمْعُ مِيقاتٍ، وهو مَأْخوذٌ من الوقْتِ، وهو زمانيٌّ ومكانيٌّ، أي: قد يرادُ بالميقاتِ الوقتُ الزَّمنيُّ، وقد يُرادُ به المكانيُّ، وهو هنا يرادُ به النَّمانُ والمكانُ.

[٢] قولُهُ: «وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ» (مِيقَاتُ) مُبْتَداً و (ذُو) خَبَرٌ، و (الحُلَيْفَةِ) تَصغيرُ الحَلْفَاءِ، وهو شَجَرٌ بَرِّيُّ مَعروفٌ، وسُمِّيَ هذا المكانُ بهذا الاسمِ؛ لكَثْرَتِهِ فيه، تَبْعُدُ عن المَدينةِ سِتَّةَ أميالٍ أو سَبعةً، وتَبْعُدُ عن مَكَّةَ عَشَرةَ أَيَّامٍ، وعلى هذا فهي أبعدُ المَواقيتِ عن مَكَّة.

[٣] قولُهُ: «وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ الجُحْفَةُ» أهلُ الشَّامِ يَشْمَلُ أهْلَ فِلسَطينَ وسوريا ولبنانَ والأُرْدُنِّ وجهاتِهم، وأمَّا أهلُ مِصْرَ والمغرِبِ فذكرَهُم هنا؛ لأنَّهُ لم تكنْ هناك قناةُ السُّويْسِ، فكانتِ القارَّةُ الأفريقيَّةُ والآسيويَّةُ يُمْكِنُ العبورُ مِن واحدةٍ إلى الأُخرى عن طريقِ البَرِّ، فيَأْتي أهلُ مِصْرَ من طريقِ البَرِّ، وكذلك أهلُ المغرِبِ من طريقِ البَرِّ، وكذلك أهلُ المغرِبِ من طريقِ البَرِّ، ويَمُرُّونَ بالجُحْفةِ.

والجُحْفةُ: قريةٌ قديمةٌ اجْتَحَفَها السَّيْلُ وجَرَفَها وزالَتْ، وكذلك أيضًا حلَّ بها الوباءُ الذي دعا النبيُّ ﷺ أَنْ يَنْقُلَ هُ اللهُ منَ المَدينةِ إلى الجُحْفةِ، فقالَ: «اللَّهُمَّ انْقُلْ مُمَّاهَا

# وَأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ [١]، وَأَهْلِ نَجْدِ: قَرْنُ [٢]، وَأَهْلِ المَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقِ [٢].

= -أي حُمَّى المَدينةِ- إِلَى الجُحْفَةِ» (١)؛ لأنَّها كانت بِلادَ كُفْرٍ.

وليًّا خَرِبَتِ الجُحْفةُ وصارَتْ مَكانًا غيرَ مُناسِبِ للحُجَّاجِ جَعَلَ النَّاسُ بَدَلَها رابِغًا، ولا يزالُ الآنَ ميقاتًا، وهو أبعدُ منها قليلًا عن مَكَّةَ، وعلى هذا فمَنْ أَحْرَمَ مِن رابغ فقد أَحْرَمَ منَ الجُحْفةِ وزِيادةً، وبينها وبين مَكَّةَ نحوُ ثَلاثةِ آيَّامٍ، والفَرْقُ بينها وبين المَدينةِ سَبْعةُ أيَّامٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ» (يَلَمْلَمُ) قيل: إنَّهُ مكانٌ يُسمَّى يَلَمْلَمَ، وقيل: إنَّهُ جبلُ يَلَمْلَمَ (٢)، والميقاتُ عند هذا الجبل، وأيَّا كان فهو مَعروفٌ.

[٢] قولُهُ: «وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ» هو قَرْنُ المنازِلِ<sup>(٢)</sup>، وقيل: إنَّهُ يقالُ له: قَرْنُ الثَّعالبِ، ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّ قَرْنَ الثَّعالب غيرُ قَرْنِ المنازِلِ<sup>(٤)</sup>.

[٣] قولُهُ: «وَأَهْلِ المَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ» وسُمِّيَ هذا المكانُ بذاتِ عِرْقٍ؛ لأنَّ فيه عِرْقًا وهو الجبلُ الصَّغيرُ.

وهذه الثَّلاثةُ: يَلَمْلَمُ وقَرْنُ المنازِلِ وذاتُ عِرْقٍ مُتقارِبةٌ، وهي عن مَكَّةَ نحو لَيْلَتَينِ، وذاتُ عِرْقٍ أبعدُ مِن قَرْنِ المنازِلِ.

وهذه الأسماءُ ليست باقيةً الآن، فذُو الحُلَيْفَةِ تُسمَّى أبيارَ عَلِيٌّ، والجُحْفةُ صار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب من دعا برفع الوباء والحمى، رقم (١٨٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم (١٣٧٦)، من حديث عائشة رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) في طريق الساحل، ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة.

<sup>(</sup>٣) ويسمى الآن بالسيل الكبير، وعلى موازاته من طريق الهدا وادي محرم.

<sup>(</sup>٤) فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات.

#### وَهِيَ [١] لِأَهْلِهَا[٢]

= بَدَلَهَا رَابِغٌ، ويَلَمْلَمُ تُسمَّى السَّعْديَّةَ، وقَرْنُ المنازِلِ يُسمَّى السَّيْلَ الكَبيرَ، وذاتُ عِرْقٍ تُسمَّى الضَّريبَةَ، ولكنَّ الأمكنةَ -والحمدُ للهِ- ما زالَتْ مَعلومةً مَشهورةً للمُسلمينَ، لم تَتَغَيَّرْ.

فإنْ قال قائلٌ: ما الحِكْمةُ في التَّفريقِ بين المَواقيتِ، بَعْضُها قَريبٌ وبَعْضُها بَعيدٌ؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا السُّؤَالَ لا ينبغي إيرادُهُ؛ لأنَّ نَظيرَهُ أَنْ يُقالَ: لماذا كانتِ الظُّهْرُ أربعًا، والعصرُ أربعًا، والمغرِبُ ثلاثًا، والعِشاءُ أربعًا، والفجرُ اثْنَتَيْنِ؟ ولماذا لم تكنِ الظُّهرُ ثَمَانيًا، وكذا العصرُ والعِشاءُ، والمغرِبُ خَسَّا، والفجرُ أَرْبعًا؟ فالعِبادات المُقَدَّرةُ لا يَرِدُ السُّؤَالُ عنها، وإنَّمَا الواجِبُ أَنْ يقولَ العبدُ: سَمِعْنا وأَطَعْنا.

لكنْ مع ذلك: لا حَرَجَ على الإنسانِ أَنْ يَلْتَمِسَ الجِكْمة ؛ لأنَّ الاطِّلاعَ على الجِكْمة مَّا يَزيدُ الإنسانَ طُمَأْنينةً، والجِكْمةُ -واللهُ أعلمُ- أَنَّ بُعْدَ ميقاتِ أهلِ المدينةِ مِن أَجْلِ أَنْ تَقْرُبَ خصائِصُ الحَرَمَينِ بَعْضُهما من بعضٍ، فالمَدينةُ حَرَمٌ ومَكَّةُ حَرَمٌ، لكنَّ الإحْرامَ بالنَّسُكِ من خصائِصِ حَرَمِ مَكَّة، فكان منَ الجِكْمةِ أَلَّا يَخْرُجَ مِن حُدودِ حَرَم المَدينةِ إلَّا قليلًا حتى يَدْخُلَ في خصائِصِ حَرَمٍ مَكَّة.

أمَّا البقيَّةُ: فلَعَلَّها -واللهُ أعلمُ- أنَّ الجُحْفةَ هي أعمرُ قَريةِ كانت ذلك الوقتِ حولَ طَريقِ أهلِ الشَّامِ، والثَّلاثةُ الباقيةُ مُتقاربةٌ.

[1] قولُهُ: «وَهِيَ» الضَّميرُ يعودُ على المَواقيتِ.

[٢] قولُهُ: «لِأَهْلِهَا» أي: أهلِ هذه الأماكِنِ المَذْكورةِ: المَدينةِ، والشَّامِ، واليَمَنِ، ونجْدٍ، والمشرِقِ، هذه المَواقيتُ لأهْلِ هذه البِلادِ.

#### وَلِنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِن غَيْرِهِمْ [١].

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللهُ: «وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ» فإذا مرَّ أحدٌ مِن أهلِ نَجْدِ بميقاتِ أهلِ المدينةِ فإنَّهُ يُحْرِمُ منه، ولا يُكَلَّفُ أَنْ يَذْهَبَ إلى ميقاتِ أهلِ نَجْدِ، وإذا مرَّ أهلُ اليَمَنِ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ فإنَّهم لا يُكَلَّفونَ الذَّهابَ إلى يَلَمْلَمَ؛ لما في ذلك من السَّمَّةِ، فكانَ مِن تَسهيلِ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ مَنْ مرَّ بهذه المواقيتِ فإنَّهُ يُحْرِمُ من أوَّلِ ميقاتِ يَمُرُّ به.

مَسَالَةٌ: إذا كنتَ من أهلِ نَجْدٍ ومَرَرْتَ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ فبَيْنَ يَدَيْكَ ميقاتٌ آخَرُ وهو الجُحْفةُ؛ لأنَّ الجُحْفة بعد ذي الحُلَيْفَةِ، فهل تُؤخِّرُ إحْرامَكَ إلى الجُحْفةِ أو لا بُدَّ مِن أَنْ تُحْرِمَ من ذي الحُلَيْفَةِ؟

مُقْتَضى الحديثِ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تُحْرِمَ من ذي الحُلَيْفَةِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ﴾(١) فإذا وَصَلْتَ إلى هذا الميقاتِ، وأنت تريدُ الحَجَّ أو العُمْرةَ وَجَبَ عليك الإحْرامُ منه.

واخْتَلَفَ العُلماءُ فيما إذا مرَّ الشاميُّ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ، هل له أَنْ يُؤَخِّرَ الإِحْرامَ إلى الجُحْفةِ التي هي الأصلُ في ميقاتِ أهلِ الشَّامِ؟

فالجمهورُ أنَّهُ ليس له أنْ يُؤَخِّرَ، وأنَّهُ يجبُ عليه أنْ يُحْرِمَ من ذي الحُلَيْفَةِ.

وذَهَبَ الإمامُ مالِكٌ رَحَمَهُ اللّهُ إلى أنَّ له أنْ يُحْرِمَ من الجُحْفةِ (١)، وعلَّلَ ذلك: أن هذا الرَّجُلَ مرَّ بميقاتَينِ يجبُ عليه الإحْرامُ من أحدِهِما، وأحدُهُما فَرْعٌ والثَّاني أصلٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (۱۵۲٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (۱۱۸۱)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَتُهَـتَثَمَّا.

<sup>(</sup>٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص: ٥١٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/٣٠٣).

# وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَمِنْهَا[١]، ....

= فالأصلُ الجُحْفةُ وميقاتُ أهلِ المَدينةِ فَرْعٌ، وهو للتَّسهيلِ والتَّيسيرِ على الإنسانِ، فله أنْ يَدَعَ الإحْرامَ منَ الفَرْعِ إلى الأصلِ، واختارَ هذا القَولَ شَيخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ أللَهُ (۱).

والأحوطُ: الأخْذُ برَأْيِ الجُمهورِ؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: ﴿ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ النَّمِيَّ فَكُونُ هذا الميقاتُ الفَرعيُّ كالميقاتِ الأصليِّ فَي وُجوبِ الإخرام منه، والقولُ بهذا لا شكَّ بأنَّهُ أحوطُ وأبرأُ للذِّمَّةِ.

وهذه المَواقيتُ الحَمسةُ عيَّنها الرُّسولُ ﷺ لهذه البلادِ قبلَ أَنْ تُفْتَحَ، فالشَّامُ ومِصْرُ في عهدِهِ لم تُفْتَحْ، واليمنُ في عَهْدِهِ لم يُفْتَحْ منه إلَّا جزءٌ يسيرٌ، والعِراقُ لم يُفْتَحْ.

قال العُلماءُ: وهذا من آياتِ الرُّسولِ ﷺ؛ لأنَّ تَوْقيتَها لأهْلِ هذه البلادِ إشارةٌ إلى أنَّ هذه البلادِ سوف تُفْتَحُ، ويَحُجُّ أَهْلُها، ويَصيرونَ مُسلمينَ بعد أنْ كانوا كُفَّارًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا» أي: فيُحْرِمُ من مَكَّةَ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّةٍ حين وَقَتَ المَواقيتَ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّةَ » (٢) ولأن الصَّحابة رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ الذين حَلُّوا من إِحْرامِهِم مع الرُّسولِ عَيَيِّهُ أَحْرَمُوا من مَكَّةَ من الأَبْطَحِ (٢)، ونَأْخُذُ من هذا الحديثِ أَنَّ مَنْ كان دون هذه المواقيتِ فإنَّهُ يُحْرِمُ من مكانِهِ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١/ ١٢)، من حديث ابن عباس رَحَوَلَيْكَءَنْكَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، بأب الإهلال من البطحاء، (٢/ ١٦٠) معلقًا مجزومًا به، ووصله مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٤)، من حديث جابر بن عبد الله رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا.

#### وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ [١].

فمثلًا: أهلُ الشَّرائعِ في طَريقِ أهلِ نَجْدِ، لا نقولُ لهم إذا أرادوا أن يُحْرِموا:
 ارْجِعوا إلى قَرْنِ المنازِلِ فأَحْرِموا منه، وإنَّما نقولُ: أَحْرِموا من مَكانِكم، وأهْلُ جُدَّةَ
 كذلك، لا حاجة أنْ يَذْهَبوا إلى الجُحْفةِ ولا إلى ذي الحُلَيْفةِ.

وانْظُرْ إلى هذا التَّعبيرِ النَّبويِّ؛ حيثُ قال ﷺ: "مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» ولم يقل: مِن بلدِه؛ لأنَّ بلدَهُ قد يكونُ دون المَواقيتِ، ولكنَّهُ في مكانٍ آخَرَ غيرِ بلدِه، فيُنْشِئُ نِيَّةَ العُمْرةِ أو الحَجِّ منه، فنقولُ: أَحْرِمْ مِن حيثُ أَنْشَأْتَ.

والمكيُّ إذا كان خارجَ مَكَّةَ لغَرَضٍ، ثم رَجَعَ إلى مَكَّةَ في أَيَّامِ الحَجِّ وهو يَنْوي الحَجَّ في هذه السَّنةِ فلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْخُلَ بِعُمْرةٍ؛ لأَنَّهُ رَجَعَ إلى بَلَدِهِ، ولم يَرْجِعْ لقَصْدِ العُمْرةِ. العُمْرةِ.

وقولُ الْمُؤَلِّفِ: «وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا» ليس له مَفهومٌ -أعني قولَهُ: «مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا» ليس له مَفهومٌ -أعني قولَهُ: «مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ» فإنَّ مَنْ حَجَّ مِن مَكَّةَ مِن أَهْلِها وغَيْرِهم فإحْرامُهُم مِن مَكَّةَ، ولو كانتِ العبارةُ: «وَمَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ فَمِنْهَا» لشَمَلَتْ أَهلَ مَكَّةَ وغَيْرَهم، لكنَّهُ رَحَمَهُ اللهُ تَبعَ غيرَهُ في العبارةِ، فقالَ: «مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا».

[١] قولُهُ رَحَهُ أللَهُ: «وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ» أي: عُمْرةُ مَنْ كان من أهلِ مَكَّة من الحِلّ، أي: مِن أيِّ مَوْضِعِ خارجَ الحَرَمِ، والحَرَمُ له حُدودٌ مَعروفةٌ -والحمدُ لله - إلى الآنَ، وتَختلفُ قُرْبًا وبُعْدًا من الكعبةِ، فبَعْضُها قَريبٌ من الكَعْبةِ وبَعْضُها بَعيدٌ منَ الكَعْبةِ، وأَعْرَبُها من الكَعْبةِ التَّنْعيمُ، وأبْعَدُها من جِهةِ جُدَّةَ ومن جِهةِ عَرَفةَ أيضًا، بَعْضُها تِسعةُ أميالٍ، ومنها أَحَدَ عَشَرَ ميلًا، وهذه الحدودُ تَوْقيفيَّةٌ، ليس للرَّأيِ فيها مجالٌ، فلا يقال: لماذا بَعُدُودُ الحَرَمِ من هذه الجِهةِ دون هذه الجِهةِ؟

وقولُهُ: (وَعُمْرَتُهُ مِنَ الجِلِّ) يشملُ الحلَّ القريبَ والبعيدَ، فلو قال قائلٌ: أنا
 لا أريدُ أنْ أُحْرِمَ منَ التَّنْعيمِ، وأريدُ أنْ أُحْرِمَ من طَريقِ جُدَّةَ وهو بَعيدٌ -حوالي عَشَرةُ أميالٍ- فله أنْ يَفْعَلَ.

وهل الأفضلُ أنْ يَختارَ الأبعدَ، أو أنْ يَختارَ الأقْرَبَ، أو أنْ يَختارَ الأسْهَلَ؟ قال بعضُ العُلماءِ: بل الأفضلُ أنْ يَختارَ الأبعدَ؛ لأنَّهُ أكثرُ أَجْرًا، ولكنْ في النَّفسِ من هذا شيءٌ.

وقال بعضُ العُلماءِ: الأفضلُ أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ مِن ميقاتِ بلدِهِ، فإذا كان مِن أهل نَجْدٍ، وأرادَ أنْ يُحْرِمَ قُلنا: الأفضلُ أنْ تُحْرِمَ مِن قَرْنِ المنازِلِ.

والأَقْرَبُ: أَنَّ الأَفْضَلَ هُو الأَسهلُ، وعليه فإذا كنتَ في مُزْدَلِفَةَ فَأَحْرِمْ مِن عَرَفَةَ؛ لأَنَّ الْجَلِّ إليك، وإذا كنتَ في جِهةِ الشَّرائعِ وأنتَ داخلُ الحَرَمِ فالجِعْرانةُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَحْرَمَ منها حين جاءَ منَ الطَّائِفِ من غَزوةِ حُنَيْنٍ<sup>(۱)</sup>.

وقولُ المُؤَلِّفِ: «وَعُمْرَتُهُ مِنَ الحِلِّ» هذا الذي عليه جُمهورُ أهلِ العلمِ أنَّ مَنْ كان في مَكَّةَ، وأرادَ العُمْرةَ، فإنَّهُ يُحْرِمُ منَ الحِلِّ.

ودليلُ هذا أنَّ الرُّسولَ ﷺ لمَّا طَلَبَتْ منه عائشةُ رَضَيَلِيَهُءَنهَا أَنْ تَعْتَمِرَ أَمَرَ أخاها عبدَ الرَّحمـنِ رَضَيَلِيَهُءَنهُ وقـال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْـرَةٍ مِنَ الحِلِّ»<sup>(۲)</sup> فدلَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي ﷺ، رقم (۱۷۷۸)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، رقم (۱۲۵۳)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ آلْحَةُ أَشْهُ رُّمَّعْلُومَكُ ﴾، رقم (١٥٦٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

ذلك على أنَّ الحَرَمَ ليس ميقاتًا للعُمْرةِ، ولو كان ميقاتًا للعُمْرةِ لم يَأْمُرِ النبيُ ﷺ عَلَيْهُ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ يَخْرُجَ بأُخْتِهِ، ويَتَجَشَّمَ المصاعبَ في تلك اللَّيلةِ؛
 لتُحْرِمَ من الحِلِّ؛ لأنَّهُ منَ المعلومِ أنَّ الرُّسولَ ﷺ يَتْبَعُ ما هو أسهلُ ما لم يَمْنَعْهُ منه الشَّرْعُ، فلو كان من الجائِز أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ من الحَرَمِ لقال لها: أَحْرِمي من مكانِكِ.

فإنْ قال قائلٌ: ماذا تقولونَ في قولِ النبيِّ ﷺ: «يُمِلُّ أَهْلُ اللَّدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» ثُم ذَكَرَ المَواقيتَ، وقال: «مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّـةً مِنْ مَكْدَ أَنْ الْعُمْرَةَ» فظاهرُ العُمومِ أَنَّ العُمْرةَ لَأَهْلِ مَكَّةً إِلَّا العُمْرةَ لَا فَلُ مَكَّةً إِلَى الْعُمْرةَ لَا عُمُورَةً الْعُمْرةَ لَا عُمُومَ أَنَّ العُمْرةَ لَا اللهُ اللهُ

قُلنا: هذا الظَّاهرُ يُعارِضُهُ حديثُ عائشةَ رَضَالِتُهَا: أَنَّ الرُّسولَ ﷺ: «أَمَرَ أَخَاهَا أَنْ يَخْرُجَ بِهَا لِتُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيم»<sup>(۱)</sup>.

قلنا: ليس المانعُ من إحرامِ الآفاقيِّ بالعُمْرةِ مِن مَكَّةَ هو أَنَّهُ ليس مِن أهلِ مَكَّةَ، بدليلِ أَنَّ الآفاقيَّ يُحْرِمُ بالحُجِّ من مَكَّةَ، فلو كانت مَكَّةُ ميقاتًا للإحْرامِ بالعُمْرةِ لكانت ميقاتًا لأهْلِ مَكَّةَ وللآفاقيِّينَ الذين هم لَيْسوا من أَهْلِها، وهذا واضحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١/ ١٢)، من حديث ابن عباس رَسَى لَلَيْهَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، رقم (٣١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَاَلِلَهُعَنْهَا.

وأيضًا العُمْرةُ هي الزِّيارةُ، والزَّائرُ لا بُدَّ أَنْ يَفِدَ إلى المَزورِ؛ لأَنَّ مَنْ كان معك
 في البَيتِ إذا وافَقَكَ في البَيتِ لا يقالُ: إنَّهُ زارَكَ، وهذا تَرجيحٌ لُغَوِيُّ.

ونقولُ أيضًا: كُلُّ نُسُكِ فلا بُدَّ وأَنْ يُجْمَعَ فيه بين الحِلِّ والحَرَمِ، بدليلِ أَنَّ الرُّسولَ وَيَقْتُ : «أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الحِلِّ» لتَجْمَعَ في نُسُكِها بين الحِلِّ والحَرَم.

فإنْ قال قائلٌ: هذا يَنْتَقِضُ عليكم بالإحْرام بالحَجِّ من مَكَّةَ؟

قُلنا: لا يَنْتَقِضُ؛ لأنَّ الذي يُحْرِمُ بالحَجِّ لا يُمْكِنُ أَنْ يطوفَ بالبيتِ حتى يأتيَ إلى البَيتِ منَ الحِلِّ، أي عَرَفةَ؛ لأنَّهُ سيَقِفُ بعَرَفةَ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَطوفَ للإفاضةِ إلَّا بعدَ الوُقوفِ بعَرَفةَ. الوُقوفِ بعَرَفةَ.

وبهذا تَبَيَّنَ أَنَّ القَولَ بأنَّ أَهلَ مَكَّةَ يُحْرِمونَ بالعُمْرةِ مِن مَكَّةَ قَولٌ ضَعيفٌ، لا من حيثُ الدَّليلُ، ولا من حيثُ اللَّغةُ، ولا من حيثُ المعنى.

مَسَأَلةٌ: إذا مرَّ الإنسانُ بهذه المَواقيتِ فهل يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ؟

الجَوابُ: إِنْ كَانَ يَرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرةَ، أَو كَانَ الحَجُّ أَوِ العُمْرةُ فَرْضًا عليه، أي: لم يُؤَدِّ الفريضةَ من قبل، فإنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ.

ودليلُ اللَّزومِ حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «يُهِلُّ أَهْلُ اللَّدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (١) وكلمةُ «يُهِلُّ اللَّذِومِ حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «يُهِلُّ الْمَرْ عنى الأَمْرِ ، بدليلِ اللَّفظِ الآخرِ في الحديثِ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُهِلَّ أَنْ يُهِلَّ أَمْنُ اللَّذِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ» (٢) فلا بُدَّ أَنْ يُحْرِمَ مِن هذه المَواقيتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢/١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري: كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، رقم (١٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢/ ١٥).

= فإذا كان يُريدُ الحَجَّ أو العُمْرةَ فواضحٌ؛ لأنَّ لفظَ الحديثِ: «عَِّنْ يُريدُ الحَجَّ أو العُمْرةَ» ولكنْ إذا كان النَّسُكُ فَرْضًا، وهو لا يريدُ أنْ يَحُجَّ أو لا يريدُ أنْ يَعْتَمِرَ، فنقولُ: يَلْزَمُهُ الإحرامُ منَ الميقاتِ؛ لأنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ واجبانِ على الفَوْرِ، وقد وَصَلَ الآنَ، فلا يجوزُ أنْ يُؤخِرَ، ولا بُدَّ أنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ.

أمَّا إذا كُنتَ قد أَدَّيْتَ الفَريضةَ ومَرَرْتَ بهذه المَواقيتِ، ولا تُريدُ الحَجَّ ولا العُمْرةَ، فليس عليك إحرامٌ، سواءٌ طالَتْ مُدَّةُ غَيْبَتِكَ عن مَكَّةَ أم قَصُرَتْ، حتى ولو بَقيتَ عَشْرَ سَنواتٍ، وأتيتَ إلى مَكَّةَ لِجةٍ وقد أَدَّيْتَ الفَريضةَ، فإنَّهُ ليس عليك إحرامٌ.

هذا هو القَولُ الصَّحيحُ الذي تَدُلُّ عليه السُّنَّةُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن الحَجِّ هل هو في كُلِّ عامٍ؟ فقال: «الحَجُّ مَرَّةُ فَهَا زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ» (١)، ولم يقل: «إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بالميقاتِ» ولو كان المرورُ بالميقاتِ موجِبًا للإحْرامِ لَبَيَّنهُ الرُّسولُ ﷺ لدُعاءِ الحاجةِ إلى بيانِهِ، وعُلِمَ منه أنَّ المرورَ بالميقاتِ ليس سَبَبًا للوُجوبِ.

ولكنْ هل الأفضلُ أَنْ يُحْرِمَ ويُؤَدِّيَ العُمْرةَ أَو يُؤَدِّيَ الحَجَّ إِذَا كَانَ وَقْتُهُ؟ الجَوابُ: نعم، هذا هو الأفضلُ؛ لأنَّ «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَـهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»(٢) ويُروى عن النبيِّ ﷺ أَنَّـهُ قال: «تَابعُوا بَـيْنَ الحَجِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۵۵)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (۲۲۲۰)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج (۲۸۸٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج (۲۸۸٦)، وابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

## وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِن ذِي الحِجَّةِ [١].

= وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ»<sup>(١)</sup> لكنَّ الاسْتِحْبابَ شيءٌ والوُجوبَ شيءٌ آخَرُ.

[1] وبعد أَنْ فَرَغَ الْمُؤَلِّفُ من بيانِ الميقاتِ المكانيِّ شَرَعَ في الميقاتِ الزَّمنيِّ، فقال المُؤلِّفُ:

«وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ» أشهرُ الحَجِّ على كَلامِ المُؤلِّفِ شَهرانِ وبعضُ الثَّالثِ، وهي شَوَّالُ وذو القَعْدةِ وعَشْرُ ذي الحِجَّةِ.

يقال: ذو القَعْدةِ وذو القِعْدةِ، ويقال: ذو الحَجَّةِ وذو الحِجَّةِ، والأفصحُ: الفتحُ في الأوَّلِ «ذو القَعْدةِ» والكسرُ في الثَّاني «ذو الحِجَّةِ».

وقولُهُ: «وعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ» هذا المشهورُ عند الإمامِ أَحمد (٢) رَجَمَهُ اللّهُ وبه أَخَذَ أصحابُهُ، ولكنْ يَرِدُ على هذا القَولِ أَنَّ اللهَ قال: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُ رُ مَعْ لُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وأشهرٌ جَمْعٌ فتكونُ ثَلاثةٌ، ولو قال: في أَشْهُرٍ صارتِ الأشهرُ الثَّلاثةُ ظَرْفًا، والمَظروفُ لا يَلْزَمُ أَنْ يَمْلاً الظَّرْف، فيَصْدُقُ بشَهْرَينِ وبعضِ التَّالثِ.

ولكنَّهُ قال: ﴿أَشَهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ والمشهورُ في اللَّغةِ العربيَّةِ أَنَّ أقلَّ الجمعِ ثَلاثةٌ، وعلى هذا فتكونُ أشهرُ الحَبِّ ثلاثةً، وهذا مذهبُ الإمامِ مالكِ<sup>(۱)</sup> رَحَمَهُ اللَّهُ وهو أقربُ إلى الصَّحَّةِ مَمَّا قالَهُ الْمُؤلِّفُ؛ لِمُوافَقَتِهِ لظاهِرِ الآيةِ ﴿أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، رقم (۸۱۰)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، رقم (۲٦٣١)، وصححه ابن خزيمة (۲۵۲)؛ وابن حبان (٣٦٩٣) من حديث عبد الله بن مسعود رَجَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٢/ ٣٤٠)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢٠٣).

فإنْ قال قائلٌ: إذًا: هل تُجيزونَ أنْ يَقِفَ النَّاسُ في الخامِسَ عَشَرَ من ذي الحِجَّةِ؟

نقول: لا نُجيزُ ذلك، كما أنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يَقِفَ النَّاسُ في العاشِرِ مِن شَوَّالِ، فهذه الأشهرُ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكونَ الحَجُّ جائزًا في كُلِّ يَوْم مِن أَيَّامِها.

ويَدُلُّ على ضَعْفِ كلامِ الْمُؤَلِّفِ: أنَّ مِن أَيَّامِ الحَجِّ اليومُ الحادي عَشَرَ، واليومُ النَّانِيَ عَشَرَ، واليومُ النَّانِيَ عَشَرَ، والمَيتُ، فكيف النَّانِيَ عَشَرَ، والمَبيتُ، فكيف نُخْرِجُها من أَشْهُرِ الحَجِّ وهي أوقاتٌ لأعهالِ الحجِّ؟!

ولو أنَّ الإنْسانَ قال: أُريدُ أنْ أرميَ الجهارَ الثَّلاثَ، وجَمْرةَ العَقبةِ في يومِ العيدِ لم يُمْكِنْهُ ذلك، فلا بُدَّ أنْ يَكونَ رَمْيُ الجَمَراتِ في الأَيَّامِ الثَّلاثةِ، وهي خارجةٌ عن الحدِّ الذي قالَهُ المُؤلِّفُ؛ لأنَّ المُؤلِّفَ قال: «عَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ».

وبعضُ العُلماءِ قال: تِسْعٌ من ذي الحِجَّةِ؛ لأنَّ الحَجَّ عَرَفَةُ، وعَرَفَةُ ينتهي في التَّاسعِ. ولكنَّ هذا القولَ أضعفُ ممَّا قاله المُؤلِّفُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وقال: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهَ اللَّهَ الذي سَمَّاهُ اللهُ يومَ الحَجِّ الأكبرِ. وعلى قولِ مَنْ يقولُ: إنَّهَا تِسْعَةٌ، يَخُرُجُ هذا اليومُ الذي سَمَّاهُ اللهُ يومَ الحَجِّ الأكبرِ.

فالصَّوابُ: ما ذَهَبَ إليه الإمامُ مالكُ رَحِمَهُ اللَّهُ من أنَّ أشهرَ الحَجِّ ثَلاثةٌ (١)، كما هو ظاهرُ القُرآنِ: شَوالُ، وذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ.

فإنْ قال قائلٌ: هل يَتَرَتَّبُ على هذا الخلافِ شيءٌ؟

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات (٢/ ٣٤٠).

#### قلنا: نعم، يَتَرَتَّبُ عليه أشياءُ:

أَوَّلًا: في مسائِلِ الأيهانِ، فلو قال قائلٌ: واللهِ لأَصومَنَّ ثلاثةَ آيَامٍ مِن أَشْهُرِ الحَجِّ، وصامَ الحادي والعِشرينَ والثَّانيَ والعِشرينَ والثَّالثَ والعِشرينَ مِن ذي الحِجَّةِ، فلا يكونُ بارَّا بيمينِهِ على المذهَبِ؛ لأنَّ أَيَّامَ الحَجِّ انْتَهَتْ، وعلى قولِ الإمام مالِكِ يكونُ بارَّا بيمينِهِ؛ لأَنَّهُ صامَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأشهرُ الحَجِّ لا تنتهي إلَّا بدُخولِ شَهْرِ مُحَرَّم.

ثانيًا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخَّرَ شيءٌ من أعمالِ الحَجِّ عن الأشهرِ الثَّلاثةِ إلَّا لضَرورةٍ، وإلَّا فالواجبُ ألَّا يَخْرُجَ ذو الحِجَّةِ وعليه شيءٌ من أعمالِ الحَجِّ إلَّا طوافَ الوداعِ؛ لأنَّ طوافَ الوداعِ؛ لأنَّ طوافَ الوداعِ مُنْفَصِلٌ عن الحَجِّ، فهو لَمِنْ أرادَ الحُرُوجَ مِن مَكَّةَ وإنْ طالَ لُبْثُهُ فيها.

وعلى هذا: فلا يجوزُ للإنْسانِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَلْقَ رَأْسِهِ إلى أَنْ يَدْخُلَ الْمُحَرَّمُ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ طوافَ الإفاضةِ إلى أَنْ يَدْخُلَ الْمُحَرَّمُ، لكنْ إذا كان لعُذْرِ فلا بَأْسَ.

فعُذْرُ الحلقِ أو التَّقْصيرِ: أَنْ يَكُونَ فِي رأسِهِ جُروحٌ لا يَتَمَكَّنُ معها من الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، فله أَنْ يُؤَخِّرَ حتى يَبْرَأَ.

أمَّا عُذْرُ الطَّوافِ: فأنْ تُصابَ المرأةُ بنِفاسٍ، كأن يَأْتيها وهي واقفةٌ في عَرَفةَ، والنِّفاسُ عادةً يبقى أَربعينَ يَوْمًا، فهذه سوف يَخْرُجُ شهرُ ذي الحِجَّةِ ولم تَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، فلا بَأْسَ؛ لأنَّ تأخيرَها للطَّوافِ لعُذْرٍ.

وهذا القَولُ هو الذي تَطْمَئِنُّ إليه النَّفْسُ، ويرتاحُ إليه القلبُ؛ لِمُوافَقَتِهِ لظاهِرِ الآيةِ، والأصلُ في الدَّلالاتِ أنْ نَأْخُذَ بالظَّاهِرِ، إلَّا بدَليلٍ شرعيٍّ يُخْرِجُ الكلامَ عن ظاهِرِهِ.

مسألةٌ: هل يجوزُ للإنسانِ أنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ قبلَ الميقاتِ المكانيِّ أو الزَّمانيِّ أو بالعُمْرةِ
 قبل الميقاتِ المكانيِّ؟

الجَوابُ: الصَّحيحُ أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ قبلَ الميقاتِ الزَّمانيِّ، وأَنَّهُ لو أَحْرَمَ بالحَجِّ قبلَ دُخولِ شهرِ شَوَّالٍ صارَ الإِحْرامُ عُمْرةً لا حَجَّا؛ لأَنَّ اللهَ قال: ﴿آلْحَجُ أَشَهُرُ قَبلَ دُخولِ أَشْهُرِ الحَجِّ، فيكونُ إِحْرامُهُ عُمْرةً، مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة:١٩٧] وهذا أَحْرَمَ قبلَ دُخولِ أَشْهُرِ الحَجِّ، فيكونُ إِحْرامُهُ عُمْرةً، كما لو صَلَّى الظُّهْرَ قبلَ الزَّوالِ فينْعَقِدُ نَفْلًا، أو نقولُ بأنَّهُ فاسِدٌ لا يَنْعَقِدُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: يَنْعَقِدُ الإِحْرامُ لكنْ يُكْرَهُ، فَيَنْعَقِدُ الإِحْرامُ؛ لأَنَّهُ لبَّى اللهَ، لكنْ يُكْرَهُ؛ لِمُخالَفَتِهِ لظاهِرِ الآيةِ: ﴿ٱلْحَجُّ أَشَهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ وكذلك في المواقيتِ المكانيَّة.

فالقولُ الثَّاني في المَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُكُرَهُ أَنْ يُحْرِمَ قبلَ الميقاتِ، لكنْ لو أَحْرَمَ صَحَّ إحْرامُهُ وانْعَقَدَ، فمثلًا: لو أَحْرَمَ إنسانٌ من أهلِ المَدينةِ منَ المَدينةِ نَفْسِها قلنا: هذا مَكروهٌ ويَنْعَقِدُ، وهذا رأيُ الجُمهورِ.

والمرادُ بالإحْرامِ: النَّيَّةُ دون الاغْتِسالِ ولُبْسِ ثِيابِ الإحْرامِ، وأكثرُ العامَّةِ يَحْمِلُونَ معنى الإحْرامِ على لُبْسِ ثِيابِ الإحْرامِ وليس كذلك، والإحْرامُ سيأتينا -إنْ شاءَ اللهُ- في البابِ الذي يلي هذا البابَ أنَّهُ نِيَّةُ الدُّحولِ في النُّسُكِ، وعلى هذا فمَنْ كان في المدينةِ وتَغَسَّلَ ولَبِسَ ثيابَ الإحْرامِ ولم يُحْرِمْ إلَّا بذي الحُلَيْفَةِ فإنَّهُ لم يَفْعَلْ مَكروهًا؛ لأنَّ الإحْرامَ هو نِيَّةُ الدُّحولِ في النَّسُكِ، ولم تَحْصُلْ منه إلَّا في الميقاتِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تَقولونَ في شخصٍ لم يَمُرَّ بشيءٍ من المَواقيتِ أَيُحْرِمُ مِن بلدِهِ ولو كان بَعيدًا؟ نقول: إنَّ أهلَ الكوفةِ وأهلَ البَصْرةِ شَكُوا إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فقالوا:
 «يا أَميرَ المُؤْمِنينَ إنَّ النبيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَناذِلِ، وإنَّها جَوْرٌ عن طَريقِنا -أي:
 مائلةٌ وبَعيدةٌ عن طَريقِنا - فقالَ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ: انْظُروا إلى حَذْوِها مِن طَريقِكُمْ »(۱).

فنقولُ لهذا الذي لم يَمُرَّ بالميقاتِ: أَحْرِمْ إذا حاذَيْتَ الميقاتَ، وهذا إذا كان يَسيرُ على الأرضِ واضحٌ، كما قال عُمَرُ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لكنْ إذا كان يَسيرُ في الجوِّ فإذا حاذاها جَوَّا أَحْرَمَ.

وقد نصَّ شَيخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ على مثلِ مَنْ كان في الطَّائرةِ أَنَّهُ يجبُ أَنْ يُخْرِمَ إِذَا حاذى الميقات، وقد ذَكَرَ هذا حين تَكلَّمَ عن السَّحرةِ الذين يَكْذِبونَ على النَّاسِ، ويقولونَ: تَحْمِلُنا المَلائكةُ إلى مَكَّةَ في يومٍ واحدٍ، فنَذْهَبُ إلى عَرَفةَ في يَومٍ واحدٍ، قال: هؤلاءِ يُخْطِئونَ؛ حيثُ إنَّ الشَّياطينَ تَمَّرُّ بهم مِن فوقِ الميقاتِ ولا يُحْرِمونَ منه (١)، وهذا مثلُ الطَّائرةِ تمامًا.

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الحج، باب ذات عرق للعراق، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُا، وتمامه: «فحدَّ لهم ذات عرق».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۸۳).



# بَابُ الإِحْرَامِ[1]



الإحْرَامُ: نِيَّةُ النُّسُكِ[٢].

سُنَّ لِمُرِيدِهِ[7].

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «الإِحْرَامِ» مَأْخوذٌ من التَّحْريمِ، ومعنى أَحْرَمَ أي: دَخَلَ في الحَرامِ، كأنْجَدَ، أي: دخل في نَجْدِ؛ ولهذا يُقالُ للتَّكبيرةِ الأُولى من الصَّلاةِ: تَكبيرةُ الإِحْرام؛ لأَنَّهُ بها يَدْخُلُ في التَّحْريمِ، أي: تحريمِ ما يَحْرُمُ على المُصَلِّي.

أمَّا المرادُ به هنا فقَوْلُهُ:

[٢] «نِيَّةُ النَّسُكِ» يعني نِيَّةَ الدُّخولِ فيه لا نِيَّةَ أَنَّهُ يَعْتَمِرُ أَو أَنَّهُ يَحُجُّ، وبين الأمْرَينِ فَرُقٌ. فمثلًا إذا كان الرَّجُلُ يريدُ أَنْ يَحُجَّ هذا العامَ، فهل نقولُ: إنَّهُ بنِيَّتِهِ هذه أَحْرَمَ؟ الجَوابُ: لا؛ لأَنَّهُ لم يَنْوِ الدُّخولَ في النَّسُكِ.

وكذلك نريدُ أَنْ نُصَلِّيَ العِشاءَ، فهل نحن بِنِيَّتِنا هذه دَخَلْنا في الصَّلاةِ، وحَرُمَ على المُصَلِّي؟ الجَوابُ: لا.

إِذًا: نِيَّةُ الفِعْلِ لا تُؤَثِّرُ لكنْ نِيَّةُ الدُّخولِ فيه هي التي تُؤَثِّرُ، وسُمِّيَتْ نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ إِحْرامًا؛ لأَنَّهُ إِذَا نوى الدُّخولَ في النُّسُكِ حَرُمَ على نفسِهِ ما كان مُباحًا قبلَ الإِحْرامِ، فيَحْرُمُ عليه مثلًا: الرَّفَثُ، والطِّيبُ، وحَلْقُ الرَّأسِ، والصَّيْدُ، وغير ذلك.

[٣] قولُهُ: «سُنَّ لِمُرِيدِهِ » السَّانُّ هو الرُّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

والسُّنَّةُ فِي اللُّغةِ: الطَّريقةُ.

غُسُلُ [۱]،..

وفي الشَّرع: أقوالُ النبيِّ عَيْكَ وأفعالُهُ وتَقريراتُهُ.

وفي اصْطِلاحِ الأُصوليِّينَ: هي ما أُمِرَ به لا على وَجْهِ الإلزامِ.

وقولُهُ: «لِمُرِيدِهِ» أي: لِمُرِيدِ النُّسُكِ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُٱللَّهُ: «غُسْلٌ» وذلك لثُبُوتِهِ عن النبيِّ ﷺ فِعْلَا وأَمْرًا.

أَمَّا فِعْلُهُ: فإنَّهُ ﷺ «تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ واغْتَسَلَ»(١).

وأمَّا أَمْرُهُ: فإنَّ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ رَضَّالِتُهُ عَنَهَا امرأَةَ أَبِي بكرٍ رَضَّالِلَهُ عَنَهُ نُفِسَتْ في ذي الحُّلَيْفَةِ، أي: وَلَدَتِ ابْنَها محمَّد بنَ أبي بكرٍ، فأرْسَلَتْ إلى النبيِّ عَلَيْ كيف أصنعُ؟ قال: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» (٢) ومعنى «اسْتَثْفِرِي» أي: تَحفَّظي، فالشَّاهدُ من هذا قولُهُ: «اغْتَسِلِي» فأَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ مع أنَّها نُفَساءُ لا تَستبيحُ باغْتِسالها هذا الصَّلاة ولا غَيْرَها ممَّا يُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.

وقولُهُ: «سُنَّ لِرِيدِهِ» مُريدٌ: اسمُ فاعلٍ مُضافٌ، واسمُ الفاعلِ بمَنزلةِ المَوصولِ، بل إنَّ النَّحويِّينَ يقولونَ: إنَّ (الـ) في اسمِ الفاعلِ مَوصولةٌ، قال ابنُ مالِكٍ رَحَمُهُ اللَّهُ:

### وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ (٢)

(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، رقم (۸۳۰)، وابن خزيمة (۲۰۹۰)، والدارقطني (۲/ ۲۲۰)، والبيهقي (٥/ ٣٢) من حديث زيد بن ثابت رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: «حسن غريب».

(٣) ألفية ابن مالك (ص: ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَوْزَاللَّهُ عَنْهَا.

## أَوْ تَيَمُّمُ لِعَدَمِ [1] ...

فعلى هذا تكونُ كلمةُ «مُرِيدٍ» عامَّة، للذُّكورِ والإناثِ، وللجُنبِ وغيرِ الجُنبِ،
 وللحائِضِ والنُّفَساءِ، وللصَّغيرِ والكبيرِ، فكُلُّ مَنْ أرادَ النُّسُكَ فلْيَغْتَسِلْ.

وقولُهُ: «غُسْلٌ» إذا أُطْلِقَ الغُسْلُ فالمرادُ به شَرعًا ما يُشْبِهُ غُسْلَ الجنابةِ، فمثلًا إذا قُلنا: يَجِبُ للجُمُعةِ الغُسْلُ، أي: غُسْلٌ كغُسْلِ الجنابةِ، يُسَّنُ للإحْرامِ غُسْلُ، أي: كغُسْلِ الجنابةِ.

مَسَأَلَةٌ: هل يُجْزِئُ الغُسْلُ لو اغْتَسَلَ في بلدِهِ ثم لم يَغْتَسِلْ عند الإحْرام؟

الجَوابُ: في هذا تَفصيلٌ، إذا كان لا يُمْكِنُهُ الاغْتِسالُ عند الميقاتِ كالذي يُسافِرُ بالطَّائرةِ فلا شكَّ أنَّ ذلك يُجْزِئُهُ، لكنْ يَجعلُ الاغْتِسالَ عند خُروجِهِ إلى المطارِ.

وإنْ كان في سيَّارةٍ نَظَرْنا فإن كانتِ المُدَّةُ وَجيزةً كالذين يُسافرونَ إلى مَكَّةَ عن قُرْبٍ أَجْزَأَهُ، وإنْ كانت بَعيدةَ لا يُجْزئُهُ، لكنْ لا حَرَجَ عليه أنْ يَغْتَسِلَ في بَيْتِهِ، ويقولَ: إنْ تَهَيَّأَ لِي الاغْتِسالُ عند الميقاتِ فَعَلْتُ، وإلَّا اكْتَفيتُ بهذا.

[١] قولُهُ: «أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ» (أَوْ): هذه عاطفةٌ، على (غُسْلُ) أي: أو أنْ يَتَيَمَّمَ؛ لعدم الماء أو تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ للمَرَضِ ونحوِهِ، فيتَيَمَّمُ بدلًا عن الغُسْلِ، وهذا ما ذَهَبَ إليه المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ على أنَّ التَّيَمُّمَ يَحُلُّ مَحَلً طَهارةِ الماءِ الواجِبةِ والمُسْتَحَبَّةِ.

وذَهَبَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: إلى أَنَّ الطَّهارةَ المُسْتَحَبَّةَ إذا تَعَذَّرَ فيها استعمالُ الماءِ فإنَّهُ لا يُتَيَمَّمُ لها (٢)؛ لأنَّ اللهَ عَزَقَجَلَّ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ في طَهارةِ الحَدَثِ،

<sup>(</sup>١) وهو المذهب.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۹۰).

#### وَتَنَظُّفٌّ [١]،

فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا أَوَإِن كُنتُم مَرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْفَآيِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: ٦].

فإذا كان الشَّرِعُ إِنَّهَا جاء بالتَّيَمُّمِ فِي الحَدَثِ فلا يُقاسُ عليه غيرُ الحَدَثِ؛ لأنَّ العِباداتِ لا قياسَ فيها، ولم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ تَيَمَّمَ للإحْرام.

وعليه فنقول: إنْ وَجَدَ الماءَ وأَمْكَنَهُ استعمالُهُ فَعَلَ، وإنْ لم يُمْكِنْهُ فلا تَيَمُّمَ على هذا القولِ، وهذا أقربُ للصَّواب.

وقولُهُ: «أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ» هذا فيه قصورٌ، ولو قال: «أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ» لكانَ أشملَ، فيَشْمَلُ مَنْ عَدِمَ الماءَ، ومَنْ خاف ضَررًا باستعمالِهِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَتَنَظُّفٌ» إذا قال العُلماءُ: تَنَظُّفٌ، فليس المرادُ تَنظيفَ الثِّيابِ، ولا تَنظيفَ البَدَنِ يَحْصُلُ بالغُسْلِ، ولكنَّ المرادَ بالتَّنظيفَ البَدَنِ يَحْصُلُ بالغُسْلِ، ولكنَّ المرادَ بالتَّنظيفِ أَخْذُها كالعانةِ والإبطِ والشَّارِبِ، بالتَّنظيفِ أَخْذُها كالعانةِ والإبطِ والشَّارِبِ، وكذلك الأظافرُ، فيُسَنُّ أَنْ يَتَنَظَّفَ بأَخْذِها.

ولكنْ هل وَرَدَ في هذا سُنَّةٌ؟

الجَوابُ: لا، فيها نعلمُ، وإنَّما علَّلُوا ذلك حتى لا يحتاجَ إلى أُخْذِها في الإحْرامِ، وأَخْذُها في الإحْرامِ

وبناءً على هذا نقولُ: إذا لم تكنْ طويلةً في وقتِ الإحْرامِ ولا يَخْشَى أَنْ تطولَ في أَثناءِ الإحْرامِ فيحتاجُ إلى أُخْذِها فإنَّهُ لا وَجْهَ لاسْتِحْبابِ ذلك؛ لأنَّ العِلَّةَ خوفُ أَنْ يَحتاجَ إليها في حالِ الإحْرامِ ولا يَتَمَكَّنُ، فإذا زالتْ هذه العِلَّةُ زالَ المعلولُ وهو الحُكْمُ؛ (لِأَنَّ الحُكْمُ يَدورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا».

وَ تَطَيَّ اللَّهِ اللَّهِ

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: (وَتَطَلُّبُ اللهِ: ويُسَنُّ أَنْ يَتَطَيَّبَ عند الإِحْرامِ، ودليلُ ذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ تَطَيَّبَ لإِحْرامِهِ، قالت عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَ عَلَيْهِ لإحْرامِهِ قالت عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَ عَلَيْهِ لإحْرامِهِ قبلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيتِ (() والطِّيبُ مُسْتَحَبُّ كُلَّ وقتِ، فهو قبلَ أَنْ يُطوفَ بالبَيتِ (() والطِّيبُ مُسْتَحَبُّ كُلَّ وقتِ، فهو كالسِّواكِ إذا أَمْكَنَ الإِنْسانَ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: ((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (()).

وقولُهُ: (وَتَطَيُّبُ) أَطْلَقَهُ الْمُؤَلِّفُ، والمرادُ التَّطَيُّبُ فِي البَدَنِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُطلِّبُ عند الإِحْرامِ رأْسَهُ ولِخِيَتَهُ، قالت عائشةُ رَضَالِتُهُءَ اللهِ عَلَى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ اللهِ عَلَيْهُ مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو مُحْرِمٌ اللهِ عَلَيْهِ مَفَارِقَ رأسِهِ؛ لأَنَّ الرُّسولَ ﷺ يُنْقِي الشَّعَرَ، ويَفْرُقُهُ فِرْقَتَينِ من الخلفِ ومن الأمامِ، وكان يُسْدِلُ شَعَرَهُ أَوَّلَ ما قَدِمَ المَدينةَ؛ لأَنَّهُ فعلُ اليَهودِ وهم أهلُ الكِتابِ، والفَرْقُ فعلُ المُشركينَ وهم كُفَّارٌ ومُشركونَ، ثم كَرِهَ السَّدْلَ، وصارَ يَفْرَقُ (اللهُ اللهِ عَلَى المُشركينَ وهم كُفَّارٌ ومُشركونَ،

الشَّاهدُ قَوْلُها رَسَىٰ اللَّهُ عَهَا: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيصِ المِسْكِ» والوَبيصُ هو اللَّمعانُ، والوَبيصُ كالبَريقِ لفظًا ومعنَّى، وهذه العباراتُ تقعُ في كلام العُلماءِ، فيقولونَ: كذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٩٤٠)، من حديث أنس رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٤٩): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام، رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب الفرق، رقم (٩١٧ه)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في سدل النبي عَيْقَ شعره، رقم (٢٣٣٦)، من حديث ابن عباس رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا.

= ككذا لَفْظًا ومعنَّى، أي: في وزنِ الكَلِمةِ ومَعْناها.

أمَّا تَطييبُ الثَّوبِ -أي ثَـوبِ الإخرامِ-: فإنَّـهُ يُكْـرَهُ، لا يُطَيَّبُ، لا بالبُخـورِ ولا بالدُّهْنِ، وإذا طَيَّبَهُ فقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يجوزُ أنْ يَلْبَسَهُ إذا طَيَّبَهُ قبلَ أنْ يَعْقِدَ الإحْرامَ لكنْ يُكْرَهُ (١).

وقال بعضُ العُلماءِ: لا يجوزُ لُبْسُهُ إذا طَيَبَهُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ»(٢) فنهى أنْ نَلْبَسَ الثَّوبَ المُطَيَّبَ.

وهذا هو الصَّحيحُ؛ ولهذا حَرَّمَ بعضُ العُلماءِ مِن أصحابِنا كالآجُرِّيِّ تَطْييبَ ثِيابِ الإِحْرامِ (٢)، قال: لأنَّ تَطْييبَها لا فائدةَ منه إذا حَرَّمنا عليه لِباسَها، بل هو إضاعةٌ للمالِ.

والمذهّبُ: يُكْرَهُ إِنْ لَبِسَها قبلَ أَنْ يَعْقِدَ الإِحْرامَ، وأمَّا إِذَا عَقَدَ الإِحْرامَ فلا يَجوزُ أَنْ يَلْبَسَها؛ لأَنَّ الثِّيابَ المُطَيَّبَةَ لا يجوزُ لُبْسُها في الإِحْرام ('').

مَسَأَلةٌ: إذا تَطَيَّبَ في بدنِهِ فوضَعَ الطِّيبَ على رأسِهِ ولِحْيَتِهِ، ثم سالَ الطِّيبُ من الموضع الذي وَضَعَهُ فيه نازلًا إلى أسفلَ، فهل هذا يُؤَثِّرُ أو لا؟

الجَوابُ: لا يُوَثِّرُ؛ لأنَّ انتقالَ الطِّيبِ هنا بنفسِهِ، وليس هو الذي نَقَلَهُ؛ ولأنَّ ظاهرَ

<sup>(</sup>١) وهو المذهب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (A/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٣/ ٥٥٠).

#### وَتَجَرُّدُ مِنْ مَخِيطٍ [١].

= حالِ النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ أنَّهُم لا يُبالونَ إذا سالَ الطِّيبُ؛ لأنَّهُم وَضعوهُ في حالِ يجوزُ لهم وَضْعُهُ.

مسألةٌ: إذا كان المُحْرِمُ سوف يَتَوَضَّأَ، وإذا طَيَّبَ رأْسَهُ فسوف يَمْسَحُ رأْسَهُ بيَدَيْهِ، وإذا مَسَحَ رأْسَهُ بيَدَيْهِ لَصِقَ شيءٌ من الطِّيبِ بيَدَيْهِ، فهل نقولُ: أعدَّ لنفسِكَ خِرْقةً تَضَعُها في يدك إذا أرَدْتَ أنْ تَمْسَحَ رأْسَكَ؛ حتى لا تَمَسَّ الطِّيبَ؟!

الجَوابُ: لا، بل هـذا تَنَطُّعٌ في الدِّينِ ولم يَرِدْ، وكـذا لا يَمْسَحُ رأسَـهُ بعـودٍ أو جلدٍ.

إذًا: يَمْسَحُهُ بِيدِهِ، وسوف يَعْلَقُ الطِّيبُ بِيدِهِ، فعلى المذهَبِ: أَنَّهُ يجبُ عليه أَنْ يَغْسِلَ يَدْيُهِ مِن هذا الطِّيبِ فَورًا؛ وذلك حتى يَذْهَبَ ريحُهُ.

لَكُنَّ الذي يَظْهَرُ لي: أنَّ هذا مَمَّا يُعْفى عنه، فالمُحْرِمُ لم يَبْتَدِئِ الطِّيبَ، وهذا طيبٌ مأمورٌ به، والمَشَقَّةُ في غَسْلِ يدِهِ غَسْلًا تَذْهَبُ معه الرَّائحةُ لا تَرِدُ به الشَّريعةُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَتَجَرُّدُ مِنْ نَجِيطٍ» يعني: يُسَـنُّ التَّجَرُّدُ منَ المَخيطِ لِمَنْ أرادَ الإِحْرامَ، والتَّجَرُّدُ من المَخيطِ يعني خَلْعَهُ، والمرادُ بالمَخيطِ ما يُلْبَسُ عادةً كالقَميصِ والسَّراويل.

ويُشترطُ في هذا التَّجَرُّدِ أَلَّا يَسْتَلْزِمَ كشفَ العَورةِ أمامَ النَّاسِ، فإنِ اسْتَلْزَمَ ذلك كان حَرامًا، ولكنْ ماذا يَصْنَعُ؟

نقولُ: الْبَسِ الإزارَ أَوَّلًا، ثم ارْبُطْهُ على نفسِكَ، ثم اخْلَعِ القميصَ، ثم الْبَسِ الرِّداءَ؛ لأَنَّهُ لو تَجَرَّدَ من المخيطِ الذي هو القَميصُ قبلَ أنْ يَتَّزِرَ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ.

## فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ [١]، .

[١] قولُهُ: «فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ» أي: يكونُ لُبْسُهُ في حالِ الإحْرامِ إزارًا ورداءً أَبْيَضَينِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ»(١).

وقولُهُ ﷺ: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ» يشملُ الإزارَ المخيطَ الذي خِيطَ بعضُهُ ببعضٍ، والإزارَ المُطْلَقَ الذي يُلَفُّ على البَدَنِ لَفَّا، كلاهما جائزٌ، وعلى هذا فلو خاطَ المُحْرِمُ الإزارَ فهو جائزٌ، ولو الْتَفَّ به الْتِفافًا فهو جائزٌ، ولو وَضَعَ فيه جَيبًا للنَّفقةِ وغَيْرِها فهو جائزٌ، والنبيُ ﷺ لم يُقَيِّدْ، وإذا لم يُقَيِّدْ فها سُمِّيَ إزارًا فهو إزارٌ.

وقولُهُ: «أَبْيَضَيْنِ» لأنَّها خيرُ الثِّيابِ، وهل يُسَنُّ أَنْ يكونا جَديدَيْنِ أَو يُشترطُ؟ الجَوابُ: لا يُشترطُ، لكنْ كلَّها كانت أَنْظَفَ فهو أحسنُ؛ لأنَّ الصَّحابة رَضَالِللهُ عَنْهُ لَمَا الرَّسولَ يَظِيَّةُ عن الرَّجُلِ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، ونَعْلُهُ حَسَنًا، فقال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ» (٢).

وهذه السُّنَّةُ سُنَّةٌ لجميعِ الرِّجالِ، وإنَّما كانت على هذا الوَجْهِ من أجلِ اتِّفاقِ النَّاسِ على هذا اللَّباسِ؛ حتى لا يَفْخَرَ أحدٌ على أحدٍ؛ لأنَّهُ لو أُطْلِقَ العنانُ للنَّاسِ لتَفاخَروا، وصار هذا يَلْبَسُ ثَوبًا جَميلًا جدًّا، وهذا ثَوبًا رديتًا، واخْتَلَفَ النَّاسُ، ولم تَظْهَرِ الوحدةُ الإسْلاميَّةُ، وصارَ بعضُ النَّاس إذا رأى الذي يَفوقُ ثِيابَهُ اشْتَغَلَ قلبُهُ، وقال: كيف؟ هذا عليه كذا وأنا علي كذا!! ثم ربَّما ذَهَبَ يَسْتَدينُ؛ لِيَلْبَسَ مثلَ ما يَلْبَسُ الغيرُ؛ ولهذا كان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤) من حديث ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٥٤): «رواه ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَمِخَالِلَهُ عَنْهُ.

#### وَإِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ[1].

= من الحِكْمةِ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ في لِباسِ الإحْرامِ على حدٍّ سواءٍ؛ ولهذا لا ينبغي للإنسانِ أَنْ يُغاليَ في ثيابِ الإحْرامِ، بل يكونُ مِن جِنْسِ النَّاسِ.

[١] قولُهُ: «وَإِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ» الواوُ حَرْفُ عَطْفٍ، و(إِحْرَامٌ) مَعطوفٌ على (غُسْلٌ)، أي: وَسُنَّ لِمُريدِ الإِحْرام إِحْرامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ.

ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ: «أَهَلَّ دُبُرَ الصَّلاةِ» (١)، و «أَهَلَّ بمعنى أَحْرَمَ، فيُسَنُّ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتينِ؛ ليُحْرِمَ بَعْدَهُما، ولكنَّ الدَّليلَ الذي اسْتَدَلَّ به الأصحابُ رَحَهُمُ اللَّهُ لا يَتَعَيَّنُ أَنْ تكونَ هذه الصَّلاةُ خاصَّةً بالإحْرامِ ولا صَلاةً مَسنونةً، بل أَهَلَّ دُبُرَ صلاةٍ مَفروضةٍ، ولا نَعْلَمُ هل النبيُ ﷺ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ إهلالُهُ بعد الصَّلاةِ؟ أو أَهَلَّ؛ لأَنَّهُ للَّا صلَّى رَكِبَ، فأَهَلَ عند رُكوبِهِ؟ فيه احتهالُ.

وذَهَبَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- إلى أَنَّ رَكْعَتِي الإحْرامِ لا أَصلَ لَيشروعِيَّتِهما، وأَنَّهُ ليس للإحْرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ (١)، لكنْ إنْ كان في الضُّحى فيُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ صلاةَ الضُّحى ويُحْرِمَ بَعْدَها، وإنْ كان في وقتِ الظُّهْرِ، نقولُ: الأفضلُ أَنْ تُمْسِكَ مِتى تُصَلِّيَ الظُّهْرَ، ثم تُحْرِمَ بعد الصَّلاةِ، وكذلك صلاةُ العصرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٥)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ، رقم (٨١٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب العمل في الإهلال، رقم (٢٧٥٤)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٥٦): ﴿في إسناده خصيف، وهو مختلف فيه»، وانظر: نصب الراية (٣/ ٢١)

وأخرج مسلم: كتاب الحج، باب تقليد الهدي، رقم (١٢٤٣)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَيْهَءُنَهَا: «صلى رَسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۰۹).

#### وَنِيَّتُهُ شَرْطُ [١].

وأمَّا صلاةٌ مُسْتَحَبَّةٌ بعَيْنِها للإخرامِ: فهذا لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ وهذا هو الصَّحيحُ.
مَسَأَلَةٌ: إذا تَوَضَّأَ ثم صلى رَكْعَتينِ سُنَّةَ الوُضوءِ، فهل سُنَّةُ الوُضوءِ مَشروعةٌ؟
الجَوابُ: نعم، مَشروعةٌ، وعلى هذا فنقولُ: أنت إذا اغْتَسَلْتَ وتَوَضَّأْتَ فصلِّ رَكْعَتين سُنَّةَ الوُضوءِ.

ولكنْ يبقى النَّظَرُ: إذا كان ليس مِن عادتِهِ في غيرِ هذا المكانِ أنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الوُّضوءِ، فأرادَ أنْ يُصَلِّيَ هنا، أليس سوفَ يَشْعُرُ في نفسِهِ أنَّ هذه الصَّلاةَ من أجلِ الإحْرامِ؟ أو على الأقلِّ من أجلِ الاشتراكِ بين الإحْرامِ والوُضوءِ؟

الجَوابُ: هذا هو الظَّاهرُ؛ ولذلك نقولُ: إذا كان سَيَبْقى الإِنْسانُ في الميقاتِ حتَّى يأتِي وقتُ الفَريضةِ، فالأفْضَلُ أنْ يُهِلَّ بعد الفَريضةِ.

[1] قولُهُ: «وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ» أي: نِيَّةُ النَّسُكِ، أي: نِيَّةُ الدُّحولِ في النَّسُكِ شَرْطٌ، فلا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الدُّحولَ في النَّسُكِ، فلو لبَّى بدونِ نِيَّةِ الدُّحولِ فإنَّهُ لا يكونُ مُحْرِمًا بمُجَرَّدِ التَّلْبيةِ، ولو لَبِسَ ثيابَ الإحْرامِ بدونِ نِيَّةِ الدُّخولِ فإنَّهُ لا يكونُ محْرمًا بلُبْسِ بمُجَرَّدِ التَّلْبيةِ، ولو لَبِسَ ثيابَ الإحرامِ بدونِ نِيَّةِ الدُّخولِ فإنَّهُ لا يكونُ محْرمًا بلُبْسِ ثيابِ الإحرامِ، فإنَّ التَّلْبيةَ تكونُ للحاجِّ وغيرِهِ، ولُبْسَ الإزارِ والرِّداءِ يكونُ للمُحْرِمِ وغيرِهِ.

ودليلُ اشتراطِ النِّيَّةِ قولُ النبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١) والتَّلْبيةُ قد تكونُ في غير الحَجِّ؛ فإنَّ الرُّسولَ ﷺ كان إذا رأى ما يُعْجِبُهُ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

# وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا فَيَسِّرْهُ لِي [١]، .....

= الدُّنيا قال: «لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ»(١).

فإذا رَأَيْتُم ما يُعْجِبُكم من الدُّنيا مِن قُصورِ أو سيَّاراتٍ أو بنينَ أو زوجاتٍ أو غَيْرِها فقولوا: «لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ».

انظر: كيف صَدَّ الإنسانُ نفسَهُ بقولِ: لَبَّيْكَ؛ إجابةً للهِ عَنَّفَجَلَّ حتى لا تَذْهَبَ نفسُهُ مع الدُّنيا، ثم قال: «إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ» يعني أنَّ هذا العيشَ الذي أمامي ليس بشيءٍ.

مَسَأَلَةٌ: هل يجبُ أَنْ يَنْوِيَ مُعَيِّنًا من عُمْرةٍ أو حَجِّ أو قِرانٍ؟

الجَوابُ: له أَنْ يُحُرِمَ إِحْرامًا مُطْلقًا بأَنْ يَنْوِيَ نِيَّةً مُطْلقةً، وله أَنْ يُحُرِمَ بها أَحْرَمَ بها أَحْرَمَ بها أَحْرَمَ بها أَحْرَمَ بها فلانٌ، وهذا يقعُ أحيانًا، يكونُ الإنْسانُ جاهلًا ولا يَدري بهاذا يُحْرِمُ؟ فيقولُ: لَبَيْكَ بها لبَّى به فلانٌ، وحينئذِ يَتَعَيَّنُ عليه أَنْ يَسْأَلَ فُلانًا قبلَ أَنْ يَطوفَ حتى يُعَيِّنَ النَّيَّةَ قبلَ الطَّوافِ. الطَّوافِ.

[1] قولُهُ: «وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا فَيَسِّرُهُ لِي» الاستحبابُ يحتاجُ إلى دَليل، ولا دَليلَ على ذلك، ولم يكنِ الرُّسولُ ﷺ إذا أرادَ أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ أَو العُمْرةِ يقولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُريدُ العُمْرةَ، أو: اللَّهُمَّ إِنِّي أُريدُ الحَجَّ، ومعلومٌ أَنَّ العِباداتِ مَبْناها على الاتِّباعِ وعلى الواردِ، فإذا كان الرُّسولُ ﷺ اعْتَمَرَ أربعَ مرَّاتٍ وحَجَّ مَرَّةً، ولم يكنْ يقولُ هذا، ولا أَرْشَدَ إليه فإنَّهُ ينبغي ألَّا يكونَ مُسْتَحَبًّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١/ ٤٦٥)، والبيهقي (٥/ ٤٥) من حديث ابن عباس رَسَوَلِتَثَهُمَا بَلَفظ: «لبيك اللهم لبيك قال إنها الخير خير الآخرة» وصححه الحاكم.

## وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي [١].

ولهذا كان الصَّحيحُ في هذه المَسْألةِ أَنَّ النَّطْقَ بهذا القَولِ كالنَّطْقِ بقولِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّ أُريدُ أَنْ أُصَلِّيَ فيسِّرْ لِي الصَّلاةَ، أو أَنْ أَتَوضَاً فيسِّرْ لِي الوُضوءَ، وهذا بِدعةٌ، فكذلك في النَّسُكِ لا تَقُلْ هذا، قلْ ما أَرْشَدَ إليه النبيُّ عَلِي حين اسْتَفْتَتُهُ ضُباعةُ بنتُ الزُّبيرِ فِي النَّسُكِ لا تَقُلْ هذا، قلْ ما أَرْشَدَ إليه النبيُّ عَلِي حين اسْتَفْتَتُهُ ضُباعةُ بنتُ الزُّبيرِ وَخَالِلهَ عَنْهَ أَنَّهَا تريدُ الحجَّ، وهي شاكيةٌ، قال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبْسَتَنِي »(١) ولم يقلْ: قولي: اللَّهُمَّ إِنِّي أُريدُ نُسُكَ كذا وكذا.

[١] قولُهُ: «وَإِنْ حَبَسَني حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني» أي: إنْ مَنَعَني مانعٌ من إعّام نُسُكي فإني أُحِلُّ من إحْرامي حيثُ وُجِدَ المانعُ.

وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هذا القولَ عامٌّ، يَشملُ مَنْ كان خائفًا ومَنْ لم يَكُنْ خائفًا، أي: يَشملُ مَنْ كان يَخْشى من عائِقٍ يَعوقُهُ عن إتمامِ نُسُكِهِ من: مَرَضٍ، لم يَكُنْ خائفًا، أي: يَشملُ مَنْ كان يَخْشى من عائِقٍ يَعوقُهُ عن إتمامِ نُسُكِهِ من: مَرَضٍ، أو ضياعِ نَفَقةٍ، أو انْكِسارِ مَركوبٍ، أو خَوفٍ على نفسِهِ، أو ما أشْبَهَ ذلك، ومَنْ لم يخفْ ذلك، هذا كلامُ المُؤلِّفِ؛ لأنَّهُ لم يُفَصِّلْ، فلم يقلْ: يقولُ: إنْ حَبَسَني حابِسٌ إنْ خافَ أَنْ يَحْبِسَهُ حابسٌ.

وهذه المُسْأَلَةُ فيها خلافٌ بين العُلماءِ:

القولُ الأوَّلُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ مُطْلقًا (٢)، أي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يقولَ: إِنْ حَبَسَني حابِسٌ فَمَحِلِّ حيثُ حَبَسْتَنِي، على كُلِّ حالٍ.

القولُ الثَّاني: ليس بسُنَّةٍ مُطْلَقًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض، رقم (١٢٠٧)، من حديث عائشة رَحَوَالِشَّعَاتِهَا.

<sup>(</sup>٢) وهو المذهب.

القولُ الثَّالثُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ لِمَنْ كان يَخافُ المانعَ مِن إتمامِ النُّسُكِ، غيرُ سُنَّةٍ لِمَنْ لم يَخَفْ.

وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ، وهو الذي تَجتمعُ به الأَدِلَّةُ؛ فإنَّ الرُّسولَ ﷺ أَحْرَمَ بِعُمَرِهِ كُلِّها، حتى في الحُدَيْبيةِ أَحْرَمَ، ولم يقل: إنْ حَبَسني حابِسٌ، وحُبِسَ، وكذلك في عُمْرةِ القَضاءِ، وعُمْرةِ الجِعْرانةِ، وحَجَّةِ الوداعِ، ولم يُنْقَلْ عنه أَنَّهُ قال: وإنْ حَبَسني حابسٌ، ولا أمَرَ به أصحابَهُ أمرًا مُطْلَقًا، بل أمَرَ به من جاءَتْ تَسْتَفتي؛ لأنَّها مَريضةٌ تَشْتَفتي؛ لأنَّها مَريضةٌ تَشْتَفتي؛ لأنَّها مَريضةٌ تَشْتَفتي المُرْفُ فلا تُكْمِلُ النُّسُكَ.

فَمَنْ خَافَ مِن مَانِعِ يَمْنَعُهُ مِن إِمَّامِ النَّسُكِ، قُلنا له: اشْتَرِطِ؛ اسْتِرشادًا بأمْرِ التُّسولِ ﷺ وَمَنْ لم يَخَفْ قُلنا له: السُّنَّةُ أَلَّا تَشْتَرِطَ، وهذا القَولُ اخْتيارُ شَيخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١).

فإنْ قال قائلٌ: الحوادثُ الآنَ كثيرةً، فكثيرًا ما يَحْدُثُ اصْطدامٌ، وكثيرًا ما يحصلُ زحامٌ يَموتُ به الإنْسانُ، أفلا يكونُ هذا ممَّا يَقْتَضي مَشروعيَّةَ هذا الشَّرْطِ؟

قُلنا: لا؛ لأنَّك لو أَحْصَيْتَ الحَجيجَ، وأَحْصَيْتَ الحوادثَ التي تَحْدُثُ لوَجَدْتَ النَّسبةَ قليلةً جدًّا، وليست بشيء بالنسبةِ لكثرةِ السَّيّاراتِ والنَّاسِ، وفي عهدِ الرُّسولِ عَصَلَتْ حوادِثُ، ففي عَرَفةَ وَقَصَتْ ناقةٌ صاحِبَها، فسَقَطَ منها فهاتَ<sup>(۲)</sup>، وهذا حادثُ ناقةٍ، يُشْبِهُ حادثَ السيَّارةِ، فالحوادثُ مَوجودةٌ في عهدِ الرُّسولِ عَلَيْ ومع هذا لم يَأْمُرْ أصحابَهُ أَنْ يَشْتَر طوا أَمْرًا عامًّا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/۲٦ – ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَشَوَالِتَهُ عَنْهَا.

#### فإنْ قال قائلٌ: ما فائدةُ هذا الاشْتِراطِ؟

قلنا: قال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا فائدةَ منه، وإنَّما هو لفظٌ يُتَعَبَّدُ به فقط، وهذا القَولُ لا شك أنَّهُ ضَعيفٌ جدًّا.

والصَّوابُ أَنَّ له فائدةً، وفائدتُهُ: أَنَّهُ إذا وُجِدَ المَانعُ حَلَّ من إحرامِهِ مِجَّانًا، ومعنى قولِنا: «مَجَّانًا» أي بلا هَدْيٍ؛ لأنَّ من أُحْصِرَ عن إتمامِ النَّسُكِ فإنَّهُ يَلْزَمُهُ هَدْيُّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا اَلْحَجَ وَالْمُمْرَةَ لِلَّا فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيِ ﴾ [البقرة:١٩٦] فإذا كان قد اشترطَ ووُجِدَ ما يَمْنَعُهُ من إتمامِ النَّسُكِ، قلنا له: حُلَّ بلا شيءٍ، مُجَّانًا.

ولو لم يَشْتَرِطْ لم يَحِلَّ، إلَّا إذا أُحْصِرَ بعَدُوِّ على رأي كثيرٍ من العُلماءِ، فإنْ حُصِرَ بعَدُوِّ على رأي كثيرٍ من العُلماءِ، فإنْ حُصِرَ بمَرَضٍ أو حادِثٍ أو ذَهابِ نَفقةٍ أو ما أشْبَهَ ذلك فإنَّهُ يبقى مُحْرِمًا ولا يَجِلُّ، لكنْ إن فاتَهُ الوُقوفُ فله أنْ يَتَحَلَّلَ بعُمْرةٍ، ثم يَحُجُّ من العامِ القادِمِ.

وهنا عِبارتانِ:

العِبارةُ الأُولى: أَنْ يقولَ: إِنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، «عَجِلِّي» أي: مَكانُ إحْلالي من النُّسُكِ، أو وقتُ إحْلالي منه.

العِبارةُ الثَّانيةُ: أَنْ يقولَ: إِنْ حَبَسَني حابسٌ فلي أَنْ أَحِلَّ.

والفرقُ بينهما:

إذا قال: فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي، حلَّ بمُجَرَّدِ وُجودِ المانعِ؛ لأَنَّهُ عَلَّقَ الحِلَّ على شرطٍ، فوُجِدَ الشَّرطُ، فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ المَشروطُ.

وأمَّا إذا قال: إنْ حَبَسَنِي حابسٌ فلي أنْ أُحِلَّ، فإنَّهُ إذا وُجِدَ المانعُ فهو بالخيارُ
 إنْ شاءَ أَحَلَّ، وإنْ شاءَ اسْتَمَرَّ.

فإنْ قيلَ: وهل منَ الخوفِ أَنْ تَخَافَ الحاملُ من النّفاسِ أو الطَّاهرُ منَ الحَيْضِ؟ فالجَوابُ: نعم، ولا شكَّ؛ لأنَّ المرأة إذا نُفِسَتْ لا تَستطيعُ أَنْ تُؤدِّيَ النُّسُكَ، ثم إنَّ مُدَّةَ النّفاسِ تَطولُ غالبًا، والحائضُ كذلك إذا كان أَهْلُها أو رُفْقَتُها لا يَبْقَوْنَ معها حتى تَطْهُرَ، فإنَّها إذا كانت تَتَوَقَّعُ حُصولَ الحَيْض تَشْتَرِطُ.

مسألةٌ: امرأةٌ لم يَطْرَأِ الحَيْضُ على بالِها، لكنْ معها كَسَلٌ أو مَرَضٌ، وتَخْشى أَلَا تُتِمَّ النُّسُكَ من أجلِ هذا المَرضِ، فقالت: إنْ حَبَسني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبسْتنِي، تريدُ المَرْضَ، لكنَّ المرضَ خفَّ عنها أو زالَ، وحَدَثَ الحَيْضُ، فهل نقولُ: إنَّ مُقْتَضى حالِها يُخَصِّصُ العُمومَ؟ أو نقولُ: إنَّ العُمومَ يَشْمَلُ الحَيْضُ؟

الجَوابُ: يحتملُ الأمْرَينِ، لكنْ مَنْ قال: يُؤْخَذُ بالعُمومِ «حَبَسَنِي حَابِسٌ» قال بأنّها نكِرةٌ في سياقِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ، وهذا من الحوابِسِ، فقد يكونُ في قَلْبِها في تلك الساعةِ المرضُ، ويَحْصُلُ حابسٌ آخرُ كالحَيْضِ، والخوفِ، وفُقدانِ النَّفقةِ، وموتِ المَحْرَمِ، وما أشْبَهَ ذلك، والأخذُ بالعُمومِ أرجو ألَّا يكونَ به بأسٌ، وإلَّا فإنَّ الحالَ قد تُخَصِّصُ العُمومَ.

فإنْ قال قائلٌ: إذا اشْتَرَطَ شخصٌ بدونِ احتمالِ المانِعِ -على القَولِ بأنَّهُ لا يُسَنُّ الاشتراطُ إلَّا إذا كان يَخْشَى المانِعَ- فهل يَنْفَعُهُ هذا الاشتراطُ؟

فالجَوابُ: على قَوْلَينِ:

القولُ الأوَّلُ: يَنْفَعُهُ؛ لأنَّ هذا وإنْ وَرَدَ على سَبب، فالعِبرةُ بعُمومِهِ.

### وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ [1].

القولُ الثَّاني: لا يَنْفَعُهُ؛ لأَنَّهُ اشتراطٌ غيرُ مَشروعٍ، وغيرُ المَشروعِ غيرُ مَتبوعٍ
 فلا يَنْفَعُ.

وهذا عندي أقربُ؛ لأنّنا إذا قُلنا: بأنّهُ لا يُسْتَحَبُّ الاشتراطُ فإنّهُ لا يكونُ مَشروعًا، وغيرُ المَشروعِ غيرُ مَتبوعٍ، ولا يَتَرَتَّبُ عليه شيءٌ، وإذا قُلنا: إنّهُ يَتَرَتَّبُ عليه حُكْمٌ وهو غيرُ مَشروعِ صار في هذًا نوعٌ من المُضادَّةِ للأحْكامِ الشَّرْعيَّةِ.

مَسَأَلَةٌ: لو أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ في الإِحْرامِ، وقال: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرةً، ولي أَن أَحِلَّ متى شئتُ، فهل يَصِحُّ هذا الشَّرْطُ؟

الجَوابُ: لا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ يُنافي مُقْتَضى الإحْرامِ، ومُقْتَضى الإحْرامِ وجوبُ الْمُضِيِّ، وأَنَّكَ غيرُ مُخَيِّرٍ، فلست أنت الذي تُرتِّبُ أحكامَ الشَّرْعِ، المُرَتِّبُ لأحكامِ الشَّرْعِ هو اللهُ عَنَّوَجَلَّ ورسولُهُ ﷺ.

#### [1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ»<sup>(١)</sup>.

أفادنا رَحَمَهُ اللهُ أَنَّ هناك أَنْساكًا مُتَعَدِّدةً؛ لأنَّ «الأَنْسَاكَ» جمعٌ، وأقلَّ الجمعِ ثَلاثةٌ، فهنا أنساكٌ ثلاثةٌ: التَّمَتُّعُ، والإفرادُ، والقِرانُ؛ وذلك أنَّ الإِنْسانَ إمَّا أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ وحْدَها، أو بالحَجِّ وحدَهُ، أو بهما، لا رابعَ لها، وهذا وجهُ انْحِصارِ الأَنْساكِ في هذه الثَّلاثةِ.

فإنْ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ وحْدَها فمُتَمَتِّعٌ، ولكنْ بالشُّروطِ التي ستُذْكَرُ، وبالحَجِّ وحدَهُ فهو مُفْرِدٌ، وبهما جميعًا فهو قارنٌ، ويدلُّ على تَنَوُّعِ الأَنْساكِ إلى هذه الأنواع حديثُ عائشةَ

<sup>(</sup>١) وهو المذهب.

= رَضَالِتُهُ عَهَا قالت: «حَجَجْنَا مَعَ الرُّسولِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وعُمْرةٍ، وأَهَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ»، وقَوْلُها: «بالحَجِّ» يُحْمَلُ على أَنَّهُ بالحَجِّ من حيثُ الأفعالُ لا من حيثُ الأحكامُ؛ لأَنَّهُ ﷺ كان قارنًا.

وقيل: أَحْرَمَ بالحَجِّ أُوَّلًا، ثم أَرْدَفَهُ بالعُمْرةِ، وسَنْذُكُرُ هذا -إِنْ شاءَ اللهُ تعالى-في صفةِ القِرانِ.

وقولُهُ: (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ» الدَّليلُ على هذا:

أوَّلا: أنَّ النبيَّ عَيَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، رقم (٧٢٢٩)، و مديث ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، رقم (١٢١١/ ١٣٠)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٤٣/١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

= مِنَى وذَكَرُ أَحدِنا يَقْطُرُ مَنِيًّا (١) -أي: مِن جِماعِ أَهْلِهِ؛ لأنَّهُم سيَحِلُّونَ الحِلَّ كُلَّهُ - ولكنَّ الرُّسولَ ﷺ أبى إلَّا أَنْ يُحَتِّمَ عليهم أَنْ يَجْعَلُوها عُمْرةً، فجَعَلُوها عُمْرةً إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ، فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؛ لأنَّ مَنْ ساقَ الهَدْيَ لا يَحِلُّ إلَّا يومَ العيدِ، وحينئذِ يَتَعَذَّرُ التَّمَتُّعُ.

ثانيًا: لأنَّهُ -أي: التَّمَتُّعُ- أكثرُ عَمَلًا.

ثالثًا: لأنَّهُ أسهلُ على الْمُكَلَّفِ غالبًا.

وقولُهُ: «أَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ» أَفادَنا رَحِمَهُاللَهُ أَنَّهُ يجوزُ ما سوى التَّمَتُّعِ، وأنَّ التَّمَتُّعَ ليس بواجِبٍ، وهذا رأيُ جُمهورِ أهلِ العلم.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّ التَّمَتُّعَ واجبٌ، وأنَّ الإنْسانَ إذا طافَ وسَعى للحَجِّ في أَشْهُرِهِ -إذا لم يَسُقِ الهَدْيَ- فإنَّهُ يَجِلُّ، شاءَ أم أبى، وهذا رأيُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا (١).

واسْتَدَلَّ رَخَوَلِكُ عَنْهُ: بأَمْرِ النبيِّ عَلَيْ وتَحْتيمِهِ على النَّاسِ، وغَضَبِهِ لمَّا تَراخوا وصاروا يُراجِعونَهُ (")، وإلى هذا يَميلُ ابنُ القَيِّمِ رَحْمَهُ اللَّهُ في زادِ المعادِ، وذَكَرَ رأيَ شيخِهِ رَحْمَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، رقم (١٦٥١)، ومسلم: الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦/ ١٤١)، من حديث جابر بن عبد الله وَشَرَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٣٩٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، رقم (١٢٤٥) ولفظ البخاري: «كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل»، ولفظ مسلم قيل لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس «أن من طاف بالبيت فقد حل»؟ فقال: «سنة نبيكم على ، وإن رغمتم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١) من حديث عائشة وَ اَلَيْهُ عَنْهَا قالت: قدم رسول الله ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة، أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك، يا رسول الله؟ أدخله الله النار، قال: «أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون؟».

= وقال: وأنا إلى قولِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا أُميلُ منِّي إلى قولِ شَيْخِنا (١)، وكان ابنُ عبَّاسٍ رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا أُميلُ منِّي إلى قولِ شَيْخِنا (١)، وكان ابنُ عبَّاسٍ رَحَوَالِلَهُ عَلَى هذه المُسْأَلَةِ، حتى يقولَ: «أقولُ لكم: قال رَسولُ اللهِ، وتقولونَ: قال أبو بَكْرٍ وعُمَرُ ؟! يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجارةٌ منَ السَّماءِ (١)؛ لأنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا يَرِيانِ أَنَّ الإِفْرادَ أفضلُ منَ التَّمَتُّع.

واختارَ شَيخُ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللّهُ فِي قِصَّةِ أَمْرِ الرُّسُولِ ﷺ الصَّحَابَةَ رَحَهَ اللهُ عَلْمُ أَنْ يَعْعَلُمُ أَنْ يَعْعَلُمُ اللهُ عَمْرةً، وغَضَبِهِ، وتَحْتَيْمِهِ، أَنَّ هذا الوُجوبَ خاصُّ بالصَّحَابَةِ رَحَهَ اللَّهُ عَنْهُمُ (٣) وأمَّا مَنْ بَعْدَهُم فَتَخْتَلِفُ الحَالُ بحسبِ حالِ الإنسانِ، فلا نقولُ: التَّمَتُّعُ أَفضلُ مُطْلَقًا، ولا الإِفْرادُ، ولا القِرانُ، واسْتَدَلَّ بدليلِ سمعيِّ ونظريِّ:

أمَّا السمعيُّ: فهو أنَّ أبا ذرِّ رَضَالِكَهُ عَنهُ «سُئِلَ عنِ المُتْعَةِ، هل هي عامَّةٌ أو للصَّحابةِ خاصَّةً؟ قال: بل لنا خاصَّةً " وَيُحْمَلُ كلامُهُ رَضَالِكَهُ عَلى أنَّ الوُجوبَ لهم خاصَّةً، وإلرَّسولُ عَلَيْهِ سَأَلَهُ سُراقةٌ بنُ مالِكِ بنِ وإلَّا فلا يُمْكِنُ أنْ يقولَ أبو ذَرِّ: لنا خاصَّةً، والرُّسولُ عَلَيْهِ سَأَلَهُ سُراقةٌ بنُ مالِكِ بنِ جُعْشُم رَضَالِكَ عَنهُ قال: يا رَسولَ اللهِ ألِعامِنا هذا أم للأبَدِ؟ قال: «بَلْ لِأَبَدِ الأَبَدِ الأَبَدِ الأَبَدِ المُ المُرادُ فَخُصوصيَّةُ الحُكْم للصَّحابةِ إذا كان مَقْصِدُهُ الوُجوبَ فله وَجْهٌ، أمَّا إذا كان المرادُ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١٥). وأخرجه بنحوه أحمد (١/ ٣٣٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٤٥)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٢٣٩)،، وابن حزم في حجة الوداع (ص:٢٦٨ – ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (١٢٢٤)، من حديث أبي ذر رَمَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، رقم (١٧٨٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُعَنْهُا.

= = فَسْخَ الحَجِّ مُطْلَقًا فالحديثُ يَدُلُّ على أَنَّهُ مَشروعٌ لِجِميع النَّاسِ.

أمَّا الدَّليلُ النَّظريُّ فيُقالُ: إنَّ الصَّحابةَ رَخَالِلَهُ عَاهُمُ خوطِبوا منَ الرُّسولِ ﷺ مُباشرة، ولو لم يُنَفِّذُهُ الصَّحابةُ رَفضوا أمرَ الرُّسولِ ﷺ مُباشرة، فمنْ بَعْدَهُم من بابٍ أَوْلى.

ثم إنَّ الرُّسولَ ﷺ يريدُ أَنْ يُقَرِّرَ هذا الحُكْمَ، والتقريرُ بالفعلِ أَقُوى منَ التَّقريرِ بالقـولِ، فإذا تَقَرَّرَ بالفعلِ بَقِيَ الأمرُ على ما بَقِيَ عليه أوَّلًا وهو أَنَّهُ هو الأفضلُ، أو يَختلفُ -كما قال شيخُ الإشلام - باختِلافِ حالِ الإنسانِ.

وما قالَهُ رَحَمَهُ اللّهُ وجيهٌ جدًّا، وهو أنَّ وُجوبَ الفسخِ إنَّمَا هو في ذلك العامِ الذي واجَهَهُم به الرُّسولُ ﷺ وأمَّا بعد ذلك فليس بواجِبٍ.

وأظُنَّهُ لو كان واجبًا لم يَخْفَ على أبي بكرٍ وعُمَرَ رَضَالِتُهُعَنْهُا وهما مَنْ هما بالنسبةِ لقُرْبِها منَ الرُّسولِ ﷺ ولِفَهْمِهِما قولَهُ، ومَعلومٌ أنَّ مَنْ كان أقربَ إلى الإنسانِ كان أعرفَ النَّاسِ بقولِهِ ومُرادِهِ.

فالصَّحيحُ: ما ذَهَبَ إليه شَيخُ الإِسْلامِ من حيثُ وُجوبُ التَّمَتُّعِ وعَدَمُهُ، وأَنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ على الصَّحابةِ، وأمَّا مَنْ بَعْدَهُم فهو أفضلُ وليس بواجِبِ.

والمذهَبُ: أنَّ التَّمَتُّعَ هو الأفضلُ مُطْلَقًا، حتى مَنْ ساق الهَدْيَ، فالتَّمَتُّعُ في حقِّهِ أَوْلِى (١).

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٨٢)، وكشاف القناع (٦/ ٩٣).

لكنْ كيف يعملُ، وهو لا يَجِلُّ له أَنْ يَحْلِقَ إِلَّا في يـومِ العيد؛ لقـولِهِ تعالى:
 ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبِلُغَ الْهَدَى نَجِلَهُ ﴿ وَالبقرة: ١٩٦]؟

قالوا: إذا طاف وسعى لا يَعْلِقُ، بل يَنْوِي أنَّ العُمْرةَ انْتَهَتْ، لكنْ لا يَجِلُّ بالحلقِ، فإذا كان اليومُ الثامنُ مِن ذي الحِجَّةِ أَحْرَمَ بالحَجِّ.

وهذا لا شكَّ أنَّهُ قولٌ ضَعيفٌ جدًّا، ولم أرَ السُّنَّةَ أتت بمثلِهِ.

فالصَّوابُ: أَنَّ مَنْ ساقَ الهَدْيَ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجِلَّ، والتَّمَتُّعُ لا بُدَّ فيه من الحِلِّ.

وقال شيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ (١): لا نقولُ: إنَّ التَّمَتُّعَ أفضلُ مُطْلَقًا، ولا القِرانَ ا أفضلُ مُطْلَقًا، ولا الإفرادَ أفضلُ مُطْلَقًا، فيقالُ: مَنْ ساقَ الهَدْيَ فالأفضلُ له القِرانُ؛ وذلك لثلاثةِ أَوْجُهِ:

الأوَّلُ: لأنَّ التَّمَتُّعَ في حقِّهِ مُتَعَذَّرٌ، فكيف يَتَمَتَّعُ وهو لم يَجِلَ، والذي ساقَ الهَدْيَ لا يَجِلُّ إلَّا في يوم العيدِ فمتى يَتَمَتَّعُ؟!

الثَّاني: لأنَّ القِرانَ مع سَوْقِ الهَدْيِ فعلُ النبيِّ ﷺ فالقِرانُ إذًا أفضلُ.

الثَّالثُ: أَنَّهُ يَجْمَعُ بين الحَجِّ والعُمْرةِ، مع أَنَّهُ لو أَفْرَدَ وقد ساقَ الهَدْيَ صحَّ، فصارَ القِرانُ لِمَنْ ساقَ الهَدْيَ أفضلُ لهذه الأَوْجُهِ الثَّلاثةِ.

ويقولُ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢): فإذا كان قد اعْتَمَرَ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، ولم يَسُقِ الهَدْيَ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٣٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۰۱).

فالأفضلُ له الإفرادُ، سواءٌ اعْتَمَرَ قبلَ أشْهُرِ الحَجِّ وبقيَ في مَكَّة حتى حَجَّ أو اعْتَمَرَ قبلَ أشْهُرِ الحَجِّ، ثم رَجَعَ إلى بلدِهِ، ثم عادَ إلى مَكَّة، حتى إنَّهُ قال: إنَّ هذا باتِّفاقِ الأئِمَّةِ، أي: أنَّ الأفضلَ الإفرادُ؛ لأنَّهُ يُحْرِمُ بالعُمْرةِ في سَفْرةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وبالحَجِّ في سَفْرةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وبالحَجِّ في سَفْرةٍ مُسْتَقِلَةٍ، وهذه المَسْألةُ لها صورتانِ:

الصُّورةُ الأُولى: أتى بالعُمْرةِ قبلَ أشْهُرِ الحَجِّ، وبقيَ في مَكَّةَ حتى حَجَّ، فهذا لا شكَّ أَنَّ إفرادَهُ أفضلُ له؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ له التَّمَتُّعُ؛ لأنَّ المُتَمَثِّعَ لا بُدَّ أَنْ يأتيَ بالعُمْرةِ من الميقاتِ، فهذه الصُّورةُ واضحةٌ مِن كلامِ شيخ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ، وربَّما يكونُ قولُهُ فيها صوابًا.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أَنْ يَعْتَمِرَ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، ثم يَرْجِعَ إلى بلدِهِ، ثم يَعودَ إلى مَكَّةَ، فيقولُ: الأفضلُ ألَّا يُحْرِمَ بعُمْرةٍ فيُحرِمُ مُفْرِدًا، ويقولُ: إنَّ هذا باتِّفاقِ الأئِمَّةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ فليس لنا أَنْ نُخالِفَهُ.

وإنْ لم يَصِحَّ الإجماعُ فإنَّهُ يقالُ: إن الرُّسولَ ﷺ أَمَرَ أَصحابَهُ في حجَّةِ الوَداعِ أَنْ يَجْعَلوها عُمْرةً إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ (١)، ولم يَقُلْ: منِ اعْتَمَرَ منكم قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ فلْيَبْقَ على إحرامِهِ، مع أَنَّهُ فيها يَظْهَرُ أَنَّهُ يوجَدُ منَ الصَّحابةِ منِ اعْتَمَرَ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ.

فلذلك هذه المَسْأَلةُ مُشْكِلةٌ عليَّ مِن كلامِ شيخِ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ، وليس المُشْكِلُ عليَّ أَنَّهُ ذَهَبَ إليها؛ لأنَّهُ رَحَمَهُ اللَّهُ مَعروفٌ بقُوَّةِ اسْتِدْلالِهِ وفَهْمِهِ وعَقْلِهِ، ولكنَّ المُشْكِلَ عليَّ قولُهُ: باتِّفاقِ الأئِمَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَالِلَهُ عَلَمًا، رقم (١٢١٨).

وَصِفَتُهُ [1]: أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ فِي عَامِهِ [۲].

= ثم رأيتُ كلامًا للشَّيخِ رَحَمَهُ اللَّهُ في (مَجَموعِ الفَتاوى) يوافِقُ ما قُلنا مِن أَنَّ الأفضلَ التَّمَتُّعُ حتى لَمِنِ اعْتَمَرَ في سَفَرِ سابِقِ من العامِ، وقال: إنَّ كثيرًا من الصَّحابةِ الذين حَجُّوا مع النبيِّ ﷺ كانوا قد اعْتَمَرُوا قبلَ ذلك، ومع هذا فأَمَرَهُم بالتَّمَتُّعِ ولم يَأْمُرْهُم بالإفْرادِ(۱).

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَصِفَتُهُ ﴾ أي: صفةُ التَّمَتُّعِ.

[٢] قولُهُ: «أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ» أفادَنا الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ لا يكونُ الحَجُّ تَمَتُّعًا إلَّا إذا جَمَعَ هذه الأوصاف:

الوَصْفُ الأوَّلُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرةِ فِي أَشْهُرِ الحَبِّ، وأَشْهُرُ الحَبِّ: شَوَّالٌ وذو القَعْدةِ وذو الحَجَّةِ، فمَنْ أَحْرَمَ بِالعُمْرةِ فِي رَمَضانَ وأَثَمَّهَا فِي شَوَّالٍ لَم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا؛ لأَنَّهُ لَم يُحْرِمْ بها في أَشْهُرِ الحَجِّ، بها في أَشْهُرِ الحَجِّ، عَنْ أَحْرَمَ بها في أَشْهُرِ الحَجِّ، ومَنْ أَحْرَمَ بها في رَمَضانَ وبَقِيَ إلى الحَجِّ فليس بمُتَمَتِّع.

إذًا: هذه ثلاثةُ صورٍ:

الأُولى: أَحْرَمَ بالعُمْرةِ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، وأَتَمَّها في أَشْهُرِ الحَجِّ. الثَّانيةُ: أَحْرَمَ بالعُمْرةِ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، وأَتَمَّها قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ. الثَّالثةُ: أَحْرَمَ بالعُمْرةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأَتَمَّها في أَشْهُرِ الحَجِّ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۸۸).

فالأوَّلُ والثَّاني لا يَكونانِ مُتَمَتِّعَينِ.

الوصفُ الثَّاني: أَنْ يَفْرُغَ منَ العُمْرةِ بالطَّوافِ والسَّعْيِ والتَّقْصيرِ، وهنا التَّقْصيرُ أفضلُ من الحَلْقِ لِسَبَيَنِ:

الأوَّلُ: أنَّ النبيَّ عَيْكُ أَمَرَ به في قولِهِ: «مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ فَلْيُقَصِّرْ »(١).

الثَّاني: مِن أَجْلِ أَنْ يَبْقَى للحَجِّ مَا يُخْلَقُ أَو يُقَصَّرُ، ولو أَنَّهُ حَلَقَ، والمُدَّةُ قَصيرةٌ، لم يَتَوَفَّرِ الشَّعَرُ للحَجِّ.

الوصفُ الثَّالثُ: أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِهِ، أي: بعد الفَراغِ منها والإحْلالِ والتَّمَتُّعِ بِما أَحَلَّ اللهُ له، يُحْرِمُ بالحَجِّ في عامِهِ، فإنْ أتى بالعُمْرةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ عامَ ثَلاثةَ عَشَرَ، وحَجَّ عامَ أَرْبَعةَ عَشَرَ فليس بمُتَمَتِّع؛ لأنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِهِ.

مَسَالَةٌ: لو أَنَّهُ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ وليس من نِيَّتِهِ أَنْ يَحُجَّ، ثم بَدا له بَعْدُ أَنْ يَحُجَّ، أيكونُ مُتَمَتِّعًا؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّ الرَّجُلَ ليس عنده نِيَّةٌ للحَجِّ.

والقِرانُ له ثَلاثُ صورٍ:

الأُولى: أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ معًا، فيقولَ: لَبَيْكَ عُمْرةً وحجَّا، أَو لَبَيْكَ حجَّا وعُمْرةً، وقالوا: الأفضلُ أَنْ يُقَدِّمَ العُمْرةَ في التَّلْبيةِ فيقولَ: «لَبَيْكَ عُمْرةً وحَجَّا»؛ لأنَّ تَلبيةَ النبيِّ ﷺ هكذا(٢) ولأنَّها سابقةٌ على الحَجِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (١٦٩١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، رقم (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِشَّعَتْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديه، رقم (١٢٥١)، من حديث أنس رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

الثَّانيةُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرةِ وَحْدَها، ثم يُدْخِلَ الحَجَّ عليها قبلَ الشُّروعِ في الطَّوافِ.

الثَّالثةُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا، ثم يُدْخِلَ العُمْرةَ عليه، وهذه الصُّورةُ فيها خِلافٌ بين العُلماءِ، سنَذْكُرُهُ إِنْ شاءَ اللهُ.

ودليلُ الصُّورةِ الأُولى: أنَّ النبيَّ عَيَلِيَّهُ جاءَهُ جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وقال: «صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ -أو قال:- عُمْرَةً وَحَجَّةً» (١) وفي هذا الاسْتِدلالِ بحثُ سيأتي.

لكنْ أَصْرَحُ منه حديثُ عائشةَ رَخِوَالِلَّهَءَنهَا وقالت: فمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ، ومنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، ومنَّا مَنْ أَهلَّ بِحَجِّ وعُمْرةٍ<sup>(٢)</sup>.

ودليلُ الصَّورةِ الثَّانيةِ: ما حَدَثَ لعائشةَ رَضَالِلُهُ عَهَا حين أَحْرَمَتْ بالعُمْرةِ، وحاضَتْ بسَرِفَ، فأمَرَها النبيُّ عَلَيْهُ أَنْ تُهِلَّ بالحَجِّ (٢)، وأمْرُهُ بإهلالِها بالحَجِّ ليس إبْطالًا للعُمْرةِ بدليلِ قولِهِ: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِعُمْرَتِكِ وَحَجِّكِ» (١) وهذا دليلُ على أنها لم تُبْطِلِ العُمْرةَ؛ لأنها لو أَبْطَلَتِ العُمْرةَ لقالَ: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَسَعْيُكِ دليلً على أنها لم تُبْطِلِ العُمْرةَ؛ لأنها لو أَبْطَلَتِ العُمْرةَ لقالَ: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَسَعْيُكِ بالطَّفَا وَالمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ فقط».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، رقم (٧٣٤٣)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالَتُهَعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، رقم (٢٩٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١/ ١٣٢).

وإذا تَأَمَّلْتَ الدَّليلَ فقد تقولُ: إنَّهُ غيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأَنَّهُ أخصُّ منَ المَدْلولِ، ولا يَصِتُّ الاسْتِدلالُ بالأَخَصِّ على الأَعَمِّ، والعكسُ صَحيحٌ؛ لأنَّ الدَّليلَ الآنَ إنَّمَا وَقَعَ في حالٍ تُشْبِهُ الظَّرورة؛ لأنَّ عائشةَ رَجَالِيَّهُ عَهَا لمَّا حاضَتْ لا يُمْكِنُ أَنْ تُكْمِلَ العُمْرةَ وهي حائضٌ.

فإنْ قال قائلٌ: أفلا يُمْكِنُ أَنْ تَطْهُرَ قبلَ الْحُرُوجِ إلى مِنَى؛ لأنَّهُم وَصَلوا في اليومِ الرَّابع؟

فالجَوابُ: بلى، يُمْكِنُ، لكنَّ الأُمورَ الشَّرْعيَّةَ مَبْناها على غلبةِ الظَّنِّ، وهي عارفةٌ أنَّها تَأْتيها الحَيْضةُ مثلًا لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَيَّامٍ، ولا تَتَمَكَّنُ منَ العُمْرةِ قِبلَ الخُروجِ إلى الحَجِّ. الحَجِّ.

إذًا: الحديثُ في حالِ الضَّرورةِ، فهل نَسْتَدِلُّ به على حالِ السَّعةِ، ونقولُ: للإنْسانِ إذا أَحْرَمَ بالعُمْرةِ أَنْ يُدْخِلَ الحَجَّ عليها؛ ليَكونَ قارِنًا؟

الجَوابُ: الفُقهاءُ يقولونَ: يجوزُ، لكنْ في النَّفْسِ من هذا شيءٌ؛ لأنَّنا نقولُ: إذا كان الرُّسولُ ﷺ أَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ ولم يَسُقِ الهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرةً (١) فكيف نَجْعَلُ العُمْرةَ حَجَّا؟! وهل هذا إلَّا خلافُ ما أَمَرَ به الرُّسولُ ﷺ؟

لأنَّك إذا جَعَلْتَ العُمْرةَ حَجًّا فهاذا ستَصْنَعُ؟

الجَوابُ: ستَبْقَى في إحْرامِكَ إلى يومِ العيدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف تهل الحائض، رقم (٣١٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١) من حديث عائشة رَمَوَالِلَهُ عَنْهَا.

فالدَّليلُ هنا أخصُّ منَ المَدْلولِ؛ لأنَّ المَدْلولَ الذي حَكَمْنا به عامٌّ في حالِ العُذْرِ،
 وفي حالِ عَدَمِ العُذْرِ، والدَّليلُ خاصٌّ بحالِ الضَّرورةِ والعُذْرِ، لكنْ قد نَقَلَ بَعْضُهُمُ الإَجاعَ على جَوازِ إدخالِ الحَجِّ على العُمْرةِ، وأنَّهُ مِن صورِ القِرانِ.

وأمَّا الصُّورةُ الثَّالثةُ: أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ أُولًا، ثم يُدْخِلَ العُمْرةَ عليه.

فالمشهورُ عند الحَنابِلةِ رَحَهُمُاللَّهُ أَنَّ هذا لا يجوزُ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهُ لا يَصِتُّ إدخالُ الأصغرِ على الأكبرِ، فيَبْقى على إحْرامِهِ إلى يومِ العيدِ، وهذا القَولُ الأوَّلُ.

أُمَّا مَنْ حَوَّلَ الْحَجَّ إلى عُمْرةٍ؛ ليَصيرَ مُتَمَتِّعًا فهذا سُنَّةُ كما سَبَقَ.

والقولُ الثَّاني: الجوازُ؛ لحديثِ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَلَمَا: أَهلَّ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ (٢) ثم جاءَهُ جِبريلُ عَلَيْهِ السَّالَمُ وقال: (صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ، أَوْ: عُمْرَةً وَحَجَّةً» (٢) فأمَرَهُ أَنْ يُدْخِلَ العُمْرةَ على الحَجِّ، وهذا يدلُّ على جَوازِ إِدْخالِ العُمْرةِ على الحَجِّ، وهذا يدلُّ على جَوازِ إِدْخالِ العُمْرةِ على الحَجِّ. على الحَجِّ.

والقولُ بأنَّهُ لا يَصِحُّ إدخالُ الأصغرِ على الأكبرِ مُجَرَّدُ قياسٍ فيه نَظَرٌ، فإنَّ النبيَّ عَلَى الدَّكِ مُ اللهِ المُعْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (أ) وسمَّى العُمْرةَ حَجَّا أصغرَ (٥)،

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (٦٢٥١)، ومسلم: كتاب الحج،
 باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول النبي ﷺ: «العقيق واد مبارك»، رقم (١٥٣٤)، من حديث عمر رَجُوَلِيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والدارقطني (٢/ ٢٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، والبيهقي (٤/ ٨٩) من مرسل عمرو بن حزم، وصححه الشافعي وأحمد وابن حبان، وغيرهم، انظر: نصب الراية (٢/ ٣٤١).

= فلا مانعَ ولا تَناقُضَ، وهذا القَولُ دليلُهُ قَوِيٌّ.

فإنْ قالوا: إنَّهُ لا يَستفيدُ بذلك شَيئًا؟

قُلنا: بلي يَستفيدُ؛ لأنَّهُ بَدَلَ مِن أنْ يأتيَ بنُسُكٍ واحدٍ أتى بنُسُكَيْنِ.

والإِفْرادُ: أَنْ يُحْرِمَ بالحَبِّ مُفْرَدًا، فيقولَ: «لَبَّيْكَ حَجًّا».

وله صُورةٌ واحدةٌ فقط كالتَّمَتُّع ليس له إلَّا صورةٌ واحدةٌ.

فإنْ قيل: أيُّها أفضلُ الإفرادُ أو القِرانُ؟

فالجَوابُ: أنَّ مَنْ ساقَ الهَدْيَ، فلا شَكَّ أنَّ القِرانَ أفضلُ له، وكذا إنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ فالقِرانُ أفضلُ؛ لأنَّهُ يأتي بنُسُكَيْنِ بخلافِ الإِفْرادِ، وعلى هذا يكونُ القِرانُ أفضلَ منَ الإِفْرادِ مُطْلَقًا.

مَسَأَلَةٌ: هل الأفضلُ أنْ يَسوقَ الإنْسانُ الهَدْيَ؛ ليُقْرِنَ أو يَدَعَهُ ويَتَمَتَّعَ؟

الجَوابُ: هذه مَسألةٌ تحتاجُ إلى نظرٍ، إنْ كانتِ السُّنَةُ -أعني سَوْقَ الهَدْيِ- قد ماتتْ والنَّاسُ لا يَعْرِفونَها، فسَوْقُ الهَدْيِ مع القِرانِ أفضلُ؛ لإحْياءِ السُّنَّةِ، وإنْ كانتِ السُّنَّةُ مَعلومةً لكنْ يَشُقُّ على النَّاسِ أنْ يَسوقوا الهَدْيَ؛ لأنَّهُم يَحُجُّونَ بالطَّائراتِ والسَّيَّاراتِ فتَرْكُ سَوْقِ الهَدْي والتَّمَتُّعُ أفضلُ.

وهل يُشْتَرَطُ في الإفرادِ أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ بعدَهُ؟

الجَوابُ: ليس بشرطٍ، فإذا أتى بالحَجِّ وحْدَهُ فمُفْرِدٌ، سواءٌ اعْتَمَرَ بعد ذلك أم لم يَعْتَمِرْ، وما يوجَدُ في بعضِ كُتُبِ المَناسِكِ: أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا، ثم يأتيَ بعُمْرةِ بعده،

## وَعَلَى الأُفْقِيِّ دَمُ [١].

فهو بناءٌ على مَشروعيَّةِ العُمْرةِ بعد الحَجِّ، ولأُناسِ لا يَستطيعونَ أَنْ يَصِلوا إلى
 البيتِ، فيَأْتوا بالعُمْرةِ بعد الحَجِّ؛ لأداءِ الفَريضةِ، والعُمْرةُ بعد الحَجِّ غيرُ مَشروعةٍ،
 كما سيأتي.

تَنبيةٌ: عَمَلُ الْمُفْرِدِ والقارِنِ سواءٌ، إلَّا أنَّ القارِنَ عليه الهَدْيُ؛ لِحُصولِ النُّسُكَيْنِ له دون المُفْرِدِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَعَلَى الْأُفْقِيِّ دَمُّ» (عَلَى) هنا للوُجوبِ، والأُفْقيُّ، نسبةً إلى الأُفْقِ، نسبةً إلى الأُفْقِ، نسبةً إلى الأَفْقِ، نسبةً إلى اللَّفَاقِ، والأرْجَحُ لُغةً أَنْ يقالَ: الأُفْقِيُّ، نسبةً إلى المُفْرَدِ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ في النِّسبةِ.

والأُفْقيُّ: مَنْ لم يكنْ حاضرَ المسجِدِ الحَرام.

ودليلُ ذلك قـولُهُ تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجَرَةِ إِلَى الْمُجَرَةِ إِلَى الْمُجَرَةِ أِلَى الْمُجَرَةِ إِلَى الْمُجَرَةِ أِلَى الْمُجَرَةِ إِلَى الْمُجَرَةِ أَيَامٍ فِي الْمُجَرَةِ وَسَبَّعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن آهَلُهُ، حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٦] أهْلُهُ أي سَكَنُهُ؛ لأنَّ السَّكَـنَ يَتَأَهَّلُ فيه الإنسانُ، وحينئذِ نقولُ: مَنْ حاضِر و المسجِدِ الحرام؟

الجَوابُ: قيل: مَنْ دون المَواقيتِ، وعلى هذا فيَخْتَلِفُ النَّاسُ في ذلك اختلافًا كبيرًا، فالذين على طَريقِ المَدينةِ قد يكونُ بينهم وبين مَكَّةَ سَبعةُ أَيَّامٍ أو ثمانيةٌ، وهم مِن حاضِري المسجِدِ الحرام.

والذين وراءَ قَرْنِ المنازِلِ ليس بينهم وبين مَكَّةَ إِلَّا يَومانِ، وليسوا مِن حاضِري المسجِدِ الحرامِ، وهذا القَولُ فيه نَظَرٌ وضَعْفٌ.

وقيل: هم أهلُ مَكَّة فقط؛ لأنَّ حاضرَ الشَّيءِ المقيمُ فيه، ومَنْ كان خارجَ مَكَّة فليس مِن حاضِري فليس مِن حاضِري المسجِدِ الحرامِ، وعلى هذا مَنْ سَكَنَ بعَرَفةَ مثلًا فليس مِن حاضِري المسجِدِ الحرامِ، ومَنْ سَكَنْهُ في مُزْ دَلِفةَ فليس من حاضِري المسجِدِ الحرامِ؛ لأنَّهُ ليس مِنْ أهلِ مَكَّةَ، فأهلُ مَكَّةَ مَنْ كان داخلَ البناءِ.

وقيل: هم أهلُ الحَرَمِ مِن أهلِ مَكَّةَ وغَيْرِهم، وعلى هذا: فكُلُّ مَنْ كان داخلَ الأميالِ فهم مِن حاضِري المسجِدِ الحرامِ.

فأهلُ مِنَّى من حاضِري المسجِدِ الحرامِ، وأهلُ عَرَفةَ ليسوا من حاضِري المسجِدِ الحرامِ.

وقيل: هم أهْلُ الحَرَمِ، ومَنْ بينهم وبينه دونَ مَسافةِ القَصْرِ؛ لأنَّ مَنْ دون المسافةِ يُعْتَبَرُ مِن أهل البلدِ.

وأقربُ الأقوالِ أَنْ نَقولَ: إِنَّ حاضري المسجِدِ الحرامِ هم أَهْلُ مَكَّـةَ، أو أَهْلُ الْحَرَمِ، أي: مَنْ كان مِن أَهلِ مَكَّةَ ولو كان في الحِلِّ، أو مَنْ كان في الحَرَمِ ولو كان خارجَ مَكَّةَ.

فَالتَّنْعِيمُ مُتَّصِلٌ بِمَكَّةَ الآن تَمَامًا، بل يوجَدُ بُيوتٌ مِن وراءِ التَّنْعيمِ، فأَصْبَحَ التَّنْعيمُ داخلَ مَكَّةَ مع أَنَّهُ من الحِلِّ، وهنا يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَزَ بذلك فيُقالُ: هناك شَجَرٌ في مَكَّةَ النَّهُ يجوزُ أَنْ تَصيدَهُ.

وجوابُهُ: أنَّ مَكَّةَ امْتَدَّتِ الآنَ إلى خارجِ الحَرَمِ، فالصَّيْدُ والحَشُّ فيها خَرَجَ عن الحرم جائزٌ، وإنْ كان المكانُ من مَكَّةَ.

وقولُهُ: «دَمُّ» الدَّمُ هنا يُطلقُ على الذَّبيحةِ؛ لأَنَّهُ يُراقُ دَمُها، ولو أَنَّ المُؤلِّفَ قال:
 هَدْيٌّ لكانَ أَجْوَدَ؛ ليُطابِقَ الآيةَ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَفْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

### شُروطُ الهَدْيِ ما يلي:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مِن بَهِيمةِ الأَنْعام، فلو أَهْدَى فرسًا لم يُجْزِئُهُ.

الثَّاني: أَنْ يَبْلُغَ السِّنَّ المُعْتَبَرَ شَرْعًا، وهو أَنْ يَكونَ ثَنيًّا أَو جَذَعًا، فالجَذَعُ منَ الضَّأْنِ، والثَّنيُّ ممَّا سواهُ منَ المَعْزِ والبَقَرِ والإبلِ.

دليلُ ذلك ما رواهُ مُسلمٌ من حديثِ جابِرِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (أي: ثَنيَّةً) إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانْنِ»(١).

فأجازَ الرُّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ذَبْحَ الجَذَعةِ منَ الضَّأْنِ إذا تَعَسَّرَتِ الْمُسِنَّةُ، ولو كانت لا تُجْزِئُ لم يَسْتَثْنِها.

فإنْ قال قائلٌ: إِنَّهُ يُجْزِئُ الصَّغيرُ ولو لم يَكُنْ له إِلَّا شهرٌ واحدٌ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَانِ فَ فَإِذَا لَم يَتَيَسَّرُ إِلَّا شِيءٌ صَغيرٌ فإنَّهُ يُجْزِئُ، فهاذا نقولُ؟!

الجَوابُ: إِنَّ اللهَ قال: ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ و(أل) للعهدِ الذِّهْنيِّ، أي: الهَدْيِ الشَّرِعيِّ، أي: اللهَدْيِ الشَّرِّ اللهُ عُتَبَرَ شَرْعًا.

الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ الهَدْيُ سَليًّا من العُيوبِ المانعةِ منَ الإجْزاءِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣).

= سُئِلَ: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا؟ فقال: «أَرْبَعًا -وأشارَ بأصابِعِهِ-: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي»<sup>(۱)</sup>.

لكنْ لو قال قائلٌ: إنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا؟ ولم يُسْأَلُ عن الهَدْي.

فنقولُ: إنَّ التَّخصيصَ هنا تَخصيصٌ زَمانيٌّ ومكانيٌّ؛ لأنَّهُم سألوهُ في المَدينةِ، والمَدينةُ لا هَدْيَ فيها، فلما أُمِرْنَا أنْ نَتَّقِيَ هذه الأشياءَ عُلِمَ أنَّ المُصابَ بهذه الأمراضِ لا يَصْلُحُ أنْ يَكونَ قُرْبةً.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ الذَّبْحِ، وفي هذا خلافٌ بين العُلماءِ نَذْكُرُهُ فيها يلي: القولُ الأوَّلُ: أنَّهُ لا يُذْبَحُ دمُ المُتْعةِ إلَّا في الوقتِ الذي تُذْبَحُ فيه الأضاحي، وهو يومُ العيدِ، وثلاثةُ أيَّامٍ بعدَ العيدِ.

القولُ الثَّاني: يجوزُ تَقديمُ الذَّبْحِ بعدَ الإِحْرامِ بالعُمْرةِ، فيَذْبَحُ الهَدْيَ ولو قبلَ الحُروجِ إلى الحُروجِ إلى مِنَى للحَجِّ؛ لأنَّ الصِّيامَ لَمِنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ يجوزُ أَنْ يَكونَ قبلَ الحُروجِ إلى الحَجِّ مع أَنَّهُ بدلٌ، فإذا جازَ في البَدَلِ فالأصلُ مِن بابٍ أَوْلى، وهذا هو المشهورُ عند الشَّافعيَّة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره، أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٩٩٤).

والصَّحيحُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الزَّمانُ، وأنَّ هَدْيَ التَّمَتُّعِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ في أَيَّامِ الذَّبْحِ يومَ العيدِ، وثلاثةَ أَيَّام بعدَهُ.

والدَّليل على هذا أَنَّهُ لو جازَ أَنْ يُقَدِّمَ ذَبْحَ الهَدْيِ على يومِ العيدِ لفَعَلَهُ النبيُّ والكَنَّهُ قال: «لَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (١) ولا نَحْرَ إلَّا يومَ العيدِ.

الخامسُ: أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانِ الذَّبْحِ، فَهَدْيُ التَّمَتُّعِ لا يَصِحُّ إِلَّا فِي الحَرَمِ، فَهُو من هذه الجهةِ أَضِيقُ من الأُضْحيةِ، فالأضحيةُ تَصِحُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فلو ذَبَحَ هَدْيَهُ فِي عَرَفَةَ لَم يُجْزِئُ ولو دَخَلَ به إلى مِنَى، لكنْ قال الإمامُ أَحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ: مَكَّةُ ومِنَى واحدُ(۱)، واستَدَلَّ بقولِ النبيِّ ﷺ: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ »(اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقولُهُ: «وَعَلَى الأُفُقِيِّ دَمٌ» ظاَهرُ كلامِ المُؤَلِّفِ أنَّ غيرَ المُتَمَتِّعِ لا يَلْزَمُهُ دمٌ؛ لأنَّهُ قال في سياقِ التَّمَتُّع: «وَعَلَى الأُفُقِيِّ دَمٌ» فهل هذا مرادٌ أو لا؟

أمَّا المُفْرِدُ فلا دمَ عليه، وأمَّا القارنُ فظاهرُ كلامِهِ رَحْمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ لا دمَ عليه؛ لأنَّ القارنَ ليس بمُتَمَتِّع بهذا المعنى الذي قالَهُ المُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ؛ حيثُ قال: «التَّمَتُّعُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُ رِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ» ثم قال: «وَعَلَى الأَفْقِيِّ دَمُّ» وهذا بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُ رِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ» ثم قال: «وَعَلَى الأَفْقِيِّ دَمُّ» وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَحْوَلِيَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٥/ ٥٤٥)، الإنصاف (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، رقم (١٩٣٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الذبح، رقم (٣٠٤٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَالِتَهُ عَنْهَا. وصححه ابن خزيمة رقم (٧٧٨٧)، انظر: نصب الراية (٣/ ٢٠ - ٦١).

= الظاهرُ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ هو ما ذَهَبَ إليه داودُ الظاهريُّ، وقال: إنَّ اللهَ قال: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ وَالْطَاهِرُ مِن كَلامِ اللهُ قال: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ وَاصْلِ بِينِ العُمْرَةِ وَالْحَجِّ (١)؛ لأنَّ «إِلَى» للغايةِ، وَالْخَايَةُ لا بُدَّ لها من ابْتِداءِ وانْتِهاءٍ.

وأمَّا القارنُ فليس بين عُمْرَتِهِ وحَجِّهِ تَمَتُّعٌ؛ لأَنَّهُ سيَظَلُّ مُحْرِمًا إلى يومِ العيدِ، وهذا الذي ذَهَبَ إليه الظاهريُّ هو ظاهرُ القُرآنِ ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْفُمْرَةِ إِلَى الْخَجَ ﴾ [البقرة:١٩٦] ولو قال: فمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرةِ مع الحَجِّ، لقُلنا: إنَّ القارنَ يَدْخُلُ في ذلك؛ لأنَّ القارنَ في الحقيقةِ تَمَتَّعَ بالعُمْرةِ في تَرْكِ السَّفَرِ لها سَفرًا مُسْتَقِلًا، لكنْ ليَّا قال: إلى الحَجِّ، عَلِمْنا أنَّ هناك انْفِصالًا بين العُمْرةِ والحَجِّ.

ولهذا سألَ ابنُ مُشَيْشِ الإمامَ أحمد رَحَمَهُ اللّهُ: قال: أيجبُ على القارِنِ الهَدْيُ وُجوبًا؟ قال: كيف يَجِبُ وُجوبًا؟ قال: كيف يَجِبُ وُجوبًا وقد قاسوهُ على المُتَمَتِّعِ؟ (٢) كَأَنَّهُ رَحَمَهُ اللّهُ يشيرُ إلى أنَّ وُجوبَ الدَّمِ على القارِنِ إنَّها هو بالقياسِ، فإذا كان بالقياسِ فلْنَنْظُرْ هل هذا القياسُ تامُّ أو ليس بتامٌ؟

لأنَّ القياسَ التَّامَّ لا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَ فيه الأصلُ والفرعُ في العِلَّةِ الموجِبةِ، والعِلَّةُ الموجِبةِ، والعِلَّةُ الموجِبةُ للدَّمِ في التَّمَتُّعِ الذي يكونُ فيه انْفِصالُ بين العُمْرةِ والحَجِّ هي أنَّ اللهَ يَسَّرَ لهذا النَّاسكِ ثَمَتُّعًا تامَّا بين العُمْرةِ والحَجِّ، والقارنُ ليس كذلك؛ لأنَّهُ سَيَبْقى مُحْرِمًا من حينِ أنْ يُحْرِمَ إلى يومِ العيدِ، وإذا كان كذلك فإنَّهُ لا يَصِحُّ القياسُ.

فظاهرُ القُرآنِ مع الظاهريِّ أنَّ الدَّمَ يجبُ على المُتَمَتِّع دون المُفْرِدِ وَالقارِنِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٥/ ٥٣٥)، الإنصاف (٨/ ١٦٩).

ولكنْ مع هذا نقول: الأحْوَطُ للإنسانِ والأكملُ لنسكيهِ أَنْ يُهْدِيَ؛ لأَنَّ مِن هَدْيِ
 الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الإهداءُ التطوعيُّ، فكيف بإهداءِ اخْتَلَفَ العُلماءُ في وُجوبِهِ؟!
 وأكثرُ العُلماءِ على الوُجوبِ، وهو لا شَكَّ أولى وأَبْرَأُ للذِّمَّةِ وأحوطُ.

فإنْ كان قد وَجَبَ فقد أَبْرَأْتَ ذِمَّتَكَ، وإنْ لم يكنْ واجبًا فقد تَقَرَّبْتَ إلى اللهِ به.

ويُشترطُ لوُجوبِ الهَدْيِ أَلَّا يُسافِرَ بينها، أي: بين العُمْرةِ والحَجِّ، ويُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ من ظاهِرِ قولِ الْمُؤلِّفِ: "وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ»: أَنَّهُ لا سَفَرَ، وإنْ كان ليس بذاك الظاهِرِ القويِّ، فإنْ أتى بالعُمْرةِ ثم سافَرَ مثلًا إلى المَدينةِ، ثم رَجَعَ من المَدينةِ مُحْرِمًا بالحَجِّ فقد سافَرَ بينها، فهل يَسْقُطُ الدَّمُ؟ ظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عنه الدَّمُ؟ لأَنَّهُ قال: "يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمَ» فالظاهرُ: التَّوالي، ولم يَقُلْ: ولو سافَرَ.

وهذه المُسْأَلةُ اخْتَلَفَ فيها العُلماءُ على ثلاثةِ أَقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ السَّفَرَ إلى بلدِ الحاجِّ أو إلى غيرِهِ لا يُسْقِطُ الهَدْيَ، سواءٌ طالَ السَّفَرُ أو قصرَ، فعلى هذا لو أنَّ رَجلًا أتى بالعُمْرةِ في أشْهُرِ الحَجِّ، وقد عَزَمَ على الحَجِّ في العامِ نفسِهِ، ثم رَجَعَ إلى بلدِهِ، وبقيَ إلى أنْ جاءَ وقتُ الحَجِّ، ثم عادَ مُحْرِمًا بالحَجِّ، في العامِ نفسِهِ، ثم رَجَعَ إلى بلدِهِ، وبقيَ إلى أنْ جاءَ وقتُ الحَجِّ، ثم عادَ مُحْرِمًا بالحَجِّ، فإنَّ الهَدْيَ لا يَسْقُطُ عنه.

وزَعَمَ قائلُ هذا القَولِ أنَّ هذا ظاهرُ القُرآنِ، وفي كونِهِ ظاهرَ القُرآنِ مُناقشةٌ؛ لأنَّ قـولَهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُهُرَةِ إِلَى لَلْحَجَ﴾ [البقرة:١٩٦] يدل على أنَّـهُ سافَـرَ إلى الحَجِّ، ولولا العُمْرةُ لم يَخْصُلْ له التَّمَتُّعُ، وهذا يدلُّ على أنَّهُ لم يُسافِرْ بينهما. القولُ الثَّاني: أنَّ السَّفَرَ مَسافة قَصْرٍ يُسْقِطُ الهَدْيَ، سواءٌ سافَرَ إلى بلدِهِ أو إلى بلدِ آخَرَ (١)، وعلى هذا: فمَنْ كان مِن أهلِ الرِّياضِ وأتى بالعُمْرةِ في أشْهُرِ الحَجِّ ناويًا الحَجَّ، ثم سافَرَ إلى المَدينةِ وعادَ منَ المَدينةِ مُحْرِمًا بالحَجِّ فإنَّ الهَدْيَ يَسْقُطُ عنه.

القولُ الثَّالثُ: التَّفصيلُ: أَنَّهُ إنْ سافَرَ إلى أَهْلِهِ ثم عاد فأَحْرَمَ بالحَجِّ فإنَّهُ يَسْقُطُ عنه الهَدْيُ، وإنْ سافَرَ إلى غيرِ أَهْلِهِ لا يَسْقُطُ.

مثالُهُ: رَجُلٌ مِن أهلِ الرِّياضِ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ، وحلَّ منها، ثم سافَرَ إلى المَدينةِ، ورَجَعَ عُحْرِمًا بالحَبِّ، فلا يَسْقُطُ عنه الهَدْيُ، لكنْ لو رَجَعَ إلى الرِّياضِ بَلَدِهِ، ثم عاد منها مُحْرِمًا بالحَبِّ سَقَطَ عنه الهَدْيُ.

وهذا القولُ هو الرَّاجِعُ؛ لأنه أنْشَأَ سَفَرًا جَديدًا غيرَ سَفَرِ العُمْرةِ، فإنَّ السَّفَرَ مُفارقةُ الوَطَنِ، فيكونُ مُفْرِدًا لا مُتَمَتِّعًا، وهو مَرْويٌّ عن عُمَرَ وابنِهِ رَعَالِلَهُ عَنْهُ إذا رَجَعَ إلى بلدِهِ، ثم عادَ مُحْرِمًا بالحَجِّ فقد أفْرَدَ الحَجَّ بسَفَرٍ مُسْتَقِلِّ فيكونُ مُفْرِدًا، وليس بمُتَمَتِّع، فإنْ سافَرَ إلى بلدِ آخَرَ فإنَّهُ مُتَمَتِّعٌ؛ لأَنَّهُ لم يُنْشِئُ سَفَرًا جَديدًا؛ إذْ إنَّ سَفَرهُ إلى البلدِ الآخَرِ استمرارٌ لسَفَرِهِ الأَوَّلِ، وليس قاطِعًا للسَّفرِ.

مسألةٌ: إذا أَحْرَمَ الإنسانُ بالحَجِّ، ووصلَ إلى مَكَّةَ، فإنَّهُ يُسَنُّ له أَنْ يَجْعَلَ الحَجَّ عُمرةً؛ ليَصيرَ مُتَمَتِّعًا، فلو جَعَلَ الحَجَّ عُمْرةً؛ ليَتَخَلَّصَ بالعُمْرةِ منه فإنَّ ذلك لا يَصِحُّ؛ لأنَّ ذلك احْتيالٌ على إسقاطِ وُجوبِ الحَجِّ عليه.

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٦٣) من طريق ابن عمر قال: قال عمر: «إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع».

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (١٣١٦٢) من قول ابن عمر نحوه.

فإنْ قال قائلٌ: ما الفرقُ بين مَنْ فَسَخَ الحَجَّ ليَصيرَ مُتَمَتِّعًا ومَنْ فَسَخَ الحَجَّ بالعُمْرةِ
 لِيَتَخَلَّصَ منه؟.

فالجَوابُ: الفرقُ ظاهرٌ: مَنْ فَسَخَ الحَجَّ إلى عُمْرةِ ليَتَخَلَّصَ بها منه فهو مُتَحَيِّلٌ على سُقوطِ وُجوبِ المُضيِّ في الحَجِّ، ومَنْ فَسَخَ الحَجَّ إلى عُمْرةِ ليَصيرَ مُتَمَتِّعًا فإنَّهُ مُنْتَقِلٌ من الأَذْنى إلى الأعْلى؛ لأنَّ المُتَمَتِّعَ أفضلُ منَ القارِنِ والمُفْرِدِ، وهذا هو الذي أمَرَ به النبيُّ من الأَذْنى إلى الأعْلى؛ لأنَّ المُتَمَتِّع أفضلُ من القارِنِ والمُفْرِدِ، وهذا هو الذي أمَرَ به النبيُّ أصحابَهُ، أنْ يَفْسَخوا الحَجَّ ويَجْعَلوهُ عُمْرةً؛ ليَصيروا مُتَمَتِّعينَ لا لِيَتَخَلَّصوا بالعُمْرةِ منَ الحَجِّ.

مثالُهُ: رَجُلٌ سافَرَ إلى مَكَّةَ في أشْهُرِ الحَجِّ وأَحْرَمَ به، وكأنَّهُ تَطاوَلَ المُدَّةَ الباقيةَ على الحَجِّ، ففَسَخَ الحَجَّ إلى عُمْرةٍ من أجلِ أنْ يَطوفَ ويَسْعَى ويُقَصِّرَ ويَرْجِعَ إلى بلدِهِ.

فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ لمَّا شَرَعَ في الحَجِّ وَجَبَ عليه إثْنَامُهُ، فإذا حَوَّلَهُ إلى عُمْرةٍ لِيَتَخَلَّصَ منه صار مُتَحَيِّلًا على إسقاطِ واجبِ عليه، وهذا لا يجوزُ.

مثالٌ آخَرُ: رَجُلٌ ذَهَبَ لَيَحُجَّ، وأَحْرَمَ بالحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، ثم قيل له: إنَّ التَّمَتُّعَ أفضلُ، فحَوَّلَ الحَجَّ ليَصيرَ مُتَمَتِّعًا، فهذا جائزٌ بل سُنَّةٌ؛ لأَنَّهُ انْتَقَلَ منَ مَفضولِ إلى أفضلَ، ولم يَتَحَيَّلُ على إسقاطِ واجِب، ويدلُّ لهذا أنَّ رجلًا جاءَ إلى الرُّسولِ ﷺ وقال: الفضلَ، ولم يَتَحَيَّلُ على إسقاطِ واجِب، ويدلُّ لهذا أنَّ رجلًا جاءَ إلى الرُّسولِ ﷺ وقال: «صَلِّ يَا رَسولَ اللهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ فَتَحَ اللهُ عليكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بيتِ المَقْدِسِ، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» يعني في مَكَّةَ الْمن مَكَّةَ أفضلُ من بيتِ المَقْدِسِ، فأعادَ عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعادَ عليه قال: «صَلِّ هَاهُنَا»

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٦٣/٣)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٠٥) على =

ونظيرُ هذا: رَجُلُ شَرَعَ في صَلاةِ الظُّهْرِ مُنْفَرِدًا، فحَضَرَتْ جماعةٌ، فحَوَّلَها إلى
 نَفلِ ليَدْخُلَ مع الجماعةِ، فهذا جائزٌ.

مثالٌ آخَرُ: رجلٌ دَخَلَ في صَلاةِ الظُّهْرِ وليَّا وَصَلَ إلى الرَّكعةِ الثَّانيةِ تَذَكَّرَ شَيئًا لا يفوتُ، فقالَ: أَقْلِبُها إلى نَفْلٍ؛ مِن أجلِ أَنْ أَتَخَلَّصَ به منها، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا تَحَيُّلُ على إسقاطِ واجِبٍ؛ لأنَّهُ إذا شَرَعَ في الفَرْضِ وَجَبَ عليه إتمامُهُ، فالذي يَنْتَقِلُ عن شيءٍ إلى آخَرَ تَخَلُّصًا منَ الأوَّلِ؛ لوُجوبِهِ عليه، فهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الواجِباتِ لا تَسْقُطُ بالتَّحَيُّلِ عليها، كما أنَّ المُحَرَّماتِ لا تَجْلُ بالتَّحَيُّلِ عليها.

وأمَّا منِ انْتَقَلَ مِن واجِبٍ لتكميلِ هذا الواجِبِ فإنَّ ذلك جائزٌ، ولا بَأْسَ به؛ لأَنَّهُ تَحَوُّلُ إلى أفضلَ.

مَسألةٌ: لو أَنَّهُ تَحَلَّل منَ الحَجِّ وجَعَلَهُ عُمْرةً؛ ليَتَمَتَّعَ به إلى الحَجِّ، ثم بعد ذلك بدا له ألَّا يَحُجَّ، فهل نُلْزِمُهُ بالحَجِّ؟

عندنا الآنَ صورتانِ:

الصُّورةُ الأُولى: رَجُلٌ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ من أوَّلِ الأَمْرِ مُتَمَتِّعًا بها إلى الحَجِّ، ثم بدا له ألَّا يَحُجَّ، فهذا جائزٌ ولا إشْكالَ فيه؛ لأنَّهُ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ ناويًا الحَجَّ، ولكنْ بَدا له ألَّا يَحُجَّ.

لكنْ رَجُلٌ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثم حَوَّلَهُ إلى عُمْرةٍ؛ ليَتَمَتَّعَ بها إلى الحَجِّ، فهل له أَنْ يَدَعَ الحَجَّ أو لا؟ وبين الصُّورَتَينِ فَرْقٌ.

شرط مسلم، وصححه ابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الحبير رقم (٢٥٤٧).

### وَإِنْ حَاضَتِ المَرْأَةُ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ أَحْرَمَتْ بِهِ، وَصَارَتْ قَارِنَةً [1].

فهل نقولُ: ما دُمْتَ تَحَوَّلْتَ من الحَجِّ الذي لَزِمَكَ بشُروعِكَ فيه فإنَّهُ يَلْزَمُكَ
 أَنْ تَحُجَّ هذا العامَ؟

يحتملُ عندي وَجُهانِ:

الأوَّلُ: إلزامُهُ بالحَجِّ إلَّا إذا تَركَهُ لعُذْرِ، فهذا شيءٌ آخَرُ؛ لأَنَنا إِنَّما أَجَزْنا له التَّحَوُّل؛ ليَحُجَّ.

الثَّاني: لا يَلْزَمُهُ شيءٌ؛ لآنَّهُ ما شَرَعَ في النُّسُكِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ حَاضَتِ المَرْآةُ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ أَحْرَمَتْ بِهِ، وَصَارَتْ قَارِنَةً» عامٌ أريدَ به الخاصُ، فالمرادُ بالمرأةِ هنا المرأةُ المُتَمَتِّعةُ، أي: مَنْ أَحْرَمَتْ بعُمرةِ لتَحِلَّ منها، ثم تَحُجَّ من عامِها، وقد وَصَلَتْ إلى مَكَّةَ في اليومِ الخامِسِ من ذي الحِجَّةِ، فحاضَتْ، وعادَتُها سِتَّةُ أيَّامٍ، فتَطْهُرُ في اليومِ الحادي عَشَرَ، أي: بعد فواتِ الوُقوفِ.

إِذًا: لا يُمْكِنُها أَنْ تَطوفَ وتَسْعى وتُنْهِيَ عُمْرَتَها.

فنقولُ لهذه المرأة: يجبُ أَنْ تُحْرِمَ بالحَجِّ؛ لتكونَ قارنةً؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بذلك عائشةَ رَسَىٰ اللهُ عَنْهَ حين حاضَتْ بسَرِفَ قبلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ (١)، والأصلُ في الأمْرِ الوُجوب. ولأنَّ الحَجَّ يجبُ على الفورِ، فلو لم تُحْرِمْ به لفاتَها هذا العامَ.

ولأنَّهَا شَرَعَتْ في العُمْرةِ مِن أجلِ الحَجِّ في الواقِعِ، فهي لم تَقْدَمْ إلَّا للحَجِّ؛ لأنَّ العُمْرةَ تَصْلُحُ في كُلِّ وقتٍ، ولا يُمْكِنُ أداءُ الحَجِّ إلَّا بالتَّحَلُّلِ منَ العُمْرةِ، والتَّحَلُّلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، رقم (٢٩٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

من العُمْرةِ مُستحيلٌ في هذه الحالِ، لأنَّها حائضٌ، والحائضُ لا تَطوفُ، فلم يَبْقَ عليها
 إلَّا أَنْ تُحْرمَ بِالحَجِّ، فتكونَ قارنةً.

ومثلُ ذلك مَنْ حَصَلَ له عارضٌ، كأنْ تَعَطَّلَتِ السيَّارةُ بعد أنْ أحرمَ بالعُمْرةِ، فلا يُمْكِنُهُ معه أنْ يَصِلَ إلى مَكَّةَ إلَّا بعد فواتِ الوُقوفِ، فنقولُ لهذا: أُحْرِمْ بالحَجِّ.

صورةُ المَسْأَلَةِ: سافَرَ من المَدينةِ إلى مَكَّةَ، وأَحْرَمَ بالعُمْرةِ مُتَمَتِّعًا بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ، وفي أثناءِ الطَّريقِ تَعَطَّلَتِ السيَّارةُ، وعَرَفَ أَنَّهَا لا يُمْكِنُ أَنْ تُصْلَحَ إلَّا في زمنِ لا يُمْكِنُ به إدراكُ العُمْرةِ إلَّا بعد فواتِ الوُقوفِ، فنقولُ له: أَحْرِمْ بالحَجِّ؛ لتكونُ قارنًا؛ لا يُمْكِنُ به إدراكُ العُمْرةِ ولم يَصِلْ إلَّا في اليومِ التَّاسِعِ فعليه خطرٌ بفواتِ الحَجِّ.

ومعنى قَوْلِنا: «أَحْرِمْ بالحَجِّ»، أي: يُدْخِلُ الحَجَّ على العُمْرةِ، وليس فَسْخًا للعُمْرةِ؛ لأنَّهُ لو كان فَسْخًا للعُمْرةِ لكان الحَجُّ إفرادًا، وقد قال النبيُّ ﷺ لعائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَسَعُكِ لَجِجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»(١).

مثالٌ آخرُ: امرأةٌ أَحْرَمَتْ بالعُمْرةِ مُتَمَتِّعةً إلى الحَجِّ، ثم طافَتْ، وبعد الطَّوافِ حاضَتْ، فهذه لا يُمْكِنُ أَنْ ثُعْرِمَ بالحَجِّ الآنَ؛ لأنَّ مِن شرطِ جوازِ إدخالِ الحَجِّ على العُمْرةِ أَنْ يَكُونَ قبلَ الطَّوافِ، لكنْ تَسْعى وهي حائضٌ؛ لأنَّ السَّعْيَ لا يُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ، فيجوزُ سَعْيُ الجُنُبِ والحائِضِ وسَعْيُ المُحْدِثِ حَدَثًا أصغرَ، لكنْ على طَهارةِ أفضلُ. وأداءُ كُلِّ العِباداتِ على طَهارةٍ أفضلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك، باب طواف القارن، رقم (١٨٩٧)، وأصله في: مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣).

# وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ<sup>[١]</sup> قَالَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكِ <sup>[٢]</sup>،......

وإذا جاءَ وقتُ الحَجِّ وهي لم تَطْهُرْ أَحْرَمَتْ به، ولا يَمْنَعُها الحَيْضُ منَ الإحْرامِ،
 والدَّليلُ: أَنَّ أسهاءَ بنتَ عُمَيْسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ فأَرْسَلَتْ إلى النبيِّ عَلَيْهِ كيف أصنعُ؟
 قال: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»<sup>(۱)</sup>.

مَسَأَلَةٌ: لو حاضَتْ أثناءَ الطَّوافِ، فلا تُتِمُّ الطَّواف، بل تَخْرُجُ منَ الطَّوافِ، وتُحْرِمُ بالحَجِّ إنْ خافَتْ فواتَهُ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ تَكميلُ الطَّوافِ مع الحَيْضِ.

مَسألةٌ: لو أَحْدَثَتْ حَدَثًا أصغرَ في أثناءِ الطُّوافِ؟.

ففيها قولانِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ طَوافَها يَبْطُلُ، ويجبُ عليها أنْ تَتَوَضَّاً وتَسْتَأْنِفَ الطَّوافَ؛ لأنَّ الطَّهارةَ شرطٌ للطَّوافِ. الطَّهارةَ شرطٌ للطَّوافِ.

القَولُ النَّاني: تُكْمِل الطَّوافَ، وليس عليها شيءٌ، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ، أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ للطَّوافِ الطَّهارةُ منَ الحَدَثِ الأصغرِ؛ لعَدَمِ وُجودِ نَصِّ صَحيحٍ صَريحٍ، وهو اختيارُ شَيخ الإسْلام ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

[۱] قولُهُ رَحِمَهُٱللَّهُ: «**وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ**» أي: علا واسْتَقَرَّ، أي: رَكِبَ رُكُوبًا تامًّا قال:

[٢] «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ» ظاهرُهُ أَنَّهُ لا يُلبِّي إلَّا إذا رَكِبَ، وقد سَبَقَ للمُؤلِّفِ أَنَّهُ يُعْرِمُ عَقِبَ رَكْعَتَينِ، فهل في كلامِهِ تَناقُضٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۷۳).

الجَوابُ: ليس فيه تَناقُضٌ، فهو يَنوي الدُّخولَ في النَّسُكِ بعد أَنْ يُصَلِّي، لكنْ
 لا يُلَبِّى إلَّا إذا اسْتَوى على راحِلَتِهِ.

والدَّليلُ على هذا أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا ذَكَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَهَلَّ حينَ اسْتَوَى على راحِلَتِهِ (۱)، وهذا هو القَولُ الأوَّلُ.

والقولُ الثَّاني: يُلَبِّي عَقِبَ الصَّلاةِ، أي: إذا نـوى الدُّخولَ في النُّسُكِ وهو المُذَهِبُ (٢).

والقولُ الثَّالثُ: يُلَبِّي إذا علا على البَيْداءِ، والبَيْداءُ: جَبَلٌ صَغيرٌ في ذي الحُلَيْفَةِ، في أَبِّ إذا للهِ يَكُنْ في إذا السَّيْرِ إذا لله يَكُنْ في أَبِّ الرَّاحلةِ وبعد السَّيْرِ إذا لله يَكُنْ في ذي الحُلَيْفَةِ.

ودليلُهُ حديثُ جابِرِ رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: (أَنُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى اللّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ (""، وحديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ لَبَيْكَ (الصَّحيحَينِ) وحديثُ جابِرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي مُسلم، فهل بينهما تَعارُضُ ؟

الجَوابُ: ليس بينها تَعارُضُ ؛ لأنَّها يُحْمَلانِ على أنَّ جابرًا رَضَالِلَهُ عَنهُ لم يَسْمَعِ التَّلْبيةَ إلَّا حين اسْتَوَتْ راحلةُ النبيِّ عَلَيْ به على البَيْداءِ، وابنَ عُمَر رَضَالِللهُ عَنهُ سَمِعَهُ يُلَبِّي حين اسْتَوَى على راحِلَتِه، فنَقَلَ كُلُّ منها ما سَمِعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، رقم (١٥٥٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم (١١٨٧)، من حديث ابن عمر رَضَيَّلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٦/ ١١٢)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٣/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

بقيَ ما رواهُ النَّسائيُّ: أَنَّ النبيَّ ﷺ: «أَهَلَّ دُبُرَ الصَّلاةِ» (١) وهذا يَدُلُّ على أَنَّهُ أَهَلَ بعدَ الصَّلاةِ.

فيقالُ: دُبُرُ الصَّلاةِ ما كان بَعْدَها، واسْتِواؤُهُ على راحِلَتِهِ كان دُبُرَ الصَّلاةِ، وحتى إذا علَتْ به راحِلَتُهُ على البَيْداءِ فهو دُبُرُ صلاةٍ.

لكنْ روى أهلُ السُّنَنِ عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَهَالِلهُ عَنَا بَسَنَدِ فيه نظرٌ أَنَّهُ جَمَعَ بين الرِّواياتِ المُخْتَلَفةِ، وقال: «إنَّ النَّاسَ نَقَلَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ ما سَمِعَ، وإنَّ النبيَّ ﷺ لَبَّى بعدَ الصَّلاةِ فسَمِعَهُ أُناسٌ فقالوا: أَهَلَّ دُبُرَ الصَّلاةِ، ولَبَّى حينَ رَكِبَ فَسَمِعَهُ أُناسٌ فقالوا: لَبَّى حينَ رَكِبَ فَسَمِعَهُ أُناسٌ فقالوا: لَبَّى حينَ رَكِبَ، وسَمِعَهُ نَاسٌ حين اسْتَوَتْ به رَاحِلَتُهُ على البَيْداءِ فقالوا: لَبَّى حين اسْتَوَتْ به رَاحِلَتُهُ على البَيْداءِ فقالوا: لَبَّى حين اسْتَوَتْ به راحِلَتُهُ على البَيْداءِ لكانَ وَجُهُهُ طاهرًا؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ بين الرِّواياتِ.

ولكنْ نحنُ جَرَّبنا فائدةَ كَوْنِهِ لا يُلَبِّي إِلَّا إِذَا رَكِبَ؛ لأَنَّهُ أَحيانًا يَتَذَكَّرُ الإِنْسانُ شَيئًا كطيبٍ أو شِبْهِهِ، فإذا قُلنا: أَحْرِمْ بعد الصَّلاةِ لم يَتَمَكَّنْ من اسْتِعْمالِ الطِّيبِ بعدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٥)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ، رقم (٨١٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب العمل في الإهلال، رقم (٢٧٥٤)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٥٥٦): «في إسناده خصيف، وهو مختلف فيه»، وانظر: نصب الراية (٣/ ٢١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، رقم (١٧٧٠). وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (١٦٩٦).

= الإحْرامِ، لكنْ إذا قُلنا: لا تُلَبِّ ولا تُحْرِمْ إلَّا بعد الرُّكوبِ حَصَلَ في ذلك فُسحةٌ، إلَّا إذا صَحَّ حديثُ ابنِ عَبَّاسِ رَضَالِتَهُ عَنْهَا فإنَّهُ يَبْدَأُ بالتَّلْبيةَ عَقِبَ الصَّلاةِ.

وقولُهُ: ﴿قَالَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ﴾ هذه التَّلْبيةُ عَظيمةٌ جدًّا، أَطْلَقَ عليها جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضَالِتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ ﴾ (١) عبدِ اللهِ رَضَالِتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ ﴾ (١) والتَّوحيدُ هو الذي دَعَتْ إليه جميعُ الرُّسُلِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

و (لَبَيْكَ) كلمةُ إجابةٍ، والدَّليلُ على هذا ما وَرَدَ في الصَّحيحِ: «أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ» (٢) وتحملُ معنى الإقامةِ من قَوْلِهم: ألَبَّ بالمكانِ، أي: أقامَ فيه، فهي مُتَضَمِّنةٌ للإجابةِ والإقامةِ، الإجابةُ للهِ والإقامةُ على طاعَتِهِ؛ ولهذا فَسَّرَها بَعْضُهُم بقولِهِ: لَبَيْكَ، أي: أنا مُجيبٌ لك مُقيمٌ على طاعَتِكَ، وهذا تَفسيرٌ جيِّدٌ.

فإذا قال قائلٌ: أين النِّداءُ منَ اللهِ حتى يُجيبَهُ الْمُحْرِمُ؟

قُلنا: هو قولُهُ تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧] أي: أَعْلِمِ النَّاسَ بِالحَجِّ، أو: نادِ فيهم بالحَجِّ ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ أي: على أَرْجُلِهم، وليس المعنى ضِدَّ الإناثِ، والدَّليلُ على أَنَّهم على أَرْجُلِهم ما بَعْدَها ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَلَمِ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَيَجٍ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٧].

وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ في التَّفسيرِ، فإنَّهُ قد يُعْرَفُ معنى الكلمةِ بها يُقابِلُها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار، رقم (٢٢٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

 ومِثْلُها قولُهُ تعالى -وهو أخْفى من الآيةِ التي معنا-: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١] فمعنى ثُباتٍ «مُتَفَرِّقينَ» مع أنَّ ثُباتٍ يَبْعُدُ جدًّا أنْ يَفْهَمَها الإنسانُ بهذا المعنى، لكنْ لمَّا ذُكِرَ بَعْدَها ﴿أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ عُلِمَ أنَّ المرادَ بالثُّباتِ المُتَفَرِّقونَ.

والتَّننيَّةُ في التَّلْبيةِ هل المَقصودُ بها حَقيقةُ التَّثْنيةِ، أي: أَجَبْتُكَ مَرَّتَينِ، أو المقصودُ بها مُطْلَقُ التَّكثير؟

الجَوابُ: المقصودُ بها الثَّاني؛ لأنَّ المعنى: إجابة بعد إجابةٍ، وإقامة بعد إقامةٍ، فالمرادُ بها مُطْلَقُ التَّكثيرِ، أي: مُطْلَقُ العَدَدِ، وليس المرادُ مرَّتَينِ فقط؛ ولهذا قال النَّحويونَ: إنَّهَا مُلْحَقةٌ بِالْمُنَنَّى وليست مُثَنَّى حقيقةً؛ لأنَّهُ يرادُ بها الجمعُ والعددُ الكثيرُ.

ولماذا جاءتْ بالياءِ الدَّالَّةِ على أنَّها مَنصوبةٌ؟

قالوا: لأنَّها مَصْدَرٌ لفعلٍ مَحَدُوفٍ وُجوبًا، لا يُجْمَعُ بينه وبينها، والتَّقديرُ: ألْبَبْتُ إلْبَائِينِ لك.

(أَلْبَبْتُ)، يعني: أَقمتُ بالمكانِ إلْبابَينِ.

لكنْ حَصَلَ فيها حذف حَرْفِ الهمزةِ، وصارَتْ لِبابَينِ، بعد حذفِ الهمزةِ. ثم قيل: تُحذَف أيضًا الباءُ الثَّانيةُ، فنقولُ: لَبَيْكَ، والياءُ علامةٌ للإعرابِ.

وقولُهُ: «اللَّهُمَّ» معناها: يا اللهُ، لكنْ حُذِفَتْ ياء النِّداءِ وعُوِّضَ عنها الميمُ، وجُعِلَتِ الميمُ اللهِ تعالى ابْتِداء، وعُوِّضَ وجُعِلَتِ الميمُ أخيرًا، ولم تكنْ في مكانِ الياءِ؛ تَبَرُّكًا بذِكْرِ اسمِ اللهِ تعالى ابْتِداء، وعُوِّضَ عنها الميمُ؛ لأنَّ الميمَ أَدَلُ على الجمعِ؛ ولهذا كانت مِن علاماتِ الجَمْعِ، فكأنَّ الدَّاعيَ جَمَعَ قلبَهُ على ربِّهِ عَنَّهَ لَا لَّهُ يقولُ: يا اللهُ.

# لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ [١]، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ [٢] ......

وقولُهُ: «لَبَيْكَ» الثَّانيةُ من بابِ التَّوكيدِ اللَّفظيِّ المعنويِّ، هو لفظيُّ؛ لأَنَّهُ لم يَتَغَيَّرُ عن لفظِ الأوَّلِ، لكنْ له معنى جديدٌ، فيُكرِّرُ ويُؤكِّدُ أَنَّهُ مُجيبٌ لرَبِّهِ، مُقيمٌ على طاعَتِهِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ؛ لأَنَّكَ تُجيبُ الله عَنَّوَجَلَّ وكلَّما أَجَبْتَهُ ازْدَدْتَ لِيَبَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَريكَ لك لَبَيْك؛ لأَنَّكَ تُجيبُ الله عَنَّوجَلَّ وكلَّما أَجَبْتَهُ ازْدَدْتَ إيانًا به وشَوقًا إليه، فكان التَّكريرُ مُقْتَضى الحِكْمةِ؛ ولهذا ينبغي لك أَنْ تَسْتَشْعِرَ وأنت تقولُ: «لَبَيْكَ» نداءَ اللهِ عَنْجَلَّ لك، وإجابَتَكَ إيَّاهُ، لا مُجَرَّدَ كلماتٍ تُقالُ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ» أي: لا شَريكَ لك في كُلِّ شيء، وليس في التَّلْبيةِ فقط؛ لأَنَّهُ أعمُّ، أي: لا شَريكَ لك في مُلْكِكَ، ولا شَريكَ لك في ألوهِيَّتِكَ، ولا شَريكَ لك في ألوهِيَّتِكَ، ولا شَريكَ لك في كُلِّ ما يَخْتَصُّ الوهِيَّتِكَ، ولا شَريكَ لك في كُلِّ ما يَخْتَصُّ بك، ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مُخْلِصٌ لك فيها، ما حَجَجْتُ رياءً ولا سُمْعة، ولا للهالِ، ولا لغيرِ ذلك، إنَّها حَجَجْتُ لك، ولَبَيْتُ لك فقط.

وقولُهُ: «لا شَرِيكَ لَكَ» إعْرابُها: لا نافيةٌ للجِنْسِ، وشَريكَ: اسْمُها، ولك خَبَرُها، والنَّافيةُ للجِنْسِ أعمُّ من النَّافيةِ مُطْلَقَ النَّفْيِ؛ لأنَّ النَّافيةَ للجِنْسِ تَنْفي أيَّ شيءٍ من هذا، بخلاف ما إذا قلتَ: لا رَجُلُ في البيتِ، بالرَّفع، فهذه ليست نافيةً للجنسِ، بل هذه لُطْلَقِ النَّفْيِ؛ ولهذا يجوزُ أنْ تقولَ: لا رجلٌ في البَيْتِ بل رَجُلانِ، لكنْ لو قلتَ: لا رَجُلَ في البيتِ بل رَجُلانِ، صاح عليك العالمونَ بالنَّحْوِ، وقالوا: هذا غَلَطُ، لا يَصِحُّ أَنْ تقولَ: لا رَجُلَ في البيتِ بل رَجُلانِ، صاح عليك العالمونَ بالنَّحْوِ، وقالوا: هذا غَلَطُ، لا يَصِحُ أَنْ تقولَ: لا رَجُلَ في البيتِ بل رَجُلانِ، فتنْفي الجِنْسَ أوَّلًا، ثم تَعودُ وتُثْبِتُ، ولكنْ إنْ شئتَ فقل: لا رَجُلَ في البيتِ بل رَجُلانِ، فتنْفي الجِنْسَ أوَّلًا، ثم تَعودُ وتُثْبِتُ، ولكنْ إنْ شئتَ فقل: لا رَجُلَ في البيتِ بل أَنْثى.

[٢] قـولُهُ: «إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ» بكسرِ همزةِ إنَّ، ورُوِيَتْ بالفتحِ، فعلى روايةِ فتح الهمزةِ «أَنَّ الحَمْدَ لَكَ»: تكونُ الجملةُ تَعليليَّةً، أي: لَبَيْكَ؛ لأنَّ الحمدَ لك،

= فصارتِ التَّلْبيةُ مُقَيَّدةً بهذه العِلَّةِ، أي: بسَبَبها، والتَّقديرُ: لَبَّيْكَ؛ لأنَّ الحمدَ لك.

أمَّا على رِوايةِ الكسرِ: «إِنَّ الحَمْدَ لَكَ» فالجُملةُ اسْتِثْنافيَّةُ، وتكونُ التَّلْبيةُ غيرَ مُقلَّدةٍ بالعِلَّةِ، بل تكونُ تلبيةً مُطْلَقةً بكُلِّ حالٍ؛ ولهذا قالوا: إنَّ رِوايةَ الكَسْرِ أعمُّ وأشمل، فتكونُ أَوْلَى، أي: أنْ تقولَ: إنَّ الحمدَ والنَّعْمةَ لك، ولا تقلْ: أنَّ الحمدَ والنَّعْمةَ لك، ولو قلتَ ذلك لكان جائزًا.

والحَمْـدُ والمَدْحُ يَتَّفـقانِ في الاشتقـاقِ الأكـبرِ، أي في الحُروفِ دون التَّرتيبِ، (ح - م - د) مَوجودةٌ في الكَلِمَتينِ، فهل الحَمْدُ هو المدحُ أو بينهما فرقٌ؟

الجَوابُ: الصَّحيحُ أنَّ بينهما فَرْقًا عَظيمًا؛ لأنَّ الحمدَ مَبْنيٌّ على المَحَبَّةِ والتَّعظيمِ، والمَدحُ لا يَسْتَلْزِمُ ذلك، فقد يُبْنى على ذلك وقد لا يُبْنى، قد أَمْدَحُ رَجُلًا لا مَحَبَّةَ له في قلبي ولا تعظيمٌ، ولكنْ رَغبة في نوالِهِ فيما يُعطيني، مع أنَّ قلبي لا يُحِبُّهُ ولا يُعَظِّمُهُ.

أَمَّا الحمدُ: فإنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَبْنيًّا على المَحَبَّةِ والتَّعظيمِ؛ ولهذا نقولُ في تَعريفِ الحمدِ: هو وَصْفُ المحمودِ بالكَمالِ مَحَبَّةً وتَعظيمًا، ولا يُمْكِنُ لأحدِ أَنْ يَسْتَحِقَّ هذا الحمدَ على وجهِ الكمالِ إلَّا اللهُ عَنَّهَجَلَ.

وقولُ بَعْضِهِم: الحمدُ هو النَّناءُ بالجميلِ الاختياريِّ، أي: أنْ يُثْنِيَ على المحمودِ بالجَميلِ الاختياريِّ، أي الذي يَفْعَلُهُ اختيارًا من نفسِهِ، تَعريفٌ غيرُ صَحيحِ.

يُبْطِلُهُ الحديثُ الصَّحيحُ: «أَنَّ اللهَ قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، قَالَ: عَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ:

= أَثْنَى عَلِيَّ عَبْدِي »(١) فجعلَ اللهُ تعالى الثَّناءَ غيرَ الحمدِ؛ لأنَّ الثَّناءَ تَكرارُ الصِّفاتِ الحميدةِ.

و(أل) في الحمدِ للاسْتِغْراقِ، أي: جَميعُ أنواعِ المحامِدِ للهِ وحدَهُ، المَحامدُ على جَلْبِ النَّفعِ، وعلى دَفْعِ الضَّرَرِ، وعلى حُصولِ الخيرِ الخاصِّ والعامِّ، كُلُّها للهِ على الكمالِ كُلِّهِ.

وقد ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي كتابِهِ (بدائعُ الفَوائِدِ) بَحْثًا مُسْتَفيضًا حولَ الفُروقِ بين الحَمْدِ والمَدْحِ، وكلماتٍ أُخرى في اللَّغةِ العربيَّةِ تَخْفى على كثيرِ من النَّاسِ، وبَحَثَ فيها بَحْثًا مُسْهَبًا، قال: كان شَيْخُنا -ابْنُ تَيْمِيَّةَ- إذا تَكَلَّمَ في هذا أتى بالعَجَبِ العُجابِ، ولكنَّهُ كما قيل:

تَ أَلَّقَ الْبَرْقُ نَجْدِيًّا فَقُلْتُ لَـهُ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ (٢)

أي أنَّ شَيخَ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ مَشغولٌ بها هو أهمُّ من البحثِ في كلمةٍ في اللُّغةِ العربيَّةِ. العربيَّةِ.

وقولُهُ: «النِّعْمَةَ» أي: الإنعامَ، فالنِّعمةُ للهِ.

وقولُهُ: «النِّعْمَةَ لَكَ» كيف تَتَعَدَّى باللامِ مع أنَّ الظَّاهرَ أنْ يُقالَ: النِّعمةُ منك؟ الجَوابُ: النِّعمةُ لكَ عني التَّفَضُّلُ لك، فأنتَ صاحبُ الفضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة وَخَالِلُهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ١٩٠).

#### وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»[1].

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» المُلْكُ شاملٌ لمُلْكِ الأعيانِ وتَدْبيرِها، وهذا تَأْكيدٌ بأنَّ الحمدَ والنِّعمةَ للهِ لا شَريكَ له، فإذا تَأْمَّلْتَ هذه الكلِهاتِ، وما تَشْتَمِلُ عليه من المعاني الجليلةِ وجَدْتَها أنَّها تَشْتَمِلُ على جَميعِ أنواعِ التَّوحيدِ، وأنَّ الأمرَ كها قال جابرٌ رَعَالِكُهُ عَنْهُ: «أَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ» (١) والصَّحابةُ أعلمُ النَّاسِ بالتَّوحيدِ.

فقولُهُ: «الْمُلْكَ» من تَوحيدِ الرُّبوبيَّةِ، والأُلوهيَّةُ مِن تَوحيدِ الرُّبوبيَّةِ أيضًا؛ لأنَّ إثباتَ الأُلوهيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لإثباتِ الأُلوهيَّةِ؛ إثباتَ الرُّبوبيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لإثباتِ الأُلوهيَّةِ؛ ولهذا لا تَجِدُ أحدًا يوحِّدُ اللهَ في أُلوهِيَّتِهِ إلَّا وقد وحَّدَهُ في رُبوبيَّتِهِ، لكنْ منَ النَّاسِ مَنْ يُوحِّدُ اللهَ في رُبوبيَّتِهِ ولا يُوحِّدُهُ في أُلوهِيَّتِهِ، وحينئذِ نُلْزِمُهُ، ونقولُ: إذا وَحَدْتَ اللهَ في يُوحِدُ أَنْ تُوحِدُهُ في الأُلوهيَّةِ، ولهذا فإنَّ عبارةَ العُلهاءِ محكمةٌ؛ حيث قالوا: الرُّبوبيَّةِ لَزِمَكَ أَنْ تُوحِدِ الأُلوهيَّةِ، وتَوْحيدُ الأُلوهيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لتَوْحيدِ الرُّبوبيَّةِ».

ونأخذُ تَوحيدَ الأسهاءِ والصِّفاتِ مِن قولِهِ: «إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ» فالحمدُ: وصفُ المَحمودِ بالكَمالِ مع المَحبَّةِ والتَّعظيم.

والنِّعمةُ مِن صفاتِ الأفعالِ، فقد تَضَمَّنَتْ توحيدَ الأسماءِ والصِّفاتِ.

ومن أين نَعْرِفُ أَنَّهُ بلا تَحريفٍ ولا تَعطيلِ ولا تَكييفٍ ولا تَمثيلٍ؟

الجَوابُ: من قولِهِ: «لَا شَرِيكَ لَكَ» والتَّمثيلُ شِرْكٌ، والتَّعطيلُ شِرْكٌ أيضًا؛ لأنَّ الْمُعطِّلُ لم يُعَطِّلُ إلَّا حين اعْتَقَدَ أنَّ الإثباتَ تَمثيلُ، فمَثَّلَ أوَّلًا وعَطَّلَ ثانيًا، والتَّحريفُ والتَّكييفُ مُتَضَمِّنانِ للتَّمثيل والتَّعطيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

وبهذا تَبيَّنَ أَنَّ هذه الكلماتِ العَظيمةَ مُشْتَمِلةٌ على التَّوحيدِ كُلِّهِ، ومع الأسفِ أَنَّك تَسْمَعُ بعضَ النَّاسِ في الحَجِّ أو العُمْرةِ يَقولُها وكأنَّها أُنشودةٌ، لا يَأتونَ بالمعنى النَّاسِ، تقولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَة لَكُونُ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُ وَالنَّعْمَة لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِلِيقِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

لكنْ هم يَقفونَ على «إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ» ثم يقولونَ: «وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

مَسَأَلَةٌ: هل لنا أَنْ نَزيدَ؟ أي: على ما وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ منَ التَّلْبيةِ التي رَواها جابِرٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

نقولُ: نعم، فقد رَوى الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللّهُ في (المُسْنَدِ): أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان يقولُ: «لَبَيْكَ إِلَهَ الحَقِّ» من إضافةِ المَوصوفِ إلى صِفَتِهِ، أي: لَبَيْكَ أنت الإلهُ الحَقُّ.

وكان ابنُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يَزيدُ: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٣٤١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف التلبية، رقم (٢٧٥٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب التلبية، رقم (٢٩٢٠)، من حديث أبي هريرة رَسِّخَالِشَّعَنَهُ، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٦٢٤)، وابن حبان رقم (٣٨٠٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب التلبية، رقم (١١٨٤) وفيه: وكان عبد الله بن عمر رَضَالِلَهَ عَنْهَا يقول: كان عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، يهل بإهلال رسول الله ﷺ من هؤلاء الكلمات، ويقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخبر في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل».

#### يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ<sup>[۱]</sup>، ...

فلو زادَ الإنسانُ مثلَ هذه الكلماتِ، فنرْجو ألّا يكونَ به بأسٌ؛ اقتداءً بعبدِ اللهِ
 ابنِ عُمَرَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا لكنَّ الأوْلى مُلازمةٌ ما ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ.

وهل لهم أنْ يُكَبِّروا بدلَ التَّلْبيةِ إذا كان في وقتِ التَّكبيرِ كعَشْرِ ذي الحِجَّةِ؟

الجَوابُ: نعم؛ لقولِ أنسِ رَخَالِكُهُ عَنْهُ: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ عَلَى أَنهم ليسوا يُلَبُّونَ التَّلْبيةَ الجماعيَّةَ، ولو كانوا يُلَبُّونَ التَّلْبيةَ الجماعيَّةَ لكانوا كُلُهُم مُهِّلينَ أو مُكَبِّرينَ، لكنَّ بَعْضَهُم يُكبِّرُ وبَعْضَهُم يُهِلُّ، وكلُّ يَذْكُرُ ربَّهُ على حَسَبِ حالِهِ.

مَسألةٌ: قال العُلماءُ: وينبغي أَنْ يَذْكُرَ نُسُكَهُ فِي التَّلْبيةِ، لكنْ أحيانًا، فإذا كان في العُمْرةِ يقولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّا، وفي القِرانِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّا، وفي القِرانِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرةً وحَجَّا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ» أي: يَرْفَعُ صوتَهُ بها؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ» (٢) فينبغي للرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ» (٢) فينبغي للرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ؛ امْتِثَالًا لأَمْرِ النبيِّ ﷺ واتِّباعًا لسُنَّتِهِ وسُنَّةِ أَصحابِهِ، فقد قال جابرٌ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، رقم (١٦٥٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، رقم (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب كيف التلبية، رقم (١٨١٤)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، رقم (٨٢٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم (٢٧٥٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب رفع الصوت، بالتلبية، رقم (٢٩٢٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٥)؛ وابن حبان (٣٨٠٢) من حديث السائب بن خلاد رَضَحَالِشَهَنَهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

#### وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ [1].

= كنا نَصْرُخُ بذلك صُراخًا(١).

ولا يَسْمَعُ صوتَ الْمُلَبِّي من حَجَرٍ ولا مَدَرٍ ولا شَجَرٍ إلَّا شَهِدَ له يومَ القيامةِ (٢) فيقولُ: أَشْهَدُ أَنَّ هذا حَجَّ مُلَبِيًّا، ومع الأسفِ أَنَّ كثيرًا من الحُجَّاجِ لا يَرفعونَ أَصْواتَهُم بالتَّلْبِيةِ إلَّا نادرًا.

فإنْ قال قائلٌ: أليس النبيُّ ﷺ قال لأصحابِهِ، وقد كَبَّرُوا في سَفَرٍ معه: «أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ -أي: هَوِّنُوا عليها- فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ -أي: هَوِّنُوا عليها- فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ»(٢)؟

قلنا: لكنَّ التَّلْبيةَ لها شأنٌ خاصٌّ؛ لأنَّها من شعائِرِ الحَجِّ، فيُصَوِّتُ بها، أو يقالُ: إنَّ أمرَ النبيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَوِّنوا على أَنْفُسِهم؛ لأنَّهم كانوا يَرْفَعونَ رَفْعًا شَديدًا يَشُقُّ عليهم.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ» أي: تُسِرُّ بها؛ لأنَّ المرأةَ مَأمورةٌ بخفضِ الصَّوتِ في مَجامِعِ الرِّجالِ، فلا تَرْفَعُ صَوْتَها بـذلك، كما أنَّها مَأمورةٌ إذا نابَها شيءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، رقم (١٢٤٨) من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا، بلفظ: «قدمنا مع النبي ﷺ، ونحن نصرخ بالحج صراخا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والحج، رقم (٨٢٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب التلبية، رقم (٢٩٢١) من حديث سهل بن سعد رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُ. وصححه الحاكم (١/ ٢٥١) على شرط الشمخين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُ.

= في الصَّلاةِ مع الرِّجالِ أَنْ تُصَفِّقَ<sup>(۱)</sup>؛ لئلَّا يَظْهَرَ صَوْتُهَا، فصوتُ المرأةِ –وإنْ لم يكن عَورةً – لكنْ ثُخْشَى منه الفِتنةُ؛ ولهذا نقولُ: المرأةُ تُلَبِّي سرَّا بقدرِ ما تُسْمِعُ رَفيقَتَها، ولا تُعْلِنُ.

وهذا من الأحكامِ التي تُخالِفُ فيه المرأةُ الرِّجالَ، وهي كَثيرةٌ؛ لأنَّها كها خالَفَتْهُ خِلْقةً وفِطْرةً خالَفَتْهُ حُكْمًا، واللهُ عَرَّفِجَلَّ حَكيمٌ، أَحكامُهُ الشَّرْعيَّةُ مُناسبةٌ لأحكامِهِ القَدَريَّةِ.

مَسْأَلةٌ: اخْتَلَفَ العُلماءُ رَحَهُ مُراللَهُ هل يُلبِّي وهو ماكثُ أو لا يُلبِّي إلَّا وهو سائرٌ؟ الجَوابُ: منَ العُلماءِ مَنْ قال إنَّهُ يُلبِّي وهو سائرٌ فقط، وأمَّا إذا كان ماكثًا -أي: نازلًا في عَرَفاتٍ أو مُزْ دَلِفة أو مِنِّى - فإنَّـهُ لا يُلبِّي؛ لأنَّ التَّلبيةَ مَعْناها الإجابةُ، وهي لا تَتَناسَبُ مع المُكْثِ؛ إذْ أنَّ المجيبَ ينبغي أنْ يَتَقَدَّمَ إلى مَنْ يُجِيبُهُ لا أنْ يُجيبَ وهو باق، وهذا التَّاني هو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١) وأنه لا يُلبِّي إلَّا في حالِ بالسَّيرِ بين المَشاعِرِ، والقولُ الأوَّلُ يقولُ: يُلبِّي حتى يَرْمِيَ جَمْرةَ العَقَبةِ، سواءٌ كان ماكثًا أم سائرًا.

• • ∰ • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، رقم (٧١٩٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، رقم (٤٢١)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رَجُوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۳۲، ۱۷۶).



# بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ<sup>[۱]</sup>



وَهِيَ تِسْعَةً [1]:

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ» تَرْكيبُها كتَرْكيبِ سُجودِ السَّهْوِ، فالإضافةُ إضافةُ الشَّيءِ إلى سَبَيهِ، فسُجودُ السَّهْوِ معناهُ: السُّجودُ الحاصلُ بسببِ السَّهْوِ.

وتحظوراتُ الإحرام: أي المَحظوراتُ بسببِ الإحرامِ.

والمحظورُ: الممنوعُ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠] أي: تَمْنُوعًا.

[٢] قولُهُ: «وَهِيَ تِسْعَةٌ» وحينئذٍ يسألُ سائلٌ فيقولُ: ما الدَّليلُ على أنَّها تِسعةٌ؟ الجَوابُ: التَّتَبُّعُ والاسْتِقْراءُ.

فإذا قال قائلٌ: إحْصاؤُكم لها بتِسعةِ بدعةٌ، فهل قال الرُّسولُ ﷺ: محظوراتُ الإحْرامِ تِسعةٌ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقُلْ ذَلك، وَلَكَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مَنْه، وَحَصْرُها مَنْ بَابِ الوَسائِلِ، فَهُو وَسَيلةٌ لِتقريبِ العلمِ للأُمَّةِ، ولمِّ شتاتِهِ، فَإِنَّهُ أَسْهِلُ؛ ولهذا كان الرُّسولُ عَلَيْهِ أَحِيانًا يقولُ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» (۱)، فلو قال: «يُظِلُّ اللهُ فِي ظِلِّهِ إِمَامًا عَادِلًا»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَهَوَالِلَهُعَنْهُ.

#### حَلْقُ الشَّعَرِ [1]،..

وقال في مكانٍ آخَرَ: يُظِلُّ اللهُ بظِلِّهِ شابًّا نَشَأَ في طاعةِ اللهِ، وعدَّدَ السَّبعةَ في أَمْكِنةٍ
 وجَمَعْناها في مَكانٍ واحدٍ، هل يُقالُ: هذا بدعةٌ؟

الجَوابُ: لا، والرُّسولُ ﷺ أحيانًا يَجْمَعُ ويحصرُ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «حَلْقُ الشَّعَرِ» هذا هو المحظورُ الأوَّلُ، ولم يقلِ المُؤَلِّفُ: إزالةُ الشَّعَرِ مع أَنَّهُ أعمُّ؛ اتِّباعًا للفظِ القُرآنِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَنَّى بَبَانَ الْهَدَىُ عَلَهُ، ﴾ [البقرة:١٩٦].

وهنا يجِبُ أَنْ نَفْهَمَ: إذا أَرَدْنا أَنْ نَذْكُرَ شيئًا فإنَّ المُحافظةَ على لفظِ القُرآنِ والسُّنَّةِ. أَوْلى؛ لأنَّها دليلٌ وحكمٌ، فالكاتبُ والمُؤلِّفُ ينبغي له أَنْ يُحافِظَ على لفظِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

ودليلُ كونِ حَلْقِ الشَّعَرِ محَظُورًا فِي الإِحْرامِ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَقَىٰ الإَحْرامِ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَقَى الْمَدَى عَلَهُ وَ البقرة: ١٩٦] ولا شكَّ أَنَّ الدَّليلِ أخصُّ من المدلولِ، فالمَنْهِيُّ عنه في الدَّليلِ حلقُ الرَّأْسِ، والحُكْمُ الذي اسْتُدِلَّ له بالدَّليلِ: حَلْقُ الشَّعَرِ عُمُومًا حتى العانةِ والشَّارِبِ والساقِ، وما أَشْبَهَ ذلك، ولا يَصِحُّ الاسْتِدلالُ بالأخصِّ على الأعمِّ، ولكنَّهم يقولُونَ: نحنُ نَقيسُ حَلْقَ بَقِيَّةِ الشَّعَرِ على شَعَرِ الرَّأْسِ.

فإذا اسْتَدْلَلْنا بالآيةِ فهو استدلالٌ على حَلْقِ شَعَرِ الرَّأْسِ باللفظ، وعلى بقيَّةِ الشَّعَرِ بالقياس.

وقال ابنُ حزم والظاهريَّةُ: لا نُسَلِّمُ القياسَ، واللهُ عَرَّفَجَلَّ يقولُ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِبِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] ولم يَنْهَنا إلَّا عن حَلْقِ شَعَرِ الرَّأْسِ، فلماذا نُضَيِّقُ على عبادِ اللهِ، ونقولُ: كُلُّ الشُّعورِ لا تُحْلَقُ؟

وإذا قُلنا: إنَّهُ يُقاسُ ما خَرَجَ عن الدَّليلِ على ما ثَبَتَ بالدَّليلِ فإنَّنا نحتاجُ إلى إثباتِ تَساوي الأصْلِ والفَرْعِ في العِلَّةِ، فها هي العِلَّةُ التي نَستطيعُ بها أَنْ نُلْحِقَ شَعَرَ بَقيَّةِ الجَسَدِ بشَعَرِ الرَّأْسِ؟

قالوا: العِلَّةُ التَّرَفُّهُ؛ لأنَّ حلقَ شَعَرِ الرَّأْسِ يَحْصُلُ به النَّظافةُ، بدليل أنَّهُ كلَّما زادَ شَعَرُ الرَّأْسِ كَثُرَ فيه القملُ والرَّائحةُ والأذى، فهل هذا مُسَلَّمٌ؟

ننظرُ: هل المُحْرِمُ مَمنوعٌ من التَّرَفُّه؟

الجَوابُ: ليس مَمنوعًا من التَّرَفُّ فِي الأكْلِ، فلـه أَنْ يَأْكُلَ من الطَّيِّباتِ ما شاءً، ولا من التَّرَفُّ فِي الأكْلِ، فلـه أَنْ يَأْكُلَ من الطَّيِّباتِ ما شاءً، ولا من التَّرَفُّ فِي اللِّحْرامِ ما يشاءً، ولا من التَّرَفُّهِ بإزالةِ الأوْساخِ فله أَنْ يَغْتَسِلَ ويُزيلَ الأوْساخَ، فمَنْ قال: إنَّ العِلَّةَ فِي منع حَلْقِ الرَّأْسِ هِي التَّرَفُّهُ حتى نَقيسَ عليه ذلك؟!

لكنَّ العِلَّة الظَّاهرة: هو أنَّ المُحْرِمَ إذا حَلَقَ رأسَهُ فإنَّهُ يُسْقِطُ به نُسُكًا مَشروعًا، وهو الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ عند انتهاءِ العُمْرةِ، وعند رَمْي جَمْرةِ العَقَبةِ في الحَجِّ، فإذا حَلَقَ رَأْسَهُ في أثناءِ الإحْرامِ، ووَصَلَ إلى مَكَّةَ في خِلالِ ساعاتِ في وَقْتِنا الحاضِرِ، فهاذا يَصْنَعُ؟!

فالعِلَّةُ هي إسقاطُ شَعيرةٍ من شَعائِرِ النُّسُكِ، وهي الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ، وهذا التَّعليلِ بأَنَّهُ لأَجْلِ التَّرَفُّهِ، وعلى هذا: لا يَحْرُمُ إلَّا حَلْقُ الرَّأْسِ فقط. الرَّأْسِ فقط.

وقالوا أيضًا: الأصلُ الحِلُّ فيها يَأْخُذُهُ الإنْسانُ من الشُّعورِ، فلا نَمْنَعُ إنسانًا يَأْخُذُ شَيئًا من شُعورِهِ إلَّا بدَليلِ، وهذا هو الأقربُ.

#### وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ[١]...

ولكنَّ البحثَ النظريَّ له حالٌ والتَّطبيقَ العمليَّ له حالٌ أُخرى، ولو أنَّ الإنسانَ
 تَجَنَّبَ الأخْذَ من شُعورِهِ كشارِبِهِ وإبطِهِ وعانتِهِ احتياطًا لكان هذا جيِّدًا، لكنْ أنْ نُلْزِمَهُ
 ونُؤَثِّمَهُ إذا أَخَذَ مع عدم وُجودِ الدَّليلِ الرَّافع للإباحةِ، فهذا فيه نظرٌ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ» هذا هو المحظورُ التَّاني.

ولو قال: «إِزَالَةُ الأَظَافِرِ» لكان أعمَّ؛ ليشملَ إزالتَها بالتَّقليمِ أو بالقطعِ أو غيرِ ذلك.

وتَقْليمُها: قَـصُّها وقَـلْمُها بالِبْراةِ، وكانـوا في الأوَّلِ يُقَلِّمونَ الظُّفُـرَ بالسِّكينةِ الصَّغيرةِ، يَقطعونَ بها الظُّفُرَ كما يُقْلَمُ القَلَمُ.

وتقليمُ الأظافِرِ لم يَرِدْ فيه نَصُّ، لا قرآنيٌّ ولا نبويٌّ، لكنَّهُم قاسوهُ على حَلْقِ الشَّعرِ بجامِعِ التَّرَفُّهِ، وإذا كان داودُ<sup>(۱)</sup> يُنازعُ في حَلْقِ بَقيَّةِ الشَّعرِ الذي بالجسمِ في إلْحاقِها بالرَّأْسِ، فهنا من بابِ أولى؛ ولهذا ذَكَرَ في (الفُروعِ)<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ احتهالُ ألَّا يكونَ من المَحظوراتِ، بناءً على القَولِ بأنَّ بَقيَّةَ الشَّعرِ ليس من المَحظوراتِ.

لكنْ نَقَلَ بعضُ العُلماءِ الإجْماعَ على أنَّهُ منَ المَحْظوراتِ، فإنْ صَحَّ هذا الإجْماعُ فلا عُذْرَ في مُخالَفَتِهِ، بل ليُتَّبَعْ، وإن لم يَصِحَّ فإنَّهُ يُبْحَثُ في تقليمِ الأظافِرِ كما بَحَثْنا في حَلْقِ بقيَّةِ الشَّعَرِ.

<sup>(</sup>۱) داود بن علي، أبو سليهان الظاهري (ت ۲۷۰هـ)، سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷)، وانظر قوله في الفروع لابن مفلح (٥/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) الفروع (٥/ ٤٠٩).

## فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً فَعَلَيْهِ دَمُ [1].

= وقولُهُ: «تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ» يَشملُ إِزَالتَها بأيِّ شيءٍ كان بالتَّقليمِ أو بالقصِّ، أو بغير ذلك، أو بالخَلْع.

وقولُهُ: «الأَظَافِرِ» يَشملُ أظافرَ اليدِ، وأظافرَ الرِّجْلِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَائَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ» «مَنِ» اسْمُ شَرْطِ جازمٌ، «حَلَقَ» فعلُ الشَّرطِ، «فَعَلَيْهِ دَمٌ» الجملةُ جَوابُ الشَّرطِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ» أو قَلَّمَ ثلاثةَ أظافرَ فعليه دمٌ؛ الشَّرطِ، أي: فأيُّ مُحْرِمٍ حَلَقَ ثلاثَ شَعَراتٍ فعليه دَمٌ، أو قَلَّمَ ثلاثةَ أظافرَ فعليه دمٌ؛ لأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ فإنَّهُ إذا حَلَقَ ثلاثةٌ صَدَقَ عليه أنَّهُ لأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ فإنَّهُ إذا حَلَقَ ثلاثةٌ صَدَقَ عليه أنَّهُ حَلَقَ الشَّعَرَ، والعَجيبُ أنَّهم يقولونَ -أي: الفُقهاءُ-: لو قَصَّ ثلاثَ شَعَراتٍ من رَأْسِهِ لم يَحِلَ، ثم يَجعلونَ ثَلاثَ الشَّعَراتِ بمنزلةِ الحَلْقِ!

وعُلِمَ من قولِهِ: «ثَلَاثَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ» أَنَّهُ لو قلَّمَ دون ذلك أو حَلَقَ دون ذلك فليس عليه دمٌ، لكنْ قالوا: يَجِبُ عليه في كُلِّ شَعَرةٍ إطْعامُ مِسكينٍ، ولكُلِّ ظُفُرٍ إطْعامُ مِسكينٍ، ولكُلِّ ظُفُرٍ إطْعامُ مِسكينٍ<sup>(۱)</sup>، وهذا التَّفصيلُ يحتاجُ إلى دليلٍ، فأين في السُّنَّةِ ما يدلُّ على أنَّ الشَّعَرةَ الواحدة فيها إطْعامُ مِسكينٍ؟!

ولهذا اخْتَلَفَ العُلماءُ رَحْهَهُ اللهُ في القدرِ الذي تَجِبُ فيه الفِدْيةُ، على أقوالٍ: القولُ الأوَّلُ -وهو المذهَبُ-: أَنَّهُ ثلاثةٌ فأكثرُ (٢).

القولُ الثَّاني: إذا حَلَقَ أربعَ شَعَراتٍ، فعليه دمٌ.

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٨/ ٢٢٣).

القولُ الثَّالثُ: إذا حَلَقَ خَسْ شَعَراتٍ، فعليه دمُّ

القولُ الرَّابِعُ: إذا حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ، فعليه دمٌ.

القولُ الخامسُ: إذا حَلَقَ ما به إماطةُ الأذى، فعليه دمٌ.

وأقربُ الأقوالِ إلى ظاهرِ القُرآنِ هو الأخيرُ، إذا حَلَقَ ما به إماطةُ الأذى، أي: يكونُ ظاهرًا على كُلِّ الرَّأسِ -وهو مذهبُ الإمام مالِكِ (١) - أي: إذا حَلَقَ حَلْقًا يكادُ يكونُ كاملًا يَسْلَمُ به الرَّأْسُ منَ الأذى؛ لأنَّهُ هو الذي يُهاطُ به الأذى، والدَّليلُ على ذلك:

أُوَّلًا: قولُ اللهِ تعالى في القُرآنِ في شَأْنِهِ: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]. فهو لا يَحْلِقُ إذا كان به أذًى من رأسِهِ إلَّا ما يُهاطُ به الأذى، فعليه فِدْيةٌ.

ثانيًا: أنَّ النبيَّ ﷺ: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رأْسِهِ»(١) والحِجامةُ في الرَّأسِ من ضرورَتِها أنْ يَحْلِقَ الشَّعَرَ من مكانِ المَحاجِمِ، ولا يُمْكِنُ سوى ذلك، ولم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ افْتَدَى؛ لأنَّ الشَّعَرَ الذي يُزالُ من أجلِ المَحاجِمِ لا يُهاطُ به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبةِ لبقيَّةِ الشَّعَرِ.

وعلى هذا فنقولُ: مَنْ حَلَقَ ثَلاثَ شَعَراتٍ أو أربعًا أو خمسًا أو عشرًا أو عِشرينَ فليس عليه دمٌ ولا غيرُهُ، ولا يُسمَّى هذا حَلْقًا.

<sup>(</sup>١) المدونة (١/ ٤٤١-٤٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٣)، من حديث ابن بحينة رَعِيَلِيَّةَ عَنْهُ.

لكنْ: هل يَجِلُّ له ذلك أو لا؟

الجَوابُ: لا يَحِلُّ؛ لأنَّ لَدَيْنا قاعدةً: «امْتِثَالُ الأَمْرِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِفِعْلِ جَمِيعِهِ، وَامْتِثَالُ النَّهْي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَرْكِ جَمِيعِهِ».

فإذا نُهيتَ عن شيءٍ وَجَبَ الانتهاءُ عنه جُملةً وأجزاءً، وإذا أُمِرْتَ بشيءٍ وَجَبَ فِعْلَهُ جُملةً وأجزاءً، وإذا أُمِرْتَ بشيءٍ وَجَبَ فِعْلَهُ جُملةً وأَجزاءً، وعلى هذا فنقول: إذا حُرِّمَ حَلْقُ جَميعِ الرَّأْسِ أو ما يُهاطُ به الأذى حُرِّمَ حَلْقُ جُزْءٍ منه. لكنَّ الكلامَ في الفِدْيةِ غيرُ الكلام في التَّحْريم.

فإنْ قال قائلٌ: وهل يَكونُ شيءٌ من مَحْظوراتِ الإحْرامِ مُحَرَّمًا وليس فيه فديةٌ؟ فالجَوابُ: نعم، فعقدُ النّكاحِ والخِطْبةُ حَرامٌ على المُحْرِم، وليس فيهما فِدْيةٌ.

وعلى رأي بعضِ الفُقهاءِ: كونُ الإِنْسانِ يُزيلُ القملَ عن نَفْسِهِ وهو مُحْرِمٌ حرامٌ، ولا فِدْيةَ فيه.

والصَّحيحُ أنَّ إزالةَ القملِ ليس بحرامٍ، بل المُحْرِمُ يَستبيحُ المُحَرَّمَ -وهو حَلْقُ الرَّأْسِ- من أجل أنْ يَزولَ عنه القَمْلُ.

إذًا: حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ مُحَرَّمٌ وفيه الفِدْيةُ، وحَلْقُ بَعْضِهِ مُحَرَّمٌ ولا فِدْيةَ فيه إلَّا إذا حَلَقَ ما يُهاطُ به الأذى، هذا هو القَولُ الرَّاجِحُ.

فالمَسْأَلةُ ثلاثةُ أقسامِ بالنسبةِ لشَعَرِ الرَّأسِ:

أُوَّلًا: إذا أَخَذَ شَعَراتٍ فلا يُعَدُّ حَلْقًا، فليس عليه شيءٌ.

ثانيًا: إذا حَلَقَ بَعضَ الرَّأْسِ لكنْ لعُذْرٍ، كحجامةٍ أو مُداواةِ جُرْحٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فإنَّهُ يَحْلِقُ ما احتاجَ إليه، ولا شيءَ عليه، ودليلُنا في هذا فعلُ النبيِّ ﷺ حين احْتَجَمَ

= وهو مُحْرِمُ (١)، ولم يُنْقَلْ أَنَّهُ فَدى.

ثالثًا: إذا حَلَقَ الرَّأْسَ أو أكثرَهُ فعليهِ الفِدْيةُ، ومَعلومٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ عليه، ولكنْ إذا حَلَقَ مُعْظَمَ الرَّأْسِ فالمُعْظَمُ يُلْحَقُ بالكُلِّ في كثيرٍ من المسائِلِ، ولولا أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ بعضَ الرَّأْسِ وَجَبَتْ عليه الفِدْيةُ؛ حَلَقَ بعضَ الرَّأْسِ وَجَبَتْ عليه الفِدْيةُ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ يَشملُ القليلَ والكثيرَ.

ثم اعْلَمْ أنَّ العُلماءَ في محظوراتِ الإحْرامِ إذا قالوا: دمٌ في مثلِ هذا، فلا يَعنونَ أَنَّ الدَّمَ مُتَعَيَّنٌ، بل هو أحدُ أُمورِ ثلاثةٍ:

الأوَّلُ: الدَّمُ.

الثَّاني: إطْعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، لكُلِّ مِسكينٍ نِصْفُ صاعٍ.

الثَّالثُ: صيامُ ثَلاثةِ أيَّام.

إِلَّا الجماعَ فِي الحَجِّ قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فإنَّ فيه بَدَنةً، وإِلَّا جزاءَ الصَّيدِ فإنَّ فيه مثلَهُ، كها سيأتي –إنْ شاءَ اللهُ– في الفِدْيةِ.

وكثيرٌ من الإخوةِ المُفْتينَ كُلَّما أتاهُم إنسانٌ يَسْتَفتيهم في مثلِ هذا الذي فيه التَّخييرُ قالوا: عليك دمٌ، فيذهَبُ العامِّيُّ وهو لا يَدْري، ويَتَكَلَّفُ بشراءِ الدَّم، وربَّما يَستدينُ لذلك، لكنْ لو قيل له: أنت بالخيارِ: عليك دمٌ، أو إطْعامُ ستَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينٍ نِصْفُ صاعٍ، أو صيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ لهان عليه الأمرُ، والواجبُ أنْ يُبَيَّنَ للنَّاسِ الحُكْمُ الشَّرعيُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٣)، من حديث ابن بحينة رَعِوَلَيْكَةَءُهُ.

## وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ فَدَى[١].

والدَّليلُ على وُجوبِ الفِدْيةِ في حَلْقِ الرَّأسِ قولُهُ تعالى: ﴿فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ
 أَوْ نُشُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

فالمُحْظوراتُ إِذًا أقسامٌ:

الأوَّل: ما لا فِدْيةَ فيه.

الثَّاني: ما فِدْيَتُهُ بَدَنةٌ.

الثَّالثُ: ما فِدْيَتُهُ مِثْلُهُ.

الرَّابِعُ: ما فِدْيَتُهُ التَّخييرُ بين هذه الأُمورِ الثَّلاثةِ، وهي الصِّيامُ والإطْعامُ والنُّسُكُ، وهذا هو أكثرُ المَحْظوراتِ.

مَسَأَلَةٌ: لا يَحُرُمُ على المُحْرِمِ أَنْ يَحُكَّ رأسَهُ إِلَّا إِنْ حَكَّهُ لِيَتَسَاقَطَ الشَّعَرُ فهو حرامٌ، لكنْ مَنْ حَكَّهُ بدافعِ الحِكَّةِ ثم سَقَطَ شيءٌ بغيرِ قَصْدِ فإنَّهُ لا يَضُرُّهُ، وقيل: لعائشةَ رَضَالِيَهُ عَنهَا: «إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ بعَدَمِ حَكِّ الرَّأْسِ؟ قالَتْ: لو لم أَسْتَطِعْ أَنْ أَحُكَّهُ بِيَدِي لَحَكَٰتُهُ برِجْلِي (١) وهذا منها رَضَالِيَهُ عَنهَا منَ الْمُبالغةِ في الحِلِّ.

ورأيتُ كَثيرًا من الحُجَّاجِ إذا أرادَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ نَقَرَ بِأُصْبُعِهِ على رأسِهِ؛ خَوْفًا مِن أَنْ يَتساقَطَ شَعَرُهُ، وهذا منَ التَّنَطُّع.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ فَدَى» هذا هو المحظورُ الثَّالثُ. (مَنِ) اسْمُ شَرْطٍ جازمٌ، و(غَطَّى) فِعْلُ الشَّرطِ، و(فَدَى) جَوابُ الشَّرطِ.

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٥٨) والبيهقي (٥/ ٦٤).

= والمرادُ بـ (مَنْ) هنا -وإنْ كانت شَرْطيَّةً عامَّةً - فالمرادُ الخصوصُ، وهو المُحْرِمُ؛ لأنَّ السِّياقَ فيه.

وقولُهُ: «بِمُلَاصِقٍ» مثل: الطاقيةِ والغُثْرةِ والعِمامةِ، وما أشْبَهَ ذلك.

ودليلُ هذا أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الذي وَقَصَتْهُ راحِلَتُهُ في عَرَفةَ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (١) أي: لا تُغَطُّوهُ، وهذا عامٌ في كُلِّ غطاءٍ.

وأمَّا العِمامةُ فجاء نصُّ خاصُّ، فقد قال النبيُّ ﷺ حين سُئِلَ: ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قال: «لَا يَلْبَسُ الْمُخْرِمُ؟ قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا الخِفَافَ» (٢) وهذا ذكرُ بعضِ أفرادِ العامِّ في قولِهِ: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».

وقولُهُ: «بِمُلَاصِقٍ» خَرَجَ به ما ليس بمُلاصِقٍ؛ لأنَّ ما ليس بمُلاصِقٍ لا يُعَدُّ تَغْطيةً، مثلُ الشَّمسيةِ فيُمْسِكُها الإِنْسانُ وهو مُحْرِمٌ؛ لِيَسْتَظِلَّ بها عن الشَّمْسِ أو يَتَّقيَ بها المطرَ، فإنَّ هذا لا بَأْسَ به، ولا فِدْيةَ فيه.

وهذا الذي ذَهَبَ إليه الْمُؤلِّفُ هو الصَّحيحُ أَنَّ غيرَ الْللاصِقِ جائزٌ، وليس فيه فدْنةٌ.

والمذهَبُ عند المتأخِّرينَ أَنَّهُ إذا اسْتَظَلَّ بشَمْسيَّةِ، أو اسْتَظَلَّ بمَحْمَلِ، حَرُمَ عليه ذلك ولَزِمَتْهُ الفِدْيةُ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَسَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمر رَحَوَلَتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (٦/ ١٢٥)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٩-١٠).

= وعلى هذا القَولِ: لا يجوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِالشَّمسيَّةِ إِلَّا للضَّرورةِ، وإذا فَعَلَ فَدى، ولا يجوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَرْكَبَ السيَّارةَ المُغَطَّاةَ؛ لأَنَّهُ يَسْتَظِلُّ بها، فإنِ اضْطُرَّ إلى ذلك فَدى.

لكنَّ هذا القَولَ مَهجورٌ من زمانٍ بَعيدٍ، لا يَأْخُذُ به اليومَ إلَّا الرَّافضةُ، فهم الذين يَمشونَ عليه، وأَظُنُّهم أيضًا إنَّما مَشَوْا عليه أخيرًا، وإلَّا من قبلُ ما كُنَّا نَعْرِفُ هذا الشَّيءَ منهم.

على كُلِّ حالٍ: هذا هو المذهب، فصارَ أنَّ المُؤلِّفَ رَحَهُ اللَّهُ مَشى في هذه المَسْألةِ على الصَّحيح الذي هو خِلافُ المذهبِ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ سترَ الرَّأسِ أقسامٌ:

الأَوَّلُ: جائزٌ بالنَّصِّ والإِجْماعِ، مثلُ أَنْ يَضَعَ الإِنْسانُ على رأسِهِ لِبَدًا بأَنْ يُلَبِّدَهُ بشيءٍ كالحِنَّاءِ مثلًا، أو العَسَلِ، أو الصَّمْغِ؛ لكيْ يُهَبِّطَ الشَّعَرَ.

ودَليلُهُ ما في الصَّحيحِ عن ابنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَالَىٰ النَّبِيَّ عَلَالِهُ يُمِلُّ مُلَبِّدًا»<sup>(۱)</sup> أي: واضعًا شيئًا يُلَبِّدُ شَعَرَهُ.

الثَّاني: أَنْ يُغَطِّيَهُ بِهَا لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغطيةُ والسَّتْرُ، كحملِ العفشِ ونحوِهِ، فهذا لا بَأْسَ بِه؛ لأنَّهُ لا يُقْصَدُ بِهِ السَّتْرُ، ولا يُسْتَرُ بِمثلِهِ غالبًا.

الثَّالثُ: أَنْ يَسْتُرَهُ بِمَا يُلْبَسُ عادةً على الرَّأسِ، مثل الطاقيةِ والشِّماغِ والعِمامةِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهلَّ ملبِّدًا، رقم (۱۵٤٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية وصفتها، رقم (۲۱/۱۱۸)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُءَنْهَا.

= فهذا حَرامٌ بالنَّصِّ، وهو إجْماعٌ<sup>(١)</sup>.

الرَّابِعُ: أَنْ يُغَطَّى بِهَا لا يُعَدُّ لُبْسًا لكنَّهُ ملاصقٌ، ويُقْصَدُ بِهِ التَّغطيةُ، فلا يجوزُ، ودليلُهُ قولُهُ ﷺ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»(٢).

الخامسُ: أَنْ يُظلِّلُ رأسَهُ بتابِعِ له كالشَّمسيَّةِ والسيَّارةِ، وَمَحْمَلِ البَعيرِ، وما أَشْبَهَهُ، فهذا محلُّ خلافٍ بين العُلماءِ، فمنهم مَنْ أَجازَهُ -وهو الصَّحيحُ- ومنهم مَنْ مَنَعَهُ كما سَبَقَ.

السَّادسُ: أَنْ يَسْتَظِلَّ بِمُنْفَصِلِ عنه غيرِ تابع، كالاسْتِظْلالِ بالخَيْمةِ، وتَوْبٍ يَضَعُهُ على شَجَرةٍ، أو أَغْصانِ شَجَرةٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك، فهذا جائزٌ ولا بَأْسَ به، وقد ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ: «ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَبَقِيَ فِيهَا حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فِي عَرَفَةَ» (٢).

فإنْ قال قائلٌ: التَّظليلُ بالشَّمسيَّةِ ونَحْوِها، أليس سترًا؟

فالجَوابُ: ليس سترًا؛ لأنَّ الذي يمشي إلى جَنْبِكَ يرى كُلَّ رَأْسِكَ، والنبيُّ ﷺ كَانَ مَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ البَعيرَ، والثَّاني واضِعٌ ثَوْبَهُ على رَأْسِهِ حتى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ (\*) أي: يُظلِّلُهُ به، وهذا كالشَّمسيةِ تمامًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن المنذر في الإجماع (ص:٥٣): «وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمر رَحِوَلِللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم (١٢٩٨) من حديث أم الحصين رَجَوَالِنَّهُ عَنَهَا.

مَسَأَلَةٌ: تَغطيةُ الرَّأسِ خاصٌّ بالرِّجالِ، أمَّا حلقُ الرَّأسِ وتَقليمُ الأظافِرِ فهو عامٌّ للرِّجالِ والنِّساءِ.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: أنَّ تغطيةَ الوجهِ ليست حَرامًا ولا محَظورًا؛ لأَنَّهُ قال: «فَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ» ولم يَتَعَرَّضْ للوجْهِ، وإذا لم يَتَعَرَّضْ له فالأصلُ الحِلُّ، وعلى هذا فتَغطيةُ المُحْرِم وجْهَهُ لا بَأْسَ بها.

وهذه محلُّ خلافٍ بين العُلماءِ، فمنهم مَنْ قال: لا يجوزُ للمُحْرِمِ الرَّجُلِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجُهَهُ، بناءً على صِحَّةِ اللَّفظةِ الواردةِ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا في قِصَّةِ الرَّجُلِ الذي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: «وَلَا وَجْهَهُ» ففي الصَّحيحينِ أن النبيَّ ﷺ قال: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (١) فقط.

وروى مسلمٌ أنَّهُ قال: «وَلَا وَجْهَهُ» (٢) فاخْتَلَفَ العُلماءُ في صِحَّةِ هذه اللَّفظةِ، فَمَنْ كانت عنده صحيحةً قال: لا يجوزُ أَنْ يُغَطِّي المُحْرِمُ وَجْهَهُ، ومَنْ ليست عنده صحيحةً قال: يَجوزُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِتَهُءَتُكَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦/ ٩٨).

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٣): «وذكر الوجه فيه غريب... ورواية الجماعة الذين لم يشكوا، وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة»، وتعقبه ابن التركهاني في الجوهر النقي (٣/ ٣٩١) بقوله: «قلت: قد صح النهي عن تغطيتها، فجمعها بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم»، وانظر: نصب الراية (٣/ ٢٨) والتلخيص الحبير رقم (٧٤٥).

#### وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ نَجِيطًا فَدَى [١].

وابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُٱللَّهُ قال: إنَّهُ يجوزُ في حالِ الحياةِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ، ولا يجوزُ في حالِ الحياةِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ، ولا يجوزُ في حالِ الموتِ<sup>(۱)</sup>.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ تَخِيطًا فَدَى**» هذا هو المَحظورُ الرَّابِعُ، ويُعَبَّرُ عنه بلُبْس المَخيطِ، وهاهنا شَيئانِ:

الأوَّلُ: ما معنى المَخيطِ؟

الجَوابُ: المَخيطُ عند الفُقهاءِ كُلُّ ما خِيطَ على قياسِ عُضْوِ، أو على البَدَنِ كُلِّهِ، مثلُ: القَميصِ والسَّراويلِ والجُبَّةِ والصَّدريَّةِ، وما أَشْبَهَها، وليس المرادُ بالمَخيطِ ما فيه خياطةٌ، بل إذا كان ممَّا يُلْبَسُ في الإحْرامِ فإنَّهُ يُلْبَسُ ولو كان فيه خياطةٌ.

الثَّاني: لا بُدَّ أَنْ يُلْبَسَ على عادةِ اللَّبْسِ، فلو وَضَعَهُ وضعًا فليس عليه شيءٌ، أي: لو ارْتَدَى بالقَميصِ، فإن ذلك لا يَضُرُّ؛ لأنَّهُ ليس لُبْسًا له.

والدَّليلُ على هذا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَحَالِتَهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ فَيُعِلَّ مُعْلَلُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ»؟ قال: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا الخَائِمَ وَلَا الخَائِمَ المُحْرِمُ» قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا العَمَائِمَ الْمُحْرِمُ مَا سوى هذه الحَمسةِ، وإنَّمَا عَدَلَ عن ذِكْرِ ما لا يُلْبَسُ المُحْرِمُ ما سوى هذه الحَمسةِ، وإنَّمَا عَدَلَ عن ذِكْرِ ما لا يُلْبَسُ المُحْرِمُ ما لا يُلْبَسُ أقلُّ مما يُلْبَسُ.

<sup>(</sup>١) المحلى (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمر رَسَيَالِلَهُ عَنْهَا.

= وقولُهُ: «وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ نَجِيطًا» عبَّرَ بلُبْسِ المَخيطِ، ولكنَّ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي أُعْطَيَ جَوامِعَ الكَلِمِ لَم يُعَبِّرْ بلُبْسِ المَخيطِ مع أَنَّهُ أعمُّ ممَّا عَيَّنَهُ، وإنَّما ذكرَ أشياءَ مُعَيَّنةً عَيَّنها بالعَدِّ، وكان ينبغي للمُؤلِّف وغيرِهِ من المُؤلِّفينَ أَنْ يَذْكُروا ما ذكرَهُ النبيُّ صَاللَهُ عَيَنها بالعَدِّ، وكان ينبغي للمُؤلِّف وغيرِهِ من المُؤلِّفينَ أَنْ يَذْكُروا ما ذكرَهُ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كما ذكرُ نا فيها سَبَقُ (١) أَنَّ المُحافظة على لَفْظِ النَّصِّ حتى في سِياقِ الأحْكامِ أَوْلى.

ويُذْكَرُ أَنَّ أُوَّلَ مَنْ عَبَّرَ بلُبْسِ المَخيطِ إبراهيمُ النَّخَعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وهو مِن فُقهاءِ التَّابِعينَ؛ لأَنَّهُ في الفقهِ أعلمُ منه في الحديثِ؛ ولهذا يُعْتَبَرُ فَقيهًا، فقال: «لَا يَلْبَسُ المَخِيطَ» ولهذا يُعْتَبَرُ فَقيهًا الله فيها أشكالُ: وليَّا كانت هذه العبارةُ ليست واردةً عن مَعصومِ صار فيها إشكالُ:

أولًا: مِن حيثُ عُمومُها.

وثانيًا: مِن حيثُ مَفْهومُها.

لأنّنا إذا أَخَذْنا بِعُمومِها حَرَّمْنا كُلَّ ما فيه خياطةٌ؛ لأنَّ المَخيطَ اسمُ مَفعولِ بمعنى خَيوطٍ، ولأنَّ هذه العبارة توهِمُ أنَّ ما جازَ لُبْسُهُ شَرْعًا في الإحْرامِ إذا كان فيه خياطةٌ فإنَّهُ يكونُ مَمنوعًا، أي: لو أنَّ الإنسانَ عليه رداءٌ مُرَقَّعٌ، أو رداءٌ مَوصولٌ وَصْلتَينِ بَعْضَها ببعض، فهل هو خَيطٌ أو لا؟.

الجَوابُ: هو لُغةً نَحيطٌ خِيطَ بعضُهُ ببعضٍ، وهذا ليس بحرامٍ، بل هو جائزٌ.

<sup>(</sup>١) لما أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمر رَحَوَالِنَهَءَنْهُا بلفظ: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعها أسفل من الكعبين».

فالتَّعبيرُ النَّبويُّ أَوْلَى من هذا؛ لأنَّ فيه عدًّا وليس حدًّا، وليس فيه إيهامُّ، فلنَرَّجِعْ إلى تفسير حديثِ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ:

قال: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ» القَميصُ: ما خيط على هَيئةِ البَدَنِ، وله أكهامٌ، كثيابنا التي علينا الآنَ، فهذه لا يَلْبَسُها المُحْرِمُ؛ لأنَّهُ لو لَبِسَها لم يكنْ هناك شَعيرةٌ ظاهرةٌ للنُّسُكِ، ولاخْتَلَفَ النَّاسُ فيها، فهذا يَلْبَسُ كذا، وهذا يَلْبَسُ كذا، بخلافِ ما إذا اتَّحَدوا في اللَّباسِ.

قال: «وَلَا السَّرَاوِيلَ» اسمٌ مُفْرَدٌ وليس جَمْعًا، وجَمْعُهُ سَر اويلاتٌ.

وقيل: إِنَّهُ اسمٌ جمعٌ، ومُفْرَدُهُ سِرُوالٌ، لكنَّ اللُّغةَ الفَصيحةَ أنَّ سَراويلَ مُفْرَدٌ.

قال ابنُ مالِكِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي الْأَلْفَيَّةِ:

وَلِسَــرَاوِيلَ بِهَــذَا الجَمْـعِ (١) شَـبَهُ اقْتَضَــى عُمُــومَ الــمَنْعِ (٢) والسَّراويلُ: لِباسٌ مُقَطَّعٌ على قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِن أعضاءِ الجسمِ هما الرِّجْلانِ.

قال: «وَلَا البَرَانِسَ» وهي ثيابٌ واسعةٌ لها غِطاءٌ يُغَطَّى به الرَّأْسُ مُتَّصِلٌ بها.

قال: ﴿ وَلَا الْعَهَائِمَ ﴾ وهي: لباسُ الرَّأْسِ، فلا يَلْبَسُ المُحْرِمُ الْعِهامةَ، ولم يقل: لا يُغَطِّي رأسَهُ ؛ لأنَّهُ لم يُسْأَلْ إلَّا عمَّا يُلْبَسُ، فذَكَرَ ما يُلْبَسُ على الرَّأْسِ وهي العِهامةُ ، وما يُلْبَسُ على أعلى البَدَنِ وهو القَميصُ.

<sup>(</sup>١) يعنى: صيغة مُنتَهى الجُموع.

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك (ص: ٥٦).

تال: «وَلَا الحِفَافَ» هي ما يُلْبَسُ على الرِّجْلِ من جِلْدِ أو نَحْوِهِ، فلا يَلْبَسُها المُحْرِمُ، إلَّا أَنَّ النبيَّ عَيْقُ اسْتَثْنَى: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الحُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ الحُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ »(۱)، وجهذا نَسُدُّ العُذْرَ على مَنْ يقولُ إذا رَكِبَ في الطَّائرةِ: إنَّ ثيابَ الإحْرامِ مَوجودةٌ في الشَّنطةِ في جوفِ الطَّائرةِ، نقولُ: هذا ليس بعُذْرٍ، اجْعَلِ الثَّوْبَ إِزَارًا والسَّراويلَ رِداءً، وإنْ كان عَنْ يَلْبَسُ الغُتْرةَ اجْعَلِ الغُتْرةَ رِداءً، أو اجْعَلِ القَميصَ رِداءً، والْبَسِ السَّراويلَ؛ لأَنَّكَ لا تَجِدُ إِزارًا.

قال: «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُقَيْنِ» وهل هذا عند الحاجةِ أو مُطْلَقًا، بمعنى: لو كان الإنسانُ -كما هو حالنا اليوم - راكبًا في السيَّارةِ تصلُ به إلى المسجِدِ الحرامِ لا يحتاجُ إلى المشيى، فهل نقولُ: إنَّهُ في هذه الحالِ له أنْ يَلْبَسَ الْحُقَيْنِ إذا لم يَجِدِ النَّعْلَينِ؟ أو نقولُ: إنَّ الرُّسولَ -عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام - أجازَ لُبْسَ الْحُقَينِ عند عَدَمِ النَّعْلَينِ؛ لأنَّ الإنسانَ يحتاجُ إلى المشيى، وما حَوْلَ مَكَّةَ فيه أوديةٌ وجبالٌ لا تَخلو منَ الأشواكِ غالبًا، ومن الأحجارِ التي تُدْمي الأصابع؛ فلهذا رَخَصَ له أنْ يَلْبَسَ الْحُقَينِ؟

الجَوابُ: الذي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لا يَلْبَسُ الخُفَّينِ إلَّا عند الحاجةِ، أمَّا إذا لم يكن مُحتاجًا -كما في وقْتِنا الحاضِر - فلا يَلْبَسُ.

مَسألةٌ: هل إذا جازَ له لُبْسُ الخِفافِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْطَعَها حتى تكونَ أسفلَ منَ الكَعْبَينِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم، رقم (١٨٤١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٨)، من حديث ابن عباس رَسَوَالِلَهُ عَنْهًا.

اختْلَفَ العُلماءُ في هذا على قَوْلَينِ:

الأوَّلُ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْطَعَها؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي الصَّحيحَينِ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن» (١).

الثَّاني: لا يَجِبُ القطعُ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ في الصَّحيحينِ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَّالِلَهُ عَنَهَا أَنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ- خَطَبَ النَّاسَ يومَ عَرَفةَ وقال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»(٢) ولم يَأْمُرْ بالقَطْعِ. 
يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»(٢) ولم يَأْمُرْ بالقَطْعِ.

وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا مُتَأَخِّرٌ؛ لأنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا كان في المَدينةِ قبلَ أنْ يُسافِرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ- إلى الحَجِّ، وحديثَ ابنِ عبَّاسٍ كان في عَرَفةَ بعدُ.

أيضًا الذين حَضروا كلامَ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فِي عَرَفةَ أَكثرُ من الذين حَضروا فِي المَدينةِ، ولو كان القطعُ واجبًا لم يُؤخِّرِ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ-البيانَ عن وقتِ الحاجةِ.

وعليه: فلا يكونُ هذا من بابٍ حَمْلِ المُطْلَقِ على المُقَيَّدِ؛ لأنَّ حَمْلَ المُطْلَقِ على المُقَيَّدِ، فعينئذٍ نَحْمِلُ المُطْلَقَ على المُقَيَّدِ، فعينئذٍ نَحْمِلُ المُطْلَقَ على المُقَيَّدِ، فعينئذٍ نَحْمِلُ المُطْلَقَ على المُقَيَّدِ، وهذا هو الصَّحيحُ. أنَّ مُحْمَلَ المُطْلَقُ على المُقَيَّدِ، وهذا هو الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب البرانس، رقم (۵۸۰۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (۱۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم، رقم (١٨٤١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٨).

مَسألةٌ: هل يُلْحَقُ ما كان في معنى هذه الخَمسةِ التي حَصَرَها الرُّسولُ ﷺ بها؟

الجَوابُ: نعم، يُلْحَقُ بها ما كان في مَعْناها، فمثلًا: القَميصُ يُشْبِهُ الكوتُ» الذي يُلْبَسُ على الصَّدْرِ، فيُلْحَقُ به، فلا يجوزُ أَنْ يَلْبَسَهُ المُحْرِمُ، وكذا القَباءُ: ثوبٌ واسعٌ له أكهامٌ، مَفتوحُ الوَجْهِ؛ لأنَّهُ يُشْبِهُ القَميصَ، لكنْ لو طَرَحَ القَباءَ على كَتِفَيْهِ دون أَنْ يُدْخِلَ كُمَّيْهِ، فهل يُعَدُّ هذا لُبْسًا؟ الصَّحيح أَنَّهُ ليس بلُبْسٍ؛ لأنَّ النَّاسَ لا يَلْبَسونَهُ على هذه العادةِ.

«وَالبَرَانِسُ» يُلْحَقُ بها العباءةُ، فإنَّ العباءةَ تُشْبِهُ البُرْنُسَ من بعضِ الوُجوهِ، فلا يجوزُ للإنْسانِ أنْ يَلْبَسَ العباءةَ بعد إحْرامِهِ على الوَجْهِ المَعروفِ، أمَّا لو لَفَّها على صَدْرِهِ كأنَّها رداءٌ فإنَّ ذلك لا بَأْسَ به.

«وَالسَّرَاوِيلُ» يُلْحَقُ بها التُّبَّانُ، والتُّبَّانَ عِبارةٌ عن سَراويلَ قَصيرةِ الأكهامِ، أي: لا تَصِلُ إلَّا إلى نصفِ الفَخِذِ؛ لأَنَّهُ في الواقعِ سَراويلُ لكنْ كُمُّهُ قَصيرٌ، ولأنَّهَا تُلْبَسُ عادةً كها يُلْبَسُ السَّراويلُ.

إذًا: نُلْحِقُ بهذه الخَمسةِ ما يُشْبِهُها، وما عدا ذلك فإنَّنا لا نُلْحِقُهُ.

مثالُهُ: لو أنَّ الرَّجُلَ عَقَدَ الرِّداءَ على صَدْرِهِ فليس حَرامًا؛ لأنَّ الرِّداءَ وإنْ عُقِدَ لا يَخْرُجُ عن كونِهِ رِداءً، ولو شَبَّكَهُ بِمَشْبَكِ فهل يُعَدُّ هذا لُبْسًا؟

الجَوابُ: لا يُعَدُّ لُبْسًا، بل هو رِداءٌ مُشَبَّكُ، لكنَّ بعضَ النَّاسِ تَوَسَّعوا في هذه المَسْألةِ، وصارَ الرَّجُلُ يُشَبِّكُ رِداءَهُ من رَقَبَتِهِ إلى عانَتِهِ، فيَبْقَى كأنَّهُ قَميصٌ ليس له أكمامٌ، وهذا لا ينبغي.

أمَّا إذا زرَّهُ بزِرِّ واحدٍ من أجلِ ألَّا يَسْقُطَ، ولا سيَّما عند الحاجةِ، كما لو كان هو الذي يُباشِرُ العَمَلَ لأصحابِهِ، فهذا لا بَأْسَ به.

مَسَأَلَةٌ: لو لَبِسَ الإنسانُ ساعةً في يدِهِ، فهل تُلْحَقُ بالخَمسةِ التي ذَكَرَها الرُّسولُ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

الجَوابُ: لا تُلْحَقُ، وأشبهُ ما تكونُ بالخاتَم، والخاتَمُ جائزٌ لا إشْكالَ فيه.

مَسألةٌ: لـو لَبِسَ في عَيْنَيْهِ نَظَّارةً جازَ؛ لأنَّها لا تَدْخُلُ في هذه الأشياءِ الخَمسةِ لا لَفْظًا ولا مَعْنَى.

ولو وَضَعَ فِي أُذُنِهِ سَمَّاعةً جاز؛ إذْ ليست داخلةً في هذه الخَمسةِ لا لَفْظًا ولا مَعْنَى.

ولو وَضَعَ في فمِهِ تَركيبةَ أَسْنانٍ جازَ.

ولو لَبِسَ حِذَاءً مَخْرُوزًا فيه خيوطٌ جازَ؛ لأنّهُ ليس خُفًّا بل هو نَعْلُ مَحْرُوزٌ، وهو بخرازتِهِ لم يَخْرُجْ عن كونِهِ نَعْلًا، وهذا يُؤَيِّدُ ما قُلنا، وهو أنّ المُحافظة على اللّفظِ النبويِّ أَوْلى مِن أنْ نقولَ: المُحَرَّمُ لُبْسُ المَخيطِ؛ لأنّ كثيرًا من العامَّةِ يَسألونَ عن النّعالِ المَخروزةِ، يقولونَ: فيها خُيوطٌ.

ولو تَقَلَّدَ الإنْسانُ بسيفٍ أو سلاحٍ جاز؛ لأنَّهُ لا يَدْخُلُ فيها نَصَّ عليه الرُّسولُ عَلَيْ لا لَفْظًا ولا مَعْنَى.

ولو رَبَطَ بَطْنَهُ بحِزامٍ جازَ، ولو عَلَّقَ على كَتِفِهِ قِرْبَةَ ماءٍ جازَ، أو وِعاءَ نَفَقةٍ جازَ. المهمُّ أنَّ الرُّسولَ ﷺ عَدَّ ما يَحْرُمُ عدًّا، فها كان بمعناهُ أَخْقَناهُ به، وما لم يَكُنْ بمعناهُ لم أَنْحِقْهُ به، وما شَكَكْنا فيه فالأصلُ الحِلُّ، ومَّا يُشَكُّ فيه الإزارُ المَخيطُ، فبعضُ النَّاسِ يَلْبَسُ إزارًا تَحْيطًا، أي: لا يَنْفَتِحُ، ثم يَلُقُّهُ على بَدَنِهِ ويَشُدُّهُ بحَبْلٍ، فهل نقولُ: إنَّ هذا جائزٌ، أو أَنَّهُ يُشْبِهُ القَميصَ أو السَّراويلَ؟.

نقولُ: إِنَّهُ جَائِزٌ؛ لأَنَّهُ لا يُشْبِهُ القَميصَ ولا السَّراويلَ، فالسَّراويلُ لكُلِّ قَدَمٍ كُمُّ، والقَميصُ في أعلى البَدَنِ، ولكُلِّ يدٍ كُمُّ -أيضًا- وبهذا خَرَجَ عن مُشابَهةِ السَّراويلِ والقَميصِ، فكان لا بَأْسَ به، ويَسْتَعْمِلُهُ بعضُ النَّاسِ الآن؛ لأَنَّهُ أَبْعَدُ عن انْكِشافِ العَورةِ، فنقولُ: ما دام يُطْلَقُ عليه اسمُ إزارِ فهو إزارٌ، ويكونُ حَلالًا.

وقولُهُ: «إِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ نَجِيطًا فَدَى» خَرَجَ بذلك الأُنثى، فلها أَنْ تَلْبَسَ ما شاءَتْ، فليس لها ثِيابٌ مُعَيَّنةٌ للإحْرامِ، إلَّا أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ تَلْبَسَ ما يكونُ تَبَرُّجًا وزينةً؛ لأنَّها سوف تكونُ أمامَ النَّاسِ في الطَّوافِ والسَّعْي.

مَسألةٌ: هل يَحْرُمُ عليها شيءٌ من اللِّباسِ؟

الجَوابُ: نعم، يَحْرُمُ عليها: القُفَّازانِ والنِّقابُ.

فالقُفَّازانِ: لباسُ اليَدَينِ، وهما مَعْروفانِ.

والنّقابُ: لباسُ الوَجْهِ، وهو أَنْ تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها وتَفْتَحَ لِعَيْنَيْها بِقَدْرِ ما تَنْظُرُ منه، ولم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّمَ على المُحْرِمةِ تَغْطيةَ وَجْهِها، وإنَّما حَرَّمَ عليها النِّقابَ فقط؛ لأَنَّهُ لباسُ الوَجْهِ، وفَرْقٌ بين النِّقابِ وبين تَغْطيةِ الوَجْهِ.

وعلى هذا: فلو أنَّ المرأةَ المُحْرِمةَ غَطَّتْ وَجْهَها، لقُلنا: هذا لا بَأْسَ به، ولكنَّ

الأفضل أنْ تَكْشِفَهُ ما لم يكنْ حَوْلَها رِجالٌ أجانب، فيجبُ عليها أنْ تَسْتُرَ وَجْهَها عنهم.

مَسألةٌ: هل يَحْرُمُ عليها الجَواربُ؟

الجَوابُ: لا، فالجَواربُ حَرامٌ على الرَّجُلِ خاصَّةً؛ لأنَّها كالْخُفَّينِ.

وهل يَحْرُمُ على الرَّجُلِ القُفَّازانِ؟

نعم، يَحْرُمُ عليه القُفَّازانِ، وبَعْضُهم حكى في ذلك الإجْماعَ، وقالوا: إنَّ النبيَّ عَلَيْهِ مَنعَ الْمُحْرِمَ مِن لُبْسِ ما يَخْتَصُّ بالقَدَمِ، فكذلك لُبْسُ ما يَخْتَصُّ باليدِ، وهي مَصنوعةٌ على هيئةِ أحدِ الأعْضاءِ، لكنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لم يَذْكُرْها فيها يَتَجَنَّبُهُ المُحْرِمُ؛ لأَنَّهُ ليس من عادةِ الرِّجالِ أَنْ يَلْبَسوا القُفَّازينِ؛ ولهذا ليَّا كان مِن عادةِ النِّساءِ أَنْ تَلْبَسَ القُفَّازينِ، قال في المرأة: «وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازينِ» (۱).

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّ لُبْسَهُ حرامٌ، سواءٌ طالَ الوقتُ أم قَصُرَ، وهو كذلك، وبناءً على هذا: لو أنَّ رجلًا لَبِسَ القَميصَ والسَّراويلَ بناءً على أنَّهُ حَلَّ مِن إحرامِهِ، وتَبَيَّنَ أَنَّهُ لم يَحِلَّ، فإنَّ عليه أنْ يَنْزِعَهُ في الحالِ.

مثالُ ذلك: رَجُلٌ أَتَى بِعُمرةٍ، فطافَ وسَعى، ثم لَبِسَ القَميصَ والسَّراويلَ، ثم ذَكَرَ أَنَّهُ لم يُقطِّرْ أو لم يَحْلِقْ، نقولُ له: يجبُ فَورًا أَنْ تُغَيِّرَ الملابسَ؛ لأَنَّكَ لا تَزالُ على إحْرامِكَ، والمُحْرِمُ لا يجوزُ أَنْ يَلْبَسَ القَميصَ ولا طَرْفةَ عَينٍ، لكنْ يُؤَجِّلُ بقدرِ العادةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

فلا نقولُ -مثلًا-: إذا كنتَ في مسجِدٍ عليك أنْ تَجْرِيَ أمامَ النَّاسِ، أو تُسْرِعَ في السيَّارةِ،
 ونحو ذلك.

وهل إذا أرادَ خَلْعَ القَميصِ يَخْلَعُهُ من أَعْلَى أو من أَسْفَلَ إذا كان الجيبُ واسعًا، أو يَشُقُّهُ؟ ثَلاثةُ احتهالاتِ:

الجَوابُ: من أسفلَ، وهذا لا يكونُ إلَّا إذا كان الجيبُ واسعًا؛ لأنَّهُ إذا خَلَعَهُ من أَعْلَى فإنَّهُ يَلْزَمُ من ذلك أنْ يُغَطِّي رأسَهُ، والمُحْرِمُ لا يُغَطِّي رَأْسَهُ.

فلذلك قال بعضُ العُلماءِ: إذا أرادَ خَلْعَ القَميصِ الذي أَحْرَمَ به فإنَّهُ يَخْلَعُهُ من أَسفَلَ إنِ اتَّسَعَ الجيبُ، وإلَّا شَقَّهُ، ولا يجوزُ أَنْ يَخْلَعَهُ من فوقُ؛ لأَنَّهُ إذا فَعَلَ فقد غَطَّى رأسَهُ.

ولكنَّ هذا القَولَ ضعيفٌ؛ لأنَّ شقَّ القَميصِ إفسادٌ له، والنبيُّ ﷺ نهى عن «إِضَاعَةِ المَالِ»(١)؛ ولأنَّ التَّغطيةَ هنا غيرُ مَقصودةٍ، فهي كما لو حملَ عَفْشَهُ على رأسِهِ، وحَمْلُ العَفْشِ يكونُ أطولَ غالبًا، وهذا لحظةٌ من الزَّمَنِ.

فالصَّوابُ: أَنَّهُ يَخْلَعُهُ خلعًا عاديًّا، ولا يحتاجُ إلى أَنْ يَشُقَّهُ، ولا أَنْ يُنْزِلَهُ مِن أسفلَ.

مَسألةٌ: لولم يَجِدِ المُحْرِمُ إزارًا فما الحُكْمُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٢/٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة وَ وَ اللَّهُ عَنْهُ.

#### وَإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ [1] ...

الجَوابُ: ذَكَرَ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ إذا لم يَجِدْ إزارًا يَلْبَسُ السَّراويلَ، فإذا لَبِسَ السَّراويلَ، هل تَلْزَمُهُ الفِدْيةُ؟

لا تَلْزَمُهُ؛ لأَنَّهُ بَدَلُ شَرعيٌّ، وكذلك الخِفافُ، أمَّا إذا لم يَجِدْ رِداءً فيَبْقى على ما هو عليه؛ لأنَّهُ يَجُوزُ للإنْسانِ أنْ يَبْقى مُتَّزِرًا بين النَّاسِ، ويجوزُ أنْ يَبْقى مُتَّزِرًا حالَ الصَّلاةِ، وهو ليس في ضَرورةٍ إلى الرِّداءِ.

فإذا قال: أنا لا أستطيعُ أنْ أَبْقى مَكشوفَ الصَّدرِ والظَّهْرِ؛ لأَنَّهُ يَلْحَقُني في ذلك مَشَقَّةٌ لا أَحْتَمِلُها، أو أخافُ منَ المرضِ إذا كانتِ الأيَّامُ باردةً؟

نقولُ: إذًا الْبَسِ القَميصَ إذا كان لا يُمْكِنُكَ أَنْ تَتَلَفَّفَ به وأُخْرِجْ فِدْيةً؛ لأَنَّ الإِنْسانَ إذا احْتاجَ لفِعْلِ المحظورِ فَعَلَـهُ وفَدى، كما في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ رَجَالَلَهُ عَنْهُ (١).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ» هذا هو المحظورُ الخامسُ مِن المَحْظوراتِ وهو الطِّيبُ، وليس كُلُّ ما كان زكيَّ الرائحةِ يكونُ طِيبًا، فالطِّيبُ ما أُعِدَّ للتَّطَيُّبِ به عادةً، وعلى هذا فالتفاحُ والنعناعُ وما أشْبَهَ ذلك مَّا له رائحةٌ زكيَّةٌ تَميلُ إليها النَّفسُ لا يكونُ طِيبًا، إنَّما الطِّيبُ ما يُسْتَعْمَلُ للتَّطَيُّبِ به كدُهْنِ العودِ والمسكِ والرَّيحانِ والوردِ، وما أشْبَهَ ذلك، هذا لا يجوزُ للمُحْرِم اسْتِعْمالُهُ.

والدَّليلُ على ذلك: أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذي، رقم (١٢٠١).

= أَوِ الوَرْسُ»(١) والزَّعفرانُ طيبٌ.

لكنْ قد يقولُ قائلٌ: الزَّعفرانُ أَخَصُّ من كونِهِ طيبًا؛ لأَنَّهُ طيبٌ ولَونٌ، ونحنُ نقولُ: إنَّ الطِّيبَ بأيِّ نوعِ كان يَحْرُمُ على المُحْرِمِ.

وجوابُهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الذي وقصَتْهُ ناقَتُهُ في عَرَفةَ: «لَا تُحنَّطُوهُ» وتَحنيطُ اللَّيْتِ أطيابٌ مَجموعةٌ تُجْعَلُ في مَواضعَ من جِسْمِهِ، وهذا عامٌّ لكُلِّ طيبٍ، وقال: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (١) وهذا دَليلٌ على أنَّ المُحْرِمَ لا يجوزُ استعمالُهُ للطِّيبِ.

ويُسْتَدَلُّ بهذا الحديثِ على مَسائلَ عَديدةٍ، وهو مِن آياتِ اللهِ عَنَّابَلَ أَنْ تَقَعَ حادثةٌ لواحِدٍ من الصَّحابةِ، تُؤْخَذُ منها أحكامٌ عديدةٌ، أحكامٌ في الحياةِ، وأحكامٌ في المَوْتِ، وهذا من بَرَكَتِهِ ﷺ أَنَّ اللهَ يُبارِكُ في عِلْمِهِ، وقد أَخَذَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ من هذا الحديثِ اثْنَتَيْ عَشْرة مَسألةً (١)، وفيه أكثرُ ممَّا ذَكَرَ عند التَّأَمُّلِ.

وفيه دليلٌ على حِكْمَتِهِ عَنَّقِجَلَّ وأنَّ قَدَرَهُ الذي يكونُ مُصيبةً قد يكونُ نِعمةً ومِنْحةً من ناحيةٍ أُخرى، فهذا الذي وقَصَتْهُ راحِلَتُهُ أُصيبَ بمُصيبةٍ لكنْ حَصَلَ منها منَ الفَوائِدِ ما لا يَعْلَمُهُ إلَّا اللهُ عَنَّقِجَلَّ.

والحِكْمةُ مِن تَحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِمِ: أنَّ الطِّيبَ يُعطي الإنسانَ نَشوةً، وربَّما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَضَاَيَتُهَا عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، رقم (١٢٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِّتُهُءَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ٢٢٠).

# 

= يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ ويُلْهِبُ غَريزتَهُ، ويَحْصُلُ بذلك فتنةٌ له، واللهُ تعالى يقول: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوفَ مَنَ العِبادةِ؛ فلذلك نُمِيَ عنه.

والطِّيبُ هنا يَشملُ الطِّيبَ في رَأْسِهِ، وفي لِجْيَتِهِ، وفي صَدْرِهِ، وفي ظَهْرِهِ، وفي أيِّ مَكانٍ من بدنِهِ، وفي ثَوبِهِ أيضًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبٍ» أي: مَسَحَ على جِلْدِهِ بدُهْنِ فيه طيبٌ، فإنَّهُ لا يجوزُ؛ لأنَّ ذلك سوفَ يَعْلَقُ به وتَبْقَى رائِحَتُهُ.

هذا بشرطِ أَنْ يَكُونَ هذا الذي ادَّهَنَ به قد ظَهَرَ فيه رائحةُ الطِّيبِ.

بقيَ النَّظرُ إلى أنَّ بعضَ الصَّابونِ له رائحةٌ، هل هي طيبٌ أم هي من الرَّائحةِ الزَّكيَّةِ؟

الظاهرُ الثَّاني؛ ولهذا لا يَعُدُّ النَّاسُ هذا الصَّابونَ طيبًا، فلا تَجِدُ الرَّجُلَ إذا أرادَ الظاهرُ الثَّاني؛ ولهذا لا يَعُدُّ النَّاسُ هذا الصَّابونَ طيبًا، فلا تَجِدُ الرَّجُلَ إذا أرادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ يأْقِ بالصَّابونِ يُمِرُّ مُ على ثوبِهِ، لكنَّها ليَّا كانت تُسْتَعْمَلُ في الأَيْدي للتَّطَهُّرِ بأن عَلَوا فيها هذه الرَّائحةَ الزَّكيَّةَ، فالذي يَظْهَرُ لي أنَّ هذا الصَّابونَ الذي فيه رائحةٌ طَيِّبةٌ لا يُعَدُّ من الطِّيبِ المُحَرَّم.

[٢] قولُهُ: «أَوْ شَمَّ طِيبًا» أي: تَقَصَّدَ شَمَّ الطِّيبِ، فإنَّهُ يَحْرُمُ عليه ذلك، ولكنَّ هذه المَسْألة -وهي شَمُّ الطِّيبِ- في تَحْريمِها نظرٌ؛ لأنَّ الشَّمَّ ليس استعمالًا؛ ولهذا قال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يَحْرُمُ الشَّمُّ، لكنْ إنْ تَلَذَّذَ به فإنَّهُ يَتَجَنَّبُهُ؛ خَوْفًا منَ المَحذورِ الذي يكونُ بالتَّطيُّبِ، أمَّا شَمُّهُ ليَخْتَبِرَهُ مثلًا هل هو طيبٌ جَيِّدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ، فهذا لا بَأْسَ به.

وهذه المُسْأَلةُ لها ثَلاثُ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: أنْ يَشُمَّهُ بلا قَصْدٍ.

الحالُ الثَّانيةُ: أَنْ يَتَقَصَّدَ شَمَّهُ، لكنْ لا للتَّلَذُّذِ به أو التَّرَقُّهِ به، بل ليَخْتَبِرَهُ، هل هو جَيِّدٌ أو رديءٌ؟

الحالُ الثَّالثةُ: أَنْ يَقْصِدَ شَمَّهُ للتَّلَذُّذِبه، فالقولُ بتَحريمِ الثَّالثةِ وجيهٌ.

وهذه فيها خلافٌ: فقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ شَمَّ الطِّيبِ ليس حَرامًا، ولا شيءَ فيه؛ لأَنَّهُ لم يَسْتَعْمِلْهُ، والنبيُّ ﷺ قال: «وَلَا ثُحُنِّطُوهُ»(١)، وقال: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ»(٢) والشَّمُّ لا يُؤَثِّرُ في الثَّوبِ ولا البَدَنِ.

وأمَّا القَولُ بتحريمِ النَّانيةِ فغيرُ وجيهٍ، بل الشَّمُّ جائزٌ، أمَّا الأُولى فلا تَحْرُمُ قولًا واحدًا، ومِن ذلك ما يَحْصُلُ للإنسانِ إذا كان يَطوفُ فإنَّهُ يَشُمُّ رائحةَ الطِّيبِ الذي في الكَعْبةِ، وقد رَأَيْنا بعضَ النَّاسِ يَصُبُّونَ الطِّيبَ صَبَّا على جدارِ الكَعْبةِ، ومثلُ هذا لا بُدَّ أَنْ يَفوحَ له رائحةٌ، ولكنْ لا يُؤثِّرُ على المُحْرِم.

ونحنُ نرى أنَّ الذين يَضعونَ الطِّيبَ في الحَجَرِ الأَسْوَدِ قد أَخْطَأُوا؛ لأَنَّهُم سوف يَحْرِمونَ النَّاسَ منِ اسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، أو يُوقِعونَهُم في مَحَظورٍ مِن مَحَظوراتِ الإحْرامِ، وكلاهُما عُدُوانٌ على الطَّائفينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥) ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس رَضَالَلُهُمَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَضَيَّكَ عَنْهَا.

أَوْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ فَدَى [١].

وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا ٢]، .....

فيُقالُ لهم: إذا أَبيْتُم إلَّا أَنْ تُطيِّبُوا الكَعْبة، فلا تَجْعَلُوا الطِّيبَ في مَشْعَرٍ مِن مَشاعِرِ الطَّوافِ، اجْعَلُوهُ في مَكانٍ يَحتاجُ المُسلمونَ إلى مَسْحِهِ وتَقْبيلِهِ، فهذا جِنايةٌ عليهم؛ لأنَّهُم إمَّا أَنْ يَدَعُوا المَسْحَ مع القُدرةِ عليه، وإمَّا أَنْ يَقَعُوا في المَحظورِ.
 في المحظورِ.

فعلى طالبِ العِلْمِ أَنْ يُنَبِّهَ هذا الذي احْتَسَبَ بِنِيَّتِهِ وأَسَاءَ بِفِعْلِهِ أَنَّهُ قَدَ أَخْطَأَ؟ لأَنَّ مَنْ قَبَّلَ الحَجَرَ أَو مَسَحَهُ وأَصَابَهُ طيبٌ، وقيلَ له: اغْسِلْهُ، يكونُ فيه أذَى شديدٌ عليه، خُصوصًا مع الزِّحام.

مَسألةٌ: القَهوةُ التي فيها زَعفرانٌ، هل يجوزُ للمُحْرِمِ أنْ يَشْرَبَها؟

الجَوابُ: إذا بَقِيَتِ الرَّائحةُ لا يَشْرَبُها المُحْرِمُ، وإذا لم تَبْقَ وإنَّما مُجَرَّدُ لَونٍ فلا بأسَ؛ لأَنَّهُ ليس فيها طيبٌ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**أَوْ تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ فَـدَى**» أي: إذا تَبَخَّرَ بعُـودٍ ونحوِهِ مَّا يُتَبَخَّرُ به للتَّطَيُّبِ حَرُمَ عليه ذلك، ويَفْدي، وسَبَقَ بيانُ الفِدْيةِ.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا» هذا هو السَّادسُ مِن مَحظوراتِ الإحرام.

وقد ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أوصافَ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ فِي الإِحْرامِ فقال: «مَأْكُولًا» وهذا هو الوصفُ الأوَّلُ، فإنْ كان غيرَ مَأكولٍ فليس قَتْلُهُ مِن مَحَظوراتِ الإِحْرامِ، ولكنْ هل يُقْتَلُ أو لا يُقْتَلُ؟ الجَوابُ: ينقسمُ ذلك إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما أُمِرَ بقَتْلِهِ.

الثَّاني: ما نُهِيَ عن قَتْلِهِ.

الثَّالثُ: ما سُكِتَ عنه.

فأمًا ما أُمِرَ بِقَتْلِهِ، فإنَّهُ يُقْتَلُ في الحِلِّ والحَرَمِ والإحْرامِ والإحْلالِ، مثلُ الخمسِ التي نَصَّ عليها الرُّسولُ ﷺ بقولِهِ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنُ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالْحَدَّمَ: وَالْعَلْرُةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١) ومنه الحَيَّةُ والذِّئْبُ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحَدَّمَ فَاللَّمُ اللَّهُ وَالذِّئْبُ وَالْمَدُ، وما أَشْبَهَها؛ لأنَّ نصَّ الرُّسولِ ﷺ على هذه الحَمسةِ يَتناوَلُ ما في مَعْناها أو أشدَّ منها.

الثَّاني: مَا نُهِيَ عَن قَتْلِهِ، مثل: النَّمْلَةِ والنَّحْلَة والهُدْهُدِ والصُّرَدِ<sup>(٢)</sup>، فلا تُقْتَلُ لا في الحِلِّ ولا في الحَرَمِ.

فالنَّملةُ: مَعروفةٌ، ومنه الصِّغارُ والكِبارُ، والمَعروفُ لا يُعَرَّفُ؛ لأَنَّك إذا عَرَّفْتَ المَعروفَ صار نَكِرةً.

والنَّحلةُ: مَعروفةٌ، وهي التي يَخْرُجُ من بُطونِها العَسَلُ، وقد قيل:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، رقم (١١٩٨)، من حديث عائشة رَجَالَتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في قتل الذر، رقم (٥٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، رقم (٣٢٢٤)، من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُعَنْهُا.

بَرِّيًا [۱] ..

# تَقُولُ هَـذَا نُجَـاجُ النَّحْـلِ مَمْدَحُـهُ وَإِنْ تَشَـأْ قُلْـتَ ذَا قَـيْءُ الزَّنَـابِيرِ (١) الهُدْهُدُ: مَعروفٌ

والصُّرَدُ: طائرٌ صغيرٌ فوقَ العُصفورِ منقارُهُ أحمرُ، ويَعْرِفُهُ أهلُ الطُّيورِ.

الثَّالثُ: ما سُكِتَ عنه فلم يُؤْمَرْ بقَتْلِهِ ولم يُنْهَ عنه، فإنْ آذى أُلِحْقَ بالمأمورِ بقَتْلِهِ؛ لأنَّ المُؤْذِيَ يُقْتَلُ؛ دَفْعًا لأذِيَّتِهِ، وإنْ لم يُؤْذِ فهو مَحَلُّ تَوَقُّفٍ.

فَأَجَازَ بَعْضُهُم قَتْلَهُ؛ لأنَّ مَا سَكَتَ عَنَهُ الشَّارِعُ فَهُو مَمَّا عَفَا عَنَه. وكَرِهَهُ بَعْضُهم؛ لأنَّ الله خَلَقَهُ لِحِكْمةٍ، فلا ينبغي أنْ تَقْتُلَهُ، وهذا هو الأَوْلى.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «بَرِّيًّا» هذا هو الوصفُ الثَّاني، وهو الذي يَعيشُ في البَرِّ دون البحرِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُدَ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] وضِدُّهُ البَحْريُّ، والبَحْريُّ: ما لا يَعيشُ إلَّا في الماءِ.

وأمَّا ما يعيشُ في البرِّ والبحرِ فإلحاقُهُ بالبَرِّيِّ أحوطُ؛ لأنَّهُ اجْتَمَعَ فيه جانبُ حظرِ وجانبُ إباحةٍ، فيُغَلَّبُ جانبُ الحَظرِ.

مَسَأَلَةٌ: إذا صاد السَّمَكَ داخلَ حُدودِ الحَرَمِ، كأنْ تكونَ بُحيرةٌ في مَكَّةَ فيها أُسهاكٌ، فهل يَجوزُ؟

الصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يَحْرُمُ، وإنْ كانَ الفُقهاءُ رَحَهُماللَهُ قالوا: إنَّهُ حرامٌ، والصَّحيحُ أَنَّهُ حَلالٌ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ صَيْدُ البَرِّ.

<sup>(</sup>١) البيت لابن الرومي، ديوانه (٢/ ١٦٩).

# أَصْلًا[١] وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ [٢]، .....

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَصْلًا» أي: أنَّ أَصْلَهُ بَرِّيٌّ، ومرادُهُ أنْ يَكونَ مُتَوَحِّشًا وإنِ اسْتَأْنَسَ، فمثلًا: الأرنبُ صَيْدٌ مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ أَصلًا، والأرنبُ المُسْتَأْنَسَةُ كالأرْنَبِ المُتَوَحِّشَةِ؛ لأنَّ أَصْلَها مُتَوَحِّشٌ، فيَحْرُمُ على المُحْرِم قَتْلُها.

والحَمَامةُ أَصْلُها وَحْشيُّ، وعلى هذا: فنَعْتَبِرُ الأصلَ.

والدَّليلُ على هذا من القُرآنِ قولُهُ تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ [المائدة:٩٥] الآيةَ، فجعلَ إتلافَ الصَّيْدِ قَتْلًا، ولو صيدَ على وَجْهٍ شَرعيٍّ؛ لأَنَّهُ مَيْتَةٌ.

والصَّيْدُ: هو ما جَمَعَ هذه الأوصافَ الثَّلاثةَ السَّابقةَ.

والدَّليلُ من السُّنَّةِ أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامةَ رَضَالِتَهُ عَنَهُ لَمَّا نَزَلَ به النبيُّ ﷺ ضَيفًا في طريقِهِ إلى مَكَّةَ في حَجَّةِ الوَداعِ، وكان الصَّعْبُ عَدَّاءً سبوقًا صيَّادًا، فذَهَبَ وصادَ حِمارًا وَحْشِيًّا، وجاءَ به إلى الرُّسولِ ﷺ فرَدَّهُ النبيُّ ﷺ فتَغَيَّرَ وَجْهُ الصَّعْبِ، فعَرَفَ النبيُّ ﷺ ما في وَجْهِهِ فقال: «إِنَّا لِمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»(۱).

والمُحْرِمُ إذا صيدَ الصَّيْدُ مِن أَجْلِهِ فالصَّيْدُ عليه حَرامٌ، لكنْ لم يَمْنَعِ النبيُّ ﷺ الصَّعْبَ من أَكْلِهِ؛ لأنَّ الصَّعْبَ صادَهُ وهو حلالٌ، وصَيْدُ الحَلالِ حَلالٌ.

[٢] قولُهُ: «وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ» أي: لو تَوَلَّدَ الصَّيدُ من الوَحْشيِّ والإنْسيِّ، أو من المأكولِ وغيرِهِ، فإنَّهُ يكونُ حَرامًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، رقم (١٨٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم (١١٩٣)، من حديث الصعب بن جثامة رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ.

أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ [١].

مثل: لو تَوَلَّدَ شيء من صَيْدٍ بَرِّيٍّ مُتَوَحِّشٍ وصَيْدٍ بَرِّيٍّ غير مُتَوَحِّشٍ، فإنَّهُ يكونُ
 حَرامًا؛ للقاعدة المشهورة: «أنَّهُ إذا اجْتَمَعَ في شَيْءٍ مُبيحٌ وحاظِرٌ ولم يَتَمَيَّزِ المُبيحُ من
 الحاظِرِ فإنَّهُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الحاظِرِ»؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ اجْتِنابُ المحظورِ إلَّا باجْتِنابِ الحلالِ،
 فوَجَبَ الاجْتِنابُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ» مَعطوفٌ على «قَتَلَ» أي: وإنْ قَتَلَ الصَّيدَ أو تَلِفَ فِي يدِهِ فعليْهِ جَزَاؤُهُ.

أي: إذا كان في يدِهِ صَيدٌ مُشْتَمِلٌ على الأوصافِ الثَّلاثةِ، وهي: أَنْ يَكُونَ بَرِّيًّا مَأْكُولًا مُتَوَحِّلًا وَتَلِفَ، مَأْكُولًا مُتَوَحِّشًا، ولم يَقْتُلْهُ، لكنْ أُصيبَ هذا الصَّيْدُ بِمَرَضٍ منَ اللهِ عَزَّيَجَلَّ وتَلِفَ، فإنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لأَنَّهُ يَحْرُمُ عليه إمساكُهُ.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عليه إمساكُـهُ، ولو كان قـد مَلَكَـهُ قبلَ الإِحْرامِ.

ولكنَّ الصَّوابَ: أنَّ الصَّيدَ الذي في يدِ المُحْرِمِ إنْ كان قد مَلَكَهُ بعدَ الإحْرامِ فهو حَرامٌ، ولا يجوزُ له إمساكُهُ. وإنْ كان قد مَلَكَهُ قبلَ الإحْرامِ وأحْرَمَ وهو في يدِهِ، فهو مِلْكُهُ، ومِلْكُهُ إيَّاهُ تامُّ، والمذهَبُ أنَّهُ يَجِبُ عليه إزالةُ يدِهِ المُشاهَدةِ (۱).

مثالُهُ: صادَ في قَرْنِ المنازِلِ أَرْنبًا قبلَ الإحْرامِ، فأَحْرَمَ والأَرْنَبُ معه، فنقولُ: يَلْزَمُكَ إطْلاقُها؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُبْقِيَ يدَهُ المُشاهَدةَ على صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ، ولا يَزولُ مِلْكُهُ عنها، فلو أَنَّ أحدًا أَخَذَها، ثم حلَّ صاحِبُها منَ الإحْرامِ، فإنَّها تَرْجِعُ عليه ويَأْخُذُها.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٥٣).

# فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ اللَّهِ وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌّ [<sup>٢]</sup>، وَلَا صَيْدُ البَحْرِ <sup>[٣]</sup>، ........

أمَّا إذا صادَها بعد أنْ أَحْرَمَ، فعليه إطْلاقُها، ولا تَدْخُلُ في مِلْكِهِ أصلًا؛ لأنَّ النُحْرِمَ يَحْرُمُ عليه صَيْدُ البَرِّ الذي يَجْمَعُ الأوصافَ الثَّلاثةَ السَّابقةَ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ» ظاهِرُهُ: أنَّ عليه جَزاءَهُ سواءٌ تَلِفَ بتَعَدِّ منه أو تَفريطٍ أو لا، وهو كذلك؛ لأنَّ إبقاءَ يَدَهُ عليه مُحَرَّمٌ، فيكونُ كالغاصِب، والغاصِبُ يَضْمَنُ المَغصوبَ بكُلِّ حالٍ،

وقولُهُ: «فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ» سيأتي جزاءُ الصَّيْدِ مُفَصَّلًا في كلام الْمُؤلِّفِ.

[٢] قولُهُ: «وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌّ» شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ في ذِكْرِ المفهومِ في كلامِهِ السَّابِقِ.

فقولُهُ: ﴿ وَلَا يَحُرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌ ﴾ هذا مَفهومُ قولِهِ: ﴿ بَرِّيًا أَصْلًا ﴾ مثل: الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ والدَّجاجِ، كُلُّ هذه لا تَحْرُمُ، وعُمومُ كلامِهِ أَنَّهُ لا يَحُرُمُ ولو تَوَحَّشَ، أي: لو أنَّ الدَّجاجةَ هَرَبَتْ مِن أَهْلِها وصارَتْ مُتَوَحِّشةً، لا يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَأْنِسَ بالآدميِّ، ثم لَجَقَها وأَمْسَكَها فهي حلالُ؛ اعْتِبارًا بالأصْلِ.

ومثلُ ذلك: إذا نَدَّتِ البَعيرُ، وتَوَحَّشَتْ، وصارَتْ كالظِّباءِ لا يُمْكِنُ إمْساكُها، ثم أَدْرَكَها وهو مُحْرِمٌ، وقَتَلَها رَمْيًا، فهي حَلالٌ؛ اعتبارًا بالأصْلِ.

[٣] قـولُهُ: «وَلَا صَيْدُ البَحْرِ» أي: لا يَحْرُمُ صَيْدُ البحرِ على المُحْرِمِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ كُولُسَيَّارَةٍ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦] فإذا أحْرَمَ مِن رابغٍ مثلًا، ومرَّ بسِيفِ البَحْرِ، وصادَ سَمَكًا فليس حَرامًا.

# وَلَا قَتْلُ مُحُرَّمِ الأَكْلِ [١] وَلَا الصَّائِلِ [٢].

[1] قولُهُ رَحَهُ أُلِلَهُ: «وَلَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ» كالهِرِّ، فالهِرُّ مُحَرَّمُ الأَكْلِ، فلو أَنَّ مُحْرِمًا قَتَلُهُ فليس عليه جزاءٌ، والعلَّةُ في ذلك أَنَّهُ لا قيمةَ له وليس بصَيْدٍ، فلا يَدْخُلُ تحتَ قولِهِ تعالى: ﴿وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

[٢] قولُهُ: «وَلَا الصَّائِلِ» أي: ولا يَخْرُمُ على المُحْرِمِ قتلُ الصَّائِلِ، أي: لو صالَ عليك غَزالُ، وخِفْتَ على نَفْسِكَ ودافَعْتَهُ، وأبى أنْ يَنْصَرِفَ، فقَتَلْتَهُ، فلا شيءَ عليك؛ لأَنَّك دَفَعْتَهُ لأذاهُ، وكُلُّ مَدفوع لأذاهُ فلا حُرْمةَ له، وكُلُّ ما أُبيحَ إِثْلاقُهُ لِصَوْلِهِ فإنَّهُ يُدافَعُ بالأَسْهَلِ فالأَسْهَلِ، فإذا أَمْكَنَ دَفْعُهُ بغيرِ القَتْلِ دُفِعَ، وإلَّا قُتِلَ.

ومن فُروعِ هذه القاعدةِ: لو نَزَلَتْ شَعَرةٌ بعَيْنِهِ، أي: نَبَتَتْ في الجَفْنِ منَ الدَّاخِلِ، وصارَتْ تُؤْذي عينهُ، وأزالَها بالمنقاشِ، وقُلنا: بأنَّ تَحريمَ إزالةِ الشَّعَرِ على المُحْرِمِ عامُّ لجميعِ البَدَنِ، فإنَّ ذلك لا شيءَ فيه، وكذا لو انْكَسَرَ ظُفُرُهُ وصار يُؤْذِيهِ كلَّما مسَّهُ شيءٌ آلمَهُ، فقَصَّ المُنْكَسِرَ، فلا شيءَ عليه؛ لأنَّهُ دَفَعَهُ لأذاهُ.

#### مَسائل:

الأُولى: ما قُتِلَ لدَفْعِ أذاهُ هل يكونُ حَلالًا؟

الجَوابُ: إِنْ قُتِلَ قَتْلًا دون ذَكاةٍ شَرعيَّةٍ فهو حرامٌ، لكنْ إِنْ ذُكِّيَ ذَكاةً شَرعيَّةً، كما لو كان جَمَلًا وضَرَبَهُ في نَحْرِهِ وأَنْهَرَ الدَّمَ، وسمَّى اللهَ، فهو حَلالٌ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ التَّذْكيةَ مع الدِّفاعِ عن نفسِهِ.

لكنْ لو غابَ عن ذِهْنِهِ قَصْدُ التَّذْكيةِ، ولم يَقْصِدْ إلَّا الدِّفاعَ عن نفسِهِ، فحينئذِ يكونُ حَرامًا؛ ولهذا يُتْتَبَهُ لهذه المَسْألةِ فلا بُدَّ مِن قَصْدِ التَّذْكيةِ، فلو أَرْسَلْتَ سِكِّينًا

= هكذا على شيءٍ من الأشياءِ، فأصابَتْ شاةً مع مَذْبَحِها، وأَنْهَرَتِ الدَّمَ، هل تَحِلُّ؟

الجَوابُ: لا؛ ولهذا كانت ذكاةُ المَجْنونِ غيرَ صَحيحةٍ؛ لأنَّهُ ليس عنده قَصْدٌ، وذكاةُ السَّكرانِ غيرَ صَحيحةٍ، فلا بُدَّ منَ القَصْدِ.

الثَّانيةُ: المُحْرِمُ لو صادَ الصَّيدَ في حالِ تَحْريمِهِ عليه فليس له أَكْلُهُ؛ لأَنَّهُ مُحْرِمٌ؛ لحقِّ الله.

> ولو غَصَبَ شاةً مِن شَخْصٍ وذَبَحَها، هل يَحْرُمُ أَكْلُها؟ فيه قَولانِ: القولُ الأوَّلُ: يَحْرُمُ؛ قياسًا على صَيْدِ المُحْرِم.

القولُ الثَّاني: لا يَحْرُمُ؛ لأنَّ هذا يَضْمَنُ لصاحِبِهِ بالقيمةِ أو بالمِثْلِ، لكنَّهُ آثِمٌ، وهو الصَّحيحُ.

الثَّالثةُ: المُحْرِمُ إذا قَتَلَ الصَّيدَ فهو حرامٌ عليه وعلى غيرِهِ؛ لأنَّهُ بمنزلةِ المَيْتةِ. الرَّابعةُ: لو اضْطُرَّ إلى الأكْل، فذَبَحَ الصَّيدَ لذلك، فهل يَحِلُّ؟

الجَوابُ: نعم، يَحِلُّ؛ لأنَّهُ لا تَحْريمَ مع الضَّرورةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَا حَلَى الْجَوعِ، مَا خَافَ أَنْ يَمْلِكَ منَ الجوعِ، مَا حَلَى أَلَّهُ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُدَ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩] فلو أنَّ مُحْرِمًا خاف أنْ يَمْلِكَ منَ الجوعِ، ولم يَبْقَ عليه إلَّا أَنْ يَموتَ أو يَقْتُلَ هذه الغَزالةَ أو الأرْنَبَ، فله صَيْدُها، وإذا صادَها فهي حَلالٌ.

وهل هي حَرامٌ يأكُلُ منها بقدرِ الضَّرورةِ فقط أو حَلالٌ ويَتَزَوَّدُ منها؟ الجَوابُ: هي حَلالٌ ويَتَزَوَّدُ منها؛ لأنَّهُ ليَّا حَلَّ قَتْلُها لم يُؤَثِّرِ الإِحْرامُ فيها شيئًا، وقد أُبيحَ قَتْلُها للضَّرورةِ فكانت حَلالًا؛ لأنَّ الآدميَّ أكْرَمُ عند اللهِ عَنَّهَجَلَ منَ الصَّيدِ. الخامسة: ما شارَكَ فيه المُحْرِمُ غيرَهُ، بمعنى أنَّ هذا الصَّيدَ قَتَلَهُ رَجُلانِ أحدُهُما
 مُحْرِمٌ، والثَّاني غيرُ مُحْرِم، فهل يَحْرُمُ على المُحْرِم وحدَهُ دون المُحِلِّ أو عليهما جَميعًا؟

الجَوابُ: يَحْرُمُ عليهما جَمِيعًا؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ اجْتِنابُ الحَرامِ إلَّا باجْتِنابِ الحَلالِ؛ حيث إنَّ الحَرامَ لم يَتَمَيَّزْ.

السَّادسةُ: إذا دلَّ أو أعانَ حَلالًا على الصَّيْدِ؟

قال العُلماءُ: يَحْرُمُ على المُحْرِم الدَّالِّ أو المُعِينِ دون غيرِهِ.

مثالُ الدَّالِّ: جَماعةٌ يَمشونَ، فالْتَفَتَ مُحْرِمٌ منهم، فنَظَرَ، فقال للمُحِلِّ: انْظُرِ الصَّيدَ، فذَهبَ المُحِلِّ النَّفُو الصَّيدَ، فذَهبَ المُحِلِّ فصادَهُ، فهو حَرامٌ على المُحْرِمِ الدَّالِّ فقط؛ لأنَّهُ دلَّ عليه، أمَّا غَيْرُهُ فلا يَحْرُمُ عليه. عليه.

ومثالُ الإعانةِ: رأى المُحِلُّ صَيدًا، فرَكِبَ فرَسَهُ ليَصْطادَهُ، ولكنَّهُ نسيَ السَّهْمَ في الأرضِ، فقال للمُحْرِمِ: ناولْني السَّهْمَ، فناوَلَهُ إيَّاهُ، فذَهَبَ فصادَهُ، فإنَّهُ يَحْرُمُ على المُحْرِم الذي أعانَهُ فقط، أمَّا غيرُهُ فلا يَحْرُمُ عليه.

السَّابِعةُ: إذا صاد المُحِلُّ صَيدًا وأطْعَمَهُ المُحْرِمَ، فهل يَكُونُ حَلالًا للمُحْرِمِ؟

الجَوابُ: قال بعضُ العُلماءِ: إِنَّهُ حَرامٌ على المُحْرِمِ، واسْتَدَلُّوا بعُمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ اللَّهِ مَا دُمْتُدَ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] قالوا: هذا صيدُ بَرِّ، فيَحْرُمُ على المُحْرِمِ ولو كان الذي قَتَلَهُ حَلالًا.

وبحديثِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةً، حين صادَ حِمارًا وَحْشِيًّا، فجاءَ به إلى الرُّسولِ عَلَيْكُ

= فَرَدَّهُ، وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (١)، ولم يقل: إلَّا أَنَّك صِدْتَهُ لنا. وقَوْلُهم قويٌّ بلا شكِّ.

لكنَّ الصَّحيحَ: أَنَّهُ يَجِلُّ للمُحْرِمِ (٢)، ومعنى قولِهِ تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ ﴾ [المائدة:٩٦] أنَّ «صَيْدُ» مصدرٌ، أي: حُرِّمَ عليكم أنْ تَصيدوا صَيْدَ البَرِّ، وليس بمعنى مصيدٍ، وهذا المُحْرِمُ ليس له أثرٌ في هذا الصَّيْدِ، لا دَلالةٌ ولا إعانةٌ ولا مُشاركةٌ ولا اسْتِقْلالًا، ولا صِيدَ مِن أَجْلِهِ.

ويُؤيِّدُ ذلك قِصَّةُ أَبِي قَتَادةَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ حين ذَهَبَ مع سَرِيَّةٍ له إلى سِيفِ البحرِ عامَ الحُدَيْبيةِ، فرأى حِمارًا وَحْشِيًّا، فركِبَ فَرَسَهُ، فنسي رُخْعَهُ، وقال لأحدِ أصْحابِهِ: ناوِلْني التُّمْحَ، قال: ما أُناوِلُكَ إِيَّاهُ؛ أنا مُحْرِمٌ، فنزَلَ وأخَذَهُ، فضَرَبَ الصَّيْدَ، فجاءَ به إلى الرُّمْحَ، قال: ما أُناوِلُكَ إِيَّاهُ؛ أنا مُحْرِمٌ، فنزَلَ وأخَذَهُ، فضَرَبَ الصَّيْدَ، فجاءَ به إلى أصحابِهِ فأطْعَمَهُم إيَّاهُ، ولكنْ صار في قُلوبِهم شَكُّ حتى وَصَلوا إلى النبيِّ عَيَيْ فسَألوهُ، فأذِنَ لهم في أَكْلِهِ، مع أنَّهُم حُرُمٌ ".

فيُجْمَعُ بينه وبين حديثِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ: بأنَّ أبا قَتادَةَ رَعَالِيَهُ عَنْهُ صادَهُ لنفسِهِ، وأنَّ الصَّعْبَ رَعَالِيَهُ عَنْهُ صادَهُ للنبيِّ عَيَّالِيَهُ وهذا الجَمْعُ أَوْلَى منَ النَّسْخِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ قال: إنَّ حديثَ الصَّعْبِ ناسخٌ؛ لأنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، وقد رَدَّهُ الرُّسولُ عَلِيَةٍ، وقال: «إِنَّا حُرُمٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، رقم (١٨٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم (١١٩٣)، من حديث الصعب بن جثامة رَسَحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وهو المذهب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، رقم (١٨٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، (١١٩٦).

# وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ [١]، .....

والصَّحيحُ: أَنَّهُ مع إمكانِ الجَمْعِ لا نَسْخَ، والجَمْعُ هنا مُمكِنٌ، ويَدُلُّ له ما أخرَجَهُ أَهُ السُّنَنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَخَالِلُهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «صَيْدُ البَرِّ حَلالٌ لَكُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ »(۱).
 مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ »(۱).

فإذا قال قائلٌ: أبو قَتادةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ معه قومُهُ وصادَ الحِمارَ، فكيف يُريدُهُ لنفسِهِ ولم يَصِدْهُ لقَوْمِهِ؟!

فالجَوابُ: أنَّ أبا قَتادَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ صادَهُ لنفسِهِ أَصْلًا، ولقَوْمِهِ تَبَعًا، هذا إنْ لم نَتجاوَزْ ونقولَ: إنَّ أبا قَتادَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ غَضِبَ عليهم؛ لأنَّهُم مَنعوهُ الرُّمْحَ فصادَهُ لنفسِهِ، ولكنَّ هذا بعيدٌ؛ لأنَّهُم ما امْتَنَعوا بُخْلًا بمَعونَتِهِم، لكنِ امْتَنَعُوا لسَبَبِ شَرْعيٍّ، فقالوا: إنَّا حُرُمٌ لا نُعطيكَ إيَّاهُ.

فلا أَظُنُّ أَبا قَتَادةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ يكونُ في نفسِهِ شيءٌ عليهم، فيريدُ أَنْ يَخْتَصَّ بالصَّيْدِ، ولكنّهُ وَقَعَ في نفسِهِ أَنَّهُ صادَهُ لنفسِهِ وسيُطْعِمُ أصحابَهُ، بخلافِ الذي لم يَصِدِ الحِمارَ الوَحْشَى إلَّا للرَّسولِ ﷺ.

فبينَ القَصْدَيْنِ فَرْقٌ عَظيمٌ، وهذا الذي يكونُ به الجَمْعُ بين الأدِلَّةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ» أي على الذُّكورِ والإناثِ، هذا هو المَحظورُ السَّابِعُ مِن مَحظوراتِ الإحْرام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٢)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، رقم (١٨٥١)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم (٨٤٦)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، رقم (٢٨٢٧)، وابن حبان (٣٩٧١)، والحاكم (٢/ ٤٧٦) من حديث جابر رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ.

ودليله قولُ النبيِّ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ »(١).

وسواءٌ كان المُحْرِمُ الوليَّ أو الزَّوْجَ أو الزَّوْجة، فالحكمُ يَتَعَلَّقُ بهؤلاءِ الثَّلاثةِ.

أمَّا الشَّاهدانِ فلا تأثيرَ لإحرامِهِما، لكنْ يُكْرَهُ أَنْ يَخْضُرا عَقْدَهُ إذا كَانا مُحْرِمَينِ.

فإِذَنْ: عَقْدُ النَّكاحِ في حقِّ المُحْرِمِ من (الوليِّ أو الزَّوْجِ أو الزَّوْجةِ) حَرامٌ، فالأقسامُ كما يلى:

الأوَّلُ: عَقْدُ مُحِلِّ على مُحْرِمةٍ، فالنَّكاحُ حَرامٌ.

الثَّاني: عَقْدُ مُحْرِمِ على مُحِلَّةٍ، فالنِّكاحُ حَرامٌ.

الثَّالثُ: عَقْدُ وَلِيِّ مُحْرِمٍ لِمُحِلِّ وَمُحِلَّةٍ، فالنِّكاحُ حَرامٌ.

فإنْ قال قائلٌ: ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ»(٢) روى ذلك عبدُ اللهِ ابنُ عَبَّاسِ ابنُ أُختِ مَيْمونةَ رَضَايَلَهُ عَنْهُ وهو عالمٌ بحالِها.

فالجَوابُ على ذلك من وَجْهَينِ:

الأوَّل: سَبيلُ التَّرجيح.

الثَّاني: سَبيلُ الخُصوصيَّةِ.

أُمَّا الأُوَّلُ: وهو سَبيلُ التَّرجيحِ، فإنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمونةَ رَعَالَكُ عَنهَا وهو حَلالُ لا حَرامٌ، والدَّليلُ على هذا أنَّ مَيْمونةَ رَعَالِلَهُ عَنهَا نَفْسَها رَوَتْ أَنَّ النبيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤٠٩)، من حديث عثمان رَضَالِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، رقم (١٨٣٧)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤١٠)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُعَنْهُا.

= تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (١)، وأنَّ أبا رافع رَضَالِلُهُ عَنْهُ السَّفيرَ بينهما -أي: الواسطةَ بينهما- أخبرَ أنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (٢).

وعلى هذا: فيرَجَّحُ ذلك؛ لأنَّ صاحبَ القِصَّةِ والْمباشِرَ للقِصَّةِ أَدْرى بها مِن غيرِهِ.

فأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِقَهُ عَنْهَا فجوابُهُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضَالِقَهُ عَنْهَا لَم يَعْلَمْ أَنَّ الرُّسولَ ﷺ تَزَوَّجَها إِلَّا بعدَ أَنْ أَحْرَمَ الرُّسولُ ﷺ فظَنَّ أَنَّ الرُّسولَ ﷺ تَزَوَّجَها وهو مُحْرِمٌ بِناءً على عِلْمِهِ، وهذا الوَجْهُ قَويٌّ وواضحٌ ولا إشْكالَ فيه.

وأمَّا الثَّاني: وهو الخُصوصيَّةُ، فإنَّ مِن خَصائِصِ الرُّسولِ ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَ وهو مُحْرِمٌ لَدَعَتْهُ نَفْسُهُ وشِدَّةُ شَهْوَتِهِ مُحْرِمٌ؛ لأَنَّهُ أَمْلَكُ النَّاسِ لإِرْبِهِ، وغيرُهُ لو تَزَوَّجَ وهو مُحْرِمٌ لَدَعَتْهُ نَفْسُهُ وشِدَّةُ شَهْوَتِهِ أَنْ يَتَّصِلَ بامرأتِهِ، وربَّها جامَعَها، وله ﷺ في النِّكاح خَصائصُ مُتَعَدِّدةٌ.

وهل حَمْلُهُ على الحُصوصيَّةِ أمرٌ غَريبٌ بحيث لا نوافِقُ عليه أو نوافِقُ؟ الجَوابُ: ليس أمرًا غَريبًا.

ولكنْ إذا تَعارَضَ التَّخصيصُ أو التَّرجيحُ فأيُّهما أَوْلى؟

الجَوابُ: التَّرجيحُ أَوْلى؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الخُصوصيَّةِ. فإذًا: يكونُ مَسْلَكُ التَّرجيح أَوْلى، وهو أنَّ الرُّسولَ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمونـةَ وهو

حَلالٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم (٨٤١)، وحسنه، وصححه ابن حبان رقم (٤١٣٠)، وابن خزيمة كها في الدراية لابن حجر (٢/ ٥٦).

وَلَا يَصِحُ [١]،

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَلَا يَصِحُ ﴾ الضَّميرُ في قولِهِ: ﴿ لَا يَصِحُ ﴾ يعودُ على العَقْدِ، أي: لو عُقِدَ على امرأةٍ مُحْرِمةٍ لِزَوْجٍ حلالٍ فالنّكاحُ لا يَصِحُ ، ولو عُقِدَ لزَوْجٍ مُحْرِمُ على امرأةٍ حَلالٍ فالنّكاحُ لا يَصِحُ ، ولو عُقِدَ لرَجُلٍ مُحِلِّ على امْرَأةٍ مُحِلَّةٍ والوليُّ مُحْرِمٌ على امرأةٍ حَلالٍ فالنّكاحُ لا يَصِحُ ، ولو عُقِدَ لرَجُلٍ مُحِلِّ على امْرَأةٍ مُحِلَّةٍ والوليُّ مُحْرِمٌ لم يَصِحَ النّكاحُ ؛ لأنَّ النَّهْيَ واردٌ على عَينِ العَقْدِ، وما وَرَدَ النَّهْيُ على عَيْنِهِ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ لم يَصِحَ النَّكاحُ ؛ لأنَّ النَّهْيَ واردٌ على عَينِ العَقْدِ، وما وَرَدَ النَّهْيُ على عَيْنِهِ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ تَصْحيحُهُ ؛ إذْ لو قُلنا بتَصحيحِ ما وَرَدَ النَّهْيُ على عَيْنِهِ لكان هذا منَ المُحادَّةِ للهِ ولرسولِهِ يَشِحْ النَّهُ عَدَمَهُ ، فلو أُمْضِيَ كان مُضادَّةً للهِ ولرسولِهِ ولرسولِهِ .

مَسائلُ:

الأُولى: قولُ الرُّسولِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ» (١) ألا يَدُلُّ على أنَّهُ يَحِلُّ عقدُ النَّكاحِ بعد التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ -كها هو الرِّوايةُ النَّانيةُ عن الإمام أحمدَ (١) واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) - لأَنَّ المُحْرِمَ بعد التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ لا يُطْلَقُ عليه اسمُ المُحْرِمِ الكامِلِ؟

هذه المَسْأَلَةُ تَأْتِينَا -إِنْ شَاءَ اللهُ- وهي قولُهُ ﷺ: «حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» (\*)
فهل المرادُ النِّساءُ وما يَتَعَلَّقُ بهنَّ كالخِطْبةِ والعَقْدِ أو المرادُ الاسْتِمْتَاعُ بالنِّساءِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، رقم (١٤٠٩)، من حديث عثمان رَسَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٤/٠٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، رقم (٣٠٤١)، من حديث (٣٠٨٤)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، رقم (٣٠٤١)، من حديث ابن عباس رَحَوَلِيَشَعَنْهَا.

#### وَلا فِدْيَةً[١]،

فالمَسْأَلَةُ فيها قَولانِ، ولكنَّنا عَمَليًّا نقولُ: لا تَعْقِدِ النِّكاحَ حتى تَتَحَلَّلَ تَحَلُّلِ الْأَوَّلِ، فهذه ربَّما نقولُ بقولِ شَيخِ الإسْلامِ الْنِ تَيْمِيَّةَ والذي هو روايةٌ عن الإمام أحمدَ؛ لِعَظَمةِ المَشَقَّةِ.

وبعد التَّأَمُّلِ رَأَيْنا أَنَّ القَولَ بأَنَّ عقدَ النِّكاحِ بعد التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ حَرامٌ فيه نظرٌ من حيثُ الدَّليلُ؛ لأنَّ قولَ الرُّسولِ (إِلَّا النِّسَاءَ) فيه احتهالُ قَويٌّ أَنَّ المرادَ الاسْتِمْتاعُ بهنَّ بجهاعٍ أو غيرِهِ خاصَّةً، وأنَّ مَنْ تَحَلَّلُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلَ لا يُطْلَقُ عليه أَنَّهُ مُحْرِمٌ إحْرامًا كاملًا.

الثَّانيةُ: الخِطْبةُ، الصَّحيحُ أنَّها حَرامٌ؛ لأنَّ النَّهْيَ فيها واحدٌ مع العقدِ، وعُمومُ الحَديثِ: (وَلَا يَخْطُبُ» أنَّهُ لا يَخْطُبُ تَعْريضًا ولا تَصْريحًا.

الثَّالثةُ: لو عَقَدَ النِّكاحَ في حالِ الإحْرامِ، ثم بعدَ الإحْلالِ دَخَلَ الرَّجُلُ بزَوْجَتِهِ، وأَنْجَبَتْ منه أولادًا فلا بُدَّ مِن عَقْدِ جَديدٍ، ويكونُ وَطْؤُهُ الأوَّلُ وَطْئًا بشُبْهةٍ، وأولادُهُ أولادًا شَرعيِّنَ، أي: يُنْسَبونَ إليه شَرْعًا، كما أنَّهم مَنسوبونَ إليه قَدَرًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَا فِدْيَةً ﴾ أي: ليس فيه فِدْيةٌ.

والدَّليلُ عدمُ الدَّليلِ، أي: أَنَّهُ ليس هناك دَليلٌ يوجِبُ الفِدْيةَ، والأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وعَدَمُ الوُجوب.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: فيه الفِدْيةُ، قياسًا على اللّباسِ؛ لأنَّ تَرَفُّهَ الإنْسانِ بالنّكاحِ أَشَدُّ منَ اللّباسِ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ لا فِدْيةَ فيه، بل فيه الإثْمُ وعَدَمُ الصِّحَّةِ للنِّكاح.

#### وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ[١].

فإنْ قال قائلٌ: إذا أَخَذْتُم بهذا الأصْلِ، فقولوا: إذًا: لا فِدْيةَ في الطِّيبِ ولا فِدْيةَ في الطِّيبِ ولا فِدْيةَ في اللِّباسِ؛ لأَنَّهُ لا دَليلَ على أنَّ فيها فِدْية، وإنَّها وردَ الدَّليلُ في حَلْقِ الرَّأْسِ وجَزاءِ الصَّيْدِ، وأينَ الدَّليلُ على وُجوبِ الفِدْيةِ في لُبْسِ القَميصِ والسَّراويلِ والبَرانِسِ والعَهائِمِ والخِفافِ؛ إذْ ليس فيها إلَّا النَّهْئُ؟

الجَوابُ: يقولونَ: الدَّليلُ هو القياسُ؛ لأنَّ العِلَّةَ عندهم في تَحْريمِ حَلْقِ الرَّأْسِ هو التَّرَقُّهُ، والإِنْسانُ يَتَرَفَّهُ باللِّباسِ.

مَسألةٌ: إذا قال قائلٌ: إذا عَقَدَ، وهو لا يَدْري أنَّ عَقْدَ النِّكاحِ في حالِ الإِحْرامِ حَرامٌ؟

فالجَوابُ: أنَّهُ لا إثْمَ عليه، كما سيأتي -إنْ شاءَ اللهُ- لكنَّ العقدَ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ العُقودَ يُعْتَبَرُ فيها نفسُ الواقِع.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ» أي: أَنْ يُراجِعَ الإِنْسانُ مُطَلَّقَتَهُ التي له الرَّجْعةُ عليها.

مثالُ ذلك: رَجُلٌ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍ أَو حَجِّ، وكان قد طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلاقًا رَجْعيًّا، فأرادَ أَنْ يُراجِعَها، فلا حَرَجَ، وتَصِحُّ الرَّجْعةُ، وتُباحُ أيضًا.

فهنا فَرَّقْنا بين ابْتِداءِ النِّكاحِ وبين اسْتِدامةِ النِّكاحِ؛ لأنَّ الرَّجْعةَ لا تُسمَّى عَقْدًا وإنَّما هي رُجوعٌ؛ ولأنَّ الاستدامةَ أقْوى منَ الابْتِداءِ، أرأيتُمُ الطِّيبَ؟! يجوزُ للمُحْرِم بل يُسنُّ عند عَقدِ الإحْرامِ أنْ يَتَطَيَّبَ فَيُحْرِمَ والطِّيبُ في مَفارِقِهِ، لكنْ لو أرادَ أنْ يَبْتَدِئَ الطِّيبُ في مَفارِقِهِ، لكنْ لو أرادَ أنْ يَبْتَدِئَ الطِّيبَ في لا يجوزُ؛ لأنَّ الاسْتِدامةَ أقوى من الابْتِداءِ، وهنا حَصَلَ لنا فَرْعانِ على

### وَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ<sup>[۱]</sup>.....

= هذه القاعِدةِ في مَحْظوراتِ الإحرام:

الأوَّلُ: الطِّيبُ، يَسْتديمُهُ ولا يَبْتَدِئُهُ.

الثَّاني: النِّكاحُ، يَسْتديمُهُ ولا يَبْتَدِئُهُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ» هـذا هـو المَحظورُ الثَّامنُ مِن مَحظوراتِ الإحْرامِ، وهو الجِماعُ، وهو أشَدُّها إثْمًا، وأَعْظَمُها أثرًا في النُّسُكِ.

ولا شيءَ من محظوراتِ الإحْرامِ يُفْسِدُهُ إِلَّا الجَهاعُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، عكس بقيَّةِ العِباداتِ، فباقي العِباداتِ كُلُّ محظورِ وَقَعَ فيها أَفْسَدَها إِلَّا الحَجَّ والعُمْرة، خلافًا للظَّاهريَّةِ الذين يَقولُونَ: إِنَّ جَمِيعَ المَحْظوراتِ تُفْسِدُ الحَجَّ والعُمْرة، وهذا نَوعٌ منَ القياسِ الذي كانوا يُنْكِرونَهُ، وهو قياسٌ فاسدٌ في مُقابلةِ النَّصِّ.

والنَّصُّ: أَنَّ اللهَ أَباحَ للمُحْرِمِ الذي به أذًى في رأسِهِ حَلْقَ رَأْسِهِ بدون أَنْ يَفْسُدَ نُسُكُهُ، ولو كانتِ المَحْظوراتُ مُفْسِدةً لأَفْسَدَتْهُ ولو حَلَّتْ للضَّرورةِ، كها نقولُ للصَّائِمِ إذا اضْطُرَّ للأكْلِ والشُّرْبِ، وأَكَلَ وشَرِبَ، فَسَدَ صَوْمُهُ، نحنُ نقولُ: «فَسَدَ» ولا نقولُ: «بَطَلَ» لأَنّنا إذا قُلنا: «بَطَلَ» يعني: المُضِيَّ فيه ولو كان فاسِدًا، ولا يُبْطِلُ الحَجَّ إلَّا شيءٌ واحدٌ وهو الرِّدَّةُ -والعياذُ باللهِ - حتى لو تابَ وأَسْلَمَ يُؤْمَرُ بقضائِهِ.

ويَحْصُلُ الجِماعُ بإيلاجِ الحَشَفةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، وهو مُحَرَّمٌ بنصِّ القُرآنِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْمَجَ فَلَا رَفَتَ ﴾ [البقرة:١٩٧] فسَّرَهُ ابنُ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا بالجِماع (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، وابن أبي شيبة (١٣٣٩١).

### فَسَدَ نُسُكُهُما، وَيَمْضِيَانِ فِيهِ، وَيَقْضِيَانِهِ ثَانِيَ عَامِ [١].

#### = والجماعُ له حَالانِ:

الأُولى: أنْ يَكونَ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ.

الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ بعد التَّحَلُّل الأوَّلِ.

والتَّحَلُّلُ الأوَّلُ: يكونُ برَمْيِ جَمرةِ العَقَبةِ يومَ العيدِ، فإذا لم يَرْمِ الجَمْرةَ فإنَّهُ في إحرام تامِّ، وإذا رَمى الجَمْرةَ حَلَّ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ عند كَثيرِ منَ العُلماءِ.

وعند آخرينَ: لا يَجِلُّ إلَّا بالرَّمْيِ مُضافًا إليه الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ، فإذا حَلَقَ أو قَصَّرَ مع الرَّمْي فقد حَلَّ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ.

والتَّحَلُّلُ الثَّاني: يكونُ إضافةً إلى الرَّمْيِ والحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، بالطَّوافِ والسَّعْيِ إِنْ كان مُتَمَتِّعًا، أو كان مُفْرِدًا أو قارنًا ولم يَكُنْ سَعى مع طَوافِ القُدوم.

فصارَ التَّحَلُّلُ الأوَّلُ يَحْصُلُ بالرَّمْيِ والحَلْقِ أو التَّقْصيرِ.

والثَّاني بالرَّمْي والحَلْقِ أو التَّقْصيرِ والطَّوافِ والسَّعْيِ.

وأمَّا ذَبْحُ الهَدْيِ فلا علاقةَ له بالتَّحَلُّلِ، فيُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ كُلَّهُ، وهو لم يَذْبَح الهَدْيَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَسَدَ نُسُكُهُمَا، وَيَمْضِيَانِ فِيهِ، وَيَقْضِيَانِهِ ثَانِيَ عَامٍ» هذه ثلاثةُ أحكام، وبقيَ حُكْمانِ: الإثْمُ، والفِدْيةُ وهي بَدَنةٌ.

فصارَ الجِماعُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ يَتَرَتَّبُ عليه خَمسةُ أُمورٍ:

الأوَّلُ: الإثمُ.

الثَّاني: فسادُ النُّسُكِ.

الثَّالثُ: وُجوبُ الْمُضِّيِّ فيه.

الرَّابعُ: وُجوبُ القَضاءِ.

الخامسُ: الفِدْيةُ، وهي بَدَنةٌ تُذْبَحُ في القَضاءِ.

مثالُ ذلك: رَجُلٌ جامَعَ زَوْجَتَهُ ليلةَ مُزْدَلِفةَ في الحَجِّ عالمًا عامدًا لا عُذْرَ له.

نقولُ: تَرَتَّبَ على جِماعِكَ خَمسةُ أُمورٍ:

الأوَّلُ: الإثمُ، فعليك التَّوْبةُ.

الثَّانِ: فَسادُ النُّسُكِ، فلا يُعْتَبَرُ هذا النُّسُكُ صَحيحًا.

الثَّالثُ: وُجوبُ المُضيِّ فيه، فيجبُ أَنْ تُكْمِلَهُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَتِنُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْهُمْرَةَ لِلَهِ﴾ [البقرة:١٩٦].

الرَّابعُ: وُجوبُ القَضاءِ منَ العام القادِم بدونِ تَأْخيرٍ.

الخامسُ: فِدْيةٌ، وهي بَدَنةٌ تُذْبَحُ في القَضاءِ.

فأمَّا الإِثْمُ: فظاهرٌ؛ لأنَّهُ عصى اللهَ عَزَّوَجَلَّ لقولِهِ: ﴿فَلَا رَفَتَ﴾.

وأمَّا فَسادُ النُّسُكِ: فلقَضاءِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بذلك (١)، ووَرَدَ فيه أحاديثُ مَر فوعةٌ ولكنَّها ضَعيفةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١٥١) أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهها، ثم عليها حج قابل والهدي».

<sup>(</sup>٢) منها ما أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٠)، والبيهقي (٥/ ١٦٧) من طريق يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم -شك الراوي-: أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل =

= وأمَّا وُجوبُ المُضيِّ فيه، فصَحَّ ذلك عن الصَّحابةِ، عن عُمَرَ وغيرِهِ (١٠).

وذَهَبَتِ الظَّاهِرِيَّةُ (٢) إلى أَنَّهُ يَفْسُدُ نُسُكُهُ ويَبْطُلُ ويَنْصَرِفُ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُتِمَّ نُسُكًا فاسدًا؛ لأنَّهُم يقولونَ: هل الفاسِدُ عليه أمرُ اللهِ ورسولِهِ ﷺ؟

فإنْ قُلتَ: نعم، لَزِمَ مِن ذلك أنَّ اللهَ ورسولَهُ ﷺ يَأْمُرانِ بالفَسادِ، وإنْ قُلتَ: لا، قالوا إنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (أُ والمَرْدودُ لا فائدة مِن فِعْلِهِ، قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُنُتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ [النساء:١٤٧].

وقال بعضُ العُلماءِ من التَّابعينَ: يَتَحَلَّلُ بعُمْرةٍ ويَقْضي، فيَجْعَلونَهُ بِمَنْزِلةِ مَنْ فاتَهُ الوُقوفُ بِعَرَفةَ، فإنَّهُ يَتَحَلَّلُ بعُمْرةٍ ويَجِلُّ.

الرسول ﷺ، فقال لهما: «اقضيا نسككما، وأهديا هديا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه
 ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى».

وقال البيهقي: «هذا منقطع»، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٥٣٩): «رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلا».

(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٥١) أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهها، ثم عليها حج قابل والهدي».

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٢١٦): «ودليلنا إجماع الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ، وهو ما روي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي موسى، أنهم قالوا: «إذا أفسد حجه مضى في فاسده» ولا مخالف لهم».

- (٢) قال النووي في المجموع (٧/ ٣٨٨): «قال الشافعي والأصحاب: ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدهما، وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري؛ فإنه قال: يخرج منه بالإفساد».
- (٣) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

لكنْ لا شكَّ أنَّ الصَّحابة وَضَّالِيَّهُ عَنْهُ أَعْمَقُ منَّا عِلْمًا، وأَسَدُّ منَّا رأيًا، فهم إلى الصَّوابِ أَقْرَبُ منَّا، فنأْخُذُ بأقُوالِهم، ونقولُ: يَفْسُدُ النَّسُكُ، ويَلْزَمُ المُضِيُّ فيه، ولا غَرابة في ذلك، فها هو الرَّجُلُ يُفْطِرُ في نَهادِ رَمَضانَ عَمْدًا بلا عُذْرٍ، ويَلْزَمُهُ الإمْساكُ والقَضاءُ، ثم إنَّ في إلزامِهِ بالمُضِيِّ نَوْعَ عُقوبةٍ له، وفيه -أيضًا- سدًّا لبابِ الشَّرِّ؛ لأنَّ بعض النَّاسِ لا يَهُمُّهُ أَنْ يَأْتُمَ، فيُجامِعَ مِن أجلِ أَنْ يَنْصَرِفَ، ففي هذا رَدْعٌ وتَأْديبٌ له.

وإذا مَضى في هذا الفاسِدِ، فحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحيحِ على الرَّاجِحِ في كُلِّ ما يَتَرَتَّبُ عليه مِن مَحْظوراتٍ وواجِباتٍ.

وأمَّا الرَّدُّ على قولِ الظَّاهريَّة، فنقولُ: اتِّباعُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَحْسَنُ وأَوْلى. وقولُهُ: «يَقْضِيَانِهِ» الفاعلُ يعودُ على المُجامِعِ والمُجامَعِ، والهاءُ تَعودُ على الحَجِّ. وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ أنَّهما يَقْضيانِهِ سواءٌ كان الحَجُّ الذي أَفْسَداهُ فَرْضًا أَو تَطَوُّعًا، أمَّا إنْ كان فَرْضًا فالأمْرُ واضحٌ، وأمَّا إنْ كان نَفْلًا؛ فلأنَّهُما أَفْسَدا ما يَجِبُ عليهما المُضِيُّ فيه، فلَزمَهُما إعادَتُهُ.

وقولُهُ: «ثَانِيَ عَامٍ» يُفْهَمُ منه أَنَّهُ لا يجوزُ تأخيرُهُ إلى العامِ الثَّالثِ، فإنْ عَجَزا بَقِيَ في ذِمَّتِهِما حتى يَقْدِرا على القَضاءِ.

تَنبيهُ: لم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ ما إذا جامَعَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، لكنْ ذَكَرَهُ غيرُهُ.

قالوا: إذا جامَعَ بعد التَّحَلُّلِ الأوَّلِ فإنَّهُ يجبُ عليه أَنْ يَخْرُجَ إلى الجِلِّ ويُحْرِمَ، أي: يَخْلَعَ ثيابَ الجِلِّ ويَلْبَسَ إزارًا ورِداءً؛ لِيَطوفَ طَوافَ الإفاضةِ مُحْرِمًا؛ لأَنَّهُ فَسَدَ إحْرامُهُ، أي: فَسَدَ ما تَبَقَّى مِن إحْرامِهِ، فوَجَبَ عليه أَنْ يُجَدِّدَهُ، وعليه فِدْيةٌ، وسيأتي

#### وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ، فَإِنْ فَعَل فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ [1].....

= -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِيانُ الفِدْيةِ فِيها بعدُ، وعليه الإِثْمُ.

إِذًا: إِذَا جَامَعَ بِعِدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ تَرَتَّبَ عليه أَرْبَعَةُ أُمورٍ:

الأوَّل: الإثمر.

الثَّاني: فَسادُ الإحْرامِ.

الثَّالثُ: وُجوبُ الخُروجِ إلى الحِلِّ؛ ليُحْرِمَ منه.

الرَّابعُ: الفِدْيةُ.

مثالُهُ: رَجُلٌ رَمَى وحَلَقَ يومَ العيدِ، ثم جامَعَ أَهْلَهُ قبلَ أَنْ يَطوفَ ويَسْعَى، فعليهِ الإِثْمُ والفِدْيةُ، وفَسَدَ إِحْرامُهُ، وعليه الخُروجُ إلى الحِلّ؛ ليُحْرِمَ فيَطوفَ مُحْرِمًا لا بثِيابِهِ؛ لأَنَّ إِحْرامَهُ فَسَدَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ، فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ» المُباشَرةُ أي: مُباشَرةُ النّساءِ لشَهْوةٍ.

وهذا هو المحظورُ التَّاسعُ، وهو آخرُ المَحْظوراتِ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧] ولأنَّهُ إذا كان يَحْرُمُ عقدُ النَّكاحِ الذي تُسْتَباحُ به المُباشَرةُ فالمُباشَرةُ مِن بابٍ أَوْلى.

وأمَّا الْمُباشَرةُ لغيرِ شَهوةٍ، كما لو أَمْسَكَ الرَّجُلُ بيدِ امْرأتِهِ، فهذا ليس حَرامًا، أمَّا لو كانت المُباشَرةُ بشَهوةٍ فهو حَرامٌ، وسواءٌ كانتِ المُباشَرةُ لشَهوةٍ باليدِ، أو بأيِّ جُزْءٍ مِن أجزاءِ البَدَنِ، وسواءٌ كانت بحائِلٍ أو بدونِ حائِلٍ؛ لأنَّ ذلك يُخِلُّ بالنَّسُكِ، وربَّما أدَّى إلى الإنزالِ.

### لَكِنْ يُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِطَوَافِ الفَرْضِ [١].

فإنْ كانت قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، فأنْزَلَ، تَرَتَّبَ عليه أَمْرانِ: الإثْمُ، والفِدْيةُ وهي بَدَنةٌ كَفِدْيةِ الجِماع، لكنَّ النُّسُكَ لا يَفْسُدُ والإحْرامَ أيضًا لا يَفْسُدُ.

فإنْ باشَرَ ولم يُنْزِلُ بل أَمْذى، أو كان له شَهْوةٌ ولكنْ لم يُمْذِ ولم يُنْزِلْ فليس عليه بَدَنةٌ، بل عليه فِدْيةُ أذّى، كها سنذكُرُهُ -إنْ شاءَ اللهُ- فيها بعدُ.

فالمُباشَرةُ توافِقُ الجِماعَ في أنَّ الفِدْيةَ فيها بَدَنةٌ، وتُخالِفُ الجِماعَ في عدمِ إفسادِ النُّسُكِ والإِحْرام، وعَدَم القَضاءِ.

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على وُجوبِ البَكنةِ فيها؟

قُلنا: الدَّليلُ القياسُ على الجِهاعِ؛ لأنَّها فعلٌ موجِبٌ للغُسْلِ مع الإِنْزالِ، فأوْجَبَ الفِدْيةَ كالجِهاع، وليس فيها نصُّ ولا أقوالُ للصَّحابةِ.

لكنَّ هذا القياسَ ضَعيفٌ؛ لأَنَّهُ كيف يُقاسُ فَرْعٌ على أصلٍ يُخالِفُهُ في أكثرِ الأَّحُكامِ، فالمُباشَرةُ مع الإنْزالِ لا تُوافِقُ الجِماعَ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي وُجوبُ الغُسْلِ، فلا تُوافِقُهُ في فَسادِ النَّسُكِ، ولا في وُجوبِ قَضائِهِ، ولا في فَسادِ الصِّيامِ –على قولِ بَعْضِ أهلِ العلم – وحينئذِ يقالُ: ما السَّبَبُ في أنَّك أَلْحُقْتَها به في هذا الحُّكْمِ، مع أنَّا تُخالِفُهُ في أحكامٍ أُخرى؟! فلهاذا لا تَجْعَلُها مُخالِفةً له في هذا الحُّكْمِ كها خالَفَتهُ في الأَّحكام الأُخرى؟!

فالصَّحيحُ: أنَّ المُباشَرةَ لا تَجِبُ فيها البَدَنةُ، بل فيها ما في بَقيَّةِ المَحْظوراتِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَكِنْ يُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِطَوَافِ الفَرْضِ» يَظْهَرُ أَنَّ هذا سَبْقُ قلمٍ من الماتِنِ رَحِمَهُ اللَّهُ لأنَّ هذا الحُكْمَ المُسْتَدْرَكَ لا يَنطبتُ على المُباشَرةِ، بل يَنْطَبِقُ على الجِماعِ

## وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ كَالرَّ جُلِ<sup>[1]</sup> إِلَّا فِي اللِّبَاسِ<sup>[۲]</sup>، وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ<sup>[۳]</sup>......

= بعدَ التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ، والإِنْسانُ بَشُرٌ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنَ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْدِلَانَا صَحْرَا اللهُ اللهِ عَنْمَ اللهُ يَخْرُجَ إِلَى الجِلّ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَنْمُ اللهُ العلمِ أَنَّهُ يَفْسُدُ بِهِ الإحْرامِ، وأَنَّهُ يجبُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الجِلّ اللهُ وَاللهِ عَنْمُ منه فيطوف مُحْرِمًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ كَالرَّجُلِ» أي: أَنَّهُ يَخْرُمُ عليها ما يَحْرُمُ على الرِّجالِ، ويَلْزَمُها منَ الفِدْيةِ ما يَلْزَمُ الرِّجالَ، إلَّا ما اسْتُثْنِيَ.

[۲] قولُهُ: «إِلَّا فِي اللِّبَاسِ» فليست كالرَّجُلِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَلْبَسُ القَميصَ ولا السَّراويلَ ولا البَرانِسَ ولا العَمائمَ ولا الخِفافَ، والمرأةُ تَلْبَسُ ذلك ولا إثْمَ عليها، ولكنَّ عِمامَتَها الخِمارُ.

وقولُهُ: «إِلَّا فِي اللِّبَاسِ» فلا يَحْرُمُ عليها اللِّباسُ، لكنْ يَحْرُمُ عليها نوعٌ واحدٌ من اللِّباسِ وهو القُفَّازانِ؛ فإنَّهما لِباسُ اليَدَينِ، كما سَيَذْكُرُهُ.

[٣] قولُهُ: «وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ» لو قال الْمُؤلِّفُ: «البُرْقُعَ وَالنَّقَابَ» أو قال: «النِّقابَ» فقط لكان أَحْسَنَ، وإنَّما اقْتَصَرَ على البُرْقُع فقط؛ لأنَّ البُرْقُعَ للزِّينةِ، والنِّقابَ للحاجةِ.

فالنِّقَابُ تَسْتَعْمِلُهُ المرأةُ فتُغَطِّي وَجْهَها، وتَفْتَحُ فتحةً بقدرِ العينِ؛ لِتَنْظُرَ من خِلالِها، والبُرْقُعُ تَجَمُّلُ، فهو يُعتبرُ مِن ثيابِ الجَهالِ للوَجْهِ، فهو إذًا نِقابٌ وزيادةٌ، وعلى هذا فنقولُ: النِّقابُ حَرامٌ على المُحْرِمةِ.

ودليلُ ذلك قولُ النبيِّ عَيَا ﴿ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمُرْأَةُ » (١) وإذا نُمِيَتِ المرأةُ المُحْرِمةُ عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

### وَالقُفَّازَيْنِ<sup>[۱]</sup> وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا<sup>[۲]</sup>، ......

= النِّقابِ فنَهْيُها عن البُرْقُعِ من بابٍ أَوْلى.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالقُفَّازَيْنِ» القُفَّازانِ: لباسٌ يُعْمَلُ لليَدَينِ، كما تَعملُ البُزاةُ لِباسٌ، والبُزاةُ جمعُ بازِ، أي: أصحابُ الطُّيورِ، يَجعلونَ على أَيْديهِم قُفَّازَينِ؛ ليَتَوَقَّوْا أظافرَ الطَّيرِ إذا أَمْسَكوهُ، والدَّليلُ قولُ النبيِّ ﷺ: «لَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» (١).

إذًا: فهي تُشارِكُ الرَّجُلَ في نَوعٍ من اللِّباسِ، وهو القُفَّازانِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَلْبَسُ القُفَّازَينِ أيضًا؛ لأنَّهَا لِباسٌ.

[٢] قولُهُ: «وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا» أي: تَجْتَنِبُ تَغطيةَ الوَجْهِ، فلا تُغَطِّي الوَجْهَ.

أَمَّا الرَّجُلُ: فَسَبَقَ أَنَّ القَولَ الرَّاجِعَ جَوازُ تَغْطِيَتِهِ وَجْهَهُ الأَنَّ لفظةَ «وَلَا وَجْهَهُ» (٢) في قِصَّةِ الذي مات مُخْتَلَفٌ في صِحَّتِها، وفيها نوعُ اضْطِرابٍ ولذلك أعرضَ الفُقهاءُ عنها، وقالوا: إنَّ تَغطيةَ المُحْرِمِ وَجْهَهُ لا بَأْسَ به، ويَحتاجُهُ المُحْرِمُ كثيرًا، فقد ينامُ مثلًا ويَضَعُ على وَجْهِهِ مِنْدِيلًا أو نحوَهُ عن الذُّبابِ، أو عن العَرَقِ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (٩٨/١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَخُولَلْهُ عَنْهُا.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٣): «وذكر الوجه فيه غريب... ورواية الجماعة الذين لم يشكوا، وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة»، وتعقبه ابن التركهاني في الجوهر النقي (٣/ ٣٩١) بقوله: «قلت: قد صح النهي عن تغطيتها، فجمعها بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم»، وانظر: نصب الراية (٣/ ٢٨) والتلخيص الحبير رقم (٧٤٥).

#### وَيُبَاحُ لَهَا التَّحَلِّيَ [١].

فيَحْرُمُ على المرأةِ أَنْ تُغَطِّي وَجْهَها، وهذا هو المشهورُ منَ المذهب (١)، وذكروا هنا ضابطًا، أنَّ إحرامَ المرأةِ في وَجْهِها، وهذا ضَعيف، فهذا إنْ أرادوا به أنَّهُ المَحَلُّ الذي يُمْنَعُ فيه لِباسٌ مُعَيَّنٌ فهذا صَحيحٌ، وإنْ أرادوا به التَّغْطيةَ فهذا غيرُ صَحيح؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ مَنيُ المرأةِ عن تَغْطيةِ وَجْهِها، وإنَّما وَرَدَ النَّهْيُ عن النِّقابِ (١)، والنِّقابُ أخصُ من تَغْطيةِ الوَجْهِ؛ لكونِ النِّقابِ لِباسَ الوَجْهِ، فكأنَّ المرأة نُمِيتُ عن لِباسِ الوَجْهِ، كما نُمِي الرَّجُلُ عن لِباسِ الجِسْمِ ولِباسِ الرَّأْسِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيُبَاحُ لَهَا التَّحَلِّي» أي: يجوزُ للمُحْرِمةِ أَنْ تَلْبَسَ الحُليَّ، والمرادُ الحُليُّ المُناعُ، لا كُلَّ حُليِّ، فالحُليُّ الذي على صورةِ حيوانٍ حَرامٌ عليها وعلى غَيْرِها، فالإحْرامُ لا يَمْنَعُ المرأةَ عن التَّحلِّي، لكنْ يجبُ أَنْ تَسْتُرَ الحُليَّ عن الرِّجالِ، فإذا كانت وَحْدَها في البيتِ، أو مع نِساءٍ، أو مع زَوجٍ، أو مع مَحَارمَ وعليها الحُليُّ - فلا بَأْسَ.

#### هذه هي تحظوراتُ الإحرام.

مَسألةٌ: ما فائدةُ مَعرفةِ الإنْسانِ مَحظوراتِ الإحْرامِ من حيثُ العملُ والسُّلوكُ؟ هل الفائِدةُ أَنْ يَعْرِفَ ما هو المَحظورُ وماذا يَتَرَتَّبُ عليه؟ أو الفائِدةُ أَنْ يَعْرِفَ المحظورَ؛ لِيَتَجَنَّبُهُ، فإذا ابْتُلَى به عَرَفَ ماذا يجبُ عليه؟

الجَوابُ: الثَّاني؛ ولهذا نحن يَنْقُصنا في عِلْمِنا أَنَّنا لا نُطَبِّقُ ما عَلِمْناه على سُلوكِنا، وأكثرُ ما عندنا أَنَّنا نَعْرِفُ الحُكْمَ الشَّرعيَّ، أمَّا أنْ نُطَبِّقَ فهذا قليلٌ -نسألُ اللهَ أنْ يُعامِلَنا

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَحَيَلَيَّهَ عَمَّا بلفظ: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

بعَفْوِهِ - وفائدةُ العلمِ هو التَّطبيقُ العمليُّ، بحيث يَظْهَرُ أثرُ العلمِ على صَفحاتِ وَجْهِ
 الإنْسانِ، وسُلوكِهِ، وأخْلاقِهِ، وعِبادتِهِ، ووقارِهِ، وخَشْيَتِهِ، وغيرِ ذلك، وهذا هو المهمُّ.

وأظنُّ أَنَّهُ لو أتى رجلٌ نَصرانيُّ ذكيُّ ودَرَسَ الفِقْهَ مثلَ ما دَرَسْناهُ لفَهِمَ منه مثلَ فَهُمِنا أو أكثرَ، انظرْ مثلًا في اللُّغةِ العربيَّةِ «المُنْجِدُ» يقولونَ: إنَّ مُؤلِّفَهُ نَصرانيُّ، ويَبْحَثُ بحثًا جيِّدًا.

فالأُمورُ النَّظريةُ ليست هي المقصودةَ في العلمِ -اللهُمَّ إنا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نافعًا-فالعلمُ فائدتُهُ الانْتِفاعُ.

وكم من عاميٍّ جاهلٍ تَجِدُ عنده منَ الْخُشوعِ للهِ عَنَّوَجَلَّ ومُراقبةِ اللهِ، وحُسْنِ السِّيرةِ والسُّلوكِ والعِبادةِ أكثرَ بكثيرٍ ثمَّا عند طالِبِ العلم.



### بَابُ الفِدْيَةِ [١]



• 🚱 •

اَ كُنَاتُرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ، وَتَقْلِيمٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ خِيطٍ بَيْنَ صِيَامِ ثَكَاثَةِ أَيَّام أَوْ إِطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ [٢] ..................

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «الفِدْيَةُ» هي ما يُعْطى فِـداءً لشيءٍ، ومنه فِدْيـةُ الأسيرِ في الحربِ؛ حيثُ يُعطينا شَيئًا ثم نَفُكُّهُ، فالفِدْيةُ ما يجبُ لفعلِ مَحظورٍ أو تَرْكِ واجِبٍ، وسُمِّيَتْ فديةً؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

ومحظوراتُ الإحرامِ من حيثُ الفِدْيةُ تنقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما لا فِدْيةَ فيه، وهو عَقْدُ النِّكاح.

الثَّاني: ما فِدْيَتُهُ مُغَلَّظةٌ، وهو الجِماعُ في الحَجِّ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ.

الثَّالثُ: ما فِدْيَتُهُ الجَزاءُ أو بَدَلُهُ، وهو قتلُ الصَّيْدِ.

الرَّابِعُ: مَا فِدْيَتُهُ فِدْيةُ أَذَّى، وهُو بَقيَّةُ الْمَحْظُوراتِ.

وهذه القسمةُ حاصرةٌ تريحُ طالبَ العلمِ.

وفديةُ الأذى إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينٍ نصفُ صاعٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعةٍ أو مُتفَرِّقةٍ، أو ذَبْحُ شاةٍ، فتُذْبَحُ وتُوزَّعُ على الفُقراء؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَمَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِن زَّأْسِهِۦ فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

[٢] قال الْمُؤَلِّفُ -مُبَيِّنًا ذلك لكنَّهُ ليس على وجْهِ التَّقسيمِ والحصرِ -: «يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ

### لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ [١]، .....

= حَلْقٍ وَتَقْلِيمٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ وَطِيبٍ وَلُبْسِ نَجِيطٍ بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ».

«يُخَيِّرُ» فعلٌ مُضارعٌ مَبنيٌ للمَجهولِ، ونائبُ الفاعِلِ يَعودُ على المُحْرِمِ الذي فَعَلَ مَخطورًا، والتَّقديرُ: يُخَيِّرُ المُحْرِمُ إذا فَعَلَ مَخطورًا من هذه الأجناسِ: حَلْقُ الشَّعَرِ، وتَقليمُ الأظافِرِ من اليكينِ أو الرِّجْلينِ، وتَغْطيةُ الرَّأسِ، والطِّيبُ، يُحَيِّرُ في هذه الأرْبَعةِ: بين صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطْعامِ ستَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرِّ أو نصفُ صاعِ تَمْرِ أو شَعيرٍ، أو ذَبْحِ شاةٍ.

ودليلُ هذه الفِدْيةِ من حيثُ الجملةُ قولُهُ تعالى: ﴿فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

و «صِيَامٍ» مُجْملٌ لم يُبَيِّنهُ اللهُ عَنَهَجَلَ لكنْ بَيَّنهُ رَسولُ اللهِ ﷺ أو «صَدَقَةٍ» مُجملةٌ -أيضًا- لكنْ بَيَّنَها رَسولُ اللهِ ﷺ.

أو «نُسُكِ» مُبَيَّنٌ؛ لأنَّ النُّسُك هَو الذَّبيحةُ، فالصِّيامُ بيَّنَهُ الرُّسولُ ﷺ في حَديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ رَضِاً لِلَّهُ عَلَاثَةُ أَلَّامٍ، والصَّدَقةُ بأنَّها إطْعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، لكُلِّ مِسكينٍ نِصْفُ صاع<sup>(۱)</sup>.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ» ظاهِرُهُ أنَّ الفِدْيةَ في الإطْعامِ محصورةٌ في هذه الأصنافِ الثَّلاثةِ: البُرِّ والتَّمْرِ والشَّعيرِ، وهذا غيرُ مُرادٍ؛ لأنَّ الْمُرادَ ما يَطْعَمُهُ النَّاسُ، من تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو بُرِّ أو رُزِّ أو ذُرةٍ أو دُخْنٍ، أو غيرِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (۱۸۱٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (۱۲۰۱).

والْمُؤَلِّفُ هنا فَرَّقَ بين البُرِّ وغيرِ البُرِّ، فالبُرُّ مُدُّ، وغيرُ البُرِّ نِصْفُ صاعٍ.

والْمُدُّ: رُبُعُ الصَّاعِ؛ لأنَّ صاعَ النبيِّ ﷺ أربعةُ أَمْدادٍ، نِصْفُهُ مُدَّانِ، ففرَّقَ الْمُؤلِّفُ وَعَلِيهِ، وفي بابِ الفِطْرةِ لم يُفَرِّقِ الْمُؤلِّفُ بين البُرِّ وغيرِهِ.

ففي بابِ الفِطْرةِ: صاعٌ مِن بُرِّ، أو صاعٌ مِن تَمْرٍ، أو صاعٌ مِن شَعيرٍ، أو عيرُ ذلك مَّا يُخْرَجُ منه، فالفُقهاءُ -رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى- يُفَرِّقونَ بين البُرِّ وغيرِهِ في جميعِ الكفَّاراتِ والفِدْيةِ إلَّا في صَدقةِ الفِطْرِ؛ ولهذا قَرَّرَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللهُ قاعدةً، وقال: إنَّ البُرَّ على النِّصْفِ من غيرِهِ (۱)، ففي الفِطْرةِ: نصفُ صاعِ عند شَيخِ الإسْلامِ.

ولكنْ مَذْهَبُنا في الفِطْرةِ مذهَبُ أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: "فَإِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مُعاويةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: الفَلِمُ اللهَّعيرِ، قال أبو سعيدٍ: مُعاويةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللَّدينةَ، وقال: أرى مُدَّا مِن هذه يُساوي مُدَّيْنِ مِن الشَّعيرِ، قال أبو سعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كها كُنْتُ أُخْرِجُهُ على عهدِ النبيِّ ﷺ (٢) ونحنُ نقولُ كها قال أبو سعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وكذلك مَذْهَبُنا هنا أَنْ لا فَرْقَ بين البُرِّ وغيرِهِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال لكَعْبِ بنِ عُجْرةَ وَخَالِيَهُ عَنْهُ: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (٢)، فعيَّنَ المقدارَ، وأطْلَقَ النَّوْعَ، فظاهرُ الحديثِ أَنَّ الفِدْيةَ نصفُ صاعٍ لكُلِّ مِسكينٍ، سواءٌ من البُرِّ أو من غيرِهِ؛

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٥٠٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

### أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ [١].

ولهذا جَميعُ ما وَرَدَ فيه إطْعامُ مَساكينَ يَجوزُ أَنْ تُغَدِّيَهُم أَو تُعَشِّيهُم، إلَّا هذا المَوْضِعَ فلا بُدَّ أَنْ تُطْعِمَهُم طَعامًا يَمْلِكونَهُ، ومِقدارُهُ نصفُ صاع لكُلِّ مِسكينٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أَوْ ذَبْحِ شَاقٍ» أطلقَ الْمُؤلِّفُ «شَاقٍ» فهل المرادُ الأُنثى من الضَّأْنِ أو المرادُ أعمُّ من ذلك؟

الجَوابُ: المرادُ الثَّاني، شاةٌ، سواءٌ كانت خَروفًا أم أُنثى، مَعْزًا أم ضَأْنًا، بل أو سُبُعَ بَدَنةٍ، أو سُبُعَ بَدَنةٍ، أو سُبُعَ بَقرةٍ مَّا يُجْزِئُ في الأُضحيةِ، ويُوزِّعُها على الفُقراءِ، ولا يَأْكُلُ منها شيئًا؛ لأنَّها دمُ جُبْرانٍ.

وقولُهُ: «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ظاهرُهُ أَنَّهُ لا يُشترطُ فيها التَّتَابُعُ؛ لأنَّ ما أَطْلَقَهُ الشَّرعُ يجبُ أَنْ يَكُونَ على إطْلاقِهِ، وإضافةُ قيدٍ إلى ما أَطْلَقَهُ الشَّرعُ تَقييدٌ لشَرعِ اللهِ وتَضييقٌ على عِبادِ اللهِ، والرُّسولُ ﷺ قال لكَعْبِ بنِ عُجْرةَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (١) ولم يُقَيِّدُها.

فإنْ شئتَ صُمْ يَومًا بعد يوم، وإنْ شِئْتَ صُمْها مُتتابِعةً.

فإنْ قال قائلٌ: ألستم تقولونَ: إنَّ كفَّارةَ الأيهانِ ثلاثةُ أيَّامٍ مُتتابِعةٍ، واللهُ عَنَّقِجَلَّ أَطْلَقَ فقال: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِسَيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامً ِ ذَلِكَ كَفَّىرَةُ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ﴾ [المائدة:٨٩]؟

فَالْجُوابُ: أَنَّهُ قد صحَّ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ﴾ (١) وقراءةُ ابنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حُجَّةٌ، حتى إنَّ الرُّسولَ ﷺ أحالَ عليها،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠، ١٦١٠، ١٦١٠٤)، وابن أبي شيبة (١٢٥٠٤)، والبيهقي (١٠/٠٠).

## وَبِجَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلٍ إِنْ كَانَ [١]،

= فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (١) يعني عبدَ اللهِ ابنَ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

إِذًا: أربعةُ مَحْظوراتٍ فِدْيَتُها فِدْيةُ أَذًى.

فإذا قال قائلٌ: الحَلْـقُ عَرَفْنا دليلَهُ منَ القُـرآنِ، فـما الدَّليـلُ في التَّقليمِ وباقـي المَّخظوراتِ؟

فالجَوابُ: القياسُ، فصارَتْ هذه الثلاثةُ كُلُّها بالقياسِ، الحَلْقُ بالنَّصِّ، والباقي بالقياسِ عليه.

والمانعونَ للقياسِ يَمْنَعونَ الفِدْيةَ في هذه الثَّلاثةِ، خُصوصًا وأنَّ العِلَّةَ هنا -وهي التَّرَقُّهُ- غيرُ ظاهِرةٍ، وقد سَبَقَ البحثُ في هذه العِلَّةِ، وأنَّها ليست قَوِيَّةً.

[۱] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَبِجَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلٍ إِنْ كَانَ» أي: وَيُخَيَّرُ بِجِزاءٍ، وعلى هذا: فالواوُ حرفُ عَطْفٍ، و «بِجَزَاءٍ» مَعطوفٌ على قولِهِ «بِفِدْيَةٍ» بإعادةِ العامِلِ، وهو الباءُ، أي: وَيُخَيَّرُ بِجَزاءِ صَيْدٍ بِين مِثْلٍ إِنْ كان، أي: مِثْلٍ للصَّيْدِ إِنْ كان له مِثْلٌ، وإِنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ فله حُكْمٌ آخَرُ.

وعلى هذا فنقولُ: الصَّيْدُ نَوعانِ: نوعٌ له مِثْلُ من النَّعَمِ، فهذا جَزاؤُهُ مِثْلُهُ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] والمِثْلُ هذا يَذْبَحُهُ، ويَتَصَدَّقُ به على فُقراءِ الحرم؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَيّا بَلِغَ ٱلكَمْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٤٥)، وابن ماجه: المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، رقم (١٣٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢٧) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»، من حديث عبد الله بن مسعود رَخَالِلُهُ عَنْهُ.

أَوْ تَقْوِيهِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينِ مُدَّا، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدُّ يَوْمًا اللهِ مَا مُدِّ يَوْمًا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا الل

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّا، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا» (أَوْ) في كلامِ المُؤلِّفِ بمعنى الواوِ، فمعنى الكلامِ: أَنَّهُ يُخَيِّرُ في جَزاءِ الصَّيْدِ بين ذَبْحِ مِثْلِهِ يَتَصَدَّقُ به على فُقراءِ الحَرَمِ، وتَقُويمِهِ بدَراهِمَ... إلخ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿أَوْ كَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥].

الكفَّارةُ ما بَيَّنَها اللهُ عَنَّهَ ولكنْ يُقالُ: إنَّ البَدَلَ له حُكْمُ الْمُبْدَلِ، فتكونُ الكفَّارةُ تُساوي المِثْلَ أو الصَّيْدَ، والقُرآنُ ليس فيه إفصاحٌ بهذا ولا هذا؛ ولذلك اخْتَلَفَ العُلماءُ، هل الذي يُقَوَّمُ الصَّيْدُ أو المِثْلُ؟

المذهَبُ: أنَّ الذي يُقَوَّمُ المِثْلُ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهُ هو الواجبُ في الكفارةِ أصلًا، فإذا كان هو الواجبَ أصلًا فالواجِبُ قيمتُهُ، فَيُقَوَّمُ المِثْلُ بدَراهِمَ يَشْتَري بها طَعامًا، ويُطْعِمُ كُلَّ مِسْكينٍ مُدَّا، وهو الرَّاجِحُ، وهو أقربُ إلى قواعِدِ الشَّرْعِ أنَّ الذي يُقَوَّمُ المِثْلُ، سواءٌ قلَّتْ قيمَتُهُ عن الصَّيْدِ أو زادَتْ.

وقيل: إنَّ الذي يُقَوَّمُ الصَّيْدُ؛ لأَنَّهُ لَمَّا عُدِلَ عن المِثْلِ صارَ كالصَّيْدِ الذي لا مِثْلَ له، والصَّيْدُ الذي لا مِثْلَ له جَزاؤُهُ قيمَتُهُ.

وقولُهُ: «أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا» هذا على سَبيلِ المثالِ، وليس على سَبيلِ المثالِ، وليس على سَبيلِ التَّعيينِ، فله أَنْ يُقَوِّمَهُ بدراهِمَ، ثم يُخْرِجَ منَ الطَّعامِ الذي عنده ما يُساوي هذه الدَّراهِمَ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٢/٣٠٦)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٤٩).

### وَبِهَا لَا مِثْلَ لَهُ بَيْنَ إِطْعَامٍ وَصِيَامٍ [1].

مثالُ ذلك: الحَمَامةُ، مِثْلُها شاةٌ، فالشَّاةُ جَزاءُ الحَمَامةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥] والمُشابَهُ بينهما في شُرْبِ الماءِ، فالشَّاةُ تَعُبُّ الماءَ عَبَّا والحَمَامةُ تَعُبُّهُ عَبَّا كَمَصِّ الصَّبِيِّ للتَّدْيِ، والدَّجاجةُ إذا مَلاَّتْ مِنْقارَها رَفَعَتْ رَأْسَها لِيَنْزِلَ الماءَ، لكنَّ الحَمَامةَ إذا وَضَعَتْ مِنْقارَها في الماءِ لا تَرْفَعُ رَأْسَها حتى تَرْوى، وكذلك الشَّاةُ.

فهذا رُجُلٌ مُحْرِمٌ قَتَلَ حَمامةً، نقولُ: أنت بالخيارِ، اذْبَحْ شاةً وتَصَدَّقْ بها على فُقراءِ الحَرَمِ، أو قَوِّمِ الشَّاةَ بدَراهِمَ، وأَخْرِجْ بَدَلَ الدَّراهِمِ طَعامًا، ولا تُخْرِجِ الدَّراهِمَ؛ لأَنَّهُ قال: ﴿أَوْ كَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ فإذا قدَّرْنا الشَّاةَ بمئتَى ريالٍ، وقدَّرْنا الطَّعامَ كُلَّ صاعِ بريالٍ، فتكونُ مِئتا صاعٍ يساوي ثهانِ مئةِ مُدِّ، فنقولُ: إنْ شِئْتَ أُخْرِجِ الطَّعامَ، وإنْ شِئْتَ اعْدِلْ عن الطَّعامِ وصُمْ ثَهانِ مئةِ يومٍ؛ لأَنَّهُ عن كُلِّ مُدِّ يَومًا، فسيختارُ إمَّا الشَّاةَ وإمَّا الإطْعامَ؛ لأَنَّ على التَّخييرِ. الإطْعامَ؛ لأَنَّ على التَّخييرِ.

#### ومنِ الذي يُقَدِّرُ المِثْلَ؟

الجَوابُ: قال اللهُ تعالى: ﴿يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥] ﴿يَحْكُمُ به﴾ أي: بالمِثْلِ ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ والمائدة: ٩٥] ﴿يَحْكُمُ به﴾ أي: بالمِثْلِ ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ فالواحدُ لا يكفي، فلا بُدَّ من اثْنَينِ، وسيَأْتينا -إنْ شاءَ اللهُ - في البابِ الذي يليهِ أنَّ ما قَضَتْ به الصَّحابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَجَبَ الرُّجوعُ إليه، وما لم تَقْضِ به الصَّحابةُ يَقْضِى به رَجُلانِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَبِهَا لَا مِثْلَ لَهُ بَيْنَ إِطْعَامٍ وَصِيَامٍ» وهذا هو النَّوعُ الثَّاني، فيُخَيَّرُ بها لا مِثْلَ له بين شَيْئينِ: الإطْعامِ أو الصِّيامِ، وتَسْقُطُ الْمَاثَلَةُ، فإمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ طَعامًا يُطْعِمُهُ الفُقراءَ، وإمَّا أَنْ يَصومَ عن إطْعامِ كُلِّ مِسكينٍ يَوْمًا.

#### وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةٍ وقِرَانٍ فَيَجِبُ الهَدْيُ [١]، .....

مثالُهُ: الجرادُ صَيْدٌ لا مِثْلَ له، فإذا قَتَلَ الْمُحْرِمُ جَرادًا فعليه: إمَّا قيمتُهُ يَشْتَري بها طَعامًا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكينِ مُدًّا، وإمَّا أنْ يَصومَ عن كُلِّ مُدِّ يَومًا.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فَيَجِبُ الْهَدْيُ» الْمُؤَلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَدْخَلَ دَمَ الْتُتْعَةِ وَالقِرانِ بِينِ الْمَحْظُوراتِ، وهذا من حيثُ التَّنظيمُ التَّاليفيُّ فيه نظرٌ، فينبغي أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ صِنْفِ مع صِنْفِهِ، والأمرُ في هذا سهلٌ من حيثُ التَّنظيمُ، لكنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ من حيثُ التَّنظيمُ، لكنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ من حيثُ الحُكْمُ؛ لأنَّ دمَ المُتْعَةِ ليس فِدْيةً ولا كفَّارةً بل هو دمُ نُسُكِ وشُكْرٍ اللهِ تعالى؛ ولهذا سمَّاهُ اللهُ هَدْيًا، وأُبيحَ للإنسانِ أَنْ يَأْكُلَ منه.

فَالْمُتْعَةُ وَالقِرَانُ يَجِبُ فَيهِمَا هَدْيٌ، فإنْ عَدِمَهُ صَامَ ثلاثةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعةً إذا رَجَعَ إلى أَهلِهِ على سَبيلِ التَّرتيبِ، وليس على سَبيلِ التَّخييرِ، ودليلُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ بِالْمُمْرَةِ إِلَى لَلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةٍ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمُ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾ [البقرة:١٩٦] باعْتِبارِ الوُّجودِ لا باعْتِبارِ الهَدْيِ نفسِهِ؛ ولهذا لا يُجْزئُ منَ الهَدْيِ إلَّا ما جَمَعَ شُروطَ الهَدْيِ.

فقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ ﴾ مُبْتدأٌ خَبرُهُ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: فعليه ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي.

وهل فيه إطعامٌ؟

الجَوابُ: لا، فإذا كان غيرَ قادرٍ على الهَدْيِ ولا على الصِّيامِ سَقَطَ عنه؛ لأنَّ اللهَ لم يَذْكُرْ إلَّا الهَدْيَ والصِّيامَ فقط.

فَإِنْ عَدِمَهُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [١]

= وقولُهُ: (وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فَيَجِبُ الهَدْيُ) قولُهُ: فيجبُ الهَدْيُ، كلمةُ الهَدْيُ عَرَفها بـ(ال) اتِّباعًا للقُرآنِ الكريمِ، ولم يقل: ممَّا اسْتَيْسَرَ مِن هَدْيٍ؛ ولأَجْلِ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ المرادَ الهَدْيُ المَعروفُ شَرعًا، وهـو الذي جَمَعَ الأوصافَ الثَّلاثةَ المُتَقَدِّمةَ.

ولم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ نَوْعَ الهَدْيِ ولا سِنَّهُ، وقد ذَكَرْنا الكلامَ على هَدْيِ التَّمَتُّعِ والقِرانِ فيها سَبَقَ.

مَسَأَلَةٌ: ذَكَرْنا فيها سَبَقَ أَنَّ الذي فيه شاةٌ يكونُ تَخييرًا لا تَرْتيبًا، وهنا كان تَرْتيبًا مع أَنَّ الواجبَ شاةٌ.

والجَوابُ: أنَّ المرادَ ما أَوْجَبَ شاةً منَ المَحْظوراتِ، ودمُ المُتْعةِ والقِرانِ ليس دمَ مَحْظور، بل هو دمُ شُكْرانِ، وليس دمَ جُبْرانِ؛ لأنَّ النَّسُكَ لم يَنْقُصْهُ شيءٌ، بل تُمِّمَ بالتَّمَتُّع؛ فلِتهامِ النَّسُكِ أَوْجَبَ اللهُ تعالى على النَّاسِ هذا الهَدْيَ؛ شُكْرًا للهِ على هذه النَّعمةِ؛ ولذلك كان دمُ المُتْعةِ والقِرانِ عمَّا يُؤْكَلُ منه ويُهْدَى ويُتَصَدَّقُ، ودمُ المحظورِ لا يُؤْكَلُ منه ولا يُهْدَى ولكنْ يُصْرَفُ للفُقراءِ.

وقولُهُ: «وَقِرَانٍ» ظاهرُهُ أنَّ الْمُؤَلِّفَ يرى وُجوبَ الدَّمِ على القارِنِ؛ لأَنَّهُ عَطَفَهُ على دم المُتْعةِ، وهذا مذهَبُ جُمهورِ العُلماءِ، وقد سَبَقَ بيانُ ذلك.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِنْ عَدِمَهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» أي: عَدِمَ الهَدْيَ، وله صورتانِ: الأُولى: أَلَّا يوجَدَ الهَدْيُ، بحيث لا يَجِدُ في الأسواقِ شَيئًا من بَهيمةِ الأَنْعامِ. الثَّانيةُ: أَنْ يوجَدَ، ولكنْ لا يوجَدُ معه ثَمَنٌ.

فكُلُّ منهما يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ عادمٌ ولم يَجِدْ، واللهُ عَنَّقِجَلَّ يقولُ: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَيْعَةِ أَيَّامِ ﴾ [البقرة:١٩٦] حَذَفَ المفعولَ به، فلم يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجِدْ هَدْيًا ﴾ ولم يَقُلْ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ﴾ ولم يَقُلْ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ﴾ أو لم يَجِدْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ، أو لم يَجِدْ ثَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ، أو لم يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيَ الْهَدْيَ .
 ثَمَنَهُ ، فصيامُ ثَلاثةِ أَيَّام في الحَجِّ.

وهل المُعتبرُ بالنسبةِ لوُجودِ الهَدْيِ وعدمِهِ: وقتُ إحرامِهِ بالعُمْرةِ، بحيث نقولُ: إذا كان معه وقتَ إحرامِهِ بالعُمْرةِ دراهِمُ يَشْتَري بها، ثم سُرِقَتْ فإنَّهُ يُعْتَبَرُ وقتُ واجدًا؟ أو المُعْتَبَرُ إحْرامُهُ بالحَجِّ؟ أو المُعْتَبَرُ طُلوعُ الفَجْرِ يومَ العيدِ؟ أو المُعْتَبَرُ وقتُ جَوازِ الذَّبحِ، يعني: بعد ارْتِفاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحِ؟

كُلُّ هذه أقوالُ، والمذهَبُ أنَّ المُعْتَبَرَ طُلُوعُ الفجرِ يومَ النَّحْرِ (١).

فقد يكونُ عند إحْرامِ العُمْرةِ غيرَ واجدٍ، أو عنده بعضُ الشَّيءِ وظَنَّ أنَّ الهَدْيَ مُرْتَفِعُ الثَّمنِ، ولكنْ صارَ معه شيءٌ فيها بعد بسببِ أنَّهُ اكْتَسَبَ أو أُهْدِيَ إليه، أو ماتَ مُورِّثُهُ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

وهنا يَعْمَلُ بِعَالِبِ ظَنِّهِ، فإنْ كان حينَ إحْرامِهِ بالعُمْرةِ يَغْلِبُ على ظَنِّهِ أَنَّهُ لَنْ يَجِدَ الهَدْيَ فإنَّهُ يُحْكَمُ بأنَّهُ لم يَجِدْهُ وإنْ كان يُمْكِنُ أَنْ يَجِدَهُ في يومِ العيدِ.

وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا عَدِمَ الثَّمَنَ فهو عادمٌ وإنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ، ولا شكَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَدَمُهُ للشَّمنِ عَدَمَ عَجْزِ فإنَّهُ لا يَجِبُ عليه الاسْتِقْراضُ ولو وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ، بل نَنهاهُ عن الاسْتِقْراض.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ١٨٦).

#### وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ[١].

أمَّا إذا كان عَدَمُهُ للثَّمنِ ليس عَدَمَ عَجْزِ، بل هو غنيٌّ، إلَّا أنَّ النَّفَقةَ ضاعَتْ
 منه -مثلًا- ويَستطيعُ بكُلِّ سهولةٍ أنْ يَقْتَرِضَ مِن رُفقائِهِ أو غَيْرِهم، فظاهِرُ كلامِ
 المُؤلِّفِ أَنَّهُ غيرُ واجدٍ في هذه الحالِ.

ولكنْ في النَّفسِ من هذا شيءٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الرُّجُلِ لا يقالُ: إنَّهُ لم يَجِدْ، على أنَّ الغالبَ أنَّ مثلَ هذا الرَّجُلِ يَستطيعُ الاقْتِراضَ بكُلِّ سُهولةٍ، ويَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهُ بلا غَضاضةٍ عليه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ» أي: فيصومُ اليومَ السَّابِعَ والثَّامِنَ والتَّاسِعَ؛ ليَكونَ آخِرُها يَوْمَ عَرَفةَ، قالوا: وفي هذه الحالِ ينبغي أنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ في اليوم السَّابِع، فيُحْرِمُ اليومَ السَّابِعَ؛ ليكونَ صَوْمُهُ الأيَّامَ الثَّلاثةَ في نفسِ الحَجِّ.

وفي هذا نظرٌ من جِهتَينِ: من جهةِ تَقديمِ الإحْرامِ بالحَجِّ، ومِن جهةِ كونِ آخِرِها يومَ عَرَفةً.

أمَّا الأوَّلُ: فإنَّ تقديمَ إحْرامِ الحَجِّ على اليومِ النَّامنِ خلافُ هَـدْيِ النبيِّ ﷺ والذي يَظهرُ مِن حالِ الصَّحابةِ وَخَالِلَهُ عَنْهُ الذين تَمَتَّعوا أَنَّهُم فُقراء لأَنَّهُم لم يَسوقوا الهَدْي، وإلَّا لساقوا الهَدْي كما ساقَهُ الأغنياء، وإذا كانوا فُقراءَ ففَرْضُهُمُ الصِّيام، ونحنُ يغلِبُ على ظَننا أنَّ الصَّحابةَ وَخَالِللهُ عَنْهُ الذين حَلُّوا لم يُحْرِموا إلَّا من اليومِ الثَّامنِ، فكيف نقولُ: أحْرِمْ في اليومِ السَّابعِ ؟ ثم إنَّنا على هذا القولِ نقولُ: أحْرِمْ قبلَ فَحْرِ اليَومِ السَّابعِ ؛ ثم إنَّنا على هذا القولِ نقولُ: أحْرِمْ قبلَ فَحْرِ اليَومِ السَّابعِ ؛ مِن أجل أنْ يَكُونَ الصِّيامُ شاملًا للثَّلاثةِ كُلِّها، وهذا فيه نَظَرٌ أيضًا.

وأمَّا الثَّاني: وهو كـونُ آخِرِها يومَ عَرَفةَ، ففيه نظرٌ أيضًا؛ لأنَّ النبيَّ صَاَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

= «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» (١) ، (وَأُتِيَ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبَهُ أَمَامَ النَّاسِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ» (٢) ليعلموا أنَّهُ مُفْطِرٌ.

والصَّومُ في عَرَفةَ يوجِبُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسانُ في آخرِ النَّهارِ الذي هو أفضلُ اليومِ خاملًا كَسلانَ مُتْعَبًا، فلا يكونُ عنده نشاطٌ للدُّعاءِ الذي هو أفضلُ ما يكونُ في آخِرِ النَّهارِ، فإذا صامَ ضَيَّعَ مَقْصودًا عَظيًا في يومِ عَرَفةَ، وهو النَّشاطُ للدُّعاءِ في آخِرِ اليومِ.

فالصُّوابُ خلافُ ما عليه الأصْحابُ في هذه المَسْألةِ من الوَجْهَينِ.

مسألةٌ: ابْتِداءُ جَوازِ صِيامِها، أي الثَّلاثةِ، مِن حينِ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ.

فإنْ قال قائلٌ: كيف يجوزُ أَنْ يَصومَها من حينِ إحْرامِهِ بالعُمْرةِ، واللهُ عَرَّقِجَلَّ يقولُ: ﴿ فِي الْحَيِّ ﴾؟

قُلنا: يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ»<sup>(٣)</sup> فعلى هذا: يَبْتَدِئُ صَوْمَها من حينِ أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ، وآخِرُ وقتِ الصِّيامِ: آخِرُ يومٍ مِن أَيَّامِ التَّشريقِ.

والذي يَظْهَـرُ لي من حديثِ ابنِ عُمَرَ وعائشةَ رَضَالِلَهُعَنْهُمْ: أَنَّ الصَّحابَةَ رَضَالِلَهُعَنْهُمْ كانــوا يَصومونَها في أَيَّامِ التَّشريــقِ؛ لقــولِ عائشــةَ وابنِ عُمَــرَ رَضَالِلَهُعَنْهُمْ: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة بعرفة، رقم (٢٤٤٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، رقم (١٧٣٢)، من حديث أبي هريرة رَحَوَلَيْكَءَنهُ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠): «فيه مهدي الهجري مجهول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، رقم (١٩٨٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، رقم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل بنت الحارث رَجَوَالِتَهُ عَنَهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

= أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لَمِنْ لَا يَجِدُ الهَدْيَ  $^{(1)}$ .

فظاهرُ هذا النَّصِّ أن الصَّحابةَ كانوا يَصومونَها في أَيَّامِ التَّشريقِ، وصَوْمُها في أَيَّامِ التَّشريقِ، وصَوْمُها في أَيَّامِ الخَجِّ؛ لأنَّ أَيَّامَ التَّشريقِ أَيَّامٌ للحَجِّ، ففيها رَمْيُ الجَمراتِ في الحادي عَشَرَ والنَّاني عَشَرَ وكذلك النَّالثَ عَشَرَ، فلو ذَهَبَ ذاهبٌ إلى أنَّ الأفضلَ أنْ تُصامَ الأَيَّامُ النَّلاثةُ في أَيَّام التَّشْريقِ لكان أقربَ إلى الصَّوابِ.

وهل يُشترطُ أنْ تكونَ مُتتابِعةً؟

الجَوابُ: إِنِ ابْتَدَأَهَا فِي أَوَّلِ يَومٍ مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَزِمَ أَنْ تكونَ مُتتابِعةً، ضَرورةَ أَنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يَصومَها فِي أَيَّامِ الحَجِّ إِلَّا مُتتابِعةً؛ لأَنَّهُ لم يَبْقَ من أَيَّامِ الحَجِّ إِلَّا ثَلاثةٌ، ولا يَجوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ عن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

أمَّا إذا صامَها قبلَ أيَّامِ التَّشْريقِ فيجوزُ أَنْ يَصومَها مُتَفرِّقةً ومُتتابِعةً، وذلك بناءً على القاعدةِ العامَّةِ الأُصوليَّةِ الحديثيَّةِ وهي «أَنَّ الواجِبَ إطْلاقُ ما أَطْلَقَهُ اللهُ ورَسُولُهُ» فاللهُ عَرَّبَعَلَ أَطْلَقَ ﴿ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي اللهُ وَسَبْعَةٍ إِذَا ورَسُولُهُ وسَبْعَةٍ إِذَا ورَسُولُهُ وسَبْعَةٍ إِذَا ورَسُولُهُ وسَبْعَةٍ إِذَا وَمَ يُقَيِّدُها اللهُ فإنَّ تَقْييدَها تَضْييقُ عَبِهِ اللهِ في شَريعةِ اللهِ، وإذا كان ليس لنا الحقُّ أَنْ نُطْلِقَ ما قيَّدَهُ اللهُ فليس لنا الحقُّ اللهُ أَشدُّ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَإِذَا كَانَ ليس لنا الحقُّ اللهُ أَشدُّ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَإِذَا كَانَ ليس لنا الحقُّ اللهُ أَشدُّ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَإِذَا كَانَ ليس لنا الحقُ اللهُ أَشدُّ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَالنَّه اللهُ اللهُ أَسْدُ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَإِذَا كَانَ ليسِ لنا الحقُ اللهُ أَشدُّ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَالنَّه اللهُ اللهُ اللهُ أَسْدُ مِن إطْلاقِ ما قيَّدَهُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن المُقَلِّ والتَسهيلُ وإنَّ المُطْلَقَ اللهُ أَسْدُ مِنَ المُقَلِّ والتَّسهيلُ وإنَّ المُطْلَقَ اللهُ اللهُ مِنَ المُقَلِّدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٩٩٧)، (١٩٩٨).

#### وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ[١].

وعلى هذا فنقول: يجوزُ أَنْ يَصومَ الأَيَّامَ النَّلاثةَ مُتتابِعةً ومُتَفَرِّقةً ما لم يكنْ
 تَتابُعُها مِن ضَرورةِ صَوْمِها في الحجِّ، وذلك إذا صامَها في أيَّامِ التَّشْريقِ، فهنا لا بُدَّ أَنْ
 تكونَ مُتتابعةً.

ونظيرُ ذلك: قضاءُ رَمضانَ، فيجوزُ قَضاءُ رَمضانَ مُتتابعًا ومُتَفَرِّقًا، لكنْ إذا بقيَ مِن شَعبانَ مِقْدارُ ما عليه مِن رَمَضانَ وَجَبَ التَّتابُعُ، ضَرورةَ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ تَأْخيرُهُ إلى ما بعد رَمَضانَ الثَّاني.

مَسألةٌ: مَنْ أَخَّرَ صيامَ ثلاثةِ الأيَّامِ التي في الحَجِّ حتى انْتَهى حَجُّهُ لغيرِ عُذْرٍ، فهل تَلْزَمُهُ الفِدْيةُ؟

الصَّحيحُ: لا تَلْزَمُهُ، وعَجَبًا لأمْرِ الفُقهاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنْ يقولوا: تَلْزَمُهُ الفِدْيةُ! وهو أصلًا ما عنده فِدْيةٌ، وهو أيضًا لمَّا عَدِمَ الهَدْيَ صار الصِّيامُ واجبًا في حَقِّهِ، فنقولُ: إنَّهُ يَجبُ أَنْ يَكُونَ في الحَجِّ، وإذا تَأَخَّرَ ولا سيَّا إذا كان لعُذْرِ فإنَّهُ يَقْضى كرَمَضانَ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) أي: إلى بَلَدِهِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَكُنَّ الْمُفَسِّرِينَ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] والآيةُ لم تُقيِّدِ الرُّجوعَ بالرُّجوعِ إلى الأهْلِ، ولكنَّ المُوادَ الرُّجوعُ فسَروها بذلك، إذا رَجَعْتُمْ إلى أَهْلِكم، وجاءَتْ بذلك الآثارُ (١) أنَّ المُرادَ الرُّجوعُ إلى الأهْلِ من العُلماءِ: لو صامَها بعد فَراغِ أعمالِ الحَجِّ كُلِّها فلا بَأْسَ؛ لأنَّهُ جازَ له الرُّجوعُ إلى الأهْلِ فجازَ له صَوْمُها.

<sup>(</sup>۱) كقوله ﷺ: «فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله»، أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وقم (١٦٩١)، من حديث ابن عمر رَحَالِتُهُ عَنْهَا.

### وَالْمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةً، ثُمَّ حَلَّ [1].

والمرادُ الهَدْيُ الشَّرعيُّ المعروفُ، بأنْ يكونَ مِن بَهيمةِ الأَنْعامِ، وبالغَّا للسِّنِّ الْمُقَدَّرِ شَرْعًا، وسَليًا منَ العُيوبِ المانِعةِ منَ الإجْزاءِ.

مَسألةٌ: أين يُذْبَحُ الهَدْيُ ومتى؟

يَذْبَحُهُ عند الإحْصارِ، وفي مَكانِ الإحْصارِ، ودليلُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي معه في عُمرةِ الحُدَيْبيةِ (۱)، فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي معه في عُمرةِ الحُدَيْبيةِ (۱)، ولكنْ مَنْعَهُ المُشركونَ أَنْفةً وحَميَّةً جاهليَّةً أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً، وهو أَوْلى بها منهم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِي آَءُ وَ إِلاَ الْمُنْقُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٤] مع أنَّهُ لو جاءً رُجُلُ مُشْرِكٌ مِن أقصى مكانٍ ومن أبعدِ العَرَبِ عن بني هاشِم أو قُريْشٍ لفَتَحوا له الأبواب، ولكنَّ الله عَرَقِبَلَ سَلَّطَ رَسُولَهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم ففَتَحَها عَنْوةً بالسَّيْفِ، ولولا أنَّهُ قال: «مَنْ دَخَلَ البَيْتَ فَهُ وَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُ وَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١– ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

= فَهُوَ آمِنٌ »(١) لقَتَلَهُمُ الصَّحابةُ في الأسواقِ.

مَسألةٌ: وهل عليه حَلْقٌ؟

الجَوابُ: ظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ أَنَّهُ لا حَلْقَ عليه، لكنَّ السُّنَّةَ دَلَّتْ على وُجوبِ الحَلْقِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ الصُّلْحَ الذي الحَلْقِ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْهِ الصُّلْحَ الذي جرى بينه وبين قُرَيْشٍ؛ لأنَّ ظاهِرَهُ الغَضاضةُ على المُسْلمينَ؛ لأنَّ مِن جُملةِ الشُّروطِ: أنَّ مَنْ جاءَ منهم مُسْلِمًا وَجَبَ على المُسْلمينَ رَدُّهُ ومَنْ ذَهَبَ منَ المُسْلمينَ إليهم لم يَجِبْ عليهم رَدُّهُ.

وهذا شَرْطُ فيه غَضاضةٌ عَظيمةٌ على المُسْلمينَ؛ ولهذا عارَضَ مَنْ عارَضَ من الصَّحابةِ وَعَالِلَهُ عَنْهُ وَمِن جُمْلَتِهم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ وَعَالِلَهُ عَنْهُ قال: «يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنا على الحقِّ وعَدُوُّنا على الباطِلِ؟ قال: بلى، قال: فلِمَ نُعْطي الدَّنِيَّة في دِينِنا؟ قال: «يَا عُمَرُ إلى اللهِ عَوَيَلَهُ في وَلِينا؟ قال: «يَا عُمَرُ إلى رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ عَاصِيَهُ، وَهُو نَاصِرِي» (١)، انْظُرْ إلى ثقةِ النبيِّ عَلَيْ باللهِ عَرَقِبَلَ إلى رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ عَاصِيهُ، وَهُو نَاصِرِي» لأنَّ اللهَ تَكفَلَ بنصرِ مَنْ أطاعَهُ، فذَهَبَ عُمَرُ إلى أبي بكرٍ حيث قال: «وهو ناصِري»؛ لأنَّ اللهَ تَكفَلَ بنصرِ مَنْ أطاعَهُ، فذَهَبَ عُمرُ إلى أبي بكرٍ ليُعلِينَهُ عَنْهُ كجَوابِ ليساعِدَهُ على رَسُولَ اللهِ فيكونَ معه، ولكنْ كان جوابُ أبي بكرٍ رَحَيَلِيَهُ عَنْهُ كجَوابِ الرُّسُولِ عَلَيْ سُواءً.

ومن هنا نَعْرِفُ أَنَّ أَبا بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَقربُ إلى إصابةِ الصَّوابِ من عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لأَنَّهُ وافَقَ الرُّسولَ ﷺ في هذا وَحَصَلَ ما حَصَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١– ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُعَنَهُا.

فكانتِ النَّتيجةُ أَنْ يَجِلُوا من عُمْرَتِهم بَدَلَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، فانْقَطَعَتِ التَّلْبيةُ،
 وأمَرَهُمُ النبيُّ ﷺ أَنْ يُقَصِّروا، ولكنَّهُم تَأْبُوا؛ رجاءً لتَغْييرِ الرَّأْيِ، وليس عِصْيانًا،
 رَضَالِللَهُ عَنْهُمْ.

فَدَخَلَ الرُّسُولُ ﷺ على أُمِّ سَلَمةً رَضَالِكُ عَنَهَ وَكَانت امرأةً عاقلةً، فَذَكَرَ لها ما لَقيَ من النَّاسِ، فقالت: اخْرُجْ، ثم لا تُكلِّمْ أحدًا منهم كَلمةً حتى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وتَدْعُوَ حالِقَكَ فيَحْلِقَكَ، ففَعَلَ، ثم قاموا، فَفَعلوا مِثْلَ فِعْلِهِ، حتى كاد بَعْضُهُم يَقْتُلُ بَعْضًا عَلَّالًا! فانْظُرْ كيف كان الاقْتِداء بالفِعْلِ أعْظَمَ منَ الاقْتِداء بالقَوْلِ!

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على وُجوبِ الحَلْقِ وإنْ لم يكنْ مَذكورًا في القُرآنِ، لكنْ جاءَتِ به السُّنَّةُ، والسُّنَّةُ تُكمِّلُ القُرآنَ.

وقولُ المؤلِّف: «صَامَ عَشَرَةً ثُمَّ حَلَّ» يَقْتَضِي وُجوبَ الصَّومِ، وأَنَّهُ لا يَجِلُّ حتى يَصومَ العَشَرةَ ثم يَجِلَّ، ودَليلُهم في ذلك القياسُ على التَّمَتُّعِ؛ لأنَّ كلَّا منها تَرَفُّهُ بالتَّحَلُّلِ منَ الإحْرام.

لكنَّ هذا القياسَ قياسٌ مع الفارِقِ، ومُخالِفٌ لظاهِرِ النَّصِّ.

ووجهُ ذلك: أنَّ الحُكْمَينِ في آيةٍ واحدةٍ، حُكْمُ الإحْصارِ وحُكْمُ التَّمَتُّعِ، ومُنَزِّلُ الآيةِ واحدُّ، وعالِمٌ بالأحْكامِ جلَّ وعلا، قال في التَّمَتُّعِ: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا السَّيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ﴾ [البقرة:١٩٦] وقال في الإحْصارِ: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا السَّيْسَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضَالِلُهُعَنْهُا.

= مِنَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] فانْتَقَلَ إلى حُكْمِ آخَرَ ولم يَذْكُرِ الصَّومَ.

ولـو كان الحُكْمُ واحدًا فهل يَذْكُرُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ البَدَلَ في التَّمَتُّعِ ولا يَذْكُرُهُ في الإَّحصارِ؟!

الجَوابُ: لا يُمْكِنُ؛ لأنَّهُ لمَّا سَكَتَ اللهُ عَنَّهَ بَلَ عن الصِّيامِ في الإحْصارِ، وأَوْجَبَهُ في الجَوابُ: لا يُمْكِنُ؛ لأنَّهُ لمَّا سَكَتَ اللهُ عَنَّهِ اللهَدْيَ منَ المُحْصَرينَ فليس عليه شيءٌ، فيَحِلُّ بدونِ شيءٍ.

ثم إنَّ الظاهرَ مِن حالِ كَثيرِ من الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ أُنَّهُم فُقراءُ، ولم يُنْقَلْ أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَهُم بالصِّيام، والأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ.

وفي كفَّارةِ القتلِ أَوْجَبَ اللهُ عِنْقَ الرَّقبةِ، وقال: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩١] ذكر خَصْلَتينِ فقط، وفي كفَّارةِ الظِّهارِ أَوْجَبَ اللهُ عَنْقَ الرَّقبةِ فقال: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَمْ يَشَطِع وَتُقَ الرَّقبةِ فقال: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِع وَلَم يَقيسوا كفَّارةَ يَسْتَطِع وَلَم يَقيسوا كفَّارةَ القتلِ على كفَّارةِ الظِّهارِ في وُجوبِ الإطْعامِ على مَنْ لم يَسْتَطِع الصَّومَ، مع أنَهما في التَّينِ مُتباعِدَتَينِ، وقالوا: لو كان الإطْعامُ واجبًا إذا لم يَسْتَطِع الصَّومَ لذَكَرَهُ اللهُ كما ذَكَرَهُ في آيةِ الظِّهارِ.

فنقولُ هنا: لو كان الصِّيامُ واجبًا على مَنْ عَدِمَ الهَدْيَ في الإحْصارِ لذَكَرَهُ اللهُ، وهذا وجْهُ كَوْنِهِ مُخَالفًا للنَّصِّ.

أَمَّا كُونُهُ مُخَالِفًا للقياسِ، فنقول: بينها فَرْقٌ عَظيمٌ، فالمُتَمَتِّعُ تَرَفَّهَ بالتَّحَلُّلِ منَ العُمْرةِ، لكنْ حَصَلَ له مَقصودُهُ بالحَجِّ، والمُحْصَرُ لم يَحْصُلْ له مَقصودُهُ، فكيف يُقاسُ

# وَ يَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ فِي الْحَجِّ بَدَنَةٌ، وَفِي العُمْرَةِ شَاةٌ ١١]، .....

= مَنْ حَصَلَ له مَقصودُهُ على وجْهِ التَّمامِ بمَنْ لم يَحْصُلْ له مَقصودُهُ؟!

فالْمَتَمَّع وجَبَ عليه الهَدْيُ، فإنْ لم يَجِدْ صامَ ثَلاثةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعةً إذا رَجَعَ لِكهالِ النَّعمةِ، بخلاف المُحْصَرِ فإنَّ مَنْزِلَتُهُ مَنْزِلةُ العَفْوِ.

فظهر بذلك الفَرْقُ بينها، وأنَّهُ لا يَصِحُّ قياسُ أحدِهِما على الآخرِ.

وعلى هذا نقولُ: المُحْصَرُ يَلْزَمُهُ الهَدْيُ إِنْ قَدَرَ، وإلَّا فلا شيءَ عليه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَ يَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ فِي الحَجِّ بَدَنَةٌ وَفِي العُمْرَةِ شَاةٌ» مرادُهُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ فِي الحَجِّ.

وقولُهُ: «بِوَطْءِ» الباءُ للسَّببيَّةِ، والوَطْءُ: الجِماعُ في الفَرْجِ لا بين الفَخِذَينِ، فيجبُ في الخَجِّ بَدَنةٌ إذا كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فإنْ لم يَجِدْ بَدَنةٌ ووجَدَ سَبْعَ شياهِ أَجْزَأً، فإذا لم يَجِدْ شَيئًا لا سَبْعَ شِياهِ ولا بَدَنةً، فإنَّهم قالوا: يَصومُ عَشَرةَ أَيَّامٍ، وهذا قولُ لا دَليلَ عليه، فنقولُ: إذا لم يَجِدْ سَقَطَ عنه كسائِرِ الواجِباتِ.

وفي العُمْرةِ شاةٌ، حُكْمُها كفِدْيةِ الأذى؛ لأنّها حَجُّ أصغرُ؛ ولأن كُلَّ ما أوْجَبَ شاةً من المَحْظوراتِ فيها فِدْيةُ أذًى سوى الصَّيْدِ، وأكثرُ المَحْظوراتِ فيها فِدْيةُ أذًى، والجَمْعُ بعد التَّحَلُّلِ الأوَّلِ يوجِبُ شاةً، ففِدْيتُهُ فِدْيةُ أذَى، والمُباشَرةُ بدونِ إنزالٍ فيها فِدْيةٌ، والإنْزالُ على القولِ الصَّحيح فيه فِدْيةُ أذًى في الحَجِّ والعُمْرةِ.

والذي صَحَّتْ فيه الفِدْيةُ ثلاثةُ أشياءَ:

الأوَّلُ: حَلْقُ شَعَرِ الرَّأْسِ.

الثَّاني: جزاءُ الصَّيدِ.

#### وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا[1].

الثَّالثُ: الجِماعُ، صحَّ عن الصَّحابةِ.

والباقي ذُكِرَ بالقياسِ، وذكَرْنا أنَّ بعضَ الأقْيِسةِ لا تَصِحُّ، وحينئذِ نذكرُ قاعدةً مُهمَّةً حدًّا:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لا واجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ اللهُ ورسولُهُ ﷺ.

ثانيًا: أنَّهُ لا يجوزُ اسْتِحْلالُ أمْوالِ المَعْصومينَ إلَّا بدَليلٍ، فلا نقولُ لهم: يجبُ أَنْ تُخْرِجوا شَيئًا مِن أمْوالِكُم إلَّا بدَليلٍ، هذا هو الأصلُ.

ولكنْ ذَكَرْتُ أَنَّهُ من بابِ التَّربيةِ والتَّوجيهِ ينبغي أَلَّا تَخْرُجَ عَمَّا كان عليه جُمهورُ العُلهاءِ بالنسبةِ للإفْتاءِ العامِّ، أمَّا بالنسبةِ للعلم كعِلْم نظريٍّ فلا بُدَّ أَنْ يُبَيَّنَ الحَقُّ.

وكذلك لو فُرِضَ أنَّ شَخصًا مُعَيَّنًا اسْتَفْتاكَ في مَسألةٍ ترى فيها خلافَ ما يَراهُ جُمهورُ الفُقهاءِ، فلا بَأْسَ أنْ تُفْتِيَهُ ما دُمْتَ تَثِقُ أنَّ الرَّجُلَ عنده احترامٌ لشرعِ اللهِ، فهنا يُفَرَّقُ بين الفَتْوى العامَّةِ والفَتْوى الخاصَّةِ وبين العلم النظريِّ والعلم التَّربويِّ.

وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ يُفْتي في بعضِ المسائِلِ سِرَّا، كمسألةِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ، كجدِّ شَيخِ الإِسْلامِ أبي البَركاتِ<sup>(۱)</sup>، وهذه طريقةُ العُلماءِ الرَّبانيِّينَ الذين يُرَبُّونَ النَّاسَ حتى يَلْتَزِموا بشَريعةِ اللهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ طَاوَعَتُهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا» وفي نُسخةٍ: «لَزِمَاهَا» أي وافَقَتْهُ على الجِماعِ في الحَجِّ أو في العُمْرةِ، لَزِماها: أي: البَدَنـةُ في الحَجِّ والشَّــاةُ في العُمْـرةِ، أو لَزِمَها، أي: لَزِمَها الحُكْمُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٥٣).

وإِنْ أَكْرَهَها: فظاهرُ كلام المُؤلِّفِ أَنَّهُ إِذا أَكْرَهَها لا يَلْزَمُها ذلك.

وهل يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يُكَفِّرَ عَن زَوْجَتِهِ؛ لأَنَّهُ أَكْرَهَهَا أَو لا؟

الجَوابُ: في المَسْأَلة قولانِ.

المذهَبُ: لا فِدْيةَ على مُكْرَهةٍ، ولا على مَنْ أَكْرَهَها(١)؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُمْ مُنَاحُمْ مُنَاحُمْ مُنَاحُمْ فَيْمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ أَكْرَهُ اللّهِ مُنَاحُمْ فَيْمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَينٌ لِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَينٌ لِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَينٌ لِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَينٌ لِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

والقولُ الثَّاني: أنَّ على مُكْرِهِها الفِدْيةَ.

والظاهرُ: القَولُ الأوَّلُ.

وهل يَفْسُدُ حَجُّها؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّها مُكْرَهةٌ.

مَسَالَةٌ: قال في (الرَّوْضِ): «وَالدَّمُ الوَاجِبُ لِفَوَاتِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ كَمُتْعَةٍ» (٢) أي: كدم المُتْعةِ.

والفواتُ أَنْ يَطْلُعَ فجرُ يومِ النَّحرِ قبلَ أَنْ يَقِفَ بعَرَفةَ، فيَفوتَهُ الحَجُّ، ويَلْزَمُهُ دمٌ لفَواتِهِ إذا لم يكنِ اشْتَرَطَ، وكذا الدَّمُ الواجبُ لتَرْكِ واجِبٍ إذا عَدِمَهُ يَصومُ عَشَرةَ أيَّام، ثلاثةً في الحَجِّ وسَبعةً إذا رَجَعَ.

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٥٥).

مثالُهُ: لو تَرَكَ رَمْيَ الجَمَراتِ فيَلْزَمُهُ دمٌ، فإنْ عَدِمَهُ صامَ ثلاثةَ آيَّامٍ في الحَجِّ وسَبعةً إذا رَجَعَ، والعِلَّةُ القياسُ على دمِ المُتْعةِ، ولكنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ هناكَ فَرْقًا بين دمِ المُتْعةِ وبين تَرْكِ الواجِبِ.

فالدَّمُ الواجِبُ لتَرْكِ الواجِبِ دمُ جُبْرانٍ للنَّقْصِ، والدَّمُ الواجبُ للمُتْعةِ والقِرانِ دمُ شُكْرانٍ للتَّامِ، فكيف نَقيسُ هذا على هذا؟

لعلنا لا نُعارضُ في وُجوبِ الدَّمِ على مَنْ تَرَكَ الواجِبَ، بمعنى عسى أَنْ نُلْزِمَهُ بالدَّمِ؛ لأَنَّهُ لا دليلَ على إيجابِ الدَّمِ على مَنْ تَرَكَ الواجبَ إلَّا أثرَ ابنِ عبَّاسٍ رَحَيَّكَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الواجبَ إلَّا أثرَ ابنِ عبَّاسٍ رَحَيَّكَ عَلَى مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ لَا مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا اللَّاسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ لَمْ يَرِدْ عنه أَنَّ مَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ.

لكنَّ هذا الأثرَ تلقَّاهُ العُلماءُ بالقَبولِ، وقالوا: مَنْ تَرَكَ شَيئًا مِن نُسُكِهِ فعليه دمٌ، مع أنَّهم لا يقولونَ بإطلاقِهِ، ولو قُلنا بإطلاقِهِ، لقُلنا: مَنْ تَرَكَ الاضْطِباعَ فعليه دمٌ، ومَنْ تَرَكَ الوُقوفَ عند المَشْعَرِ الحرامِ ومَنْ تَرَكَ الوُقوفَ عند المَشْعَرِ الحرامِ حتى يُسْفِرَ فعليه دمٌ، فيَحملونَهُ على مَنْ تَرَكَ شَيئًا من نُسُكِهِ الواجِبَ أو نَسِيَهُ.

قالوا: وله -أي: لأثرِ ابنِ عبَّاسٍ - حُكْمُ الرَّفْعِ، ولكنْ قد يقالُ: هذا ليس له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأنَّ ما يَثْبُتُ له حُكْمُ الرَّفْعِ ما قاله الصحابيُّ وليس للرَّأي فيه مجالُ، وهنا ربَّها يكونُ للرَّأي فيه مجالُ، فربَّها يرى ابنُ عبَّاسٍ رَعَوَلِكُ عَنْهَا أَنَّهُ إذا كان انْتِهاكُ النَّسُكِ بفِعْلِ يكونُ للرَّأيِ فيه مجالُ، فيكونُ للرَّأي فيه مَجالُ. المُصورِ مِثْلُهُ، فيكونُ للرَّأي فيه مَجالُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠).

#### فَصْلُ

## وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ فَدَى مَرَّةً [1] .....

فلا يَستقيمُ الاستِدلالُ به على وُجوبِ الدَّمِ بتركِ الواجِبِ، أو صيامِ عَشَرةِ أيَّامٍ
 على مَنْ عَدِمَهُ.

والذي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمُّ احْتياطًا واسْتِصلاحًا للناسِ؛ لأَنَّ كثيرًا منهم قد يَتساهَلُ إذا لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ لم يَجِدْ فليس عليه شيءٌ؛ لأَنَّ الإيجابَ على العبادِ ليس هَيِّنًا، فإيجابُ ما لم يَجِبْ كتَحْريمِ ما لم يَحْرُمْ، بل قد يكونُ أشدَّ؛ لأَنَّك تَشْغَلُ ذِمَّةَ العبدِ بها أَوْجَبْتَ بلا دليلِ.

فه ذه قاعدةٌ ينبغي أنْ تكونَ على بالِ طالِبِ العلمِ: «أَنَّ الإيجابَ بلا دَليلِ كالتَّحْريمِ بلا دَليلِ».

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَمَنْ كُرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ فَدَى مَرَّةً ﴾ أي: إذا كرَّرَ الإِنْسانُ المحظورَ مِن جِنْسٍ واحدٍ، ففعلَهُ أكثرَ مِن مرَّةٍ ولم يَفْدِ، فإنَّهُ يَفْدي مرَّةً واحدةً ، لكنْ بشرطِ ألَّا يُؤَخِّرَ الفِدْيةَ ؛ لئلَّا تَتَكَرَّرَ عليه ، بحيث يَفعلُ المحظورَ مرَّةً أُخرى ، فيعاقَبُ بنقيضِ قَصْدِهِ ؛ لئلَّا يَتَحَيَّلُ على إسقاطِ الواجِبِ.

مثالُهُ: أَنْ يَقْلِمَ مَرَّتَينِ، أَو يَلْبَسَ خَيطًا مَرَّتَينِ، أَو يَحْلِقَ مَرَّتَينِ، أَو يُباشِرَ مَرَّتَينِ، أَو يُباشِرَ مَرَّتَينِ، أَو يَعْلِقَ مَرَّتَينِ، أَو يُباشِرَ مَرَّتَينِ، أَو أَكثرَ وهو من جِنْسٍ واحدٍ، فإنَّ عليه فِدْيةً واحدٌ. أحداثٌ من جِنْسٍ واحدٍ فيكفيه وُضوءٌ واحدٌ.

وعليه: لو لَبِسَ وغطَّى رأسَهُ ففِدْيَتانِ؛ لأنَّ تَغطيةَ الرَّأْسِ مِن جِنْسِ واللَّبْسَ من جِنْسٍ آخرَ، ولو لَبِسَ عِمامةً بقَصْدِ اللَّبْسِ فهنا يُمْكِنُ أنْ نَجْعَلَها مع لُبْسِ القَميصِ شيئًا واحدًا.

بِخِلَافِ صَيْدٍ[١].

### وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِن أَجْنَاسٍ فَدَى لِكُلِّ مَرَّةً ٢]، .....

وإذا قَلَمَ ظُفُرَ يَدٍ وظُفُرَ رِجْلٍ فشيءٌ واحدٌ، وإنْ تَعَدَّدَ المَحَلُّ كَمَا لُو لَبِسَ خُفَّينِ وسَراويلَ وقَميصًا، فإنَّها شيءٌ واحدٌ، وكما لو طَيَّبَ يدَهُ ورأسَهُ وصَدْرَهُ فإنَّهُ شيءٌ واحدٌ، أي: إنْ تَعَدَّدَ المَحَلُّ لا يُؤَثِّرُ شَيئًا ما دام الجنسُ واحدًا.

وقولُهُ: «وَلَمْ يَفْدِ» عُلِمَ من كلامِهِ أَنَّهُ لو فَدى عن الأَوَّلِ فَدى عن الثَّاني؛ لأنَّ الأَوَّلَ انتهى، وبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ منه بفِدْيَتِهِ، فيكونُ الثَّاني مَخطورًا جديدًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «بِخِلَافِ صَيْدٍ» أي: فإنَّ جَزاءَهُ يَتَعَدَّدُ بِعَدَدِهِ، ولو برَمْيةِ واحِدةِ، فإذا رمى رَمْيةً واحدةً وأصابَ خُسَ حَماماتِ، فإنَّ عليه خُسَ شياهِ، فلا يقالُ: إنَّ الفعلَ واحدٌ والمحظورَ واحدٌ؛ لأنَّ الله اشْتَرَطَ في جزاءِ الصَّيْدِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ، والمُهاثلةُ تَشْمَلُ الكَميَّةَ والكَيْفيَّةَ، فلو قَدَّرْنا أَنَّهُ فدى بِشاةٍ واحدةٍ عن خمسٍ لم يكنْ فدى بِمِثْلِها، وهذا وجهُ اسْتِثْناءِ الصَّيدِ.

[٢] قولُهُ: «وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ فَدَى لِكُلِّ مَرَّةً» مثالُهُ: أَنْ يَلْبَسَ القَميصَ، ويُطَيِّبَ رأسَهُ، ويَحْلِقَ، ويَقْلِمَ، هذه أربعةُ أجناسٍ، فعليه أربعُ فِدًى، مع أَنَّ موجَبَها واحدٌ، وهو: ذبحُ شاةٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينٍ نصفُ صاعٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومع ذلك نقولُ: عليه لكُلِّ واحدٍ فِدْيةٌ.

وهذه المَسْأَلةُ:

أُوَّلًا: مَعلومٌ أنَّ في إيجابِ الفِدْيةِ في غيرِ ما وَرَدَ به النَّصُّ نَظرًا.

ثانيًا: أنَّ القاعدةَ الشَّرْعيَّةَ في هذا أنَّهُ إذا كان الموجَبُ واحدًا فلا يَضُرُّ اختلافُ

#### رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا [١].

= الأجناس؛ ولذلك لو أَحْدَثَ رَجُلٌ ببولٍ وغائِطٍ وريحٍ وأَكْلِ لَخُمِ إِبِلٍ ومسِّ ذَكَرٍ لشَهوةٍ، فهذه خمسةُ موجِباتٍ، فهل نقولُ: تَوَضَّأْ خَمْسَ مَرَّاتٍ؟ لا؛ لأنَّ الموجَبَ واحدٌ.

فالقاعدة: أنَّهُ إذا كان الموجَبُ واحدًا فلا تَتَكَرَّرُ الكفَّارةُ أو الفِدْيةُ، لكنْ لعلَّ الفُقهاءَ رَحَهَهُ اللهِ، نُلْزِمُهُ عن كُلِّ الفُقهاءَ رَحَهَهُ اللهِ، نُلْزِمُهُ عن كُلِّ جِنْسِ بكفَّارةٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا» أي: سواءٌ فعلَ المَحظورَ بعد أنْ رَفَضَ الإِحْرامَ ونوى الخُروجَ أم لا، فلا تَسْقُطُ الفِدْيةُ.

وأشارَ إليه الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ قال: إذا رَفَضَ إحْرامَهُ ارْتَفَضَ وحَلَّ.

والصَّحيحُ: ما قاله المُؤَلِّفُ، وأنَّ الإنْسانَ يبقى على إحْرامِهِ ولو رَفَضَهُ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يَكونَ غيرَ مُكَلَّفٍ، كالصَّغيرِ، فإنَّ الصَّغيرَ إذا رَفَضَ إحرامَهُ حلَّ منه؛ لأنَّهُ ليس أهْلًا للإيجاب.

وقولُهُ: «رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا» ظاهِرُهُ أَنَّهُ لا شيءَ عليه برَفْضِهِ، وأنَّ وجودَ هذا الرَّفضِ وعَدَمَهُ على حدِّ سواءٍ، وهذا هو الصَّحيحُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: يَلْزَمُهُ لرَفْضِهِ دمٌ؛ لأنَّهُ يَحْرُمُ عليه أَنْ يَخْرُجَ من النُّسُكِ بعد أَنْ تَلَبَّسَ به، فإذا رَفَضَهُ وحاوَلَ الخُروجَ، فهذا وقوعٌ في مَحظورٍ، فيَلْزَمُهُ الدَّمُ.

مَسَأَلَةٌ: رَجُلٌ أَحْرَمَ بِالعُمْرةِ، ثم رَفَضَ الإِحْرامَ، وفَعَلَ المحظورَ، هل يَفْدي أو لا؟

# وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِدْيَةُ لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ [١] ......

الجَوابُ: يَفْدي؛ لأنَّ رَفْضَهُ للإحْرامِ وقَطْعَهُ النَّيَّةَ لا أثرَ له، فيَبْقى حُكْمُ الإحْرامِ
 في حقِّه؛ إذ إنَّهُ لا يُمْكِنُ الحُروجُ منَ النُّسُكِ إلَّا بواحِدِ مِن ثلاثةِ أُمورِ، وهي:

الأوَّلُ: إمَّامُ النُّسُكِ.

الثَّاني: التَّحَلُّلُ إِنْ شَرَطَ، ووُجِدَ الشَّرْطُ.

الثَّالثُ: الحَصْرُ.

مَسَأَلَةٌ: رَجُلٌ صَائمٌ فَرَفَضَ صَوْمَهُ، وشَرِبَ، نقولُ: بَطَلَ صَومُهُ فِي رَمَضَانَ وغيرِ رَمَضانَ، لكن في رَمَضانَ يَلْزَمُهُ الإمساكُ فلا يَجِلُّ له أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ؛ لأَنَّهُ أفطرَ بغيرِ عُذْرٍ.

وهذا ممَّا اخْتُصَّ به الحَجُّ من بين سائِرِ العِباداتِ، فسائرُ العِباداتِ إذا رَفَضَها خَرَجَ منها، أمَّا الحَجُّ فلا.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِدْيَةُ لُبْسٍ وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ» المَحْظوراتُ تنقسمُ باعتبارِ سُقوطِها بالعُذْرِ إلى قِسْمينِ:

الأوَّلُ: تَسْقُطُ فِدْيَتُهُ بِالعُذْرِ.

الثَّاني: لا تَسْقُطُ فِدْيَتُهُ بِالعُذْرِ.

يقولُ الْمُؤَلِّفُ: «وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانِ» ومثلُهُ الجهلُ والإكراهُ، أي: لو أنَّ الإنْسانَ نسيَ فَلَبِسَ ثَوبًا وهو مُحْرِمٌ، فليس عليه شيءٌ، ولكنْ عليه متى ذَكَرَ أنْ يَخْلَعَهُ ويَلْبَسَ الإزارَ والرِّداءَ، وكذلك الطِّيبُ، فلو تَطَيَّبَ وهو مُحْرِمٌ ناسيًا فلا شيءَ عليه، لكنْ عليه إذا ذَكَرَ

= أَنْ يُبادِرَ بِغَسْلِهِ، وفي حالِ غَسْلِهِ إِيَّاهُ لا شيءَ عليه، مع أَنَّهُ سيُباشِرُهُ؛ لأنَّ هذه المُباشَرةَ للتَّخَلُّص منه لا يُعْتَبَرُ حَرامًا. للتَّخَلُّص منه لا يُعْتَبَرُ حَرامًا.

أرأيتَ لو أنَّ شَخصًا غَصَبَ أرضًا وسَكَنَ فيها، ثم جاءَهُ رجلٌ ووَعَظَهُ فخَرَجَ، فمُدَّةُ مَشْيِهِ في هذه الأرضِ للخُروجِ لا يُؤاخَذُ به؛ لأنَّهُ إنَّما تَحَرَّكَ للتَّخَلُّصِ. لكنْ لو قام يَتَمَشَّى في الأرضِ مُطْمَئِنًّا فإنَّهُ يأثَمُ بذلك؛ لأنَّهُ لم يُحاوِلِ التَّخَلُّصَ.

ومثلُ ذلك: اسْتِنْجاءُ الرَّجُلِ، ومُباشَرَتُهُ النَّجاسةَ بيدِهِ فإنَّهُ لا يُذَمُّ عليه؛ لأَنَّهُ إنَّها فعلَ ذلك للتَّخَلُّص منها.

ومثلُهُ: تَغطيةُ الرَّأسِ إذا نسيَ ولَبِسَ قَميصًا، فإنَّهُ يَخْلَعُهُ مِن أَعْلَى وإن غَطَّى رأسَهُ؛ لأنَّ هذه التَّغطيةَ عابرةٌ؛ للتَّخَلُّصِ من هذا اللِّباسِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: يُوَسِّعُ الجَيبَ ويُنْزِلُهُ مِن أسفلَ، لكنَّ الصَّحيحَ ما ذَكَرْنا.

ولو غطَّى رأسَهُ ناسيًا وهو مُحْرِمٌ فلا شيءَ عليه، لكنْ متى ذَكَرَ وَجَبَ عليه كَشْفُهُ، ولو أنَّ إنسانًا وهو نائمٌ غطَّى رأسَهُ فلا فِدْيةَ عليه؛ لأنَّهُ مَرفوعٌ عنه القَلَمُ، لكنْ متى اسْتَيْقَظَ وَجَبَ عليه كَشْفُهُ.

والدَّليلُ على سُقوطِ هذه الأشياءِ بالنِّسيانِ والجَهْلِ والإكْراهِ ما يلي:

أُولًا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَـأُنَاۚ ﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾، رقم (١٢٦) من حديث ابن عباس رَيَخَالِنَهُ عَنْهَا.

#### 

ثانيًا: قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُه بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

ثالثًا: قولُهُ تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل:١٠٦] فالكفرُ إذا كان يَسْقُطُ موجَبُهُ بالإكْراهِ فها دونَهُ مِن بابِ أَوْلى.

رابعًا: منَ السُّنَّةِ قُولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى ثَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(۱).

خامسًا: التَّعليلُ أنَّ هذا لم يَتَعَمَّدِ المُخالَفةَ فلا يُعَدُّ عاصيًا، وإذا لم يكنْ عاصيًا لم يَتَرَتَّبْ عليه الإثْمُ ولا الفِدْيةُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَهُ: «دُونَ وَطْءٍ» أي: آنَّهُ لا تَسْقُطُ الفِدْيةُ إذا وَطِئَ ناسيًا، وكذلك إنْ وَطِئ جاهلًا، أو وَطِئ مُكْرَهًا (٢)، وهذا وما بعده هو القسمُ الذي لا يَسْقُطُ بالعُذْرِ.

وتعليلُ ذلك أنَّهُ يَبْعُدُ أنْ ينسى فيَطأَ، ولا سيَّما وأنَّ عليه لباسَ الإحْرامَ، وإذا قُدِّرَ أنَّهُ نسىَ ذَكَّرَتْهُ زَوْجَتُهُ.

فيقالُ في الجوابِ على هذا: إنَّ النِّسيانَ وصفٌ مُسْقِطٌ لِحُكْمِ المَحظورِ، وإذا كان كذلك فسواءٌ بَعُدَ أم لم يَبْعُدْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰٤۳)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِّ اللَّهُ عَنهُ الفظ: «قباوز». ورقم (۲۰٤٥) من حديث ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ الفظ: «وضع»، وصححه ابن حبان (۷۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب إلا إذا كانت المرأة مكرهة.

وكذلك الجهل إذا جامع جاهلًا لَزِمَهُ ما يَلْزَمُ العالِمَ؛ لأنَّ الجِماع يَتَضَمَّنُ إتلاقًا؛
 حيث تَزولُ به البكارةُ، والإتلافُ يستوي فيه الجاهِلُ والعالِمُ.

فيقال: الجوابُ عن هذا من وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الجِماعُ جِماعَ بِكْرٍ، فإنَّهُ لا فَرْقَ بين البِكْرِ وغَيْرِها في تَحريم الوَطْءِ في الإحْرام.

الثَّاني: أنَّ ضهانَ البَكارةِ حتَّ للآدميِّ، قالوا: وإنْ كانتِ الموطوءةُ ثَيِّبًا وَجَبَ المهرُ، والجُوابُ أنَّ المهرَ حتُّ للموطوءةِ فهو حتُّ آدميٍّ، وأمَّا الجِماعُ في الإحْرامِ فهو حتَّ للهِ تعالى وقد أسْقَطَهُ عن عبادِهِ بالجهلِ، فكيف نُلْزِمُ عبادَ اللهِ بها أسقطَهُ اللهُ عنهم؟!

وكذا الإكراهُ: فلو أُكْرِهَ الرَّجُلُ على أَنْ يجامِعَ زوجتَهُ لم تَسْقُطِ الفِدْيةُ، فإذا كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ يَلْزَمُهُ خَستُهُ أَحْكامٍ: البَدَنةُ والقضاءُ وفسادُ النُّسُكِ والمُضيُّ فيه والإثْمُ.

وعلَّلُوا أَنَّ الإكراهَ على الجِماعِ لا يُمْكِنُ؛ لأَنَّهُ لا وَطْءَ إلَّا بانْتِشارِ، ولا انْتِشارَ مع الإكراهِ، فجوابُهُ بالمنعِ، إكراهٍ، ولكنَّ هذا التَّعليلَ عليلٌ؛ لأنَّ مَنْ قال: لا انْتِشارَ مع الإكراهِ، فجوابُهُ بالمنعِ، فلو أَجْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ وهي شابَّةُ مَجبوبةٌ إليه، وقالت: إمَّا إنْ تَفْعَلَ وإلَّا قَتَلْتُكَ، فهو بين أمْرَينِ، إمَّا أنْ يَدَعَها ويُمْكِنُ أنْ تُنَفِّذَ تَهْديدَها، وإمَّا أنْ يُجامِعَ في هذه الحالِ، وإذا دنا منها مهما كان الأمرُ سوف يَنتشِرُ، فالقولُ بأنَّهُ لا جِماعَ مع إكراهِ غيرُ صَحيح.

فالوَطْءُ بلا شكِّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مع الإكراهِ، ومع ذلك يقولونَ: لا تَسْقُطُ الفِدْيةُ فيه.

وَصَيْدِ[۱]،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَصَيْدٍ» يعني أنَّ قتلَ الصَّيْدِ لا يُعْذَرُ فيه بالنِّسيانِ، وكذلك لا يُعْذَرُ فيه بالنِّسيانِ، وكذلك لا يُعْذَرُ فيه بالجهلِ ولا بالإِكْراهِ (١) قالوا: لأنَّهُ إتلافٌ، والإتلافُ يَستوي فيه العَمْدُ وغيرُهُ.

فنقولُ: سبحانَ اللهِ! الحاكمُ في عِبادِهِ وبين عبادِهِ يقول: ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ فَخَرَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] ونحن نقولُ: مَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا وغيرَ مُتَعَمِّدٍ فجزاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَّعَم، هذا لا يُمْكِنُ!

و «مُتَعَمِّدًا» وصفٌ مُناسِبٌ للحُكْمِ، فوجَبَ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا؛ لأَنَّ الأوصافَ التي عُلِّقَتْ بها الأحكامُ إذا تَبَيَّنَ مُناسَبَتُها لها صارَتْ علَّةً موجبةً، يوجَدُ الحُكْمُ بوجودِها ويَنْتَفي بانْتِفائِها، وإلَّا لم يكنْ للوصفِ فائدةٌ.

فالآيةُ نصُّ في الموضوعِ مُؤَيَّدةٌ بقولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

والجَوابُ: عن تَعْليلِهِم أنَّ الإتلافَ الذي يَسْتَوي فيه العمدُ وغيرُهُ هو ما كان في حقِّ الآدميِّ، أمَّا ما كانَ في حقِّ اللهِ عَنَهَجَلَّ الذي أَسْقَطَهُ تَفَضُّلًا منه وكَرَمًا فإذا كان اللهُ قد أَسْقَطَهُ فكيف نُلْزِمُ العبادَ به؟!

مثالُ النِّسيانِ: مُحْرِمٌ رأى الصَّيْدَ، وكان مَشغوفًا بالصَّيْدِ، فنسيَ، فأخَذَ البندقيَّةَ ورَمى الصَّيْدَ، فعلى المذهَبِ عليه الفِدْيةُ.

مثالُ الجهلِ: مُحْرِمٌ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعَ أَنَّ الحَجَّ عَرَفَةُ، فلما كان في صباح العيدِ قبلَ

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

وَتَقْلِيمٍ [۱]، .........

= أَنْ يَرْمِيَ وَجَدَ صَيدًا من الطُّيورِ أو الظِّباءِ أو غَيْرِها فصادَهُ، فهذا جاهلٌ وعليه الجزاءُ، على المذهَبِ.

مثالُ المُكْرَوِ: مُحْرِمٌ عند سيِّدِهِ، فقال له سيِّدُهُ: انْظُرِ الصَّيدَ، فقال: أنا مُحْرِمٌ، قال: إمَّا أنْ تَفْعَلَ وإمَّا أنْ أَفْعَلَ بك كذا، فأكْرَهَهُ، فصادَ، فعليه الجزاءُ على المذهَبِ(١).

والصَّحيحُ في هذه المسائِلِ كُلِّها أَنَّهُ لا جَزاءَ عليه.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَتَقْلِيمٍ» أي أنَّ تقليمَ الأظْفارِ لا يَسْقُطُ بنسيانٍ، وكذلك لا بجَهْلِ ولا بإكراهِ (٢) والعِلَّةُ أنَّ فيه إتلافًا.

فيقال: ألستم تقولونَ: إنَّ تقليمَ الأظفارِ حَرامٌ على المُحْرِمِ؛ لأَنَّهُ من بابِ التَّرَفُّهِ، والطِّيبُ واللِّباسُ تَرَفُّهُ، ومع ذلك لا تَعذرونَهُ بالجهلِ والنِّسيانِ والإكراهِ في التَّقليمِ وتَعذرونَهُ بذلك في اللِّباسِ والطِّيبِ، مع أنَّ التَّرَفُّهَ بالطِّيبِ أَقوى تَرَفُّهَا وقد سَقَطَتْ فِذيتَهُ بالنِّسيانِ، فهذا مِن بابٍ أَوْلى.

قالوا: هناك فَرْقٌ، والفرقُ أنَّ تقليمَ الأظفارِ فيه إتلافٌ.

فيقالُ لهم: وهل هذا إتلافٌ مطلوبٌ أو مَحظورٌ في غيرِ الإحْرامِ؟

الجَوابُ: هو مَطلوبٌ، إذَنْ: لا قيمةَ له شَرعًا ولا عُرْفًا، ولا أَحَدَ يجمعُ أظفارَهُ؛ لِيَبيعَها، بل تَقْليمُها إتلافٌ مَشروعٌ لولا الإحرامُ.

<sup>(</sup>١) الفروع (٥/ ٤٤٢)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب.

#### وَحِلَاقٍ[١].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحِلَاقٍ» يعني أنَّ فِدْيةَ الحَلْقِ لا تَسْقُطُ بالنِّسيانِ، وكذلك الجهلُ والإكراهُ، والعِلَّةُ في ذلك هو أنَّهُ إتلافٌ، ولكنْ نقولُ: إنَّهُ إتلافُ ما لا قيمةَ له شَرعًا ولا عُرْفًا.

فتَبَيَّنَ بهذا ضَعفُ هذا القولِ، أعني القَولَ بأنَّ فِدْيةَ الحَلْقِ وتقليمِ الأظفارِ وقتلِ الصَّيدِ لا تَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ والإكراهِ؛ لأنَّ أعظمَ الإثلافاتِ إتلافُ الصَّيدِ، ومع ذلك قيَّدَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُجوبَ الجزاءِ فيه بالتَّعَمُّدِ.

والرَّاجِحُ: أنَّ فاعلَ المَحْظ وراتِ كُلِّها لا يخلو من ثلاثةِ أقسامٍ، والمرادُ هنا المَحْظوراتُ التي فيها فِدْيةٌ كعقدِ النِّكاحِ فهذا لا يَدْخُلُ في هذا التَّقسيم:

الأوَّلُ: أَنْ يَفْعَلَها بلا عُذْرِ شرعيٍّ ولا حاجةٍ، فهذا آثِمٌ، ويَلْزَمُهُ ما يَتَرَتَّبُ على المحظورِ الذي فَعَلَهُ على حَسَبِ ما سَبَقَ بيانُهُ.

الثَّاني: أَنْ يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ مُتَعَمِّدًا، فعليه ما يَتَرَتَّبُ على فعل ذلك المحظورِ، ولكنْ لا إثْمَ عليه للحاجّةِ، ومنه حَلْقُ شَعَرِ الرَّأْسِ؛ لدفعِ الأَذى كها نصَّ اللهُ عليه في القرآنِ، فقال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن تَأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ومثلُهُ أيضًا: لـو احتاجَ المُحْرِمُ إلى لُبْسِ المَخيطِ، لبردٍ شديدٍ فيَلْبَسُ الفانيلـةَ أو القميصَ، وعليه الفِدْيةُ، وهذا نادرٌ لكنْ ربَّما يوجَدُ.

ومن الحاجةِ: حاجةُ الجنودِ إلى اللِّباسِ الرَّسميِّ، فهي حاجةٌ تَتَعَلَّقُ بها مَصالحُ

= الحَجيجِ جَميعًا؛ إذ لو عَمِلَ الجنديُّ بدون اللِّباسِ الرسميِّ لها أطاعَهُ النَّاسُ، وصارَ في الأَمْرِ فوضى، ولكنْ إذا كان عليه لباسُهُ الرسميُّ صار له هَيبةٌ.

ولكنْ هل عليه الفِدْيةُ أو لا؟ أي: أنَّ جوازَ اللِّباسِ ليس عندنا فيه -إنْ شاءَ اللهُ-إشكالٌ لدُعاءِ الحاجةِ أو الضَّرورةِ إلى ذلك ولكنْ هل عليه فِدْيةٌ؟

الجَوابُ: قد نقولُ: لا فِدْيةَ عليه؛ لأنَّهُ يَشْتَغِلُ بمصالِحِ الحَجيجِ، والنبيُّ عَلَيْهُ أَسقطَ المبيتَ عن الرُّعاةِ (١) والمبيتُ بمنَّى واجبٌ مِن واجباتِ الحَجِّ، وأَسْقَطَهُ عنهم؛ لمصلحةِ الحُجَّاجِ، ورَخَّصَ للعَبَّاسِ أَنْ يَبيتَ في مَكَّةَ من أجلِ سِقايةِ الحُجَّاجِ (١)، وسقايةُ الحُجَّاجِ أَذْنَى حاجةً مِن حفظِ الأمْنِ وتنظيمِ النَّاسِ، فيحتملُ أَنْ لا تَجِبَ عليه الفِدْيةُ، ولا سيَّا أَنَّ لُبْسَ المخيطِ ليس فيه نصُّ على وُجوبِ الفِدْيةِ فيه، فينبني عدمُ إلزامِهِ بالفِدْيةِ على أَمْرَينِ:

الأوَّلُ: عدمُ القطعِ في وُجوبِ الفِدْيةِ في لُبْسِ المَخيطِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٦)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (٩٥٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (٣٠٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٣٦)، من حديث عاصم بن عدي رَهِيَ اللهِ عَنْهُ: «أن النبي عَنْهُ رخص للرعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما».

وأخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٣/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٣٠٣٧) بلفظ: «أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: إنه أصح من اللفظ الأول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَضَاَلِلَهُعَنْهُا.

الثَّاني: القياسُ على سُقوطِ الواجِبِ عمَّنْ يَشْتَغِلُ بمَصْلَحةِ الحُجَّاجِ.

لكنْ لو قُلنا: يَفدي احتياطًا لكان أحسنَ، والفِدْيةُ سَهلةٌ: إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينِ نصفُ صاعِ، أو صيامُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ، أو ذَبْحُ شاةٍ.

القسمُ الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ مَعذورًا بِجَهْلٍ أَو نِسْيانٍ أَو إكراهِ، فعلى المذهَبِ التَّفريقُ بِين المَحْظوراتِ، فَبَعْضُها لا تَسْقُطُ فِدْيَتُهُ بِالنِّسِيانِ والجهلِ والإكراهِ وهو ما كان إتْلاقًا، أو بمعنى الإتلافِ، وبَعْضُها تَسْقُطُ وهو ما ليس كذلك، وسَبَقَ تفصيلُ ذلك.

والصَّحيحُ: أنَّ جَميعَها تَسْقُطُ، وأنَّ المعذورَ بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهِ لا يَتَرَتَّبُ على فعلِهِ شيءٌ إطْلاقًا، لا في الجِماع، ولا في الصَّيْدِ، ولا في التَّقليم، ولا في لُبْسِ المخيطِ، ولا في أيِّ شيءٍ، وذَكَرْنا فيما سَبَقَ الدَّليلُ منَ القُرآنِ والسُّنَّةِ والنَّظرِ.

وهكذا في جَميع المَحْظوراتِ في العِباداتِ، لا يَتَرَتَّبُ عليها الحُكْمُ إذا كانت مع الجهلِ أو النِّسيانِ أو الإكراهِ؛ لعُمومِ النُّصوصِ، ولأنَّ الجزاءَ أو الفِدْيةَ أو الكفَّارةَ إنَّما شُرِعَتْ لفداءِ النَّفْسِ من المُخالفةِ أو للتَّكفيرِ عن الذَّنْبِ، والجاهلُ أو النَّاسي أو المُكْرَهُ لم يَتَعَمَّدِ المُخالفةَ؛ ولهذا لو كان ذاكرًا أو عالمًا أو مُختارًا لم يَفْعَلْ.

فالشُّرْبُ في رَمضانَ نِسْيانًا ليس فيه قضاءٌ، والدَّليلُ حديثُ أبي هُريرةَ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١) فمَنْ لم يَتَعَمَّدِ الْمُخالفةَ فليس عاصيًا، ولا فِدْيةَ عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه، رقم (١١٥٥).

وكذلك عَدِيُّ بنُ حاتِم رَضَائِلَهُ عَنهُ: «لمَّا أرادَ الصِّيامَ جَعَلَ عِقالَينِ أبيضَ وأسودَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ القولِهِ تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفُرآنِ مُباشرةً، فقال أَتِينُ الصِّيامَ إِلَى الشِّلِ ﴾ [البقرة:١٨٧] وكانوا يأخذون الأحكام من القُرآنِ مُباشرةً، فقال له النبيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادِكَ» (١) فلم يَأْمُرْهُ بالإعادةِ للجَهْلِ بالحُكْم.

وكذلك أسماءُ بنتُ أبي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَخْبَرَتْ أَنَّهُم أَفْطَرُوا فِي يَوْمِ غَيْمٍ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ فلم يَأْمُرْهُمْ بِالقَضَاءِ»(٢)؛ لِجَهْلِهِم بالحالِ.

وكذلك في الصَّلاةِ، والدَّليلُ أنَّ مُعاويةَ بنَ الحُكَمِ رَضَالِتَهُ عَنهُ دَخَلَ مع النبيِّ عَلَيْهُ في الصَّلاةِ، فعطَسَ رجلٌ، فقال: الحمدُ للهِ، قال: يَرْحَمُكَ اللهُ، وهو يُصَلِّي، فرماهُ النَّاسُ بأبصارِهِم، أي -نَظَروا إليه مُنْكِرينَ- فقال: واثُكْلَ أُمِّياهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ فزادَ الكلامَ كلامًا آخَرَ، فجَعَلوا يَضْربونَ على أَفْخاذِهِم يُسَكِّتونَهُ فسَكَتَ، فليَّا سَلَّمَ دعاهُ الرُّسولُ عَلَيْهُ قال مُعاويةُ: بأبي هو وأُمِّي، ما رأيتُ مُعَلِّمًا أحسنَ تَعْليمًا منه، قال عَلَيْهَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»(٢) ولم يَأْمُرُهُ بالإعادةِ؛ لأَنَّهُ جاهلٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُواَلْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَرِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، رقم (٤٥٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (٢٩٠١)، من حديث عدي بن حاتم رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

والنُّصوصُ الدَّالَّةُ على هذا الأصلِ -أعني: عَدَمَ المُؤاخذةِ مع النِّسيانِ والجهلِ والجهلِ واللَّمْراهِ - كثيرةٌ، وهذا مِن مُقْتَضى قولِهِ تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءٌ الِبَحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام:٥٥] وقولِهِ في الحديثِ القُدْسيِّ: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»(۱).

وأمَّا تركُ الواجِباتِ فلا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ والإكْراهِ متى أَمْكَنَ تَدارُكُهُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكرَهَا» (١)، فلم تَسْقُطْ عنه بالنِّسيانِ؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُسْقِطِ الصَّلاةَ الحاضرةَ بالجهلِ كما في حديثِ المُسيءِ في صلاتِهِ (١) أَمَرَهُ بالإعادةِ مع أَنَّهُ جاهلٌ؛ لأنَّهُ تَرَكَ مَأْمُورًا، والمَأْمُوراتُ أمورٌ إيجابيَّةُ لا بُدَّ أَنْ لا تَكونَ، والمَنْهيَّاتُ أمورٌ عَدميَّةٌ لا بُدَّ أَنْ لا تَكونَ.

ثم إنَّ المَّاموراتِ يُمْكِنُ تَدارُكُها بِفِعْلِها، لكنَّ المَنْهيَّاتِ مَضَتْ، لكنْ إذا كان في أثناءِ المَنْهيِّ فيجبُ التَّدارُكُ بِقَطْعِهِ.

فإنْ قال قائلٌ: إنَّ قولَهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ عامٌّ في تركِ المأمورِ وفعلِ المَحظورِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، رقم (٧٤٢٧)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه، رقم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس رَضَالَلْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَخِوَلِللَهُمَنَهُ.

# وَكُلُّ هَدْيٍ [1] أَوْ إِطْعَامٍ [1] فَلِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ [1].

فالجواب: أنَّ الأمرَ كذلك، فتارِكُ المَاْمورِ جاهلًا أو ناسيًا غيرُ مُؤَاخَدٍ بالتَّرْكِ،
 لكنَّ عَدَمَ فعلِهِ إيَّاهُ يَقْتَضِي إلزامَهُ به متى زالَ العُذْرُ؛ إبْراءً لِذِمَّتِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَكُلُّ هَدْيٍ» ذكر الْمُؤلِّفُ مكانَ الهَدْيِ، فكُلُّ هَدْيٍ يُهْديهِ الإِنْسانُ إلى البيتِ، سواءٌ كان هَدْيَ تَطَوُّعٍ -وهَدْيُ التَّطَوُّعِ أَنْ يُهْديَ هَدْيًا ليس بواجِبِ- أو كان واجبًا كهَدْيِ التَّمَتُّعِ والقِرانِ، أو كان فِدْيةً لتَرْكِ واجِبٍ، وأمَّا فِعْلُ المَحظورِ فسيأتي.

[٢] قولُهُ: «أَوْ إِطْعَامٍ» أي: كُلُّ إطْعامٍ كإطْعامِ سِتَّةِ مَساكينَ في فِدْيـةِ الأذى، أو إطْعام المَساكينِ في جَزاءِ الصَّيْدِ، وما أشْبَهَ ذلك.

[٣] قولُهُ: «فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ» أي: فيُصْرَفُ إلى مَساكينِ الحَرَمِ، وهذا ليس على إطْلاقِهِ في كُلِّ هَدْيٍ؛ لأنَّ هَدْيَ الْمُتْعةِ والقِرانِ هَدْيُ شُكْرانٍ، فلا يجبُ أَنْ يُصْرَفَ إَطْلاقِهِ في كُلِّ هَدْيٍ، لأنَّ هَدْيَ الْمُتْعةِ والقِرانِ هَدْيُ شُكْرانٍ، فلا يجبُ أَنْ يُصْرَفَ لَمَساكينِ الحَرَمِ، بل حُكْمُهُ حُكْمُ الأُضْحيةِ، أي: أنَّهُ يَأْكُلُ منه ويُهْدي، ويَتَصَدَّقُ على مَساكينِ الحَرَمِ،

فلو ذَبَحَ الإنْسانُ هَدْيَ التَّمَتُّعِ والقِرانِ في مَكَّةَ، ثم خَرَجَ بلَحْمِهِ إلى الشَّرائعِ أو إلى جُدَّةَ أو غَيْرِهما فلا بَأْسَ، لكنْ يجبُ أنْ يَتَصَدَّقَ منه على مَساكينِ الحَرَمِ.

والهَدْيُ الذي لتَرْكِ واجِبٍ يجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَميعِهِ على مَساكينِ الحَرَمِ.

والهَدْيُ الواجِبُ لفعلِ مَحظورٍ غيرِ الصَّيْدِ يجوزُ أَنْ يُوَزَّعَ في الحَرَمِ، وأَنْ يُوزَّعَ في مَحَلِّ فعلِ المَحْظورِ.

ودليلُ جَوازِهِ فِي مَحَلِّ المَحْظـورِ أنَّ الرُّسـولَ ﷺ أَمَـرَ كَعْبَ بنَ عُجْرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ أنْ

يَفْديَ بشاةٍ في محلِّ فِعْلِ المَحْظورِ (١)؛ ولأنَّ هذا الدَّمَ وجَبَ لانْتِهاكِ النُّسُكِ في مَكانٍ
 مُعَيَّنٍ، فجازَ أَنْ يَكُونَ فِداؤُهُ في ذلك المكانِ، وما جازَ أَنْ يُذْبَحَ ويُفَرَّقَ خارجَ الحَرَمِ
 حيث وُجِدَ السَّبِبُ فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يُذْبَحَ ويُفَرَّقَ في الحَرَمِ، ولا عَكْسَ.

ودمُ الإحْصارِ حيث وُجِدَ الإحْصارُ، ولكنْ لو أرادَ أَنْ يَنْقُلَهُ إلى الحَرَمِ فلا بأسَ.

مَسَأَلَةٌ: مَسَاكِينُ الحَرَمِ، مَنْ كَانَ دَاخَلَ الحَرَمِ مِنَ الفُقراءِ، سُواءٌ كَانَ دَاخَلَ مَكَّةَ أُو خَارَجَ مَكَّةً، لكنَّهُ دَاخُلُ حُدُودِ الحَرَمِ، ولا فَرْقَ بِينَ أَنْ يَكُونَ المساكينُ مِن أَهْلِ مَكَّةَ أُو مِن الآفاقيِّينَ، فلو أَنَّنَا وَجَدْنَا حُجَّاجًا فُقراءَ، وذَبَحْنَا مَا يجبُ علينا مِنَ الهَدْيِ وَأَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُم فلا بَأْسَ.

والدَّليلُ أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ عليًّا أنْ يَتَصَدَّقَ بلحمِ الإبِلِ التي أهْداها النبيُّ ﷺ ولم يَسْتَشْنِ أحدًا(٢)، فدلَّ هذا على أنَّ الآفاقيَّ مثلُ أهلِ مَكَّةَ؛ ولأنَّهم أهلُ أنْ يُصْرَفَ لهم.

وهل المرادُ بالمَساكينِ الفُقراءُ والمَساكينُ أو المَساكينُ فقط؟

الجَوابُ: المرادُ الفُقراءُ والمَساكينُ؛ لأنَّهُ إذا جاء لفظُ المساكينِ وحْدَهُ أو لفظُ الفُقراءِ الفُقراءِ الفُقراءِ وحدَهُ، فكُلُّ واحدٍ منهما يَشْمَلُ الآخَرَ، وأمَّا إذا جاء لفظُ المَساكينِ ولفظُ الفُقراءِ فالفُقراءُ أشدُّ حاجةً منَ المَساكينِ، كما بيَّنَّا ذلك في (كِتابِ الزَّكاةِ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذي، رقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا، رقم (١٧١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي، رقم (١٣١٧)، من حديث علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

### وَفِدْيَةُ الأَذَى [1]، وَاللُّبْسِ[7]، وَنَحْوِهِمَا [7]، وَدَمُ الإحْصَارِ حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ [1].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَفِدْيَةُ الأَذَى» أي: أنَّ فِدْيةَ الأَذَى تكونُ حيثُ وُجِدَ سَبَهُها، ولا يجبُ أنْ تكونَ في الحَرَم.

وفِدْيةُ الأذى هي: ذَبْحُ شاةٍ، أو إطْعامُ سِتَّةِ مَساكِينَ لكُلِّ مِسكِينِ نصفُ صاعٍ، أو صيامُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ، وهي المَذكورةُ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾، وسُمِّيتْ فِدْيةَ أَذَى مِّن رَأْسِهِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

[٢] قولُهُ: «وَاللَّبْسِ» أي: أنَّ فِدْيةَ اللَّبْسِ تكونُ حيث وُجِدَ سَبَبُها، وقد سَبَقَ أنَّ مَحْظوراتِ الإحْرامِ تنقسمُ من حيثُ الفِدْيةُ إلى أَرْبَعةِ أقسامِ (١).

[٣] قولُهُ: «وَنَحْوِهِمَا» أي: نحوِ فِدْيةِ الأذى واللَّبْسِ، كفِدْيةِ الطِّيبِ وتَغْطيةِ الرَّأْسِ، وما أشْبَهَ ذلك، فتكونُ حيثُ وُجِدَ سَبَبُها.

[٤] قولُهُ: «وَدَمُ الإِحْصَارِ حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ» الإحْصارُ بمعنى المَنْعِ، أي: الدَّمُ الذي وَجَبَ بالإحْصارِ، وهو المَذْكورُ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْي ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقولُهُ: ((وَدَمُ الإِحْصَارِ) (أل) هنا للعَهْدِ الذِّهنيِّ، أي: ما يكونُ إحْصارًا يَجِلُّ للإِنْسانِ أَنْ يَتَحَلَّلُ بـه مِن نُسُكِـهِ، والإِحْصارُ هو حَصْرُ العَدُوِّ فقط على المشهورِ من المذهَب (٢).

وقيل: إنَّ المرادَ بالحَصْرِ كُلُّ ما يَمْنَعُ الإنسانَ من إتمام نُسُكِهِ مِن عَدُوٍّ أو غيرِه،

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٧٣).

عضياع النَّفَقة، والمَرض، والانْكِسار، أي: انْكِسارِ الحاجِّ -مثلًا- وما أشْبَهَ ذلك، وهذا القَولُ هو الأصحُّ، وسيأتي -إنْ شاءَ اللهُ- في الفواتِ والإحْصارِ.

فدمُ الإحْصارِ يكونُ حيثُ وُجِدَ سَبَبُهُ، ومنَ المعلومِ أنَّ الإحْصارَ في الغالِبِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إلى الحَرَمِ، ولكنْ رُبَّها يُحْصَرُ عن دُخولِ مَكَّةَ، أي: بين حدودِ الحَرَمِ ومَكَّةَ، فنقولُ: يُذْبَحُ حيث وُجِدَ سَبَبُهُ.

ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا حَصَرَهُ المشركونَ في عُمْرةِ الحُدَيْبيةِ، أَمَرَ بذَبْحِ الهَدْيِ في المكانِ<sup>(۱)</sup>، فذَبَحوهُ في المكانِ، ولا يَلْزَمُ أنْ يَنْقُلَهُ إلى مَكَّة؛ لأنَّهُ مَحصورٌ عنها.

وقولُهُ: «حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ» «حَيْثُ» ظرفُ مكانٍ، أي: يكونُ حيثُ وُجِدَ السَّببُ مِن حِلِّ أو حَرَمٍ، فلو فُرِضَ أنَّ الإِنْسانَ أَحْرَمَ من قَرْنِ المنازِلِ، وفَعَلَ المَحظورَ في الشَّرائِع، والشَّرائعُ قبلَ حُدودِ الحَرَمِ، جازَ أنْ يُؤَدِّيَ الفِدْيةَ في نفسِ المكانِ.

وكذلك لو أَحْرَمَ من الحُدَيْبيةِ، وفَعَلَ المَحْظور في طَريقِهِ إلى مَكَّةَ قبلَ أَنْ يصلَ إلى حُدودِ الحَرَمِ، فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ الفِدْيةَ في مَكانِ فِعْلِ المَحظورِ، ويجوزُ أَنْ يَنْقُلَها إلى الحَرَم؛ لأنَّ ما جازَ في الحِلِّ جازَ في الحَرَم.

ويُسْتَثْنَى مِن فِعْلِ المَحْظورِ جزاءُ الصَّيْدِ، فإنَّ جزاءَ الصَّيْدِ لا بُدَّ أَنْ يَبْلُغَ إلى الحَرَمِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ مَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ الى أَنْ قال: ﴿ مَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَشِيَالِلَهُعَنْهُا.

### وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ [1].

### وهل المرادُ ﴿فِي الْحَرَمِ \* ذَبْحًا وتَفْريقًا أَو ذَبْحًا فقط أَو تَفْريقًا فقط؟

الجَوابُ: المرادُ ذَبْحًا وتَفْريقًا، فها وَجَبَ في الحَرَمِ وجب أَنْ يُذْبَحَ في الحَرَمِ وأَنْ يُفَرَّقَ ما يجبُ تَفْريقُهُ منه في الحَرَمِ، وعلى هذا: فمَنْ ذَبَحَ في عَرَفةَ لتَرْكِ واجِبِ ووزَّعَهُ في مِنَى أَو في مَكَّةَ فإنَّهُ لا يُجْزئُهُ؛ لأَنَّهُ خالَفَ في مكانِ الذَّبْحِ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(۱) وعلى هذا فيلْزَمُهُ ذَبْحُ مِثْلِهِ في الحَرَمِ، وتَفْريقُهُ فيه.

ولو ذَبَحَهُ في مِنَّى وفرَّقهُ في عَرَفةَ والطَّائِفِ والشَّرائِعِ أَو غَيْرِها من الحِلِّ لم يُجْزِئ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِسَاكِينِ الحَرَمِ، وعلى هذا: فيَضْمَنُ اللَّحْمَ بِمثلِهِ لِسَاكِينِ الحَرَمِ.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّهُ لو ذَبَحَهُ خارجَ الحَرَمِ، وفرَّقَهُ في الحَرَمِ أَجْزَأَهُ؛ لأنَّ المَقصودَ نَفْعُ فُقراءِ الحَرَمِ وقد حَصَلَ، وهذا وجْهُ للشَّافعيَّةِ(٢).

ولا ينبغي الإفتاءُ به إلَّا عند الضَّرورةِ، كما لو فَعَلَ ذلك أُناسٌ يَجهلونَ الحُكْمَ، ثم جاؤُوا يَسألونَ بعد فَواتِ وَقْتِ الذَّبْحِ، أو كانوا فُقراءَ، فحينئذٍ ربَّما يَسَعُ الإِنْسانَ أَنْ يُفْتيَ بهذا القولِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ» وذلك لأنَّ الصَّومَ لا يَتَعَلَّقُ بنفعِ أحدٍ، فيُجْزِئُ في كُلِّ مكانٍ، ولكنْ يجبُ أنْ يُلاحِظَ مَسألةً قد تمنعُ من أنْ نَصومَ في كُلِّ مَكانٍ، وهو أنَّ الكفَّاراتِ تجبُ على الفَوْرِ، إلَّا ما نَصَّ الشَّرعُ فيها على التَّراخي، فإذا كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (۳/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي (٧/ ٥٠٠).

#### وَالدَّمُ: شَاةً [1]، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ [1]، .

= يجبُ على الفَورِ وتَأَخَّرَ سَفَرُهُ مثلًا إلى بلدِهِ، لَزِمَهُ أَنْ يَصومَ في مَكَّةَ.

مِثالُهُ: رَجُلٌ لَزِمَتْهُ فِدْيةُ الأذى وهي صيامٌ أو صَدقةٌ أو نُسُكٌ، فاخْتارَ الصِّيامَ، فهل نقولُ: لك أنْ تُؤَخِّرَهُ حتى تَرْجِعَ إلى بلدِكَ؟

الجوابُ: نقولُ: لو أَخَّرْتَهُ فأنت آثِمٌ، ويُجْزِئُ، لكنْ بادِرْ؛ لأنَّ إخْراجَ الكفَّارةِ واجبٌ على الفَورِ، كإخْراج الزَّكاةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالدَّمُ شَاهٌ» أي: إذا أُطْلِقَ الدَّمُ في كلامِ الفُقهاءِ فالمرادُ من ذلك واحدٌ مِن ثَلاثةِ أُمورٍ:

الأوَّلُ: شاةٌ، والشَّاةُ إذا أُطْلِقَتْ في لِسانِ الفُقهاءِ فهي للذَّكَرِ والأُنْثى من الضَّأْنِ والمَعْزِ، فالتَّيْسُ شاةٌ، والحَروفُ شاةٌ، والشَّاةُ الأُنثى شاةٌ، والعَنْزُ شاةٌ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ» وهذا هو الثَّاني مَّا يُرادُ بالدَّمِ، أي: واحدٌ مِن سَبْعةٍ من البَدَنةِ.

والدَّليلُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال لكَعْبِ بنِ عُجْرةَ: «انْسُكْ شَاةً» (١) وجَعَلَ البعيرَ يَشْتَرِكُ فيها سبعة أشخاص، كما قال جابرٌ رَضَالِكَهُ عَنْهُ: «نَحَرْنا مع النبيِّ ﷺ عامَ الحُدَيْبيةِ البَدَنةَ عَنْ سَبْعةٍ والبَقَرةَ عَنْ سَبْعةٍ » (٢) بشرطِ أَنْ يَنْوِيَهُ قبلَ ذَبْحِها، فإنْ جاءَ إلى بَدَنةٍ مَذْبوحةٍ، واشترى سُبُعَها ونواهُ عن الشَّاةِ فإنَّهُ لا يُجْزئُ؛ لأَنَّهُ صارَ لَحَيَّا، ولا بُدَّ في الفِدْيةِ أَنْ تُذْبَحَ بنِيَّةِ الفِدْيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: ﴿فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِن زَأْسِهِ ـ﴾، رقم (١٨١٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، رقم (١٣١٨) من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

وَتُجْزِئُ عَنْهَا بَقَرةٌ [1].

= وقولُهُ: «سُبُعُ بَدَنَةٍ» ظاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ ولو كان شريكُهُ يريدُ اللَّحْمَ وهو كذلك، فلو اتَّفقَ إنسانٌ مع جَزَّارٍ على أنْ يَشتريَ سُبُعَ البَعيرِ التي يُريدُ أنْ يَنْحَرَها، ونواهُ المُشتري عن شاةٍ واجبةٍ في فِدْيةِ أذًى - أَجْزَأً.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ وَتُحْزِئُ عَنْهَا بَقَرَةٌ ﴾ أي: تُجْزِئُ عن البَدَنةِ بَقرةٌ، وهذا هو النَّالثُ مَّا يرادُ بالدَّمِ، والبَدَنةُ هي البَعيرُ، قال تعالى: ﴿ وَالْبُدُن جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ اللّهِ لَكُورُ فِنهَا خَيْرٌ ﴾ وهذا لا يكونُ إلَّا في الإبلِ، والبَقَرةُ تُجْزِئُ عن البَدَنةِ، فسُبعُ البَدَنةِ والبَقَرةِ سواءٌ، مع أنَّك لو نَظَرْتَ إلى كِبَرِ الجِسْمِ وكثرةِ اللَّحمِ لرَأَيْتَ أنَّ البَدَنةَ والبَقَرةِ سواءٌ، مع أنَّك لو نَظَرْتَ إلى كِبَرِ الجِسْمِ وكثرةِ اللَّحمِ لرَأَيْتَ أنَّ البَدَنةَ أكبرُ وأكثرُ نَفْعًا، لكنْ هذه مَسائلُ تَعبديَّةٌ لا يُرْجَعُ فيها إلى القيمةِ التي بين النَّاس؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَرَىٰ مِنكُمْ ﴾.

وقولُهُ: «وَتُجْزِئُ عَنْهَا بَقَرَةٌ» ظاهرُهُ: ولو في جَزاءِ الصَّيْدِ، فمَنْ قَتَلَ حَمامةً فالواجبُ عليه شاةٌ، ويجوزُ أنْ يَجْعَلَ بَدَلَ الشَّاةِ سُبُعَ بَدَنةٍ أو بَقَرةٍ (١)، والصَّوابُ عدمُ الإجْزاءِ في جَزاءِ الصَّيْدِ.

ووجهُ ذلك: أنَّ جزاءَ الصَّيدِ يُشْترطُ فيه الْمَاثَلَةُ، قال تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] وسُبُعُ البَدَنةِ والبَقرةِ لا يُهاثلُ الحَهامةَ، فلا يُجْزِئُ عنها.

ولْيُعْلَمْ أَنَّ سُبُعَ البَدَنةِ والبَقرةِ يُجْزِئُ عَمَّا تُجْزِئُ عنه الشَّاةُ، وعلى هذا: فلو ضَحَّى به الإنسانُ عن نفسِهِ وأهلِ بيتِهِ لأَجْزَأَ، خِلافًا لها فَهِمَهُ بعضُ طلبةِ العلمِ، مِن أَنَّ سُبُعَ البَدَنةِ لا يُشَرَّكُ فيه، وإنَّما يُجْزِئُ عن واحدٍ فقط، فإنَّ هذا وهمٌ وليس فَهْمًا صَحيحًا،

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

لا لِما جاءَ في السُّنَّةِ، ولا لِما جاءَ في كَلامِ العُلماءِ؛ لأنَّ التَّشريكَ في الثَّوابِ لا حَصْرَ له،
 وتَشْريكُ المِلْكِ هو الذي يُحْصَرُ، وتَشريكُ المِلْكِ في البَدَنةِ والبَقَرةِ سَبْعةٌ بلا زِيادةٍ.

ففي المِلْكِ والإِجْزاءِ الشَّاةُ لا تُجْزِئُ إلَّا عن واحدٍ، ولا يُجْزِئُ سُبُعُ البَدَنةِ إلَّا عن واحدٍ، ولا يُجْزِئُ سُبُعُ البَدَنةِ إلَّا عن واحدٍ، ولا يُجْزِئُ البَقرةُ والبَدَنةُ إلَّا عن سَبْعةٍ، أمَّا الثَّوابُ فشَرِّكُ من شِئْت؛ ولهذا كان الرُّسولُ ﷺ (يُضَحِّي بشاةٍ واحِدةٍ عنه وعن أهْلِ بَيْتِهِ) وأهلُ بيتِهِ تسعُ نِسْوةٍ وهو العاشرُ، هذا إنْ لم يُرِدْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أهلَ بيتِهِ حتى الأقارب، فيكونُ لا حَصْرَ له، فَفَرْقٌ بين المِلْكِ والإِجْزاءِ وبين الثَّوابِ.

فإذا شارَكَ الإنْسانُ في سُبُعِ بَعيرٍ، وقال: اللَّهُمَّ هذا عنِّي وعن أهل بيتي، فإنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه وعن أهل بيتي، فإنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه وعن أهْل بَيْتِهِ، ولو كانوا مئةً.

• 🚭 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث عائشة وَ وَاللَّهُ عَنها: أن رسول الله على أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».



#### بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ<sup>[۱]</sup> • • ۞ • •



فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ [٢].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ» أي: بابُ المِثْلِ في جَزاءِ الصَّيدِ؛ لأنَّهُ لا يُريدُ أَنْ يُبَيِّنَ المِثْل، ولم يقلْ فِدْيةً؛ لأنَّ الله عَبَّرَ لا يُريدُ أَنْ يُبَيِّنَ المِثْل، ولم يقلْ فِدْيةً؛ لأنَّ الله عَبَّرَ به في القُرآنِ فقال: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ والصَّيْدُ هو الذي يَحْرُمُ على المُحْرِمِ صَيْدُهُ، أو في الحَرَمِ، ولْيُعْلَمُ أَنَّ الصَّيدَ نَوعانِ:

الأوَّلُ: نَوْعٌ لا مِثْلَ له.

الثَّاني: ونَوْعٌ له مِثْلٌ.

والنَّوعُ الذي له مِثْلٌ نوعانِ أيضًا:

- نَوْعٌ قَضَتِ الصّحابةُ به، فيُرْجَعُ إلى ما قَضَوْا به، وليس لنا أَنْ نَعْدِلَ عمَّا قَضَوْا به.
- ونَوْعٌ لم تَقْضِ به الصَّحابةُ، فيَحْكُمُ فيه ذَوا عَدْلٍ من أهلِ الخِبرةِ، ويَحْكُمانِ
   بها يكونُ مُماثلًا.

[٢] قولُهُ: «فِي النَّعَامَةِ بَكَنَةٌ» أي: لو قتلَ الإنْسانُ نَعامةً وهو مُحْرِمٌ، أو قتلَ نَعامةً في الحَرَمِ ولو كان مُحِلَّا فعليه بَدَنةٌ (١)، أي بعيرٌ، صَغيرٌ في الصَّغيرةِ وكَبيرٌ في الكبيرةِ؛

<sup>(</sup>١) نقل ابن قدامة في المغني (٥/ ٤٠٤، ٤٠٤)، وشيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٢٨٣): إجماع الصحابة: «عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير: أنهم حكموا في النعامة ببدنة». وأخرج عبد الرزاق (٨٢٠٣) من طريق عطاء عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب =

وَحِمَارِ الوَحْشِ، وَبَقَرَتِهِ، وَالأَيِّلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالوَعْلِ: بَقَرَ الْأَا، والضَّبُعِ: كَبْشُ [٢]، والضَّبُعِ: كَبْشُ [٢]، والغَزَالِ: عَنْزُ [٣].

= لأنَّ هذا هو تَحقيقُ الْمَاثَلةِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَحِمَارِ الوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالأَيْلِ وَالثَّيْتُلِ وَالوَعْلِ بَقَرَةٌ» حمارُ الوَحْشِ صيدٌ مَعروفٌ، وسُمِّي حِمارًا لشِبْهِهِ بالجِمارِ، والذي يُشْبِهُهُ من النَّعمِ البَقَرةُ، وفي وبَقَرةُ الوَحْشِ، وفيها بَقَرةٌ، وفي الأَيِّلِ -أيضًا- بَقرةٌ -والأَيِّلُ نَوعٌ منَ الظِّباءِ- وفي الثَّيْتُلِ -وهو نَوعٌ من الظِّباءِ- بَقَرةٌ، وفي الوَعْلِ بَقرةٌ، قال في القاموسِ: الوَعْلُ -بفتحِ الثَّيْتُلِ -وهو نَوعٌ من الظِّباءِ- بَقَرةٌ، وفي الوَعْلِ بَقرةٌ، قال في القاموسِ: الوَعْلُ -بفتحِ الوَاوِ مع فتحِ العَينِ وكَسْرِها وسُكونِها- هو تَيْسُ الجَبلِ(١) ففي هذه الأشياءِ بَقَرةٌ؛ لأنَّها تُشابِهُها.

[٢] قولُهُ: «وَالضَّبُعِ كَبْشٌ» الضَّبُعُ مَعروفةٌ، وجَعَلَ النبيُّ ﷺ فيها شاةً<sup>(٢)</sup>، ولولاً أنَّها حَلالٌ لم يكنْ لها قيمةٌ.

[٣] قولُهُ: «**وَالغَزَالِ عَنْزٌ**» الغَزالُ أصغرُ من الوَعْلِ والثَّيْتَلِ والأَيِّلِ، ففيها عَنْزٌ؛ لأنَّها أقربُ شَبَهًا بها<sup>(٣)</sup>.

وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: «في النعامة قتلها المحرم بدنة».

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص:١٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، رقم (٣٨٠١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، رقم (٣٠٨٥)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٣) من حديث جابر رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٣) لما أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠)، والبيهقي (٥/١٨٣): أن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة».

وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٥): «بسند صحيح».

والوَبْرِ، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ<sup>[۱]</sup>، وَاليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ<sup>۲۱]</sup>، وَالأَرْنَبِ: عَنَاقٌ<sup>[۲]</sup>، وَالحَمَامَةِ: شَاةٌ<sup>11]</sup>.

[١] قولُهُ: «وَالوَبْرِ وَالضَّبِّ جَدْيٌ» قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في (الرَّوضُ): الوَبْرُ دُونِيْهُ كَحلاءُ اللَّونِ دون السِّنَوْرِ، لا ذَنَبَ لها (١)، وهي مَعروفةٌ، فيها جَدْيٌ، والجَدْيُ هو الذَّكَرُ مِن أولادِ المَعْزِ له ستَّةُ أشهُرٍ، وكذلك أيضًا الضَّبُّ فيه جَدْيٌ، والضَّبُّ مَعروفٌ.

[٢] قولُهُ: «وَالْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ» الْيَربوعُ أَيضًا مَعروفٌ، حَيوانٌ يُشبهُ الفارةَ لكنّهُ أَطُولُ منها رِجْلًا، وله ذَنَبٌ طَويلٌ، وفي طَرَفِهِ شَعَرٌ كَثيرٌ، وهو مِن أذْكى الحيواناتِ التي تُشْبِهُهُ؛ لأَنّهُ يَخْفِرُ له جُحْرًا في الأرضِ، ويَجْعَلُ له بابًا، ثم يَحْفِرُ في طَرَفِ الجُحْرِ حتى لا يَبْقي إلّا قِشرةٌ رَقيقةٌ، فإذا حَشَرَهُ أحدٌ من عند بابِ الجُحْرِ خَرَجَ من القِشْرة الرَّقيقةِ، وتُسمَّى النَّافِقاءَ، أي: نافِقاءَ اليَرْبوع؛ ولهذا اشْتُقَ منها النِّفاقُ؛ لأنَّ هذا اليَربوع مُنافِقٌ في جُحْرِهِ، لكنّهُ نِفاقٌ مُباحٌ يريدُ أَنْ يَحْميَ بذلك نفسَهُ، وهو حَلالٌ، وفيه جَفْرةٌ لها أَرْبَعةُ أَشْهُرِ.

[٣] قولُهُ: «وَالأَرْنَبِ عَنَاقٌ» وهي أصغرُ من الجَفْرةِ، أي: لها ثلاثةُ أشهُرٍ ونصفٌ تقريبًا، والأرْنَبُ مَعروفةٌ.

اليربوعُ زِنَتُهُ كرأسِ الأَرْنَبِ، ومع ذلك الواجبُ فيه أكبرُ من الواجِبِ في الأرْنَبِ؛ لأنَّ المُعَوَّلَ فيه على المُاثَلةِ.

[٤] قولُهُ: «وَالْحَهَامَةِ شَاةٌ» وجهُ المُشابَهةِ في الحَمامةِ للشَّاةِ في الشُّرْبِ فقط، لا في

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٧٠).

= الهيكل أو الهيئةِ<sup>(١)</sup>.

فهذا كُلُّهُ قضى به الصَّحابةُ، منه ما رُويَ عن واحدٍ من الصَّحابةِ، ومنه ما رُويَ عن أكثرَ من واحِدٍ.

فإذا وَجَدْنا شَيئًا من الصَّيودِ لم تَحْكُمْ به الصَّحابةُ أقَمْنا حَكَمينِ عَدْلَينِ خَبيرَينِ، وقُلنا: ما الذي يُشْبِهُ هذا مِن بهيمةِ الأنعامِ؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حَكَمْنا به، وإذا لم نَجِدْ شَيئًا مَحُكُومًا به من قِبَلِ الصَّحابةِ ولا وَجَدْنا شَبَهًا له من النَّعمِ، فيكونُ من الذي لا مِثْلَ له، وفيه قيمةُ الصَّيْدِ، قَلَتْ أم كَثُرَتْ.

مَسألةٌ: هل تَدْخُلُ المرأةُ في الحَكَمَيْنِ؟

الجَوابُ: لا تَدْخُلُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾.

• 🚳 • •

<sup>(</sup>١) لما أخرجه عبد الرزاق (٨٢٦٤، ٨٢٦٥)، والشافعي في المسند (٨٦٣)، والبيهقي (١٥٦/٥) من طريق عطاء: «أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة».



# بَابُ صَيْدِ العَرَمِ<sup>[1]</sup>



يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ[1]،

[1] قولُهُ رَحَهُ أللَهُ: «الحَرِمِ» أل هنا للعَهْدِ الذِّهنيّ، يعني بذلك حَرَمَ مَكَّةَ والمَدينةِ، وعلى هذا ف(أل) هنا للجِنْسِ، أي: بابُ صَيدِ ما يُسمَّى حَرمًا، وليس في الدُّنيا شيءٌ حَرمٌ إلَّا هذانِ الحَرمانِ، حَرَمُ مَكَّةَ وحَرَمُ المَدينةِ، وأمَّا ما نَسمعُ في كلامِ النَّاسِ: حرمُ المسجِدِ الأَقْصى، والحَرَمُ الإبراهيميُّ، فكُلُّهُ لا صِحَّة له ولا أصل له؛ ولهذا يوهِمُ كلامُ بعضِ النَّاسِ، يقولُ عن المسجِدِ الأَقْصى: ثالثُ الحَرَمَينِ؛ لأنَّ الذي يَسْمَعُ العِبارة يقولُ: إنَّهُ حَرَمٌ، ولكنَّ الصَّوابَ أنْ تقولَ: ثالثُ المَسْجِدَينِ يعني المساجدَ التي تُشَدُ إليها الرِّحالُ.

واختَلَفَ العُلماءُ في وادي وَجِّ في الطَّائِفِ.

والصَّحيحُ أنَّهُ ليس بحَرَمٍ.

[٢] قولُهُ: «يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ» أي: يَحْرُمُ صيدُ الْحَرَمِ على الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ، أي: يَحْرُمُ صيدُ الْحَرَمِ على الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ، أي: مَنْ لم يُحْرِمْ؛ لأنَّ تَحريمَهُ للمكانِ، فيَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ من وَجْهَينِ هما: الْحَرَمُ والإحْرامُ، ويَحْرُمُ على الحَلالِ من وجهِ واحدٍ هو الحَرَمُ.

وهل يَلْزَمُ المُحْرِمَ إذا قَتَلَ صَيدًا في الحرمِ جَزاءانِ لوُجودِ السَّبَينِ؟

الصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ جَزاءانِ؛ لأنَّ النَّفْسَ واحدةٌ، وقد قال تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ﴾. ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ أعْلَنَ هذا التَّحْريمَ عامَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» وقال فيه: «لَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا» (١) فإذا كان تَنفيرُ صَيْدِها حَرامًا فقَتْلُهُ حَرامٌ مِن بابٍ أَوْلى، وفي هذا الخبرِ المُؤكَّدِ دليلٌ على أنَّهُ لا يُمْكِنُ نَسْخُ تَحريمِ مَكَّةَ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ الغايةَ يومَ القيامةِ.

وقولُهُ: «يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُحْرِمِ وَالْحَلَالِ» أضافَ الصَّيدَ إلى الْحَرَمِ، وعلى هذا فصيدُ الحِلِّ إذا دَخَلَ في الْحَرَمِ لا يَحْرُمُ، لكنْ يجبُ إزالةُ اليدِ المُشاهَدةِ عنه وإطلاقُهُ، ولا يجوزُ ذَبْحُهُ في الْحَرَمِ، بل ولا إبقاءُ اليدِ المُشاهَدةِ عليه، وهذا هو المشهورُ من المذهب (٢).

والصَّحيحُ: أنَّ الصَّيدَ إذا دَخَلَ به الإنْسانُ وهو حَلالٌ من الحِلِّ فهو حَلالٌ؛ لأنَّهُ ليس صيدًا للحَرَمِ، بل هو صَيْدٌ لمالِكِهِ، وقد كان النَّاسُ يَبيعونَ ويَشترونَ الظِّباءَ والأرانبَ في قَلْبِ مَكَّةً في خِلافةِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ رَخَاللهُ عَنْهُا (٢) من غيرِ نكير، وهذا يدلُّ على أنَّ الصُّيودَ التي يُدْخَلُ بها من الحِلِّ وتُباعُ في مَكَّة حلالٌ بَيْعُها وشِراؤُها وذَبْحُها وأَكْلُها، وليس فيه إثْمٌ.

مسألةٌ: ظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّ الصَّيدَ البَحْرِيَّ لا يَحْرُمُ صَيْدُهُ إذا كان في الحَرَمِ، وعلى المذهَبِ: إذا كان في الحَرَمِ فهو حَرامٌ، ولكنْ لا جزاءَ فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٣٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس وَعَالِلْهَعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٣١٨) من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير».

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٨/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٦/ ١٥٨)، والروض المربع مع حاسية ابن قاسم (٤/ ١٩).

وَحُكُمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ الْمُحْرِمِ [١].

## وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ، وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ<sup>[۲]</sup>، ......

واستَدَلُّوا بعُمومِ الأحاديثِ الدَّالَّةِ على تَحريمِ صَيْدِ الحَرَمِ، والصَّحيحُ أَنَّ البَحْريَّ يَجوزُ صَيْدُهُ فِي الحَرَمِ (١)؛ لقولِهِ تعالى: ﴿أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَارَةِ وَحُومً عَيْدُهُ أَنْ مَنْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦] وهذا عامٌّ.

فلو فُرِضَ أنَّ هناك بِركةَ ماءٍ أو نَحْوَها، وفيها سَمَكٌ غيرُ بَجلوبٍ إليها بل تَوالَدَ فيها، فإنَّ الصَّحيحَ أنَّهُ لا يَحْرُمُ، وأنَّهُ حَلالٌ على المُحْرِم والحَلالِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ اللُّحْرِمِ» أي: على ما سَبَقَ من التَّفصيلِ، ففيه الجزاء، مثلُ ما قَتَلَ من النَّعَمِ، أو كفَّارةٌ طَعامُ مَساكينَ، أو عَدْلُ ذلك صيامًا.

[٢] قولُهُ: «وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ الْأَخْضَرَيْنِ» الشَّجرُ ما له ساقٌ، والحَشيشُ ما لا ساقَ له.

ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا، وَلَا يُخْتَلَى وَلَا يُحَشُ خَلَاهَا» (٢) وكل هذا تَأْكيدٌ لحُرمةِ هذا المكانِ، وأنَّهُ حتى الأشجارُ مُحْتَرمةٌ والصُّيودُ مُحْتَرمةٌ، ولولا رحمةُ اللهِ عَزَيْجَلَّ لكانت كُلُّ الحيواناتِ مُحْتَرمةٌ، لكنْ فيه مَشَقَّةٌ على النَّاسِ، فحَرَّمَ الصَّيدَ في الحَرَم فقط.

وقولُهُ: «شَجَرِهِ» الشَّجرُ مُضافٌ إلى الحَرَمِ، فيفيدُ أنَّ المُحَرَّمَ ما كان من شَجرِ

<sup>(</sup>١) وهو الرواية الثانية في المذهب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم (١٨٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَضَالِتُهَعَنْهَا.

### إِلَّا الإِذْخِرَ [١].

= الحَرَمِ، لا من شَجَرِ الآدميِّ، وعلى هذا فها غَرَسَهُ الآدميُّ أو بَذَرَهُ من الحُبُوبِ فإنَّهُ ليس بحَرام؛ لأنَّهُ مِلْكُهُ، ولا يُضافُ إلى الحَرَمِ بل يُضافُ إلى مالِكِهِ.

وقولُهُ: «وَحَشِيشِهِ» نقولُ فيها ما قُلنا في شَجَرِهِ: إنَّ الحَشيشَ مضافٌ إلى الحَرَمِ، فالحَشيشُ الذي يَنْبُتُ بفعلِ الآدميِّ ليس بحرامٍ.

وقولُهُ: «الأَخْضَرَيْنِ» صفةٌ للشَّجرةِ والحَشيشِ، والمرادُ ما فيهما الحياةُ والنُّمُوُّ، سواءٌ كانا أَخْضَرَينِ أو غيرَ أَخْضَرَينِ؛ لأنَّ منَ الأشجارِ ما ليس بأَخْضَرَ، وكذلك من الزُّروعِ والحَشيشِ ما ليس بأَخْضَرَ، وبعضُهُ قد يموتُ وهو أَخْضَرُ كالإِذْخِرِ، فالأَوْلى أَنْ يقالَ: «شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ الحَيَّيْنِ» سواءٌ كانا بلونِ الخُضْرةِ أو غيرِهِ.

فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا كَانَ مَيْتًا فَإِنَّهُ حِلالٌ، فلو رأيتَ شَجِرةً قد مَاتَتْ فهي حلالٌ، ولو رَأَيْتَ غُصْنًا مُنْكَسِرًا تحتَ الشَّجرةِ فهو حلالٌ؛ لأنَّهُ انْفَصَلَ وهَلَكَ، والغُصْنُ اليَابِسُ في الشَّجرةِ الخضراءِ يجوزُ قَطْعُهُ إذا كان يُبْسُهُ يُبْسَ موتٍ؛ لأنَّ بعضَ الأشجارِ تَيْبَسُ أغْصائُها لكنْ إذا جاء المطرُ نَمَتْ.

ولكنْ قال العُلماءُ: ما قَطَعَهُ الإنْسانُ من أشجارِ الحَرَمِ فإنَّهُ حَرامٌ؛ لأَنَّهُ قطعٌ بغيرِ حقِّ.

مَسَأَلَةٌ: ثَمَرُ شجرِ الحَرَمِ هل نقولُ: إنَّهُ كالشَّجرِ؟

الجَوابُ: لا، فلو أنَّ شَجرةَ تُفَّاحٍ نَبَتَتْ في الحَرَمِ بدون فعلِ آدميٍّ، ثم أَثْمَرَتْ، وأَخَذَ الإِنْسانُ ثَمَرَتَها، فإنَّ ذلك لا بَأْسَ به.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِلَّا الإِذْخِرَ» الإِذْخِرُ نبتٌ معروفٌ، يَستعملُهُ أهلُ مَكَّةَ في النُّيوتِ والقُبورِ والحِدادةِ.

أمَّا الحِدادةُ: فلأنَّهُ سَريعُ الاشتعالِ، فيشعلونَ به النَّارَ؛ من أَجْلِ أَنْ تُشْعِلَ الفحمَ
 والحَشَبَ.

وأمَّا في القُبورِ: فإنَّهم يَجعلونَهُ ما بين اللَّبِناتِ؛ ليَمْنَعَ تَسَرُّبَ التُّرابِ إلى اللَّيِّتِ. وأمَّا في البُيوتِ: فيَجعلونَهُ فوقَ الجَريدِ؛ لئلَّا يَتَسَرَّبَ الطِّينُ من الجَريدِ، فيَخْتَلَّ السَّقْفُ.

فالنَّاسُ في حاجةٍ إليه، وسببُ الاسْتِثْناءِ العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ فإنَّ النبيَّ عَلِيهُ لَمَّا حَرَّمَ حَشيشَها قال: يا رَسولَ اللهِ إلَّا الإِذْخِرَ؛ فإنَّهُ لِبُيوتِهم وقُبورِهِمْ (۱)، وفي لفظٍ: لِبُيوتِهم وقَيْنِهِم (۱)، أي: حدَّاديهم، فقال: «إِلَّا الإِذْخِرَ» وعلى هذا: فيستَثنى من الشَّجرِ والحشيشِ الأَخْضَرَينِ الإذْخِرُ.

#### مَسائلٌ:

الأُولى: الكَمْأَةُ والعَساقِلُ وبَناتُ الأَوْبَرِ وما أَشْبَهَها كالذي يُسمِّيهِ النَّاسُ الفُطَيْطَرَ، هل هو حَرامٌ أو لا؟

الجَوابُ: ليس بحَرام؛ لأنَّهُ ليس من الأشجارِ، والكَمْأَةُ والعَساقِلُ وبَناتُ الأَوْبَرِ أنواعٌ داخلةٌ تحتَ جنسٍ واحدٍ وهو الفَقْعُ، فهذه حَلالٌ؛ لأنَّهُ ليس بأشجارٍ ولا حَشيشٍ، فلا يَدْخُلُ في التَّحْريم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، رقم (١٨٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

الثَّانيةُ: سَكَتَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن جَزاءِ هذه الأشْجارِ أو الحَشيشِ، فهل أَسْفَطَها اخْتِصارًا أو اقْتِصارًا ؟

الجَوابُ: بها أنَّ المُؤلِّفَ من أصحابِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ من الحَنابِلةِ فالظَّاهرُ أَنَّهُ أَسْقَطَها اخْتِصارًا لا اقْتِصارًا.

لكنْ يحتملُ أنَّهُ أَسْقَطَها اقْتِصارًا، أي: أنَّ التَّحْريمَ مَقصورٌ على القَطْعِ والحشِّ، وليس فيه جزاءٌ.

وهذه المُسْأَلةُ فيها خلافٌ بين العُلماءِ:

فقال بعضُ العُلماء: إنَّ هذه الأشجارَ أو الحشائشَ ليس فيها جزاءٌ، وهذا مذهَبُ الإمام مالِكِ(١)، وابنِ المُنْذِرِ(٢)، وجماعةٍ من أهلِ العلم.

وهو الحقُّ؛ لأنَّهُ ليس في السُّنَةِ دَليلٌ صَحيحٌ يَدلُّ على وُجوبِ الجزاءِ فيها، وما وَرَدَ عن بعضِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (") فيحتملُ أنَّهُ من بابِ التَّعزيرِ، فرأوا أنَّهُ يُعزَّرُ مَنْ قَطَعَ هذه الأشجار، بناءً على جوازِ التَّعزيرِ بالمالِ، ولو كان الجزاءُ واجبًا لبيَّنهُ النبيُّ عَلِيهِ، وبوفاةِ النبيِّ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلِيهِ، وبوفاةِ النبيِّ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلِيهِ انْ يَدَعَ أُمَّتَهُ بلا بَيانِ ما يجبُ عليهم، وبوفاةِ النبيِّ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلِيهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلَيْهِ انْقَطَعَ النبيُّ عَلَيْهِ النبيِّ عَلَيْهِ النبيِّ عَلَيْهِ النَّسُريعُ.

وليس هذا مِن بابِ القياسِ حتى يُقالَ: لعلَّهُ يُقاسُ على الصَّيدِ؛ لأنَّ هنا فَرْقًا بين

<sup>(</sup>١) قال مالك في الموطأ (١/ ٤٢٠): «ليس على المحرم فيها قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع».

<sup>(</sup>٢) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٧).

= الصَّيدِ والأشجارِ، فالأشجارُ ناميةٌ، لكنْ ليس فيها الحياةُ التي في الصُّيودِ، فإذا قَطَعَ الإِنْسانُ شَجرةً أو غُصْنًا منها أو حَشَّ حَشيشًا فإنَّهُ يَأْثُمُ، ولكنْ لا جزاءَ عليه لا قَليلًا ولا كَثيرًا.

الثَّالثةُ: إذا كانتِ الأشجارُ في الطَّريقِ فهل يجوزُ إزالَتُها من أجلِ الطَّريقِ؟

الجَوابُ: إنْ كان هناك ضَرورةٌ بحيث لا يُمْكِنُ العُدولُ بالطَّريقِ إلى مَحَلِّ آخَرَ فلا بَأْسَ بِقَطْعِها، وإنْ لم يكنْ ضَرورةٌ فالواجبُ العدولُ بالطَّريقِ عنها؛ لأنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُها بلا ضَرورةٍ.

الرَّابِعةُ: إذا كانتِ الشَّجرةُ خارجَ الطَّريقِ، لكنَّ أغْصانَها مُمَّتَدَّةٌ إلى الطَّريقِ وتُؤْذي المارَّةَ بشَوْكِها وأغْصانِها، فهل تُقْطَعُ؟

الجَوابُ: لا تُقْطَعُ؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ قال: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا» (١) ، والشَّوكُ يُؤْذي، ومع ذلك نهى عن عَضْدِهِ، أي: قَطْعِهِ، وبإمكانِ الإِنْسانِ أَنْ يُطَأْطِئَ رأسَهُ؛ حتى لا تُصيبَهُ الأغصانُ.

فإنْ قال قائلٌ: إذا وطئ الإنسانُ على الحشيشِ بلا قَصْدِ، فهل عليه شيءٌ؟

فالجَوابُ: لا، كما لو انْفَرَشَ الجرادُ في طريقِهِ ومرَّ عليه، فإنَّهُ ليس عليه شيءٌ، ومن ذلك ما لو احْتاجَ الإنْسانُ إلى وَضْعِ فِراشٍ في مِنَّى أو مُزْدَلِفةَ وكان فيها نباتٌ فإنَّـهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٤٣١٣) من مرسل مجاهد رَحِمَهُ أَللَّهُ.

وقال ابن حجر في الفتح (٨/ ٢٦): «هذا مرسل وقد وصله في الحج، والجهاد، وغيرهما من رواية منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس».

### وَيَحْرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ [١] . .

لا يَحْرُمُ عليه وضعُ الفِراشِ على الأرضِ وإنْ أدَّى ذلك إلى تَلَفِ ما تحتَهُ من الحشيشِ
 أو أُصولِ الشَّجرِ؛ لأنَّ ذلك غيرُ مَقصودٍ.

ومنَ المعلومِ أنَّ الرُّسولَ ﷺ وأصحابَهُ كانت إبِلُهُم تمشي على الأرضِ، ولم يقلْ: تَوَقَّوُا المشيَ على الأرضِ، وفَرْقٌ بين ما قُصِدَ وما لم يُقْصَدْ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَيَحْرُمُ صَيْدُ اللَّدِينَةِ**» صَيدُ حَرَمِ المَدينةِ حرامٌ، لكنَّ حُرْمَتَهُ دون حُرْمةِ حَرَمِ مَكَّةَ؛ لأنَّ تَحريمَ صَيدِ مَكَّةَ ثابتٌ بالنَّصِّ والإجْماعِ، وأمَّا حَرَمُ المَدينةِ فَمُخْتَلَفٌ فيه.

ولكنَّ القَولَ الصَّحيحَ أنَّ المَدينةَ لها حَرَمٌ، وأَنَّهُ لا يجوزُ الصَّيدُ فيه، إلَّا أَنَّهُ يُفارِقُ مَكَّةَ بأنَّ مَنْ أَدْخَلَ حَرَمَها صَيدًا فهو له، ومَكَّةُ سَبَقَ أنَّ المذهَبَ: يجبُ عليه إطْلاقُهُ إذا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ (١).

لكن على القَولِ الرَّاجِحِ: لا فَرْقَ بينهما، وهو أنَّ مَنْ أَدْخَلَ صَيدًا إلى الحَرَمَينِ مَكَّةَ أو المَدينةِ، فهو مِلْكُهُ، يَتَصَرَّفُ فيه كما يشاءُ.

ودليلُ ذلك: حديثُ أبي عُمَيْرٍ، وهو غلامٌ كان معهُ طائرٌ صَغيرٌ يُسمَّى النُّغَيْرَ، وكان فَرِحًا به، يأتي به إلى النبيَّ ﷺ أَنَّهُ فَرِحٌ به، فهاتَ النُّغَيْرُ، فكان النبيُّ ﷺ أَنَّهُ فَرِحٌ به، فهاتَ النُّغَيْرُ، فكان النبيُّ ﷺ. النبيُّ ﷺ يقولُ له: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (٢) يُهازِحُهُ ﷺ.

الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم (٦١٢٩)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم (٢١٥٠)، من حديث أنس رَضَالِلُهُ عَنهُ.

وَلَا جَزَاءَ فِيهِ[١].

وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ، وَآلَةُ الْحُرْثِ وَنَحْوِهِ [1].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا جَزَاءَ فِيهِ» والدَّليلُ: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَجْعَلْ فيه جزاءً، فالأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وعدمُ الوُجوبِ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ -وهو روايةٌ عن أحمدَ رَحِمَهُ اللهُ-: إنَّ فيه الجزاءَ وهو سَلَبُ القاتِلِ<sup>(۱)</sup>، أي: أَخْذُ سَلَبِهِ من تَوْبِهِ وغُتْرَتِهِ، وما أَشْبَهَ ذلك؛ لحديثٍ وَرَدَ في ذلك أَخْرَجَهُ مُسلمٌ<sup>(۲)</sup>.

والقائلونَ بعدمِ وُجوبِ الجزاءِ يُجيبونَ عن هذا الحديثِ بأنَّهُ مِن بابِ التَّعزيرِ لا مِن بابِ الضَّمانِ؛ ولهذا لا يختلفُ هذا التَّعزيرُ بين الصَّغيرِ والكَبيرِ، ولا يَختلفُ فيها إذا كان السَّلَبُ جَديدًا أو مُسْتَعْمَلًا.

والصَّوابُ أَنَّهُ ليس فيه جزاءٌ، لكنْ إنْ رأى الحاكمُ أنْ يُعَزِّرَ مَنْ تَعَدَّى على صَيْدٍ في المَدينةِ بأَخدِ سَلَبِهِ، أو تَضْمينِهِ مالًا، فلا بَأْسَ.

[٢] قولُهُ: «وَيُبَاحُ الحَشِيشُ لِلعَلَفِ، وَآلَةُ الحَرْثِ وَنَحْوِهِ» لأن أهلَ المدينةِ أهلُ زُروع، فرُخِّصَ لهم في ذلك، كما رُخِّصَ لأهلِ مَكَّةَ في الإذْخِرِ (٣).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم (١٣٦٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالِقَهُ عَنهُ أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا، أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، رقم (١٨٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَمَوَالِلَهُعَنْهُمَا.

## وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُورٍ [1].

والدَّليلُ: أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في ذلك (١)، فيباحُ أنْ تَحُشَّ الحَشيشَ؛ لِتَعْلِفَ بَهائِمَكَ.

وكذلك قطعُ الأغْصانِ لآلةِ الحَرْثِ، أي السَّواني، بأنْ يَقْطَعَ الإِنْسانُ شَجَرةً؛ ليَنْتَفِعَ بخَشَبِها في المسانِدِ والعوارِضِ، وما أشْبَهَ ذلك مما يَحتاجُهُ أهلُ الحَرْثِ، وبهذا نَعْلَمُ أَنَّ تحريمَ حَرَم المَدينةِ أخفُّ مِن تَحريم حَرَم مَكَّةَ.

ويجوزُ الرَّعْيُ في حَرَمِ المَدينةِ وحَرَمِ مَكَّـةَ؛ لأنَّ الرُّسـولَ ﷺ كان معـه الإبِلُ، ولم يَرِدْ عنه ﷺ أَنَّهُ كان يُكَمِّمُ أَفْواهَها.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» أي: حَرَمُ المَدينةِ مَسافةُ بَريدٍ في بَريدٍ، والبَريدُ أربعةُ فَراسِخَ، والفَرْسَخُ ثلاثةُ أميالٍ، فهو مُرَبَّعٌ، ما بين عَيْرٍ إلى ثَورٍ، وثَوْرٌ: جَبَلٌ صَغيرٌ خلفَ أُحُدٍ من النَّاحيةِ الشَّماليَّةِ.

وعَيْرٌ: جَبَلٌ كَبيرٌ من النَّاحيةِ الجنوبيَّةِ الغربيَّةِ عن المَدينةِ جنوبَ ذي الحُلَيْفَةِ.

وأمَّا منَ الشَّرْقِ إلى الغَرْبِ فها بين لابَتَيْها فهو حَرامٌ، وحَرَمُ المَدينةِ مَعروفٌ عند أهل المَدينةِ.

الفُروقُ بين حَرَمٍ مَكَّةَ وحَرَمِ المَدينةِ:

الأُوَّالُ: أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ ثابتٌ بالنَّصِّ والإِجْماع، وحَرَمَ اللَّدينةِ مُحْتَلَفٌ فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم (١٣٧٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَّكَ عَنهُ مرفوعًا: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مَأْزِمَيْهَا، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف».

الثَّاني: أنَّ صَيْدَ حَرَمِ مَكَّةَ فيه الإثْمُ والجَزاء، وصَيْدَ حَرَمِ المَدينةِ فيه الإثْمُ
 ولا جَزاءَ فيه.

الثَّالثُ: أَنَّ الإثْمَ الْمُتَرَتِّبَ على صَيدِ حَرَمِ مَكَّةَ أعظمُ منَ الإثْمِ الْمُتَرَبِّبِ على صَيدِ المَدينةِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ أَفضلُ مِن حَرَمِ المَدينةِ؛ لأَنَّ مُضاعفةَ الحَسَناتِ في مَكَّةَ أكثرُ منَ المَدينةِ، وعِظَمَ السَّيِّئاتِ في مَكَّةَ أعظمُ منَ المَدينةِ.

الخامسُ: أنَّ مَنْ أَدْخَلَها -أي: المَدينة - صَيْدًا مِن خارجِ الحرمِ فله إمْساكُهُ، ولا يَلْزَمُهُ إِذَالَةُ يَدِهِ المُشاهَدةِ، وعلى هذا تُحْمَلُ قصَّهُ أبي عُمَيْرِ الذي كان معه طائرٌ صَغيرٌ يلْغَبُ به، يُقالُ له: النَّغَيْرُ، فهاتَ هذا الطَّيْرُ، فحَزِنَ الصَّبِيُّ لَوْتِهِ، فكان النبيُّ عَلَيْهِ يَعْدُ به، يُقالُ له: النَّغَيْرُ، فهاتَ هذا الطَّيْرُ، فحَزِنَ الصَّبِيُّ لَوْتِهِ، فكان النبيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ لهذا الصَّبِيِّ مِن بابِ المُهازَحةِ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ» (١) وسَبَقَ حُكْمُ الصَّيدِ يقولُ لهذا الصَّبِيِّ مِن بابِ المُهازَحةِ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ» (١) وسَبَقَ حُكْمُ الصَّيدِ إذا دَخَلَ به مَكَّةً.

وهذا الحديثُ اسْتَدَلَّ به مَنْ يرى أَنَّهُ لا يَحْرُمُ صيدُ حَرَمِ المَدينةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أُقرَّ هذا الصَّبيَّ.

والذين حَرَّموهُ -وهم الجُمهورُ- قالوا: إنَّ هذا يُحْمَلُ على أنَّ هذا النُّغَيْرَ جُلِبَ إلى الحَرَم، وليس مِن صَيْدِ الحَرَم.

السَّادسُ: أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ يَحْرُمُ فيه قطعُ الأشجارِ بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا عند

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم (٦١٢٩)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم (٢١٥٠)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

= الضَّرورةِ، وأمَّا حَرَمُ المَدينةِ فيجوزُ ما دَعَتِ الحاجةُ إليه، كالعَلَفِ وآلةِ الحَرْثِ، وما أشْبَهَ ذلك.

السَّابِعُ: أَنَّ حَشيشَ وشَجَرَ حَرَمِ مَكَّـةَ فيه الجزاءُ على المشهورِ من المذهَبِ(١)، والصَّحيحُ: أَنَّهُ لا جَزاءَ فيه، وعلى هذا فلا فَرْقَ، وأمَّا حَرَمُ المَدينةِ فلا جَزاءَ فيه.

قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في (الرَّوْضِ): «وَتُسْتَحَبُّ المُجاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ بلا شَكِّ، وقد قال النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بلا شَكِّ، وقد قال النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِن أُخْرِجَ منها: «إِنَّكِ لَأَحَبُّ البِقَاعِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ »(<sup>٣)</sup>.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّ المُجاوَرةَ في المَدينةِ أفضلُ منَ المُجاوَرةِ في مَكَّـةَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حتَّ على سُكْنى مَكَّةَ، وقال: «المَدينةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»(١).

وقال شَيخُ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ آللَّهُ: الْمُجاوَرةُ فِي أَيِّ بلادٍ يَقْوَى فيها إيمانُهُ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٥)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل مكة، رقم (٣٩٢٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب، رقم (٣١٠٨)، وابن حبان (٣٧٠٨)، والحاكم (٣/ ٧) من حديث عبدالله بسن عمدي ابن حمراء وَيَخْلَلُهُ مَنْهُ.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، رقم (١٨٧٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار، رقم (١٣٨٨)، من حديث سفيان بن أبي زهير رَضَيَالِتُهُءَنهُ.

= وتَقُواهُ أفضلُ من غَيْرِها<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ ما يَتَعَلَّقُ بالعِباداتِ والعُلومِ والإيهانِ أحقُّ بالمُراعاةِ مَّا يَتَعَلَّقُ بالمكانِ.

وما ذَهَبَ إليه الشَّيْخُ رَحَمُهُ اللَّهُ هو الصَّوابُ؛ ولهذا نَزَحَ كثيرٌ منَ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ إلى الشَّام والعِراقِ واليَمنِ ومِصْرَ؛ لأنَّ إفادَتُهم فيها أكثرُ من بقائِهِم في المَدينةِ.

قال صاحبُ (الرَّوْضِ): «قَالَ فِي الفُنونِ» الفُنونُ: كتابٌ لابنِ عَقيلِ رَحْمَهُ اللَّهُ وسُمِّيَ فُنونًا لأَنَّهُ جَمَعَ فيه الفُنونَ كُلَّها، وهو كِتابٌ رَأَيْنا شَيئًا منه، ولا بأسَ به، لكنْ ليس بذاك الكِتابِ الذي فيه التَّحقيقُ الكاملُ في مُناقَشةِ المسائِلِ، إنَّما يَنْفَعُ طالبَ العلم بأنْ يَفْتَحَ له الأبوابَ في المُناقَشةِ.

يقول: «الكَعْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الحُجْرَةِ» أي: حُجرةِ قبرِ النبيِّ عَلَيْهُ وهذا لا شكَّ فيه، والحُجْرةُ ليس فيها فضلٌ إطلاقًا؛ لأنَّها بناءٌ، ثم هذا البناءُ الآنَ بناءٌ مُحْدَثُ على قبرِ النبيِّ عَلَيْهُ لكنْ مرادُهُ بقولِهِ: الحُجْرةِ، أي حُجرةِ عائشةَ رَضَالِسَّعَنْهَا، وهو البيتُ الأوَّلُ الذي دُفِنَ فيه الرُّسولُ عَلَيْهُ فالكَعْبةُ أفضلُ منَ البيتِ الذي كان الرُّسولُ عَلَيْهُ ساكِنَهُ، ودُفِنَ فيه الرُّسولُ عَلَيْهُ فالكَعْبةُ أفضلُ منَ البيتِ الذي كان الرُّسولُ عَلَيْهُ ساكِنَهُ، ودُفِنَ فيه.

قال في (الفُنونِ): «فَأَمَّا وَالنَّبِيُّ ﷺ فيها -أي في الحُجْرةِ- فلا واللهِ، ولا العَرْشُ وَحَمَلَتُهُ، ولا الجَنَّةُ».

أي: أنَّ الحُجرةَ التي فيها قبرُ النبيِّ ﷺ أفضلُ من الكَعْبةِ، وأفضلُ منَ العَرْشِ، وأفضلُ منَ العَرْشِ، وأفضلُ من الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٠).

قال: «لأنَّ بالحُجْرةِ جَسَدًا لو وُزِنَ به لَرَجَحَ» (١) وهذا التَّعليلُ عليلٌ، فلو قال: إنَّ الجَسَدَ أفضلُ لكان فيه نَوعٌ من الحَقِّ.

أمَّا أَنْ يقولَ: الحُجْرةُ أفضلُ؛ لأنَّ فيها هذا الجَسَدَ، فهذا خطأٌ منه، رَحَمُهُ اللَّهُ.

والصَّوابُ: أنَّ هذا القَولَ مَردودٌ عليه، وأنَّهُ لا يُوافَقُ عليه، وأنَّ الحُجْرةَ هي الحُجْرةُ، ولكنَّها شَرُفَتْ بمَقام النبيِّ ﷺ فيها في حياتِهِ وبعد مَوْتِهِ.

وأمَّا أَنْ تكونَ إلى هذا الحَدِّ، ويُقْسِمُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُعادِلها الكَعْبةُ، ولا العَرْشُ، ولا حَمَلةُ العَرْشِ، ولا الجَنَّةُ، فهذا وهْمٌ وخطأٌ، لا شكَّ فيه.

قال رَحَمُهُ اللّهُ في (الرَّوْضِ): «تُضاعَفُ الحَسَنةُ والسَّيِّئةُ بِمَكَانٍ وزَمانٍ فاضِلٍ» (٢) فالحَسنةُ تُضاعَفُ بالكمِّ بالكمِّ وبالكيفِ، وأمَّا السَّيِّئةُ فبالكيفِ لا بالكمِّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال في سورةِ الأنعامِ وهي مَكِّيَّةُ: ﴿مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَن جَآةَ بِالسَّيِئةِ فَلا في سورةِ الأنعامِ وهي مَكِّيَّةُ: ﴿مَن جَآةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَن جَآةً بِالسَّيِئةِ فَلا في سورةِ الأنعامِ وهي مَكِّيَّةُ: ﴿مَن جَآةَ بِالنَّيِئةِ فَلا يُخْرَقَ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الانعام: ١٦٠] وقال: ﴿وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِظُلْمِ نَظْلَمِ فَن عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ [الحج: ٢٥] ولم يقل: نُضاعِفُ له ذلك، بل قال: ﴿ تُلْوقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ والحج: ٢٥] ولم يقل: نُضاعِفُ له ذلك، بل قال: ﴿ تُلْوقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ فتكونُ مُضاعَفةً كيفيَّةً.

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٨٦).



## بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ [1]





يُسَنُّ مِنْ أَعْلَاهَا[٢]،

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ» أي: للحاجِّ، كيف يَدْخُلُ مَكَّةَ؟ ومِن أين يَدْخُلُها؟

الأفضلُ أَنْ يَدْخُلَها في أوَّلِ النَّهارِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَها ضُحَى (۱)، ولكنْ إذا لم يَتَيَسَّرُ له ذلك فلَيْدَخُلُها على الوجهِ الذي يَتَيَسَّرُ له.

[٢] قولُهُ: «يُسَنُّ مِنْ أَعْلَاهَا» أي: مِن أعلى مَكَّةَ من الحُجونِ.

وهل هذا سُنَّةٌ مَقصودةٌ أو وَقَعَ اتفاقًا؟ بمعنى: هل يَتَعَمَّدُ الإنْسانُ أَنْ يَذْهَبَ؛ ليَدْخُلَ مِن أعْلاها، أو نقول: إذا كان طريقُهُ مِن أعْلاها فالأفضلُ ألَّا يَعْدِلَ عنه إلى مَكانِ آخَرَ؟

ظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُسَنُّ قَصْدُ الدُّخولِ من أعْلاها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وَخَلَها مِن أعْلاها (١).

ولكنَّ الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَنُّ إذا كان ذلك أَرْفَقَ لدُخولِهِ، ودليلُ هذا أنَّ النبيَّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب دخول مكة نهارًا أو ليلا، رقم (۱۵۷٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، رقم (۱۲۵۹)، من حديث ابن عمر رَهَوَاللَّهَ عَنْهَا: «أَن رسول الله ﷺ بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أين يدخل مكة، رقم (١٥٧٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، رقم (١٢٥٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أن النبي رَسَّقَ كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا».

وَالمُسْجِدِ مِنْ بابِ بَنِي شَيْبَةً [1].

فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ<sup>[۲]</sup>، .....

= لم يَأْمُرْ أَنْ يَدْخُلَ النَّاسُ مِن أَعْلاها.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالْمُسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ» يعني: يُسَنُّ أَنْ يَدْخُلَ المسجِدَ مِن باب بني شَيْبةً (١).

وبابُ بني شَيْبةَ الآنَ عفا عليه الدَّهْرُ، ولا يوجَدُ له أثرٌ.

لكنَّنا أَدْرَكْنا طَوْقَ بابٍ مُقَوَّسًا في مكانِ قريبٍ مِن مقامِ إبراهيمَ، يقال: إنَّ هذا هو بابُ بني شَيْبةَ.

وكان الذي يَدْخُلُ من بابِ السَّلامِ ويَتَّجِهُ إلى الكَعْبةِ يَدْخُلُ من هذا البابِ.

وهل الدُّخولُ مِن بابِ بني شَيْبةَ -لو قُدِّرَ وُجودُهُ أو إعادَتُهُ- منَ السُّنَنِ المَقصودةِ أو التي وَقَعَتِ اتِّفاقًا؟

الجَوابُ: يقالُ فيه ما يقالُ في دُخولِ مَكَّةً.

[٢] قولُهُ: «فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ» أي: إذا رأى الكَعْبة؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة:١٢٧] فإذا رأى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩١) من حديث ابن عمر رَضَالِلُهُعَنْكُمَا قال: «دخل رسول الله ﷺ، ودخلنا معه من باب بني شيبة».

وضعفه البيهقي (٥/ ٧٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٦٤): «وفي إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف».

وأخرجه ابن خزيمة: كتاب المناسك، باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة، رقم (٢٧٠٠)، والمبيهقي (٥/ ٧٧) من حديث ابن عباس رَعَوَلِللَهُ عَنْهَا: أن رسول الله ﷺ لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم، وقد جلست قريش مما يلي الحَجَر أو الحِجْر».

= الكَعْبة رَفَعَ يَدَيْهِ يدعو، وعلى هذا فيَقِف، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، ويَدْعو بالدُّعاءِ الوارِدِ، والأَحاديثُ الواردةُ اللهُ اليَدَيْنِ وفي الدُّعاءِ أَحاديثُ فيها نظرٌ، وأَكْثَرُها ضعيفٌ (١)؛ ولهذا لم يَذْكُرْ ذلك جابرٌ رَضَايَلَهُ عَنْهُ في سياقِ حَجِّ النبيِّ ﷺ (٢).

قال في (الرَّوْضِ): «وَمِنْهُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا... إلخ "".

فإنْ صَحَّتْ هذه الأحاديثُ عُمِلَ بها، وإنْ لم تَصِحَّ فإنَّهُ لا يجوزُ العملُ بالخبرِ الضَّعيفِ؛ لأنَّ العملَ بالخبرِ الضَّعيفِ إثباتُ سُنَّةٍ بغيرِ دَليلِ صَحيح.

وإذا قُلنا بعَدَمِ صِحَّةِ هذه الأحاديثِ، وأَنَّهُ لا عَمَلَ عليها، فإنَّهُ يَدْخُلُ بابَ المسجِدِ كَمَا يَدْخُلُ أيَّ بابٍ من أبوابِ المساجِدِ، يُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُمْنى، ويقولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، اللَّهُمَّ افْتِحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (أ) ويَتَّجِهُ إلى الحَجَرِ الأَسْودِ فيطوفُ.

<sup>(</sup>۱) أخرج الشافعي (۸۷٤)، والبيهقي (٥/ ٧٣) من طريق ابن جريج: أن النبي رفع كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريها وتعظيها ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا، وتعظيها، وتكريها، وبراً». وقال البيهقي: «هذا منقطع».

وأخرج البيهقي أيضا (٥/ ٧٢-٧٣) من طريق ابن جريج قال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع عند الجمرتين، وعلى الميت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد، رقم (٧١٣) من حديث أبي حميد، أو أبي أسيد رَحِزَاللَهُ عَنْهَا.

# ثُمَّ يَطُوفُ مُضْطَبِعًا[1]، يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوَافِ العُمْرَةِ[1]، ........

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ يَطُوفُ مُضْطَبِعًا» الاضْطِباعُ أَنْ يَجْعَلَ وسطَ ردائِهِ تحتَ عاتِقِهِ الأيسرِ.

والحِكْمةُ من ذلك: الاقتداءُ بالنبيِّ ﷺ (١) وإظهارُ القُوَّةُ والنَّشاطُ؛ إذْ هو أنشطُ للإنْسانِ ممَّا لو الْتَحَفَ والْتَفَّ بردائِهِ.

وقولُهُ: «ثُمَّ يَطُوفُ مُضْطَبِعًا» يُستفادُ منه أنَّهُ لا يْفَعْلُ الاضْطِباعَ إلَّا إذا شَرَعَ في الطَّوافِ، ويَتْرُكُهُ حين ينتهي منه وهو كذلك.

والعجبُ من جَهْلِ كثيرٍ من النَّاسِ اليومَ أنَّهم يَضْطَبِعونَ مِن حينِ أَنْ يُحْرِموا ويَسْتَمِرُّوا إلى أَنْ يَحِلُّوا، وهذا من الجهلِ، وعدمِ تَنْبيهِ العامَّةِ، وإلَّا فلو نُبِّهَ العامَّةُ على ذلك لعَمِلُوا به؛ لأنَّهُم يُريدونَ الخيرَ.

[٢] قولُهُ: «يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوَافِ العُمْرَةِ» وهذا يَشملُ المُعْتَمِرَ عُمْرةَ تَمَتَّعٍ، والمُعْتَمِرَ عُمْرةً مُفْردةً هو الذي يَعْتَمِرُ في أيِّ شهرٍ مِن شُهورِ المُعْتَمِرُ عُمْرةً مُفْردةً هو الذي يَعْتَمِرُ في أيِّ شهرٍ مِن شُهورِ السَّنةِ، والمُعْتَمِرُ عُمْرةَ تَمَتُّعِ هو الذي يَعْتَمِرُ في أشْهُرِ الحَجِّ ناويًا الحَجَّ من عامِهِ، فإنِ السَّنةِ، والمُعْتَمِرُ عُمْرةَ تَمَتَّعٍ هو الذي يَعْتَمِرُ في أشْهُرِ الحَجِّ ناويًا الحَجَّ من عامِهِ، المُعَمَر في أشْهُرِ الحَجِّ وهو لا يُريدُ الحَجَّ ثم طَرَأً له بعدُ فحَجَّ فليس بمُتَمَتِّعٍ، بل هو مُعْتَمِرٌ بعُمْرةٍ مُفْرَدةٍ.

وقولُهُ: «يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوَافِ العُمْرَةِ» ظاهرُهُ أَنَّهُ لا يُصلِّي تَحَيَّةَ المسجِدِ وهو كـذلك، فـإنَّ مَنْ دَخَلَ المسجِدَ للطَّـوافِ أغناهُ الطَّوافُ عن تحيَّةِ المسجِـدِ، ومَنْ دَخَلَـهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، رقم (۱۸۸۳)، والترمذي: كتاب الحج، باب أن النبي عَلَيْ طاف مضطبعًا، رقم (۸۵۹)، وابن ماجه كتاب المناسك، باب الاضطباع، رقم (۲۹۵٤)، من حديث يعلى بن أمية رَضَالِللهُ عَنهُ. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

# وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ لِلْقُدُومِ [١]، ......

= للصَّلاةِ أو الذِّكْرِ أو القِراءةِ أو ما أشْبَهَ ذلك فإنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ، كها لو دَخَلَ أيَّ مسجِدٍ آخَرَ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَالقَارِنُ وَالمُفْرِدُ لِلقُدُومِ» أي: يَطوفُ القارنُ والمُفْرِدُ للقُدومِ، وليس هذا بواجِبٍ، أعني طَوافَ القُدومِ.

ودليلُ ذلك: حَديثُ عُرُوةَ بِنِ مُضَرِّسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّهُ أَتَى النبيَّ ﷺ وهو يُصَلِّي الفجرَ في مُزْ دَلِفةَ، فأخْبَرَهُ أَنَّهُ ما تَرَكَ جَبلًا إلَّا وَقَفَ عنده، فقال النبيُّ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ، وقَضَى تَفَتَهُ اللهُ ولم يَذْكُرْ طوافَ القُدومِ. فذلَّ هذا على أنَّهُ ليس بواجِبٍ.

وسُمِّيَ طوافَ القُدومِ؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يُفْعَلُ عند قُدومِ الإِنْسانِ إلى مَكَّةَ؛ ولهذا ينبغي أَنْ يَبْدَأَ به قبلَ كُلِّ شيءٍ، قبلَ أَنْ يَحُطَّ رَحْلَهُ؛ فالنبيُّ ﷺ إذا دَخَلَ مَكَّةَ عَمَدَ إلى البيتِ وأناخَ راحِلتَهُ، وطافَ.

ولكنْ إذا شقَّ على الإنْسانِ هذا العملُ، وأرادَ أنْ يَذْهَبَ إلى مَكانِ سُكْناهُ، ويَخُطَّ رَحْلَهُ، فلا حَرَجَ، فالمَسْألةُ من بابِ السُّنَنِ فقط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٢١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٦٣) من حديث عروة بن مضرس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث».

## فَيُحَاذِي الحَجَرَ الأَسْوَدَ [1] بكُلِّهِ [1].

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «فَيُحَاذِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ» يُحاذي: أي: يُوازي.

والحَجَرُ الأسودُ هو الذي في الرُّكْنِ الشَّرقيِّ الجنوبيِّ من الكَعْبةِ، ويُوصَفُ بالأَسْوَدِ لسوادِهِ، ويُخْطِئُ مَنْ يقولُ: الحجرُ الأَسْعَدُ، فإنَّ هذه تَسميةٌ بدعيَّةٌ، فإنَّ اسمَهُ الحَجَرُ الأَسْعَدُ، فيجعلُ هذا الحَجَرَ المَسْعَدُ، فيجعلُ هذا الحَجَر من العوامِّ مَنْ يقولُ: الحَجَرُ الأَسْعَدُ، فيجعلُ هذا الحَجَر من السُّعداءِ، بل أَسْعَدَ السمُ تَفضيلِ مُحلَّ بـ(أل) يَدُلُّ على أَنَّهُ لا أحدَ يُساميهِ في السَّعادةِ، وهذا من الغُلُوِ بلا شكِّ، بل نقولُ: الحجرُ الأَسْوَدُ كها هو أَسُودُ، وإذا لَقَبْناهُ بوَصْفِهِ لم يكنْ في ذلك إهانةٌ له ولا إذلالٌ له.

ويُذْكَرُ عن النبيِّ ﷺ: ﴿أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَلَكِنْ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ»(١) فإنْ كان صَحيحًا فلا غَرابةَ أنْ يَكُونَ نازلًا من الجَنَّةِ، وإنْ لم يكنِ الحديثُ صَحيحًا -وهو الأقربُ- فلا إشْكالَ فيه.

[٢] قولُهُ: «بِكُلِّهِ» أي: بكُلِّ بَدَنِهِ، بمعنى يَسْتَقْبِلُهُ تَمَامًا، فلو وَقَفَ أمامَ الحَجَرِ، وبعضُ الحَجَرِ خارجُ بدنِهِ منَ الجانِبِ الأيْسَرِ فإنَّ هذا الشَّوطَ ناقصٌ، فلا بُدَّ أَنْ يُحاذيَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ بكُلِّهِ.

والتَّحديدُ بهذا الحَدِّ في النَّفْسِ منه شيءٌ؛ لأنَّ ظاهرَ فعلِ الصَّحابةِ - رَعَالَتُهُ عَنْهُمُ أَنَّهم إذا حاذوهُ، سواءٌ كان بكُلِّ البَدَنِ أو بالجانِبِ الأَيْمَنِ من البَدَنِ أو الأَيْسَرِ - أنَّ الأَمْرَ سَهْلٌ، ولكنْ على كلام الفُقهاءِ لا بُدَّ مِن هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٣٠٧)، ولفظه: «حتى سودته خطايا أهل الشرك»، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود، رقم (٨٧٧)، من حديث ابن عباس رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وعليه: فيُشْكِلُ كثيرًا فيها سَبَقَ، كيف تكونُ هذه المُحاذاةُ الدَّقيقةُ؟ وكنَّا نَتْعَبُ في هذه المُحاذاةِ الدَّقيقةِ، ونَحتاطُ، فنَخْطُو خُطواتٍ مَّا يلي الرُّكْنَ اليهاني، وكان العامَّةُ يَبْدَؤونَ من حيثُ يَظُّنُونَ أَنَّهم حاذوا الحَجَرَ، ومَعلومٌ أَنَّ الإنْسانَ كُلَّها بَعُدَ عن الكَعْبةِ شَقَّتِ المُحاذاةُ.

ولكنْ مِن تَيْسيرِ اللهِ عَزَيَجَلَّ بعد تَبْليطِ المطافِ جُعِلَتْ هذه العلامةُ، وكانت بالأوَّلِ خَطَّيْنِ بُنَيَّيْنِ والحَجَرُ بينهما، فكان في هذا خَلَلُ وضَرَرٌ؛ لأنَّ المُبْتَدِئَ سوف يَبْتَدِئُ من الخطِّ الأيسرِ فينتهي الطَّوافُ من الخطِّ الأيسرِ فينتهي الطَّوافُ من الخطِّ الأيسرِ فينتهي الطَّوافُ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى الحَجَرِ، وبقي النَّاسُ على هذا بُرْهةً منَ الزَّمَنِ ثم غُيِّرَ الحَطَّانِ، وجُعِلَ هذا الخطُّ في قلبِ الحَجَرِ، فكان عَلامةً مُريحةً ومُفيدةً للطَّائفينَ لا سيَّا العوامُّ، وأمَّا طالبُ العِلْمِ فيمُنكِنُ أنْ يَتَخَلَّصَ ويَحتاطَ بأنْ يَتَقَدَّمَ إلى الرُّكْنِ الياني ويُؤدِّي طوافَهُ بيقينِ.

على أنَّ هذا الخطَّ فيه مُنازعاتٌ، فبعضُ النَّاسِ يقولُ: يجبُ أَنْ يُرْفَعَ؛ لأنَّ بعضَ العامَّةِ إذا كان الخطُّ خاليًا صلَّى على الخطِّ، فيَظُنُّونَ أَنَّ هذا الخطَّ شيءٌ مَقصودٌ شَرْعًا، وليس كذلك، قالوا: فمِن أَجْلِ هذا يجبُ رَفْعُهُ.

فنقول: الحقيقة، إنَّ هذا أمرٌ -كها يقولون - سلبيٌّ، ولكنَّ الأمرَ الإيجابيَّ أهمُّ من هذا، وهو انْضِباطُ النَّاسِ في ابْتِداءِ الطَّوافِ وانْتِهائِهِ، وأمَّا مَسألةُ الوُقوفِ -فنحنُ شاهَدْنا في الزِّحامِ وفي الفَضاءِ - ليس وُقوفًا كَثيرًا، ثم إنَّ هذا الوُقوفَ مُقابَلٌ بالوُقوفِ إذا لم يكن هناك خَطُّ؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ يَظُنُّ أَنَّهُ حاذى الحَجَرَ سوفَ يقفُ فتتَعَدَّدُ المواقِف، ويكونُ هذا أشدَّ تَضْييقًا وزِحامًا، فهذا يَقِفُ يَظُنُّ أَنَّهُ حاذى الحَجَرَ، والثَّاني المواقِف، ويكونُ هذا أشدَّ تَضْييقًا وزِحامًا، فهذا يَقِفُ يَظُنُ أَنَّهُ حاذى الحَجَرَ، والثَّاني

وَيَسْتَلِمُهُ ١]،

= يَقِفُ يَظُنُّ أَنَّهُ حاذى الحَجَرَ، والثَّالثُ يَقِفُ بعده يَظُنُّ أَنَّهُ حاذى الحَجَرَ، فيكونُ أشدَّ زِحامًا.

وأمَّا الصَّلاةُ: فإنْ كان زحامٌ فلا أَحَدَ يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ، وإنْ كان في غيرِ زِحامٍ فالذين يُصَلُّونَ قَليلونَ، يُمْكِنُ أَنْ يُنْصَحوا.

المهمُّ: أنَّ مَنْفَعَتَهُ أكثرُ من مَضَرَّتِهِ فيها نرى، ونسألُ اللهَ أنْ يُبْقِيَهُ، وإلَّا فهناك مُعارضةٌ قويَّةٌ في أنْ يُزالَ، ولكنْ نرجو منَ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَاكَ أنْ يُمَكِّنَهُ؛ حتى يَنْتَفِعَ النَّاسُ به.

وعلى كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: يجبُ أَنْ يُجاذيَ الحَجَرَ بكُلِّ بَدَنِهِ، والصَّوابُ: أَنَّهُ لِيس بواجِبٍ، وأَنَّهُ ليو حاذاهُ وليو ببعضِ البَدَنِ فهو كافٍ، واخْتارَهُ شيخُ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ، ولا حاجةَ إلى أَنْ يُحاذيَ بكُلِّ البَدَنِ، نعم إِنْ تَيَسَّرَ فهو أفضلُ لا شَكَّ (۱).

وقولُهُ: «فَيُحَاذِي الحَجَرَ الأَسْوَدَ بِكُلِّهِ»: يَدُلُّ على أَنَّهُ لا ينبغي أَنْ يَتَقَدَّمَ نحو الرُّكْنِ اليهاني فَيَنْتَدِئَ مِن قَبْلِ الحَجَرِ فإنَّ هذا بِدْعَةٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ابْتَدَأَ طَوافَهُ منَ الحَجَرِ الرُّعْنِ اللهِ، فكو يُنْكَ تَبْتَدِئُ مِن قَبْلِ الحَجَرِ بِدْعَةٌ وتَنَطُّعٌ في دينِ اللهِ، فلا ينبغي أَنْ يَخْطُو الإنسانُ خُطوةً واحدةً قَبْلَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، بل يَبْتَدِئُ من الحَجَرِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيَسْتَلِمُهُ» أي: يَمْسَحُهُ بيدِهِ؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ (") واستلامُ كُلِّ

<sup>(</sup>١) شرح العمدة -كتاب الحج (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨) من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه: «حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٩)، ومسلم: كتاب الحج، 😑

= شيء بحسبه، فاستلامُ النَّقودِ منَ المُشتري قَبْضُها باليدِ، وقد وَرَدَ في حديثِ عن ابنِ عبَّاسٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قال: "إِنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَأَنَّ مَنْ صَافَحَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللهَ عَرَقَهَلَ اللهَ وهذا الحديثُ لا يَصِحُّ عن النبيِّ عَلَيْ لكنْ ذُكِرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ من قَوْلِهِ، وقد قيلَ: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْ عُرِفَ بالأُخْذِ عن ذُكِرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ من قَوْلِهِ، وقد قيلَ: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْ عُرِفَ بالأُخْذِ عن الإِسْر ائيليَّاتِ، فلا يُعَوَّلُ على قولِهِ في مثل هذا؛ لأنَّ العُلهاءَ ذكروا أنَّ مِن شَرْطِ كونِ الخبرِ مَوْفوعًا حُكْمًا إذا أخبرَ به صَحابيٌّ أنْ لا يكونَ الصَّحابيُّ مَعروفًا بالأُخْذِ عن بني إسْرائيلَ.

تَنبيةُ: القولُ بأنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَخَوَلِلَهُ عَنْهُا مَّنْ عُرِفَ بالأُخْذِ عن الإِسْرائيليَّاتِ، هذا ما ذَكَرَهُ علماءُ المُصْطَلِحِ كالعِراقيِّ في شرحِ أَلْفِيَّتِهِ (١) في مُلْحقاتِ المَرفوعِ والمَوقوفِ؛ حيثُ ذَكَرَ أَنَّ العبادلةَ مَنَّ سَمِعوا عن كَعْبِ الأحبارِ، وابنُ عبَّاسٍ من العبادلةِ كما نَصَّ عليه الإمامُ أحدُ رَحِمَهُ اللَّهُ (١).

لكنْ: في كونِ ابن عبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا مَّنْ أَخَذَ عن الإسرائيليَّاتِ فيه نظرٌ ظاهرٌ، ففي صَحيحِ البُخاريِّ عنه أنَّهُ أَنْكَرَ على مَنْ يَسألونَ أهلَ الكِتابِ، فقال: كيف تَسألونَ

ي باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف، رقم (١٢٦٧)، من حديث ابن عمر رَحِوَالِلَهُ عَنْهُا قال: «لم أر رسول الله عَلِيَة يستلم من البيت إلا الركنين اليهانيين».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٥٥٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ٣٦٦)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٣٣٨)، من حديث جابر رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٩١٩)، والأزرقي في تاريخ مكة (١/ ٣٢٣) موقوفا على ابن عباس رَضَالِلُتُكَانُكُا.

<sup>(</sup>٢) التبصرة والتذكرة للعراقي (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٨).

وَ يُقَالُهُ ]،

= أهلَ الكِتابِ عن شيءٍ وكِتابُكُمُ الذي أُنْزِلَ على رَسولِ اللهِ ﷺ أحدثُ؟! وفي لفظٍ:

«أَحْدَثُ الأخبارِ باللهِ» (۱) تَقرؤونَهُ مَحْضًا لَم يُشَبْ، وقد حَدَّثُكُمْ أَنَّ أهلَ الكِتابِ بدَّلوا
كتابَ اللهِ وغيَّروهُ، وكَتبوا بأيْديهمُ الكِتاب، وقالوا: هو مِن عندِ اللهِ؛ لِيَشْتروا به ثَمنًا
قليلًا، لا يَنْهاكم، وفي لفظٍ: (أفلا يَنْهاكُمْ) ما جاءَكُم من العلمِ عن مُساءَلَتِهِم؟! لا واللهِ،
ما رَأَيْنا منهم رَجُلًا يَسْأَلُكم عن الذي أُنْزِلَ عليكم (۱)!!

وعلى هذا: فيكونُ عن ابنِ عبَّاسٍ مِن قولِهِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عن بني إسْرائيلَ، لكنْ يبقى النَّظرُ: هل يَثْبُتُ له حُكْمُ الرَّفْعِ؟ يَحتملُ أَنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَسَّالِلَهُ عَنْهُا قاله مُسْتَنْبِطًا الحِكْمةَ منِ اسْتِلامِهِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَيُقَبِّلُهُ ﴾ لأنَّهُ ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كان يُقَبِّلُهُ (٣).

لَكُنْ: هَلَ يُقَبِّلُهُ مَحَبَّةً لَهُ لَكُونِهِ حَجَّرًا أَو تَعْظيًّا للهِ عَرَّفَجَلَّ؟

الجَوابُ: الثَّاني بلا شكَّ، لا مَحَبَّةً له من حيثُ كونُهُ حَجرًا، ولا للتَّبرُّكِ به -أيضًا- كما يَصْنَعُهُ بعضُ الجُهَّالِ، فيَمْسَحُ يدَهُ بالحجرِ الأَسْوَدِ ثم يَمْسَحُ بها بَدَنَهُ، أو يَمْسَحُ الحجرَ الأَسْوَدِ ثم يَمْسَحُ على صِبْيانِهِ الصِّغارِ تَبرُّكًا به؛ فإنَّ هذا منَ البِدَعِ، وهو نوعٌ من الشَّرْكِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»، رقم (٧٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، رقم (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود، رقم (١٢٧٠)، من حديث عمر بن الخطاب رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ.

# فَإِنْ شَقَّ قَبَّلَ يَدَهُ، فَإِنْ شَقَّ اللَّمْسُ أَشَارَ إِليْهِ<sup>[۱]</sup>، .....

ولهذا قبَّلَ أميرُ المُؤْمنينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الحجرَ الأَسْوَدَ وقال: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، ولَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» (١) فأفادَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ بهذا أَنَّ تَقبيلَهُ تَعَبُّدٌ للهِ، واتِّباعٌ للرَّسولِ ﷺ.

فالإنْسانُ إذا أحبَّ شَيئًا أحبَّ القُرْبَ منه، فكذلك كان تَقْبيلُنا للحجرِ الأَسْوَدِ مَحَبَّةً للهِ عَزَيْجَلَّ وتَعظيها له، ومَحَبَّةً للقُرْبِ منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ شَقَّ قَبَّلَ يَدَهُ، فَإِنْ شَقَّ اللَّمْسُ أَشَارَ إِلَيْهِ» أي: شقَّ التَّقبيلُ فإنَّهُ يَسْتَلِمُهُ بيدِهِ ويُقَبِّلُ يدَهُ بدون مَسْحِ فإنَّهُ يَسْتَلِمُهُ بيدِهِ ويُقبِّلُ يدَهُ بدون مَسْحِ ومَسْحِهِ، لا أَنَّهُ يُقبِّلُ يدَهُ بدون مَسْحِ وبدونِ اسْتِلامٍ، فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه (٣)، وإذا أشارَ إليه فإنَّهُ لا يُقبِّلُ يدَهُ.

كُلُّ هذه الصِّفاتِ وَرَدَتْ عن النبيِّ ﷺ وهي مُرَتَّبةٌ حَسَبَ الأسهلِ، فأعْلاها استلامٌ باليدِ وتَقبيلُ الحَجَرِ، ثم استلامٌ باليدِ مع تَقْبيلِها، ثم استلامٌ بعصًا ونحوهِ مع تَقْبيلِه إنْ لم يكن فيه أذِيَّةٌ، والسُّنَّةُ إنَّما وردَتْ في هذا للرَّاكبِ فيما نعلمُ، ثم إشارةٌ، فالمراتِبُ صارَتْ أرْبَعًا، تُفْعَلُ أوَّلًا فأوَّلًا بلا أذيَّةٍ ولا مَشَقَةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود، رقم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) لما أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف، رقم (١٢٦٨)، من حديث ابن عمر وَعَلَيْهُ عَنْهَا: أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله على يعله». وأخرج مسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير واستلام الركن بمحجن، رقم (١٢٧٥)، من حديث أبي الطفيل وَعَلِيَهُ عَنْهُ: «رأيت رسول الله على يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن».

<sup>(</sup>٣) كما أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، رقم (١٦١٢)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه».

### وَيَقُولُ مَا وَرَدَاً،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيَقُولُ مَا وَرَدَ» أي: ما وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ (١) وأصحابِهِ، ومنه عند ابتداءِ الطَّوافِ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيهانًا بِكَ، وَتَصْديقًا بِكِتابِكَ، وَوَفاءً بِعَهْدِكَ، واتِّباعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ كها كان ابنُ عُمَرَ رَخِيَلِكَهَ عَنْهَا يقولُ ذلك (٢).

أَمَّا فِي الأَشُواطِ الأُخرى: فإنَّهُ يُكَبِّرُ كلَّما حاذى الحجَرَ؛ اقتداءً برَسولِ اللهِ ﷺ (٢).

مَسْأَلَةُ: كيفيَّةُ الإشارةِ؟ هل الإشارةُ كما يَفْعَلُ العامَّةُ أَنْ تُشيرَ إليه كأنَّما تشيرُ في الصَّلاةِ، أي: ترفعُ اليَدَينِ قائلًا: اللهُ أكبرُ؟

الجَوابُ: لا، بل الإشارةُ باليدِ اليُمنى، كما أنَّ المسْحَ يكونُ باليدِ اليُمنى.

ولكنْ: هل تُشيرُ وأنت ماشٍ والحجرُ على يَسارِك؟ أم تَسْتَقْبِلُهُ؟

الجَوابُ: رُويَ عن عُمَر رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيُّ، فَلَا تُزَاحِمْ فَتُ وَذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْـهُ وَهَـلِّلْ وَكَبِّرْ ('' قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْـهُ وَهَـلِّلْ وَكَبِّرْ ('' قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ».

<sup>(</sup>١) والوارد عن النبي ﷺ التكبير كما أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، رقم (١٦١٣)، من حديث ابن عباس رَحَلَيْتُهَا قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٥٨٤٣)، والبيهقي (٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، بأب التكبير عند الركن، رقم (١٦١٣)، من حديث ابن عباس رَحَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٨)، والبيهقي (٥/ ٨٠) من طريق أبي يعفور العبدي، عن شيخ بمكة، عن عمر بن الخطاب رَخَاللَهُ عَنهُ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤١): «وفيه راو لم يسم».

وأخرجه البيهقي (٥/ ٨٠) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر رَمَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

وقال البيهقي عن الطريق السابق: «وهو شاهد لرواية ابن المسيب».

## وَيَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ [١]، ...

فالظاهرُ أَنَّهُ عند الإشارةَ يَسْتَقْبِلُهُ؛ ولأنَّ هذه الإشارةَ تقومُ مقامَ الاستلامِ
 والتَّقبيل، والاستِلامُ والتَّقبيلُ يكونُ الإنسانُ مُسْتَقْبِلًا له بالضَّرورةِ.

لكنْ إن شقَّ أيضًا مع كثرةِ الزِّحامِ فلا حَرَجَ أَنْ يُشيرَ وهو ماشٍ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «**وَيَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ**» أي: إذا طافَ يجعلُ البيتَ عن يسارِهِ (١).

والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

أُوَّلًا: أَنَّ النبيَّ ﷺ طاف هكذا، أي جَعَلَ البيتَ عن يسارِهِ، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢).

ثانيًا: أنَّ الإنْسانَ إذا وَقَفَ أمامَ الحجرِ فسوف يَنْصَرِف، وقد حثَّ النبيُّ ﷺ على تقديمِ الأَيْمَنِ وهو إذا انْصَرَفَ فسينصرفُ إلى اليَمينِ، وإذا انْصَرَفَ إلى اليمينِ لَزِمَ أَنْ تكونَ الكَعْبةُ عن يَسارِهِ.

ثالثًا: أيضًا بابُ الكَعْبةِ من المشرِقِ، والبابُ هو وَجْهُ الكَعْبةِ وخَلْفُهُ دُبُرُ الكَعْبةِ، فإذا انْصَرَفَ عن يمينِهِ جعلَ الكَعْبةَ عن يسارِهِ، فقد قَدَّمَ وجهَ الكَعْبةِ على دُبُرِها.

رابعًا: أنَّ الحَركةَ إذا جَعَلَ البيتَ عن يسارِهِ يَعتمدُ فيها الأيمنُ على الأيسرِ في

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، رقم (۱۷٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، رقم (۱۲۹٦) من حديث عبد الله بن مسعود رَكَالَيْهُ عَنْهُ أنه جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله
 رَضَاللَّهُ عَنْهُا.

# وَيَطُوفُ سَبْعًا [1]، يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا [1]، ......

= الدَّورانِ فيكونُ هذا أَوْلى؛ لأنَّهُ يَعْلو على الأَيْسَرِ، بخلافِ ما لو اعْتَمَدَ الأَيْسَرُ على الأَيْمَنِ فإنَّ الأَيْسَرَ يكونُ هو الأَعْلى.

خامسًا: أنَّ القلبَ مِن جهةِ اليسارِ وهو بَيتُ تَعظيمِ الله عَنَّامَكً وحَكُّ تَعظيمِ اللهِ عَنَّابَتُهُ، فصارَ منَ المُناسِبِ أَنْ يَجْعَلَ البيتَ عن يسارِهِ؛ ليَقْرُبَ مَحَلُّ ذِكْرِ اللهِ وعِبادتِهِ وتَعظيمِهِ من البيتِ المُعَظَّمِ، فيكونُ القلبُ مُواليًا للبيتِ إذا جَعَلَ الكَعْبةَ عن يَسارِهِ. وهذه حِكْمةٌ ذكرَها بعضُ العُلهاءِ، وأَهمُّها اتِّباعُ السُّنَّةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيَطُوفُ سَبْعًا» أي: يَدورُ حولَ الكَعْبةِ، كما فعلَ النبيُّ ﷺ (١) وتكونُ كاملةً لا تَقِلُّ، فلو نَقَصَ خُطوةً واحدةً مِن أوَّلِهِ أو آخِرِهِ لم يَصِحَّ، كما لو نَقَصَ شَيئًا من الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ أو الثُّلاثيَّةِ أو الثُّنائيَّةِ، فإنَّما لا تَصِحُّ.

[٢] قولُهُ: «يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا» الأُفُقيُّ قال العُلماءُ: هو الذي أحْرَمَ مِن بعيدٍ عن مَكَّةَ، فليس بشرطٍ أنْ يَكونَ بينه وبينها مَسافةُ القصرِ، فالذي ليس مِن أهلِ مَكَّةَ يَرْمُلُ من الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى.

مثالُهُ: مَنْ أَحْرَمَ مِن قَرْنِ المنازِلِ، أو يَلَمْلَمَ، أو ذاتِ عِرْقٍ، أو الجُحْفةِ، أو مِن ذي الحُلَيْفَةِ فإنَّهُ يَرْمُلُ.

وكذلك مَنْ أَحْرَمَ دون ذلك ولكنَّهُ بعيدٌ عن مَكَّة فإنَّهُ يَرْمُلُ، حتى لو كان من أهلِ مَكَّة، ودَخَلَ مَكَّةَ وأحْرَمَ مِن مكانٍ بَعيدٍ فإنَّهُ يَرْمُلُ في طوافِ القُدومِ ثلاثةَ أشواطٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَالتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِنْرَهِيَمَ مُصَلَّى ﴾، رقم (٣٩٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة، رقم (١٢٣٤)من حديث ابن عمر رَشِخَالِلْفَعَنْهُا قال: «قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعا».

= ثم يمشي أَرْبَعةً؛ وذلك لفعل النبيِّ ﷺ.

وسببُ هذا الفعلِ أنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عُمْرةَ القضاءِ في السَّنةِ السَّابعةِ من الهجرةِ، قالت قُرَيْشُ: إنَّهُ يَقْدَمُ عليكم قومٌ وَهَّنَتْهُم حُمَّى يَثْرِبَ، أي: أَضْعَفَتْهُم، ويَثْرِبُ هي المَدينةُ، والحُمَّى مَرضٌ مَعروفٌ، وكانت الحُمَّى في المَدينةِ شَديدةً حتى دعا النبيُّ عَلَيْهِ ربَّهُ عَرَقِجَلَّ أَنْ يَنْقُلَ حُمَّاها إلى الجُحْفةِ (۱)، ففعلَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

لكنَّ قريشًا أعداءٌ، والعَدُوُّ بحبُ الشَّماتةَ بعَدُوِّهِ، قالوا: اجْلِسوا نَنْظُرْ هؤلاءِ الذين قَدِموا عليكم وقد أَضْعَفَتْهُمُ الحُمَّى، وجَلسوا نحوَ الحِجْرِ، أي في النَّاحيةِ الشَّماليَّةِ من الكَعْبةِ؛ لأَجْلِ أَنْ يَطَّلِعوا على ما زَعموهُ مِن ضَعْفِ النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ، فأمَرَ النبيُّ ﷺ وأصحابِهُ أَنْ يَرْمُلوا في الأشواطِ الثَّلاثةِ.

والرَّمَلُ ليس هو هزَّ الكَتِفَينِ كها يَفْعَلُهُ الجُهَّالُ، بل الرَّمَلُ هو المشيُ بقُوَّةِ ونَشاطٍ، بحيث يُسْرِعُ، لكن لا يَمُدُّ خَطْوَهُ، والغالبُ أنَّ الإنسانَ إذا أَسْرَعَ يَمُدُّ خُطاهُ؛ لأَجْلِ أنْ يَتَقَدَّمَ بَعيدًا، لكنْ في الطَّوافِ نقولُ: أَسْرِعْ بدون أنْ تَمَدَّ الخُطا بل قارِبِ الخُطا.

فلمَّا رأتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ يَرْمُلُونَ هذا الرَّمَلَ قالوا: إنَّهُم أَشَدُّ جَرْيًا ومَشْيًا منَ الغِزْلانِ الظِّباءِ، فغاظَهُم ذلك وحَزِنوا؛ حيثُ كانوا يَتَوقَّعُونَ في الأُوَّلِ أنَّهُم ضُعفاءُ فتَبَيَّنَ أنَّهُم أَقْوِياءُ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة، رقم (١٨٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة، رقم (١٣٧٦)، من حديث عائشة رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، رقم (١٦٠٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، رقم (١٢٦٦)، من حديث ابن عباس رَمَوَلِلْهُعَتْهُا.

ولكن كان الرَّمَلُ في عُمرةِ القضاءِ منَ الحجرِ الأَسْوَدِ إلى الرُّكْنِ اليهاني، ثم
 يَمشونَ ما بين الرُّكْنَينِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّهم إذا انْحَرَفوا عن الرُّكْنِ اليهاني غابوا عن أنظارِ قُرَيْشٍ،
 فأرادَ النبيُّ ﷺ أَنْ يُبْقِيَ على قُوَّتِهم، وأَنْ يَمْشُوا ما بين الرُّكْنَينِ، فلطَفَ بهم النبيُّ ﷺ من
 وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ خَصَّ الرَّمَلَ بالأشواطِ النَّلاثةِ الأُولى فقط.

الثَّاني: أنَّهُ أَمَرَهُم أَنْ يَمْشُوا ما بين الرُّكْنَينِ، الرُّكْنِ اليهاني والحجَرِ الأسْوَدِ.

فهذا أصلُ مَشْروعيَّةِ الرَّمَلِ.

ولكنْ: هل يقالُ: إنَّهُ بعد فتحِ مَكَّةَ وعِزِّ الإِسْلامِ يَرْتَفِعُ هذا الحكمُ؛ لارْتِفاعِ سَبَيِهِ، أو نقولُ: إنَّ هذا الحُكْمَ باقٍ؟.

الجَوابُ: الثَّاني؛ فإنَّ عُمَرَ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ أَوْرَدَ على نفسِهِ هذا الإيرادَ، وقال: فيمَ الرَّمَلُ الآنَ وقد أَعَزَّنا اللهُ؟.

ثم أجابَ نفسَهُ: إنَّهُ شيءٌ فَعَلَهُ النبيُّ ﷺ لا بُدَّ أَنْ نَفْعَلَهُ (٢).

وذلك لأنَّهُ في حَجَّةِ الوَداعِ قد زال السَّبَبُ، وهو إغاظةُ المُشْركينَ؛ إذْ ليس هناكُ مُشْرِكٌ حتى يُغاظَ، ومع هذا أبقاهُ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع زِيادةٍ على الرَّمَلِ في عُمْرةِ القضاء؛ حيثُ كان الرَّمَلُ في حجَّةِ الوَداعِ من الرُّكْنِ إلى الرُّكْنِ، أي في كُلِّ الأشواطِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، رقم (١٦٠٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، رقم (١٢٦٦)، من حديث ابن عباس رَمَوَلِلْهَـُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، رقم (١٦٠٥).

= الثَّلاثةِ (١)، حتى ما بين الرُّكْنَينِ رَمَلَ النبيُّ ﷺ وفي عُمرةِ القَضاءِ منَ الرُّكْنِ إلى الرُّكْنِ السَّالِ السُّكُنِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي

فإنْ قال قائلٌ: كيف تَبْقى المَشروعيَّةُ وقد زال السَّبَبُ؟ والحِكْمةُ تَقْتَضي أَنَّهُ بزَوالِ السَّبب يَزولُ المُسَبَّبُ، وبزَوالِ العِلَّةِ يَزولُ المَعلولُ؟

فالجَوابُ: أنَّ العِلَّةَ وإنْ كانت إغاظةَ المُشْركينَ ولا مُشركينَ الآنَ، لكنْ لِيَتَذَكَّرَ الإنْسانُ أنَّ المُسْلِمَ يُطْلَبُ منه أنْ يَغيظَ المُشْركينَ، فينبغي لك أنْ تَشْعُرَ عند الرَّمَلِ في الطَّوافِ كأنَّ أمامَكَ المُشْركينَ؛ لأَجْلِ أنْ تَغيظَهُمْ؛ لأنَّ غَيْظَ المُشْركينَ عمَّا يُقَرِّبُ إلى اللهِ عَنَّقَجَلَ قال تعالى: ﴿ وَلِكَ عِلَمَ اللهِ عَنَقِبَلُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْمَكَ أَنِهُمْ لَا اللهِ عَنَقِبَلَ اللهِ عَنَقَالُ اللهِ عَنَقَالُ اللهِ عَنَالُهُ اللهِ عَنَالُهُ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَا كُلِبَ لَهُم سِيلِ اللهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَا كُلِبَ لَهُم لِيهِ عَمَلُ صَلِحُ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

فإنْ لم يَتَيَسَّرُ له الرَّمَلُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى؛ لازْدِحامِ المكانِ وتَيَسَّرَ له في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُسواطِ الثَّلاثةِ الأخيرةِ؛ لِخَفَّةِ الزِّحامِ فلا يَقْضي؛ لأنَّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ في الأشواطِ النَّلاثةِ الأُولى، وقد فات مَحَلُّها؛ ولأنَّهُ إذا رَمَلَ في الأشواطِ الأخيرةِ خالَفَ السُّنَّة؛ إذ السُّنَّة في الأشواطِ الأخيرةِ المشُنَّة؛ إذ السُّنَّة في الأشواطِ الأخيرةِ المشيُّ دون الرَّمَل.

والرَّمَلُ في الأشواطِ كُلِّها بِدْعةٌ يُنْهى عنها مع ما فيه من الإشْقاقِ على النَّفْسِ. فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم يَكُنِ الرَّمَلُ في أشواطٍ أربعةٍ.

فالجَوابُ: قُلنا: الحِكْمةُ على ذلك ما يلى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَخَالِلُهُ عَنْهَا.

أولًا: التَّخفيفُ على الطَّائفينَ.

ثانيًا: من أجلِ أَنْ يُقْطَعَ على وِتْرٍ؛ لأَنَّ الطَّوافَ كُلَّهُ مَبْنيٌّ على وترٍ، فلو قُلنا: يَرْمُلُ فِي الأَرْبَعةِ الأُولى لَقَطَعَ على شَفْعٍ، ولو قُلنا: يَرْمُلُ فِي خَسةٍ لكان فيه مَشَقَّةٌ؛ فلهذا كانتِ الجِكْمةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي الأَشُواطِ الثَّلاثةِ الأُولى، كَمَا فَعَلَ النبيُّ ﷺ.

فإنْ قال قائلٌ: إذا دارَ الأمرُ بين أنْ أَرْمُلَ مع البُعدِ عن الكَعْبةِ وبين أنْ أَمْشيَ مع القُرْب، فأيُّهَا أُقَدِّمُ؟

فالجَوابُ: قَدِّمِ الأوَّلَ فارْمُلْ، ولو بَعُدْتَ عن الكَعْبةِ؛ لأنَّ مُراعاةَ الفَضيلةِ المُتَعَلِّقةِ بذاتِ العِبادةِ أَوْلى مِن مُراعاةِ الفَضيلةِ المُتَعَلِّقةِ بزَمانِها أو مَكانِها.

وهذه القاعدةُ لها أمثلةٌ:

منها: لو أنَّ رَجُلًا حين دَخَلَ عليه وقتُ الصَّلاةِ وهو حاقنٌ أو بحَضْرةِ طَعامٍ فهل الأَوْلى أنْ يَقْضِيَ حاجَتَهُ ويَأْكُلَ طَعامَهُ ولو أدَّى ذلك إلى تأخيرِ الصَّلاةِ عن أوَّلِ وَقْتِها؟ أو العكسُ؟

فَالَجُوابُ: الأَوَّلُ، فهنا راعَيْنا نفسَ العِبادةِ دون أَوَّلِ الوَقْتِ؛ لأَنَّهُ إذا صَلَّى فارغَ القلبِ مُقْبِلًا على صلاتِهِ كانت الصَّلاةُ أكملَ.

ومنها: لو أنَّ شَخْصًا أرادَ أنْ يُصَلِّيَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ، وحولَهُ ضوضاءٌ وتشويشٌ أو حولَهُ رَجُلٌ له رائحةٌ كريهةٌ تَشْغَلُهُ، فهل الأَوْلى أنْ يَتَجَنَّبَ الضَّوضاءَ والرَّائحةَ الكَريهةَ، ولو أدَّى ذلك إلى تَرْكِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، أو أنْ يَصُفَّ في الصَّفِّ الأَوَّلِ مع وُجودِ التَّشويش أو الرَّائحةِ الكَريهةِ؟

## يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَهَانِيَ كُلَّ مَرَّةٍ [1].

فالجواب: لا شَكَّ أنَّ الأولى تَجَنُّبُ التَّشويشِ، وتَرْكُ الصَّفِّ الأوَّلِ؛ لأنَّ هذا يَتَعَلَّقُ بذاتِ العِبادةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «يَسْتَلِمُ الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَهَانِيَ كُلَّ مَرَّةٍ» أي: يَمْسَحُهما بيَمِينِهِ في كُلِّ مرَّةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يَسْتَلِمُهما في كُلِّ مَرَّةٍ مِن طَوافِهِ (١).

مَسَأَلَةٌ: في آخرِ شَوطٍ هل يَسْتَلِمُهما؟

فالجَوابُ: يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليهاني، ولا يَسْتَلِمُ الحجرَ الأَسْوَدَ؛ لأَنَّهُ إذا مرَّ بالرُّكْنِ اليهاني مرَّ وهو في طوافِه، وإذا انْتَهى إلى الحجرِ الأَسْوَدِ انْتَهى طَوافُهُ قبلَ أَنْ يُحاذِيَهُ تمامَ المُحاذاةِ.

وعليه: فلا يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ ولا يُكَبِّرُ أيضًا؛ لأَنَّ التَّكبيرَ تابعٌ للاسْتِلامِ، ولا اسْتِلامَ حينئذٍ؛ ولأنَّ التَّكبيرَ في أوَّلِ الشَّوطِ، وليس في آخِرِ الشَّوطِ.

وقولُهُ: «يَسْتَلِمُ الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَهَانِيَ كُلَّ مَرَّةٍ» وهما مَعروفانِ، والرُّكْنُ اليهاني إنَّما سُمِّي يَهانيًا؛ لأَنَّهُ من جِهةِ اليَمَنِ، ويُطْلَقُ عليه هو والحَجَرُ الرُّكْنانِ اليهانيانِ، فالكَعْبةُ ذاتُ أركانٍ أربعةٍ، الحَجَرُ والرُّكْنُ اليهاني والشِّهائيُّ والغربيُّ، فيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليهاني والحَجَرَ، ولا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الشَّهائيُّ والغربيُّ.

وقد طاف أميرُ المُؤْمنين مُعاويةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ذاتَ يوم، فجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأركانَ الأربعة، فأَنْكَ رَ عليه ابنُ عبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فقال له مُعاويةُ: إنَّـهُ ليس شيءٌ من البيتِ مَهْجورًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب استلام الأركان، رقم (١٨٧٦)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب استلام الركنين في كل طواف، رقم (٢٩٤٧) من حديث ابن عمر رَمَيَالِلَهُ عَنْهُا.

= فعَلَّلَ بعلَّةٍ عَقْليَّةٍ، والعِلَّةُ العَقْليَّةُ قد تكونُ ساقطةً.

قال له ابنُ عبَّاسٍ رَخَالِلُهُ عَنَهُا: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ولم يَسْتَلِمِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَهانِيَيْنِ، فَقَالَ: صَدَفْتَ»<sup>(۱)</sup>، وكفَّ عن اسْتِلامِ الرُّكْنِ الشَّهاليِّ والغربيِّ؛ لأنَّ الصَّحابةَ رَحَالِلهُ عَنْهُ يُريدونَ الحقَّ أينها كان، وصار يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ والرُّكْنَ اليهاني؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لم يَسْتَلِمْ إلَّا هَذينِ الرُّكْنَينِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما الحِكْمةُ مِن أنَّهُ لم يَسْتَلِمِ الأركانَ الأربعة؟

فالجَوابُ: أنَّ الرُّكْنَ الشهاليَّ والغربيَّ ليسا على قواعِدِ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّكَمُ فلذلك لم يَسْتَلِمْهُما رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ؛ إذْ إنَّ البيتَ كان مُمْتَدًّا نحوَ الشِّمالِ من قبلُ، لكنْ لمَّا عَمَرَتُهُ قُرَيْشٌ قَصُرَتْ بهم النَّفَقةُ فرَأَوْا أنْ يَحْطِموا الجُزْءَ الشهاليَّ منَ الكَعْبةِ؛ لأَنَّهُ لا سَبيلَ لهم إلى أنْ يَحْطِموا الجَزْءَ المَسْودَ.

### مَسائل:

الأُولى: إذا لم يَسْتَطِع استلامَ الرُّكْنَ اليهانيَ فإنَّهُ لا يُشيرُ إليه؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ.

الثَّانيةُ: لم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بعد أَنْ ذَكَرَ التَّكبيرَ عند الحَجَرِ ماذا يقولُ عند استِلامِهِ الرُّكْنَ اليهاني؟

والجَوابُ: أنَّـهُ لا يَقـولُ شَيئًا، فيَسْتَلِمُ بلا قـولٍ ولا تَكبيرٍ ولا غيرِهِ؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨)، ووصله أحمد (١/ ٢١٧)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الحجر، رقم (٨٥٨).

= والقاعدةُ الفِقْهيَّةُ الأُصوليَّةُ الشَّرْعيَّةُ: أنَّ كُلَّ ما وُجِدَ سَبَبُهُ في عهدِ الرُّسولِ ﷺ وَلَمْ يَالَّةُ عَلْهُ فالسُّنَّةُ تَرْكُهُ، وهذا قد وُجِدَ سَبَبُهُ، فالرُّكْنُ اليهاني كان الرُّسولُ ﷺ يَسْتَلِمُهُ ولم يكن يُكَبِّرُ (١)، وعلى هذا فلا يُسَنُّ التَّكبيرُ عند استلامِهِ.

الثَّالثةُ: في بَقيَّةِ الطَّوافِ ماذا يقولُ؟

الجَوابُ: يقولُ بين الرُّكْنِ اليهاني والحَجَرِ الأَسْوَدِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(٢).

قال شَيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللّهُ: «والْمُناسَبةُ في ذلك أنَّ هذا الجانِبَ منَ الكَعْبةِ هو آخِرُ الشَّوطِ، وكان النبيُّ ﷺ يَغْتِمُ دُعاءَهُ غالبًا بهذا الدُّعاءِ»(٢).

وأمّا الزِّيادةُ: «وأَدْخِلْنا الجَنَّةَ مع الأبرارِ يا عَزيزُ يا غَفَّارُ» فهذه لم تَرِدْ عن النبيِّ ولا ينبغي للإنسانِ أنْ يَتَّخِذَها تَعَبُّدًا للهِ، لكنْ لو دَعا بها لم يُنْكَرْ عليه؛ لأنَّ هذا مَحَلُّ دُعاءٍ، ولكنْ كونُهُ يَجْعَلُهُ مَربوطًا بهذه الجُمْلةِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» غير صَحيح.

ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ كان يقولُ أيضًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيةَ»

<sup>(</sup>١) كما أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤١١)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، رقم (١٨٩٢)، من حديث عبد الله بن السائب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت النبي وهو يقول بين الركن والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

وصححه الحاكم على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٢٦٦).

### وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ[١]. .

#### $= e^{(1)}$ $e^{(1)}$ $e^{(1)}$

[1] قولُهُ: «وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ» شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في بيانِ شُروطِ الطَّوافِ، فمنها: أَنْ يَكُونَ مُسْتَوْعِبًا لجميعِ الأَشْواطِ من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ؛ ولهذا قال: «وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ» و «شَيْئًا»: نَكِرةٌ في سياقِ الشَّرْطِ فتُفيدُ العُمومَ، فتَشملُ ما لو تَرَكَ خُطُوةً واحدةً، أو شِبْرًا واحدًا من الطَّوافِ، فإنَّهُ لا يَصِحُّ.

لكنْ إذا تَرَكَهُ مِن شُوطٍ، وذَكَرَ المتروكَ في أثناءِ الطَّوافِ فإنَّهُ يلغي الشَّوْطَ الذي تَرَكَ منه ذلك، ويقعُ ما بعدَهُ بَدَلًا عنه.

وقولُهُ: «وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ» أي: مَنْ تَيَقَّنَ التَّرْكَ، أَمَّا مَنْ شَكَّ فإنَّهُ يُنْظَرُ، إمَّا أَنْ يَشُكَّ فِي أَثناءِ الطَّوافِ. إمَّا أَنْ يَشُكَّ فِي أَثناءِ الطَّوافِ.

فإنْ شكَّ في أثناءِ الطَّوافِ فهل يَبْني على اليَقينِ أو على غَلَبةِ الظَّنِّ؟

الجَوابُ: في ذلك خلافٌ، كالخلافِ في مَنْ شَكَّ في عددِ رَكعاتِ الصَّلاةِ، فمنَ العُلماءِ مَنْ قال: يَبْنى على غَلَبةِ الظَّنِّ، ومِنْهم مَنْ قال: يَبْنى على اليَقينِ.

مثالُ ذلك: في أثناءِ الطَّوافِ شكَّ هل طافَ خَمسةَ أشواطٍ أو سِتَّةَ أشواطٍ، فإنْ كان الشَّكُّ مُتساويَ الأطرافِ جَعَلَها خَمسةً؛ لأنَّهُ المُتيَقَّنُ، وإنْ تَرَجَّحَ أنَّها خَمسةٌ جَعَلَها خَمسةً، وإنْ تَرَجَّحَ أنَّها سِتَّةً، ومنهم مَنْ خَمسةً، وإنْ تَرَجَّحَ أنَّها سِتَّةً، ومنهم مَنْ قال: يَبْنى على اليَقينِ ويَجْعَلُها خَمسةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل الطواف، رقم (٢٩٥٧) من حديث أبي هريرة رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ. وقال البوصيري: ﴿إسناده ضعيف».

أَوْ لَمْ يَنُوهِ [١]، .....

والصَّحيحُ: أَنَّهُ يَعْمَلُ بغلبةِ الظَّنِّ كالصَّلاةِ، وعلى هذا: فيَجْعَلُها سِتَّةً، ويأتي بالسَّابع.

أمَّا بعدَ الفَراغِ من الطَّوافِ والانْصِرافِ عن مَكانِ الطَّوافِ: فإنَّ الشَّكَّ لا يُؤَثِّرُ، ولا يَلْتَفِتُ إليه، ما لَم يَتَيَقَّنِ الأمْرَ.

مثالُ ذلك: رَجُلُ انْصَرَفَ منَ الطَّوافِ على أَنَّهُ تم طوافُهُ، ثم شكَّ هل طافَ سَبْعًا أو سِتَّا، فنقولُ له: لا تَلْتَفِتْ لهذا الشَّكَّ؛ لأنَّ الشَّيطانَ ربَّما يأتي الإنسانَ بعد فراغِهِ من العِبادة؛ ليُلبَّسَ عليه دِينَهُ، فيُشَكِّكُهُ، ولو أنَّ الإنسانَ الْتَفَتَ إلى مثلِ هذا الشَّكِ لفسَدَتْ عليه عباداتُهُ، وصار دائمًا في قَلَقٍ، وانْفَتَحَ عليه بابُ الوَسْواسِ، والشَّيطانُ يَحْرِصُ على عليه عباداتُهُ، وصار دائمًا في قَلَقٍ وفي حُزْنٍ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيطَانِ لِيَحْزُنَ النَّينَ عَامَنُوا ﴾ أي: ليدُخُلَ عليهم الحُزْنُ، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ اللجادلة: ١٠].

فإنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ شُوطًا، فحينئذِ يعملُ باليقينِ، ويَرْجِعُ ويأتي بالشَّوطِ، لكنْ في الغالِبِ أنَّ هذا لا يقعُ، والغالبُ أنَّ الإنْسانَ بعد أنْ يُتِمَّ الطَّوافَ ويَنْصَرِفَ ويُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ أَنَّهُ لا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ نَقَصَ.

لكنْ: إذا فَرَضْنا ذلك وَجَبَ عليه أَنْ يَرْجِعَ ويأْتِيَ بالشَّوْطِ السَّابِعِ ما لَم يَطُلِ الفصلُ عُرْفًا، فإنْ طال الفَصْلُ عُرْفًا امْتَنَعَ البناءُ على ما سَبَقَ، ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الطَّوافِ مِن أُوَّلِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**أَوْ لَمْ يَنْوِهِ**» هذا مِن شُروطِ الطَّوافِ، فيُشْتَرَطُ لصِحَّتِهِ أَنْ يَنْوِيَهُ، فلو جَعَـلَ يدورُ حولَ الكَعْبـةِ؛ ليُتابِعَ مَدينًا لـه يُطالِبُـهُ بدَيْـنٍ، أو لأيِّ غَرَضٍ منَ = الأغراضِ فإنَّهُ لا يَصِحُّ طوافُهُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (()، وهذا لم يَنْوِ الطَّواف، بل نوى مُتابعة غَريمٍ، أو مُتابعة إنسانٍ يُريدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ معه، ويمشيَ معه حتى يَنْتَهِيَ مِن طوافِهِ أو ما أَشْبَهَ ذلك، فهذا لا يَصِحُّ طوافُهُ.

> ولكنْ: لو نوى الطَّوافَ مُطْلَقًا دون أَنْ يَنْوِيَهُ للعُمْرةِ مثلًا فهل يُجْزِئُ؟ الجَوابُ: في ذلك خلافٌ بين العُلماءِ.

فمنهم مَنْ قال: لا يُجْزئ، بل يجبُ أَنْ يَنْوِيَ الطَّوافَ للعُمْرةِ، أَو الطَّوافَ للحَجِّ، أَو الطَّوافَ للحَجِّ، أَو الطَّوافِ فلا يُجْزِئ، أَو الطَّوافِ فلا يُجْزِئ، والطَّوافَ للوداعِ، أَو الطَّوافِ فلا يُجْزِئ، وهذا هو المشهورُ من المذهبِ أنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ الطَّوافَ بنِيَّتِهِ (١).

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يُشْتَرَطُ التَّعيينُ، بل تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الطَّوافِ؛ لأنَّ الطَّوافَ جزءٌ من العِبادةِ، فكانت النَّيَّةُ الأُولى مُحيطةً بالعِبادةِ بجَميعِ أَجْزائِها، وقاسَ ذلك على الصَّلاةِ، وقال: الصَّلاةُ فيها ركوعٌ وسجودٌ وقيامٌ وقعودٌ، فلا يجبُ أنْ يَنْوِيَ لكُلِّ رُكْنِ مِن أَرْكانها نِيَّةً مُسْتَقِلَّةً، بل تكفى النَّيَّةُ الأُولى.

وعلى هذا: فإذا نوى العُمْرةَ كانت هذه النِّيّةُ شاملةً للعُمْرةِ من حينِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ اللهُمْرةِ. إِلَى أَنْ يَحِلَ منها، والطّوافُ جزءٌ منَ العُمْرةِ.

فإذا جاءً إلى البيتِ الحرامِ وطاف، وغابَ عن قلبِهِ أنَّهُ للعُمْرةِ أو لغيرِ العُمْرةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٩/ ٢٥)، وكشاف القناع (٦/ ٢٥٧).

أُو نُسكُهُ أَ،

= فعلى هذا القَولِ يكونُ الطَّوافُ صَحيحًا، وهذا القَولُ هو الرَّاجِحُ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ تَعيينُ الطَّوافِ ما دام مُتَلَبِّسًا بالنُّسُكِ.

وهذا مع كونِهِ الرَّاجِحَ نَظرًا هو الأيسرُ بالنَّاسِ؛ لأنَّ الإنْسانَ مع الزِّحامِ ربَّها يغيبُ عن ذِهْنِهِ أَنَّهُ نوى أَنْ يطوفَ للعُمْرةِ أَو للحَجِّ، فلو قُلنا: لا بُدَّ مِن تَعينِ الطَّوافِ للنَّسُكِ المُعَيَّنِ لكانَ في هذا مَشَقَّةٌ على النَّاسِ، أمَّا إذا قُلنا: بالقولِ الرَّاجِحِ أَنَّ نِيَّةَ العِبادةِ تَنْسَجِبُ على جميعِ أَجْزائِها فلا شكَّ أَنَّ هذا أيسرُ للنَّاسِ.

ونظيرُ هذه مسألةٌ في الصَّلاةِ، وهي: لو أَنَّهُ دَخَلَ في صلاةِ الظُّهْرِ بنِيَّةِ أَنَّهَا فرضُ الوقتِ، وغابَ عن ذِهْنِهِ تَعيينُ الظُّهْرِ، فإنَّ القَولَ الرَّاجِحَ أَنَّهَا تُجْزِئُ وتَصِحُّ؛ لأنَّك لو سألتَ هذا الرَّجُلَ ماذا أرَدْتَ بهذه الصَّلاةِ؟ لكان الجَوابُ: الظُّهْرَ، والإنْسانُ قد يُذْهَلُ عن التَّعيينِ، وقد يأتي والإمامُ راكعٌ مثلًا، فيَدْخُلُ في الصَّلاةِ بسُرْعةٍ، ولا يُعَيِّنُ النَّبَّة.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ نُسُكَهُ» أي: أو لم ينوِ نُسُكَهُ لم يَصِحَّ، وهذا من شُروطِ صِحَّةِ طوافِ النُّسُكِ، فالحَجُّ ينفرهُ عن العِباداتِ الأُخرى بأشياءَ كثيرةٍ، منها: جوازُ تَغييرِ النَّيَّةِ، ومنها لُزومُ إتمامِهِ ولو كان نَفْلًا، وغَيْرُها.

فيجوزُ للإنسانِ أَنْ يُحْرِمَ إحْرامًا مُطْلَقًا، فيقولَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ» ولا يُعَيِّنَ لا عُمرةً ولا حَجَّا، لكن لا يجوزُ أَنْ يَطوفَ حتى يُعَيِّنَ؛ لأَنَّ الإحْرامَ المُطْلَقَ صالحٌ للعُمْرةِ وحْدَها، وللحَجِّ وحدَهُ، ولهما جَميعًا، فلا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ واحدًا من ذلك؛ ليَتَعَيَّنَ له الطَّوافُ.

ومنَ الإحْرامِ المُطْلَقِ -وإنْ كان فيه شيءٌ من التَّقييدِ - أَنْ يقولَ: أَحْرَمْتُ بها أَحْرَمَ به فلانٌ، ويُتَصَوَّرُ هذا في الرَّجُلِ عنده شيءٌ منَ الجهلِ، به فلانٌ، أو لَبَيْكَ بها أَحْرَمَ به فلانٌ، وفلانٌ، وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ فلانًا من أهلِ العلمِ والمعرفةِ قد حَجَّ، فيقولُ: لَبَيْكَ بها أَحْرَمَ به فلانٌ، وفلانٌ هذا قد يكونُ أَحْرَمَ بعُمرةٍ أو بحَجِّ أو بحَجِّ وعُمْرةٍ، فنقولُ: إحْرامُكَ هذا صَحيحٌ، لكنْ لا بُدَّ أَنْ تَعْلَمَ بهاذا أَحْرَمَ فلانٌ قبلَ أَنْ تَطوفَ؛ ليَقَعَ طوافُكَ بعد تَعيينِ النَّسُكِ الذي أَرَدْتَ.

ويدلُّ لهذه المَسْأَلةِ الأخيرةِ -أعني: أَنْ يَنويَ الإِحْرامَ بِهَا أَحْرَمَ بِه فُلانُّ-: «أَنَّ عَليَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبا موسى بَعَثَهُما النبيُّ عَلَيُّ إلى اليَمَنِ، فقدِما مَكَّةَ والرُّسولُ عَلِيًّ قد قَدِمَ قَبْلَهُما للحَجِّ، وكِلاهُما قال: أَحْرَمْتُ بِها أَحْرَمَ بِه رَسُولُكَ، فلَبَّوْا بِما أَحْرَمَ بِه لَسُولُكَ، فلَبَّوْا بِما أَحْرَمَ بِه الرُّسولُ اللهِ، اللهُ الرُّسولُ عَلَيْ فقال لهُ الرُّسولُ عَلَيْ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قال: بِما أَهلَّ بِه رَسولُ اللهِ، فقال: هِ فَإِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ »(أَ فأَشْرَكَهُ في هَدْيِهِ؛ لأَنَّ معه الهَدْيَ، ومَنْ ساقَ الهَدْيَ فلا يُمْكِنُ أَنْ يَحِلً.

وأمَّا أبو موسى رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ فقال له: اجْعَلْها عُمْرةً، مع أنَّ إحرامَهُ حين أهلَّ بها أهلَّ به رَسولُ اللهِ يَنْعَقِدُ قِرانًا، لكنَّ أبا موسى لم يَكُنْ معه هَدْيُّ (٢).

فَنَأْخُذُ مِن هذا: أَنَّ الإنْسانَ يجوزُ له أَنْ يُحْرِمَ بها أَحْرَمَ به غيرُهُ، ولكنْ لا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، رقم (٤٣٥٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ وَعَلَيْكَا عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، رقم (١٥٥٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام، رقم (١٢٢١)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ [١]، ..

= قبلَ الطَّوافِ؛ ليَقَعَ طوافُهُ في نُسُكِ مَعلومٍ؛ ولهذا قال الْمُؤَلِّفُ هنا: «أَوْ نُسُكَهُ».

قال رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (الرَّوْضِ): «بِأَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا» (١) فلو أَحْرَمَ مُطْلَقًا، ودَخَلَ وطافَ على أَنَّهُ طوافٌ مُطْلَقٌ، كما أَنَّهُ إحْرامٌ مُطْلَقٌ، فلا يَصِحُّ؛ لأَنَّهُ لم يَنْوِ هذا النُّسُكَ بعَيْنِهِ، فعلى أيِّ شيءٍ يبني؟!

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ» الشَّاذَرْوَانُ: هو السوارُ المحيطُ بالكَعْبةِ مِن رُخامٍ في أَسْفَلِها كالعَتَبةِ، وكان من قبلُ مُسَطَّحًا، يُمْكِنُ أَنْ يطوفَ عليه النَّاسُ، فإذا طاف عليه إنسانٌ فإنَّهُ لا يَصِحُّ طوافَهُ؛ لأنَّ الشَّاذَرْوَانَ منَ الكَعْبةِ، وقد قال تعالى: ﴿وَلْـيَطّوَفُوا بِالبّيتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] ولم يقل: في البيتِ، ولو قال: في البيتِ صَحَّ الطَّوافُ من دونِ الحِجْرِ وعلى الشَّاذَرْوَانِ، لكنْ قال: بالبيتِ، والباءُ للاسْتيعابِ، فالطَّوافُ بجَميعِ الكَعْبةِ واجبٌ.

لكنَّ بعضَ الخُلفاءِ -جزاهُ اللهُ خيرًا- جعله مُسَنَّمًا كها يُشاهَدُ الآنَ، فلا يُمْكِنُ الطَّوافُ عليه، فمَنْ صَعِدَ عليه ليطوفَ زَلَقَ؛ لأَنَّهُ مَزِلَّةٌ.

لكنْ لو فُرِضَ أنَّ رَجُلًا أحمَق، قال لصاحِبِهِ: سأعْتَمِدُ على كَتِفِكَ، وأطوفُ على الشَّاذَرْوَانِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ من البيتِ، وهذا ربَّما يقعُ في أيَّامِ الزِّحامِ، فيطوفُ الإِنْسانُ على الشَّاذَرْوَانِ ويَتَّكِئُ على أكتافِ النَّاسِ، لكنِ -الحمدُ للهِ- لم يَحْصُلْ ذلك فيها نعلمُ.

وق ال شَيخُ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: يَصِتُّ الطَّوافُ على الشَّاذَرْ وَانِ(٢)؛ لأنَّ الشَّاذَرْ وَان

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۲۱).

أَوْ جِدَارِ الحِجْرِ<sup>[۱]</sup>، ........أَوْ جِدَارِ الحِجْرِ <sup>[۱]</sup>، ..........

= ليس من الكَعْبةِ، بل هو كالعَتَبةِ تكونُ تحت سورِ البيتِ، وقد جُعِلَ عِهادًا للبيتِ، فيجوزُ الطَّوافُ عليه.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «أَوْ جِدَارِ الجِجْرِ» بكسرِ الحاءِ وسكونِ الجيمِ، الجِجْرُ مَعروفٌ وهو البناءُ المُقوَّسُ من شماليِّ الكَعْبةِ، ويُسمَّى عند العامَّةِ حِجْرَ إسماعيلَ -وسبحانَ اللهِ - كيف يكونُ حِجْرَ إسماعيلَ وإسماعيلُ لم يعلم به؟! وقد بُنِيَ بعده بأزمانِ كثيرةٍ؛ لأنَّ سَبَبَ بنائِهِ كما ثَبَتَ في الصَّحيحِ أنَّ قُريْشًا لمَّا بنتِ الكَعْبةَ قَصُرَتْ بهم النَّفقةُ، وقد أَجْمَعوا على أنْ يَكونَ البناءُ من كَسْبِ طَيِّبٍ، فقالوا: لا بُدَّ أَنْ نَبْنيَ البعضَ ونَدَعَ البعض، وأنْسَبُ شيءٍ يدعونَهُ أنْ يكونَ النَّاحيةَ الشَّماليَّة، وجعلوا هذا الجدار، وسُمِّي الجِجْر؛ لأنَّهُ مُحَجَّرٌ.

وقد قال النبيُّ ﷺ لعائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرِ لَبَنَيْتُ الكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ وَبَابًا يَدْخُلُونَ مِنْهُ "(ا) لكن تَرَكَ ذلك؛ خَوفًا من الفِتنةِ.

إِلَّا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقَّقَ ما أرادهُ الرُّسولُ ﷺ بدونِ مَضَرَّةٍ، فلو أنَّها بُنِيَتْ على قواعِدِ إبراهيمَ، وجُعِلَ لها بابٌ يَدْخُلُ منه النَّاسُ وبابٌ يَخرجونَ منه لَهَلَكَ النَّاسُ، ولا سيّما في الأزمنةِ الأخيرةِ؛ حيثُ يَتقاتلونَ على ما هو دونَ الكَعْبةِ بكثيرٍ، فها ظَنُّكُم لو دَخَلَ النَّاسُ من هذا البابِ والكَعْبةُ مَسقوفةٌ وضَيِّقةٌ؟! لأَهْلَكَ النَّاسُ بَعْضُهم بَعْضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار، رقم (١٢٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣)، من حديث عائشة رَيَحَالِيَّهُ عَنْهَا.

لكنْ حَصَلَ مرادُ الرُّسولِ ﷺ بهذا الحِجْرِ، فجُعِلَ للحِجْرِ -وهو منَ الكَعْبةِ - بابانِ، بابٌ يَدْخُلُ منه النَّاسُ، وبابٌ يَخْرجونَ منه، مع كونِهِ مَكشوفَ الفضاءِ، فانتفى الضَّرَرُ مع حُصولِ المَقصودِ، وهذا مِن حِكْمةِ اللهِ عَنَّقِبَلَ ورَحْمَتِهِ.

ولمَّا تولَّى خلافة الحجازِ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا هَدَمَ الكَعْبة، وبناها على قواعِدِ إبراهيمَ عَلَيْهِالسَّلَمُ؛ لأنَّ السَّببَ الذي منعَ الرُّسولَ ﷺ مِن بنائِها على قواعِدِ إبراهيمَ قد زالَ، وتَوَطَّدَ الإيهانُ في القُلوبِ، فهَدَمَها وجَعَلَ يأتي بالنَّاسِ، ويُشْهِدُهم على الأساساتِ الأُولى التي هي قواعِدُ إبراهيمَ، وبناها على قواعِدِ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وجَعَلَ لها بابَيْنِ، بابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منه وبابًا يَخْرجونَ منه.

ثم إنَّهَا هُدِمَتْ في عهدِ عبدِ اللَّلِكِ بنِ مَرْوانَ، وأُعيدتْ على ما كانت عليه في الجاهليَّةِ، بعد أنِ اسْتُشْهِدَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَحَيَّلِلَهُ عَنْهُا (١) وليَّا تَولَّى الرَّشيدُ أرادَ أنْ يُعيدَها على قواعِدِ إبراهيمَ، فاستشارَ بذلك العُلماءَ، فقالوا: لا تَجْعَلْ بيتَ اللهِ ملعبةً للمُلوكِ، كلَّما مَلكَ مَلِكٌ قال: أُغَيِّرُ إلى كذا، فتَركَهُ، وبقي على ما هو عليه إلى الآنَ، والحمدُ للهِ.

فإذا طافَ على جِدارِ الحِجْرِ لم يَصِحَّ الطَّوافُ؛ لعدمِ استيعابِ الكَعْبةِ، وإنْ طافَ مِن دونِ جِدارِ الحِجْرِ منَ الدَّاخِلِ لم يَصِحَّ مِن بابِ أَوْلى.

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، (۱۳۳۳) (۲۰۶) من طريق عطاء قال: قال ابن الزبير: «لو كان أحدكم احترق بيته، ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها "وفي آخره: «فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه».

أَوْ عُرْيَانُ [١]

وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَهُ أَنَّهُ لو طاف على جِدارِ الحِجْرِ الذي ليس من الكَعْبةِ لم يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ يَثْبُتُ تَبعًا ما لا يَثْبُتُ اسْتِقْلالًا، ولأنَّ التَّمييزَ بين الجانِبِ الداخلِ في الكَعْبةِ والخارِجِ منها فيه شيءٌ من الصُّعوبةِ؛ لأنَّ الحِجْرَ ليس كُلُّهُ منَ الكَعْبةِ، فليس من الكَعْبةِ إلاَّ مِقْدارُ ستَّةِ أَذْرُعٍ وشيءٍ، وقرَّبَهُ بَعْضُهم فقال: إذا ابْتَدَأَ الانحناءُ منَ الحِجْرِ يكونُ خارجَ الكَعْبةِ، ومنَ المُسْتَوي يكونُ داخلَ الكَعْبةِ.

وعليه فنقول: إنَّهُ لا يَصِتُّ الطَّوافُ على جِدارِ الحِجْرِ ولو على الجانِبِ الخارجِ منَ الكَعْبةِ، فيكونُ هذا الزَّائدُ تابعًا للأَصْلِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «أَوْ عُرْيَانٌ» إشارةٌ إلى شرطٍ من شُروطِ الطَّوافِ وهو سترُ العَورةِ، فلو طاف وهو عُريانٌ فإنَّهُ لا يَصِحُّ طوافُهُ؛ لأمرِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يُنادَى فِي النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ -يعني العامَ التَّاسعَ - وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ يُنادَى فِي النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ -يعني العامَ التَّاسعَ - وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ » (أَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لضرورةٍ، فإنْ طافَ وهو عُريانٌ لم يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ طوافٌ مَنْهيًّ عنه، وإذا كان مَنْهيًّا عنه فقد قال النبيُّ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » (٢).

وكان النَّاس في الجاهليَّة إنْ حَصَلوا على ثيابٍ من قُرَيْشِ أخذوها عاريَّة أو شراءً أو هديَّة، فطافوا بها، وإلَّا فلا، على أنَّ بعضَ العربِ وإن كانوا مِن قُرَيْشِ يقولونَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، رقم (٣٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

### أَوْ نَجِسٌ لَمْ يَصِحَّ [١].

= لا نَطوفُ بثيابِنا؛ لأنَّها ثيابٌ عَصَيْنا الله فيها فلا نطوفُ بها، نقولُ: إذا طُفْتُم عُراةً فهي ثيابٌ عَصَيْتُمُ الله بها، أي: بخَلْعِها.

وكانتِ المرأةُ تأتي فتطوفُ عاريةً، وتضعُ يَدَها على فَرْجِها، وتَرْتَجِزُ في الطَّوافِ وتقولُ:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ (١)

أي: ما بدا منه فلا أُحِلُّ لأحدِ أنْ يَنْظُرَ إليه، وهذا من الجَهْلِ.

أمَّا في الإسْلامِ -وللهِ الحمدُ- فلا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ، ومنَ المعلومِ أَنَّهُ لا أَحَدَ يطوفُ خالعًا ثيابَهُ.

لكنْ قد يطوفُ وهو لم يَسْتُرِ السترَ الواجِبَ بأنْ تكونَ عليه ثيابٌ رقيقةٌ، وعليه سراويلُ لا تصلُ إلى الرُّكْبةِ، فيطوفُ، فلا يَصِحُّ طوافُهُ؛ لأَنَّهُ لم يَسْتُرْ عورتَهُ؛ إذْ لا بُدَّ من سترِ ما بين السُّرَّةِ والرُّكْبةِ بالنسبةِ للرِّجالِ، أمَّا النِّساءُ فحُكْمُ سَتْرِها في الطَّوافِ كحُكْم سَتْرِها في الطَّوافِ كحُكْم سَتْرِها في الطَّوافِ كحُكْم سَتْرِها في الطَّلاةِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «أَوْ نَحِسٌ لَمْ يَصِحٌ» يعني مُتَنَجِّسًا، وإلَّا فالإنْسانُ لا يمكنُ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا بِل مُتَنَجِّسًا، والْمُتَنَجِّسُ أي: الذي أصابَتْهُ نجاسةٌ، وهذا إشارةٌ إلى شرطٍ مِن شُروطِ صِحَّةِ الطَّوافِ، وهو أنْ يَكُونَ طاهرَ الثَّوبِ والبَدَنِ، فلو طاف وعلى ثوبهِ أو بدنِهِ نَجاسةٌ فإن الطَّواف لا يَصِحُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ ﴾، رقم (٣٠٢٨)، من حديث ابن عباس رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا.

والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

أولًا: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ صلاةٌ عند الجُّمهورِ، فكم لا تَصِحُّ الصَّلاةُ مع النَّجاسةِ فكذلك الطَّوافُ.

ثانيًا: ولأنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بتطهيرِ بَيْتِهِ للطَّائفينَ والقائِمينَ أو العاكِفينَ والرُّكَّعِ السُّجودِ، فإذا أَمَرَ بتطهيرِ مكانِ الطَّائِفِ -الذي هو مُنْفَصِلٌ عنه- فتطهيرُ ملابِسِهِ المُتَعَلِّقةِ به من بابٍ أولى.

وعلى هذا: فلا يَجِلُّ أَنْ يطوفَ بثوبٍ نَجِسٍ، أو يطوفَ وهو مُتَنَجِّسُ البَدَنِ، بل لا بُدَّ أَنْ يَغْسِلَ النَّجاسةَ من ثوبِهِ وبدنِهِ.

مَسَالَةٌ: لم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ما إذا طافَ مُحْدِثًا؛ اكْتِفاءٌ بها سَبَقَ في نواقِضِ الوُضوءِ؛ حيثُ قال: «وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ مَشُ المُصْحَفِ، وَالصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ» وعلى هذا فيُشْتَرَطُ في الطَّوافِ الطَّهارةُ من الحدثِ الأصْغَرِ والأكْبَرِ، وهذا مذهبُ الجُمهورِ، واستدلُّوا بالآتي:

أُوَّلًا: قولُهُ تعالى: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [البقرة:١٢٥].

ثانيًا: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «الطَّـوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَباَحَ فِيهِ الكَلَامَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، والدارمي في السنن رقم (١٨٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٧٣٩)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِتَهُمَنْهُا مرفوعا، وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث .. عن ابن عباس موقوفا».

ثالثًا: قولُ النبيِّ ﷺ لعائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالنَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »(١).

رابعًا: قولُهُ ﷺ -حين أرادَ أَنْ يَنْفِرَ فقيل له: إِنَّ صَفِيَّةَ قد حاضَتْ-: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالوا: إنَّها قد أفاضَتْ، قال: «فَانْفِرُوا»(٢).

وذَهَبَ شَيخُ الإسلامِ (١) وَحَمَهُ اللهُ إِللهَ اللهُ لا يُشترطُ الوُضوءُ للطَّوافِ، وأجابَ عن هذه الأدِلَّةِ بأنَّ قولَهُ: «الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلامَ» لا يَصِحُّ مَرفوعًا إلى رَسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنَّ عُمومَهُ لا يستقيمُ؛ لأنَّ لفظهُ: «الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَباحَ فِيهِ الكَلامَ» والاستثناءُ عند الأُصوليِّينَ مِعيارُ العُمومِ، أي: أنَّهُ إذا جاءَ شيءٌ واسْتُثنيَ منه شيءٌ دلَّ ذلك على أنَّ بقيَّةَ الصُّورِ غيرِ المُسْتَثناةِ داخلةٌ في المُسْتثنى منه، فيكونُ عامًّا إلَّا في الصُّورةِ المُسْتثناةِ، وهنا لا يَصِحُّ أنْ يقالَ: إنَّ الطَّوافَ بالبيتِ صَلاةٌ في فيكونُ عامًّا إلَّا في الصُّورةِ المُسْتثناةِ، وهنا لا يَصِحُّ أنْ يقالَ: إنَّ الطَّوافَ بالبيتِ صَلاةٌ في كُلُ شيءٍ إلَّا الكلامَ؛ وذلك لأنَّهُ يُخالفُ الصَّلاةَ في أشياءَ كثيرةِ سوى الكلامِ.

فمِن ذلك: أنَّهُ لا يُشترطُ فيه القيامُ، والصَّلاةُ يُشترطُ فيها القيامُ، أي: لو طافَ يَزْحَفُ فإنَّ طوافَهُ صَحيحٌ.

ورجَّح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي.
 ورجِّح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حجر.
 انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٤)، وموافقة الخُبر الخبر (١٣١-١٣٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم (١٦٥٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٢١١/ ٣٨٢)، من حديث عائشة رَضَاَلِلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/٢٦).

ومن ذلك: أنَّهُ لا يُشترطُ له تكبيرٌ، والصَّلاةُ يُشترطُ لها تكبيرةُ الإحرام.

ومن ذلك: أنَّهُ لا يُشترطُ له اسْتقبالُ القِبْلةِ، بل لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ البَيْتُ عن يسارِهِ.

ومنها: أنَّهُ لا تُشترطُ فيه القِراءةُ لا الفاتِحةُ ولا غَيْرُها، بل لا يُسَنُّ فيه أَنْ يَقْرَأَ الفاتحةَ بعَيْنِها وسورةً معها.

ومنها: أنَّهُ ليس فيه رُكوعٌ ولا سجودٌ، ولا يجبُ فيه تَسبيحٌ.

ومنها: أنَّهُ يجوزُ فيه الأكْلُ والشُّرْبُ، والصَّلاةُ لا يجوزُ فيها الأكْلُ والشُّرْبُ.

ومنها: أنَّهُ لا يُبْطِلُهُ الضَّحِكُ، والصَّلاةُ يُبْطِلُها الضَّحِكُ.

ومنها: أنَّهُ لا تُشترطُ فيه الموالاةُ على رأيِ كثيرِ منَ العُلماءِ، والصَّلاةُ تُشترطُ فيها.

ولو أنَّك تَأَمَّلْتَهُ لوَجَدْتَ أَنَّهُ يُخالفُ الصَّلاةَ في أكثرِ الأحكامِ، وكلامُ الرُّسولِ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُنْضَبِطًا، ولا يَنْتَقِضُ بصورةٍ منَ الصُّورِ، فلا يَصِحُ مَرفوعًا، بل هو مَوقوفٌ على ابنِ عبَّاسِ من قولِهِ.

فالصَّوابُ: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ ليس صلاةً بل هو عبادةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كالاعْتِكافِ تمامًا.

فإنْ قال قائلٌ: إنَّ النبيَّ ﷺ طافَ طاهِرًا بدليلِ أَنَّهُ صلَّى رَكْعَتَينِ بعد الطَّوافِ مُباشرةً (١) ولم يُنْقَلْ أَنَّهُ تَوَضَّأً؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي علي الله وقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله وَعَلَيْكَ عَنْهَا.

: قلنا: نعم، نحنُ لا نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسانُ فِي الطَّوافِ على طَهارةٍ خيرًا مِن أَنْ عَلَمُ نَا مِن مِن اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

يَكُونَ على غيرِ طَهَارةٍ؛ لأَنَّهُ ذِكْرٌ وعبادةٌ فينبغي أَنْ يَتَطَهَّرَ لها؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ للرَّجُلِ الذي سَلَّمَ عليه ولم يَرُدَّ عليه حتى تَيَمَّمَ، قال: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْر» (١) فلا شكَّ أَنَّ الوضُوءَ في الطَّوافِ أفضلُ وأحوطُ.

فإن قيلَ: وقولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِيُّهُءَنْكُا أَلَا يَكُونُ حُجَّةً؟

فالجَوابُ: إِنَّ قُولَ الصَّحابيِّ يكُونُ له حُكْمُ الرَّفْعِ إِذَا لَم يكنْ للرَّأْيِ فيه مجالٌ، فإنْ كان للرَّأْيِ فيه مجالٌ فهو مَوقوفٌ، وللعُلماءِ خلافٌ مَشهورٌ في قُولِ الصَّحابيِّ: هل يكونُ حُجَّةً أو لا؟

وأمَّا الاسْتِدلالُ بقولِهِ تعالى: ﴿أَن طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَٱلْعَكِهِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [البقرة:١٢٥] فهذا أمرٌ بتطهير البَيتِ من الشِّرْكِ وأهلِهِ، ومن النَّجاسةِ أيضًا، كما أمرَ النبيُّ ﷺ بصبِّ الماءِ على مكانِ نَجاسةِ الأعرابيِّ في مسجِدِ المَدينةِ (١)، فلا يَلْزَمُ من وُجوبِ تَطهيرِهِ من الحَبَثِ أَنْ يجبَ على الطَّائِفِ بالبيتِ أَنْ يَكُونَ طاهرًا من الحَدَثِ؛ لأَنَّهُ لو لَزِمَ منه ذلك لقُلْنا: يجبُ على الإنسانِ أَنْ يَتَطَهَّرَ لدُخولِ المسجِدِ الحرام وإنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟ رقم (١٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، رقم (٣٥٠) من حديث المهاجر بن قنفذ رَصِيَاتُهُ عَنهُ.

وصححه ابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٨٠٣)، والحاكم (١/١٦٧) على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (٢٢١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٤)، من حديث أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه».

= لم يُرِدِ الطَّوافَ، ولو كان كذلك أيضًا لكان مُناقضًا لقولِ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ»(١) ولو كان كذلك لوجَبَ على المُعْتَكِفِ أَنْ يَكُونَ طاهرًا من الحَدَثِ.

وأمَّا حديثُ عائشة (٢) وحديثُ صَفِيَّة رَعَالِلُهُ عَنْهُ (٢) فليست العِلَّةُ عدمَ الطَّهارةِ، وإنَّما العِلَّةُ عدمُ جوازِ مُكْثِ الحائِضِ في المسجِدِ، وهذا لا يَسْتَلْزِمُ وُجوبَ الطَّهارةِ في الطَّوافِ؛ ولهذا كان القَولُ الرَّاجِحُ أنَّ المرأةَ إذا اضْطُرَّتْ إلى طوافِ الإفاضةِ في حال حَيْضِها كان ذلك جائزًا، لكنْ تَتَوقَّى ما يُخْشَى منه تَنْجيسُ المسجِدِ بأنْ تَسْتَثْفِرَ، أي: تَجْعَلَ ما يَحْفَظُ فَرْجَها؛ لئلَّا يَسيلَ الدَّمُ فيلوِّتَ المسجِد.

وهذا الذي تَطْمَئِنُّ إليه النفسُ: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الطَّوافِ الطَّهارةُ منَ الحدثِ الأَصْغَرِ، لكنَّها بلا شكِّ أفضلُ وأكملُ وأتبعُ للنبيِّ ﷺ ولا ينبغي أنْ يُخِلَّ بها الإِنْسانُ؛ لِمُخالفةِ جُمهور العُلماءِ في ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم (١٦٥٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١) من حديث عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: «افعلي كها يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٢١١/ ٣٨٢)، من حديث عائشة رَحَوَلَيَّهُ عَهَا قالت: أن صفية بنت حيي زوج النبي عَلَيْهُ، حاضت في حجة الوداع، فقال النبي عَلَيْهُ: «أحابستنا هي» فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي عَلَيْهُ: «فلتنفر».

الكنْ أحيانًا يُضْطَرُّ الإنسانُ إلى القولِ بها ذَهَبَ إليه شَيخُ الإسْلامِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، مثلُ: لو أَحْدَثَ أثناءَ طوافِه في زِحامٍ شديدٍ، فالقولُ بأنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهَبَ ويَتَوَضَّأَ ثم يأتيَ في هذا الزِّحامِ الشَّديدِ لا سيَّها إذا لم يبقَ عليه إلَّا بعضُ شوطٍ ففيه مَشَقَّةٌ شديدةٌ، وما كان فيه مَشَقَّةٌ شديدةٌ ولم يَظْهَرْ فيها النَّصُّ ظُهورًا بَيِّنَا فإنَّهُ لا ينبغي أَنْ نُلْزِمَ النَّاسَ به، بل نَتَبعُ ما هو الأسهلُ والأيسرُ؛ لأنَّ إلزامَ النَّاسِ بها فيه مَشَقَّةٌ بغيرِ دليلٍ واضحٍ منافٍ لقولِهِ تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ دليلٍ واضحٍ منافٍ لقولِهِ تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

مَسأَلةٌ: الدُّعاءُ الجَاعيُّ في الطَّوافِ فيه إشكالٌ؛ لأنَّهُ لم يُنْقَلْ عن السَّلفِ فيها نعلمُ؛ لأنَّهُ يُؤذي النَّاسَ، ويُشْغِلُ عن الدُّعاءِ الخاصِّ، لا سيَّما إذا كان الطائف بهم جَهْوَريَّ الصَّوتِ، أمَّا إنْ كان بصوتِ خافِتِ لتعليمِ مَنْ معه فأرجو ألَّا يكونَ به بأسٌ، وأمَّا أخْذُ الأُجرةِ على تَعليمِ القُرآنِ، ولكنَّ وأمَّا أخْذُ الأُجرةِ على تَعليمِ القُرآنِ، ولكنَّ بعْضَهم يَتَّخِذُ هذا مِهْنةً ووسيلةً؛ لأخْذِ أموالِ النَّاسِ.

مَسَأَلَةٌ: الذين يطوفونَ على السَّطحِ فإذا بلغوا المَسْعى ضاقَ المطافُ فبَعْضُهُم يَنْزِلُ إلى المَسْعى، فهل نقولُ: إنَّ هؤلاءِ طافوا جُزءًا من الشَّوطِ خارجَ المسجِدِ؛ لأنَّ المَسْعى ليس من المسجِدِ؟

الجَوابُ: نعم، نقولُ: إنَّهُم طافوا خارِجَ المسجِدِ، ولكنْ إنْ كان الذي أَوْجَبَ لهم ذلك هو الضِّيقُ والضَّنْكُ، والنَّاسُ مُتلاصقونَ، فنَرْجو أَنْ يَكونَ ذلك مُجْزِئًا، على ما في ذلك من الثَّقَل، ولكنْ للضَّرورةِ.

## ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ الْقَامِ [١].

[١] قولُهُ: «ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ» أي: بعد الفراغِ منَ الطَّوافِ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خلفَ المقام؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ (١).

وينبغي إذا تَقَدَّمَ إلى المقامِ أَنْ يَقْرَأَ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِنرَهِءَ مُصَلَى ﴾ وينبغي إذا تَقَدَّمَ إلى المقامِ أَنْ يَقْرَأَ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِنرَهِءَ مُصَلًى ﴾ [البقرة:١٢٥] كما قَرَأُها النبيُّ ﷺ ﴿ الْجَلِ أَنْ يَشْعُرَ بِفَائِدةٍ عظيمةٍ وهي أَنَّ فعلَهُ لهذهِ البقرة كان امْتِثَالًا لأمرِ اللهِ عَنَقَجَلَ حتى تَتَحَقَّقَ بذلك الإنابةُ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والذُّلُ للمُوامِرهِ.

وقولُهُ: «خَلْفَ المَقَامِ» أي: مَقامِ إبراهيمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ وهو مَعروفٌ، وسُمِّيَ مقامًا؛ لأَنَّهُ قام عليه عَلَيْهِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حين ارْتَفَعَ بناءُ الكَعْبةِ؛ لِيَبْنِيَ مِن فوقِهِ.

وقد قيل: إنَّ موضعَ قَدَمَيْهِ كان بَيِّنًا في هذا الحَجَرِ، لكنْ لطولِ السِّنينِ وكثرةِ ما يَتَمَسَّحُ به النَّاسُ قبلَ الإسْلامِ زالَ موضِعُ القَدَمَينِ، وقالَ بَعْضُهُم: إنَّ أثرَ القَدَمِ لم يَزُلْ؛ لأنَّ أبا طالِبِ يقولُ في لامِيَّتِهِ المَشهورةِ:

وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ (٢)

واختَلَفَ الْمُؤرِّخونَ أين مكانُ هذا المقامِ في عهدِ النبيِّ ﷺ هل هو لاصقٌ بالكَعْبةِ أو هو في مكانِهِ الآنَ؟

فمنهم مَنْ قال: إنَّهُ لاصتُّ بالكَعْبةِ، وأنَّ الذي قَدَّمَهُ إلى هذا المكانِ عُمَرُ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (١٦٩١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، رقم (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَوَلَلْهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي طالب بن عبد المطلب (ص٧٢ و١٩١).

= الخطَّابِ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ من أجل التَّوسعةِ على الطَّائفينَ.

ومنهم مَنْ قال: بل هذا مكانُهُ. وليس عندي شيءٌ يَفْصِلُ بين القَوْلَينِ.

فإنَّ قـولَ جابِرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي حديثِهِ الطَّويلِ: «ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى مَقامِ إبراهيمَ، فقَرَأً ﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ »(١) يحتملُ أنَّهُ تَقَدَّمَ من مُنْتَهى الطَّوافِ وهو الحَجَرُ إلى مكانِ المقام، وهو خَلْفَ بابِ الكَعْبةِ، ويحتملُ أنَّهُ تَقَدَّمَ إليه في مكانِهِ الآنَ.

فإذا قُلنا: إنَّ مكانَهُ الحاضر هو مكانُهُ في عهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ فهل لنا فيها لو احْتَجْنا إلى تأخيرهِ لِيَتَّسِعَ المطافُ أنْ نُؤَخِّرَهُ؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّهُ تَوقيفيٌّ.

وإذا قُلنا: إنَّهُ كان لاصقًا بالكَعْبةِ، ثم أَخَّرَهُ عُمَرُ فللاجتهادِ في ذلك مجالٌ، فقد نقولُ بجوازِ تأخيرِهِ إذا دَعَتِ الضَّرورةُ إلى ذلك، وقد نقولُ بالمنعِ؛ لأنَّ أميرَ المُؤْمنينَ عُمَرَ له سُنَّةٌ مُتَبَعةٌ.

لكنَّ القَولَ بالجوازِ أَوْلَى، ولا يُنافي ما سَنَّهُ أميرُ الْمُؤْمنينَ من حيثُ المعنى؛ لأَنَّهُ زَحْزَحَهُ عن مكانِهِ مِن أجلِ تَوْسِعةِ المطافِ، فإذا زَحْزَحْناهُ عن مكانِهِ لذلك فقد وافَقْنا أميرَ المُؤْمنينَ من حيثُ المعنى.

وقولُهُ: «خَلْفَ المَقَامِ» ظاهرُ كلامِهِ أَنَّهُ لا يُشترطُ فيهما الدُّنُوُّ من المقامِ، وأنَّ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بهما وإنْ كان مَكانُهُما بَعيدًا عن المقام، وهو كذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

#### فَصْلُ

ثُمَّ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ<sup>[1]</sup>،

ولكنْ كُلَّمَا قَرُبَ منَ المقامِ كان أفضلَ، إلَّا أَنَّهُ إذا دارَ الأمرُ بين أَنْ يُصَلِّيَ قريبًا من المقامِ مع كثرةِ حَرَكَتِهِ لرَدِّ المَارِّينَ بين يَدَيْهِ أو مع التَّشويشِ فيمَنْ يأتي ويَذْهَبُ، وبين أَنْ يُصَلِّيَ بَعيدًا عن المقامِ ولكنْ بطُمَأْنِينةٍ، فأيُّهَا أفضلُ؟

الجَوابُ: الثَّاني أفضلُ؛ لأنَّ ما يَتَعَلَّقُ بذاتِ العِبادةِ أَوْلى بالمُراعاةِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بمكانِها كما سَبَقَ، وعلى هذا فلو تَأَخَّرَ الإِنْسانُ إلى ما حولَ المَسْعَى، وصَلَّاهُما فَقَدْ أتى بالسُّنَّةِ، ولكنَّ الأفضلَ أنْ يُراعيَ أنْ يَكونَ المقامَ بينَهُ وبين البَيْتِ.

مَسْأَلَةٌ: لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحْمُ أَللَهُ ماذا يقرأُ في هاتَينِ الرَّكْعَتينِ؛ لأنَّ الكِتابَ مُحْتَصَرٌ، لكنْ جاءتِ السُّنَّةُ بأَنَّهُ يقرأُ في الأُولى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾، والثَّانيةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١)؛ لأنَّهُما سُورتا الإخلاص، ف﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ فيها إخلاصُ القصدِ، و﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فيها إخلاصُ العقيدةِ، فالتَّوحيدُ في ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ توحيدٌ علميٌّ عَقديٌّ، وفي ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ عَملٌ إراديُّ.

ولم يَذْكُرْ حُكْمَ الإطالةِ والتَّخفيفِ فيهما؛ مُراعاةً للاخْتِصارِ، لكنَّ السُّنَّةَ جاءَتْ بتَخْفيفِهِما؛ وذلك من أجلِ تَخْليةِ المكانِ لَمِنْ أرادَ أنْ يُصَلِّيَهُما.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ» أي: بعد الصَّلاةِ خَلْفَ المقامِ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، كما ثَبَتَ ذلك عن النبيِّ عَلِيَةً (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَوَلَكُ عَنْهَا. (٢) التخريج السابق.

## وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ<sup>[1]</sup>، فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ<sup>[1]</sup>، ....

والظَّاهرُ: أنَّ اسْتِلامَ الحَجَرِ لَمِنْ أرادَ أنْ يَسْعى، وأمَّا مَنْ طافَ طَوافًا مُجُرَّدًا ولم يُرِدْ أنْ يَسْعَى فإنَّهُ لا يُسَنُّ له اسْتِلامُهُ، وهذا الاسْتِلامُ للحَجَرِ كالتَّوديعِ لَمِنْ قامَ من بَحْلِسِ، فإنَّهُ إذا أتى إلى المَجْلِسِ سَلَّمَ وإذا غادَرَ المَجْلِسَ سَلَّمَ.

ولم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- سوى الاسْتِلامِ، وعليه: فلا يُسَنُّ تَقْبيلُهُ في هذه المَرَّةِ، ولا الإشارةُ إليه، بل إنْ تَيسَّرَ أنْ يَسْتَلِمَهُ فَعَلَ وإلَّا انْصَرَفَ مِن مكانِهِ إلى المُسْعى.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «**وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ**» أي: مِن بابِ الصَّفا لأَنَّهُ أيسرُ، وكان المسجِدُ الحرامُ فيها سَبَقَ له أبوابٌ دون المَسْعى، أي: أنَّ حُدودَهُ دون المَسْعى، وله أبوابٌ يَخْرُجُ النَّاسُ منها.

[٢] قولُهُ: «فَيَرْقَاهُ» أي: الصَّفا «حَتَّى يَرَى البَيْتَ» أي الكَعْبة، ولم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ماذا يُسَنُّ إذا قَرُبَ من الصَّفا؛ لأنَّ الكتابَ مُخْتَصَرٌ، ولكنْ يُسَنُّ إذا دنا من الصَّفا أنْ يَقْرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أَبْدَأُ بها بدأَ اللهُ به (١)، وتِلاوةُ هذه الآيةِ كتِلاوةِ ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾.

أي: أنَّ الإنْسانَ يَشْعُرُ بأنَّهُ يَفْعَلُ ذلك طاعةً للهِ، وامْتِثالًا لأمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ.

وقولُهُ: «فَيَرْقَاهُ»: أي: يَرْقى الصَّفا، حتى يَرَى الكَعْبةَ (٢) فيَسْتَقْبِلَها، ظاهِرُهُ: لا يَصْعَدُ أكثرَ فحَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ<sup>[1]</sup>، ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ<sup>[1]</sup>، ثُمَّ يَسْعَى شَدِيدًا إِلَى الآخَرِ<sup>[1]</sup>،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ» أي: يقولُ: اللهُ أكبرُ -وهو رافعٌ يَدَيْهِ كَرَفَعِهِمَا فِي الدُّعاءِ - ثلاثَ مرَّاتٍ، ويقولُ ما وَرَدَ، ومنهُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ له، له المُلْكُ، وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ، أنْ جَزَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ (۱).

ثم يَدْعو بها أَحَبَّ، ثم يُعيدُ الذِّكْرَ مرَّةً ثانيةً، ثم يَدْعو بها أَحَبَّ، ثم يُعيدُ الذِّكْرَ مرَّةً ثالثةً (٢)، وينزلُ مُتَّجِهًا إلى المَرْوةِ.

[٢] قولُهُ: «ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ» العَلَمُ يعني ما جُعِلَ علامة، وهو الشَّيءُ الشَّاخصُ البيِّنُ، ومنه سُمِّي الجبلُ عَلَمًا، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنتَاتُ فِ الْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيمِ ﴾ [الرحن: ٢٤] وكان في هذا المكانِ عمودٌ أخضرُ، ولا يزالُ مَوجودًا إلى الآنَ، وقد ازدادَ وُضوحًا بالأَنْوارِ التي تُحيطُ بهذا المكانِ.

وقولُهُ: «إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ» يعني: الذي يلي الصَّفا؛ لأنَّ هناك عَلَمَينِ: عَلَمًا جَنوبيًّا وعَلَمًا شماليًّا، فالذي يلي الصَّفا جَنوبيٌّ والذي يلي المَرْوةَ شماليٌّ.

[٣] قولُهُ: «ثُمَّ يَسْعَى شَدِيدًا إِلَى الآخَرِ» (شَدِيدًا) صفةٌ لموصوفٍ مَحذوفٍ، والتَّقديرُ: سَعْيًا شَديدًا، والسَّعْيُ هنا بمعنى الرَّكْضِ، فيسعى سَعيًا شَديدًا بقدرِ ما يَستطيعُ، لكنْ بشرطِ ألَّا يَتَأَذَّى أو يُؤذِي، فإنْ خاف من الأذِيَّةِ عليه أو على غيرِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، رقم (۱۷۹۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، رقم (١٣٤٤)، من حديث ابن عمر رَصَّالِتُعَنْهَا. (۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَصَّالَتُهَا فَالْ

= فلْيَمْشِ، ولْيَسْعَ بقدرِ ما تَيَسَّرَ له، وكذلك لو كان معه نساءٌ يخافُ عليهن سَقَطَ عنه السَّعْيُ الشَّديدُ.

والدَّليلُ على ذلك فعلُ الرُّسولِ ﷺ فإنَّهُ كان يسعى حتى تدورَ به إزارُهُ مِن شِدَّةِ السَّعْي (١).

فإنْ قال قائلٌ: ما الحِكْمةُ في كونه يَسْعى سَعْيًا شَديدًا بين العَلَمينِ.

فالجَوابُ: أَنَّهُ كان في هذا المكانِ وادٍ، أي مَسيلُ مَطرٍ، والوادي في الغالبِ يكونُ نازلًا ويكونُ رَخْوًا رَمْليًّا، فيَشُتُّ فيه المشيُّ العادي، فيَرْكُضُّ ركضًا.

وأصْلُ السَّعْيِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الإنسانُ حالَ أُمِّ إسهاعيلَ، فإنَّها وَعَالِلهُ عَنهَ لَيَّا خَلَفها إبراهيمُ عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ هي وابْنَها في هذا المكانِ، وجَعَلَ عندها سقاءً من ماءٍ، وجِرابًا من تَمْرٍ، فجَعَلَتِ الأُمُّ تَأْكُلُ من التَّمرِ وتَشْرَبُ منَ الماءِ، وتَسْقي اللَّبنَ لولَدِها، فنفِدَ الماءُ ونَفِدَ التَّمرُ، فجاعَتْ وعَطِشَتْ، ويَبِسَ ثَدْيُها، فجاعَ الصَّبيُّ، وجَعَلَ يَتلوَّى من الجوع، فأَدْركَتُها الشَّفَقةُ، فرأَتْ أقربَ جبلٍ إليها الصَّفا فذَهَبَتْ إلى الصَّفا، وجَعَلَتْ تَتَحَسَّسُ؛ لعلَّها تَسْمَعُ أحدًا، ولكنَّها لم تَسْمَعْ، فنزَلَتْ إلى الاتِّجاهِ الثَّاني إلى جبلِ المرُوقِ، ولكَنَّها لم تَسْمَعْ، فنزَلَتْ إلى الاتِّجاهِ الثَّاني إلى جبلِ المرُوقِ، ولكَنَّها لم تَسْمَعْ، فنزَلَتْ إلى الاتِّجاهِ الثَّاني إلى جبلِ المرُوقِ، ولكَنَّها لم تَسْمَعْ، فنزَلَتْ إلى الاتِّجاهِ الثَّاني الى جبلِ المرُوقِ، ولكَنَّها لم تَسْمَعْ، فنزَلَتْ إلى العَجه سَعيًا شَديدًا؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١)، وابن خزيمة (٢٧٦٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٦٦ رقم ٥٧٣) والدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والحاكم (٤/ ٧٠) من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رَضِّالَتَهُ عَنْهَا.

وضعفه ابن عدي (١٤٥٦/٤)، وأبو حاتم كما في العلل (١/ ٢٦٩)، والذهبي في تلخيص المستدرك وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٥/ ٩٧)، وصححها ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الراية (٣/ ٥٦)، والذهبي في تنقيح التحقيق (١٥١٢) وانظر: الإرواء (١٠٧٢).

حتى تَصْعَدَ؛ لِتَتَمَكَّنَ من مُشاهَدةِ ابْنِها، ورَقِيَتْ؛ لتَسْمَعَ وتَتَحَسَّسَ على المُرْوةِ ولم
 تَسْمَعْ شَيئًا، حتى أتَكَتْ هذا سَبْعَ مرَّاتٍ.

ثم أحَسَّتْ بصَوْتٍ، ولكنْ لا تدري ما هو، فإذا جِبريلُ نَزَلَ بأَمْرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فَضَرَبَ بَجَنَاحِهِ أو برِجْلِهِ الأرضَ مكانَ زَمْزَمَ الآنَ، فنبَعَ الماءُ في الحالِ، فَفَرِحَتْ بذلك فَرَحًا شَديدًا، وجَعَلَتْ تَحْجُرُ الماءَ، وخافَتْ أَنْ يَتَسَرَّبَ ويَنْفَدَ، قال النبيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْهَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لكانَ عَيْنًا مَعِينًا» (١٠).

ولكنْ من رحمةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ أنَّهَا حَجَرَتْهُ، ولو كان عَينًا مَعينًا لصارَ فيه ضيقٌ على النَّاسِ؛ لأنَّ هذا المكانَ صارَ مَسْجِدًا، وشَرِبَتْ من هذا الماء، وصارَ هذا الماءُ شَرابًا وطَعامًا؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لَهُ» (٢) إنْ شَرِبْتَهُ لعَطَشٍ رَوِيتَ، ولِجُوع شَبِعْتَ.

ودرَّتْ على الوَلَدِ، وهيَّأَ اللهُ لها قَومًا مِن جُرْهُمَ مَرُّوا بِمَكَّةَ، فتَعَجَّبوا أَنْ تكونَ الطُّيورُ تَأْوي إلى هذا المكانِ إلَّا وفيه ماءً، الطُّيورُ تَأْوي إلى هذا المكانِ إلَّا وفيه ماءً، ولم يكونوا على عَهْدِ بهاءٍ في هذا المكانِ، فجاؤُوا نحوَ هذه الجهةِ، فوَجَدوا إسْهاعيلَ وأُمَّهُ، فنزلوا عندهم، والقِصَّةُ مُطَوَّلةٌ في صَحيحِ البُخاريِّ (٣)، وفيها قال النبيُّ ﷺ: «فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء أحاديث الأنبياء، باب ٩، رقم (٣٣٦٤) من حديث ابن عباس رَعِاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاللَهُ عَنْهَا.

وقد حسنه المنذري في الترغيب (٢/ ٣٣٤)، وابن القيم في الزاد (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء أحاديث الأنبياء، باب ٩، رقم (٣٣٦٤) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فهذا هو السَّبُب في كونِ النَّاسِ يَسْعَوْنَ سَعْيًا شَديدًا إذا وصلوا هذا المكانِ،
 والآنَ ليس فيه وادٍ، لكنْ فيه علامةٌ على هذا الوادي وهو هذا العَلَمُ الأَخْضَرُ.

فالإنسانُ إذا سعى يَسْتَحْضِرُ:

أُوَّلًا: سُنَّةَ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وثانيًا: حالَ هذه المرأةِ وأنَّها وَقَعَتْ في شِدَّةٍ عظيمةٍ حتى أنْجاها اللهُ.

فأنتَ الآنَ في شِدَّةٍ عَظيمةٍ منَ الذُّنوبِ، فتَسْتَشْعِرُ أَنَّك تحتاجُ إلى مَغْفِرةِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ كما احْتاجَتْ هذه المرأةُ إلى الغذاءِ، واحتاجَ وَلَدُها إلى اللَّبَنِ، وقد قرأَ النبيُّ ﷺ حين أقبلَ على الصَّفا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ أَبْدَأُ بما بدأَ اللهُ به (١)؛ ليُشْعِرَ نفسَهُ أَنَّهُ إِنَّما طافَ بالصَّفا والمُرْوةِ؛ لأنَّها مِن شَعائِر اللهِ عَرَّفَكَ ولذلك لا تُقْرَأُ هذه الآيةُ إلَّا إذا أقبلَ على الصَّفا حين ينتهي منَ الطَّوافِ، وأمَّا بعد ذلك فلا تُقْرَأُ.

مَسَأَلَةٌ: إذا سعى هو وزَوْجَتُهُ ووصلا إلى العَلَمِ الأَخْضَرِ فهل يَسْعى سَعْيًا شَديدًا وزَوْجَتُهُ معه؟

الجَوابُ: لا يَسْعى سَعْيًا شَديدًا، لا سيَّما في أيَّامِ المواسِمِ والزِّحامِ فإنَّهُ لو سعى ضَيَّعها.

لكنْ هنا إشكالٌ وهو أنَّهُ إذا كان أصلُ سَعْينا بين العَلَمَينِ سَعْيَ أُمِّ إسهاعيلَ وهي امرأةٌ، فلهاذا لا نقولُ: إنَّ النِّساءَ أيضًا يَسْعَيْنَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَوَاللَّهُ عَنْهَا.

ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى الْمُرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُم يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إلى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعًا، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ اللَّهُ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ اللَّهُ وَلَا الشَّوْطُ الأَوَّلُ [1].

الجَوابُ من وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّ أُمَّ إسهاعيلَ سَعَتْ وَحْدَها ليس معها رِجالٌ.

الثَّاني: أنَّ بعضَ العُلماءِ كابنِ المُنْذِرِ حَكى الإِجْاعَ على أنَّ المرأةَ لا تَرْمُلُ في الطَّوافِ، ولا تَسْعَى بين العَلَمَينِ، وعليه: فلا يَصِحُّ القياسُ؛ لأنَّهُ قياسٌ مع الفارِقِ؛ ولِمُخالَفةِ الإِجْماع إنْ صَحَّ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعًا، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ» أي: فليس السَّعْيُ دورةً كاملةً، بل نصفُ دَورةٍ منَ الصَّفا إلى المُروةِ سَعْيَةٌ، ومنَ المُروةِ إلى الصَّفا سَعْيَةٌ أُخْرَى.

وقولُهُ: «وَيَرْقَى الَمْوَةَ» ليس بشَرْطٍ، وإنها الشَّرْطُ أَنْ تَسْتَوْعِبَ ما بين الجَبَلَينِ، ما بين الصَّفا والمَرْوةِ، فها هو الذي يجبُ اسْتيعابُهُ؟

الجَوابُ: الذي يجبُ اسْتيعابُهُ حَدُّهُ حَدُّ المَمِّ الذي جُعِلَ مَمَرًّا للعَرباتِ، وأمَّا ما بعدَ مكانِ المَمِّ فإنَّهُ من المُسْتَحَبِّ وليس من الواجِبِ، فلو أنَّ الإنسانَ اخْتَصَرَ في سَعْيِهِ مِن حدِّ مَمَرِّ العَرَباتِ وَضَعوها على أنَّ مِن حدِّ مَمَرِّ العَرَباتِ وَضَعوها على أنَّ مُنْتَهاهُ من الجنوبِ والشِّمالِ هو مُنْتَهى المَسْعَى.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الأَوَّلُ»؛ لأنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْدَأَ بالصَّفا،

= فإذا بَدَأَ بالمَرْوةِ فإنَّهُ يُسْقِطُ الشَّوطَ الأوَّلَ ويُلْغيهِ، كها لو بَدَأَ بالسُّجودِ في الصّلاةِ قبلَ
 الرُّكوعِ فإنَّهُ يَسْقُطُ ولا يُعْتَبَرُ.

وظاهرُ كلامِهِ رَحَمُهُ اللَّهُ: ولو كان ابْتِداؤُهُ بِالمَرْوةِ عَمْدًا، وفيه نظرٌ، والأَوْلَى أَنْ يَبْطُلَ جميعُ سَعْيِهِ؛ لأَنَّهُ مُتلاعِبٌ، وعلى غيرِ أَمْرِ اللهِ ورسولِهِ، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أَنْهُ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(۱).

مَسَالَةٌ: لَم يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ اشْتَرَاطَ النَّيَّةِ، فالنَّيَّةُ في السَّغيِ كالنَّيَّةِ في الطَّوافِ، وقد سَبَقَ أَنَّ القَولَ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ له نِيَّةٌ؛ لأنَّ النَّسُكَ الذي هو فيه يُعَيَّنُ أَنَّهُ للعُمْرةِ أو الحَجِّ، وكذلك نقولُ في السَّغي.

والْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أتى بالسَّعْيِ بعد الطَّوافِ، فهل يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طوافٌ؟

الجَوابُ: نعم، يُشْتَرَطُ، فلو بَدَأَ بالسَّعْيِ قبلَ الطَّوافِ وجَبَ عليه إعادَتُهُ بعد الطَّوافِ؛ لأَنَّهُ وَقَعَ في غيرِ مَحَلِّهِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولونَ فيما صَحَّ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ، فقال له رجلٌ: سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطوفَ، قال: «لَا حَرَجَ»(٢)؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا في الحَجِّ، وليس في العُمْرةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٧٧٤) من حديث أسامة بن شريك رَجَاللَّهُ عَنهُ.

#### وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ [1]،

فإنْ قيلَ: ما ثَبَتَ في الحَجِّ ثَبَتَ في العُمْرةِ إلَّا بدَليلٍ؛ لأنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ في الحَجِّ وفي العُمْرةِ كلَيْهما رُكْنٌ؟

فالجَوابُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ هذا قياسٌ مع الفارِقِ؛ لأنَّ الإخلالَ بالتَّرتيبِ في العُمْرةِ في العُمْرةِ في العُمْرةِ في العُمْرةِ ليس فيها إلَّا طوافٌ وسَعْي وحَلْقٌ أو تقصيرٌ، والإخلالُ بالتَّرتيبِ في الحَجِّ لا يُؤثِّرُ فيه شَيئًا؛ لأنَّ الحَجَّ تُفْعَلُ فيه خَسهُ أنْساكٍ في يومٍ واحدٍ، فلا يَصِحُّ قياسُ العُمْرةِ على الحَجِّ في هذا البابِ.

ويُذْكَرُ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ عالمِ مَكَّـةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَجَازَ تقديمَ السَّعْيِ على الطَّوافِ في العُمْرةِ<sup>(۱)</sup>، وقال به بعضُ العُلماءِ.

وذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّهُ يجوزُ مع النِّسيانِ أو الجَهْلِ، لا مع العِلْمِ والذِّكْرِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: « وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ» أي: من الحَدَثِ والنَّجَسِ أيضًا (٢)، فلو سَعى مُحْدِثًا، أو سَعى وهو جُنُبٌ، أو سَعَتِ المرأةُ وهي حائضٌ، فإنَّ ذلك مُجْزِئٌ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يَسعى على طَهارةٍ.

فإنْ قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على أنَّ هذا سُنَّةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٣٩١) من طريق سفيان، قال: كان عطاء، يقول: «من سعى قبل الطواف أجزأه».

وقال النووي في المجموع (٨/ ٧٨): «لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء، وداود».

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب.

#### وَالسِّتَارَةُ ١١]، وَالْمُوالَاةُ ١].

قُلنا: لأنَّهُ من الذِّكْرِ، والأصلُ في الذِّكْرِ أَنْ يَكُونَ على طُهْرٍ؛ ولأنَّ هذا هو الظَّاهرُ
 مِن حالِهِ ﷺ؛ لأنَّهُ ليًّا انتهى من الرَّكْعَتَينِ شَرَعَ في السَّعْي مُباشرةً (١).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالسِّتَارَةُ» أي: يُسَنُّ فيه سترُ العَورةِ، ومنَ المعلومِ أنَّ الإنسانَ لا يُمْكِنُ أنْ يَسْعى عُرْيانًا عُرْيًا كاملًا، لكنْ ربَّما يكونُ إزارُهُ أو قميصُهُ في سَعْيِهِ للحَجِّ بعد التَّحَلُّلِ الأوَّلِ خَفيفًا تُرى من ورائِهِ البَشَرةُ، أو يكونُ فيه خَرْقٌ تُرى من ورائِهِ البَشَرةُ، أو يكونُ فيه خَرْقٌ تُرى من ورائِهِ العَورةُ، ففي هذه الحال سَعْيُهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ السَّتْرَ فيه سُنَّةٌ.

[٢] قولُهُ: «وَالْمُوَالَاةُ» أي: يُسَنُّ أَنْ تكونَ الأشواطُ مُتواليةً، وليس ذلك بشرطٍ، فلو سعى الشَّوطَ الأوَّلَ في أوَّلِ النَّهارِ وأتَمَّ في آخِرِ النَّهارِ فسَعْيُهُ صَحيحٌ، لكنَّهُ خلافُ السُّنَّةِ.

ولو سَعى الشَّوطَ الأوَّلَ في السَّاعةِ الواحدةِ، والثَّانيَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ، والثَّالثَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ، والثَّالثَ في السَّاعةِ الخَامسةِ، والسَّادسَ في السَّاعةِ الخَامسةِ، والسَّادسَ في السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ السَّاعةِ، لكانَ سَعْيُهُ صَحيحًا؛ لأنَّ المُوالاةَ سُنَّةُ.

لكنَّ المذهَبَ أنَّ المُوالاةَ فيه شرطٌ كالطَّوافِ<sup>(۱)</sup>، ومن ثَمَّ صَرَفَ الشَّارِحُ في (الرَّوضِ) عبارةَ الماتِنِ إلى هـذا المعنى، فقـال: «تُسَـنُّ المُوَالَاةُ بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ الطَّـوَافِ»<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا وفيه بعد صلى ركعتين: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُومَ مِن شَمَامٍ لِسَّهِ ﴿ أَبدأ بِما بدأ الله بِهِ ) فبدأ بالصفا».

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ٢٤٨)، والإنصاف (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٢٢).

وهذا صَرْفٌ للعبارة عن ظاهِرِها، وإنَّما صَرَفَها الشَّارحُ عن ظاهِرِها من أجلِ أنْ
 تُطابِقَ المذَهَبِ؛ لأنَّ صاحبَ المَّتْنِ اشْتَرَطَ في خُطْبةِ الكِتابِ: أَنَّهُ على قولٍ واحدٍ وهو
 الرَّاجِحُ في مذَهَبِ الإمام أحمدَ، والرَّاجِحُ في مذَهَبِ أحمدَ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ المُوالاةَ في السَّعْيِ
 شَرْطٌ كما أنَّ المُوالاةَ في الطَّوافِ شَرْطٌ، وهذا القَولُ أَصَحُّ.

ويَدُلُّ لهذا القولِ:

أُوَّلًا: أَنَّ النبيَّ ﷺ سَعَى سَعْيًا مُتواليًا (١) وقال ﷺ: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ»(٢). ثانيًا: أَنَّ السَّعْيَ عبادةٌ واحدةٌ، فاشتُرطَ فيه الموالاةُ كالصَّلاةِ والطَّوافِ.

ثالثًا: أنَّ الإنْسانَ لو فَرَّقَ السَّعْيَ كما سَبَقَ لم يَقُلْ أحدٌ: إنَّهُ سَعى سَبْعةَ أَشُواطٍ؟ لتفريقِ السَّعْي.

لكنْ لو فُرِضَ أَنَّ الإنْسانَ اشْتَدَّ عليه الزِّحامُ فَخَرَجَ؛ لَيَتَنَفَّسَ، أو احتاجَ إلى بولٍ أو غائِطٍ فَخَرَجَ يقضي حاجَتَهُ ثم رَجَعَ، فهنا نقولُ: لا حَرَجَ؛ لعُمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ولأنَّهُ رُوِيَتْ آثارٌ عن السَّلَفِ في هذا (٣)؛ ولأنَّ المُوالاةَ هنا فاتَتْ للضَّرورةِ، وهو حين ذَهابِهِ قلبُهُ مُعَلَّقٌ بالسَّعْيِ، ففي هذه الحالِ لو قيل بسُقوطِ المُوالاةِ لكانَ له وَجْهٌ.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) منها ما أخرجه عبدالرزاق (٨٩٨٠)، وابن أبي شيبة (١٥٢٠٠) من طريق جميل بن زيد: «أنه رأى ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضي».

#### مَسَأَلَةٌ: لو أُقيمَتْ صلاةُ الفَريضةِ في أثناء الطُّوافِ؟

نقول: اختَلَفَ العُلماءُ في هذا:

فمنهم مَنْ قال: إِنْ كَانَ الطَّوافُ نَفْلًا قَطَعَهُ، وصَلَّى؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا المَكْتُوبَةُ اللهُ وأَعْلَى أحوالِ الطَّوافِ أَنْ يُلْحَقَ بِالنَّافِلَةِ، فإذا أُقيمتِ الفَريضةُ قَطَعَهُ، وصَلَّى الفَريضةَ، ثم بنى، وأمَّا إِنْ كَانَ فَرْضًا فإنَّهُ يَسْتَمِرُ في الطَّوافِ ولو فاتَتْهُ صَلاةُ الفَريضةِ.

وقال آخرونَ: إنَّ المُوالاةَ ليست بشَرْطٍ، وأنَّهُ يجوزُ أنْ يَقْطَعَهُ، ويَقْطَعَ المُوالاةَ بين أشواطِهِ، ولا حَرَجَ.

لكنَّ الذي ينبغي أنْ نَعْلَمَ أنَّ العِبادةَ الواحدةَ تَجِبُ الْمُوالاةُ بين أَجْزائها؛ لتكونَ عِبادةً واحدةً، إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على جَوازِ التَّفريقِ.

والقولُ الرَّاجِحُ في مثلِ: أنَّهُ إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ فإنَّهُ يَقْطَعُهُ بنِيَّةِ الرُّجوعِ إليه بعدَ الصَّلاةِ.

فإذا قَطَعَهُ -ولْنَفْرِضْ أَنَّهُ قَطَعَهُ حين حاذى الحَجَرَ- فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ هل يبدأُ الطَّوافَ مِن جَديدٍ؟

احتكف العُلماء في هذا:

فالمشهورُ من المذهَبِ أنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَبْدَأَ الشَّوطَ مِن جَديدٍ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ تَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٦/ ٢٥٩).

## ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ [١]، .....

والقولُ الرَّاجِحُ: أَنَّهُ لا يُشترطُ، وأَنَّهُ يَبْدَأُ من حيثُ وَقَفَ؛ لأنَّ ما قبلَ الوُقوفِ وَقَعَ مُجْزِئًا وما وَقَعَ مُجُزِئًا لا يَجِبُ علينا رَدُّهُ؛ لأنَّنا لو أَوْجَبْنا رَدَّهُ لأَوْجَبْنا على الإِنْسانِ العِبادةَ مَرَّتَينِ، وهذا لا نَظيرَ له.

مَسألةٌ: صلاةُ الجنازةِ هل يَقْطَعُ الطُّوافَ مِن أَجْلِها؟

الظَّاهِـرُ: نعم؛ لأنَّ صلاةَ الجنازةِ قَصـيرةٌ، فلا يكـونُ الفاصلُ كَثيرًا، فيُعْفى عنهُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ» أي: ثم إنْ كان السَّاعي مُتَمَتِّعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شَعَرِهِ، والتَّقْصيرُ هنا أفضلُ من الحَلْقِ؛ كان السَّاعي مُتَمَتِّعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شَعَرِهِ، والتَّقْصيرُ هنا أفضلُ من الحَلْقِ؛ للهَ يَكُلُ مِنْ شَيْءٍ لحديثِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النبيَ يَ اللَّهُ قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِللَّهُ لَا يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ، وَلَيْقَصِّرْ، وَلْيَحِلَّ »(۱) ومن أجلِ أَنْ يَتَوفَّرَ الحَلْقُ للحَجِّ.

وظاهرُ هذا التَّعليلِ أَنَّهُ لو قَدِمَ مَكَّةَ مُبَكِّرًا في شَوَّالٍ مثلًا فإنَّ الحلقَ في حقِّهِ أفضلُ؛ لأنَّهُ سوف يَتَوَفَّرُ الشَّعَرُ للحَلْقِ في الحَجِّ.

وقولُهُ: «لَا هَدْيَ مَعَهُ» فإنْ كان معه هَدْيٌ فإنَّهُ لا يَجِلُّ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (١٦٩١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، رقم (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَحِوَلِيَّهُ عَنْهَا.

وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مع سَوْقِ الهَدْي؛ لأَنَّهُ قال:
 «مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ» ولكنْ كيف يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَتَّعَ وقد ساقَ الهَدْيَ، ومَنْ ساقَ الهَدْيَ
 لا يَحِلُّ إلَّا يومَ العيدِ ﴿ حَتَىٰ بَبُغَ الْهَدْىُ مَحِلَهُ ، ﴾؟

يقولونَ في هذه الصُّورةِ: إذا طاف وسعى أَدْخَلَ الحَجَّ، أي: أَحْرَمَ بالحَجِّ بدون تَقصيرِ.

وهل يكونُ قارنًا في هذه الحالِ؟

الجَوابُ: يقولونَ: ليس بقارِنٍ؛ ولهذا يُلْزِمونَهُ بطوافٍ وسَعْيِ في الحَجِّ، كما طافَ وسعى في الحَجِّ، كما طافَ وسعى في العُمْرةِ، ولو كان قارنًا لكفاهُ السَّعْيُ الذي كان عند قُدومِهِ، وعليه: فيُلْغَزُ بهذه المَسْألةِ، فيقالُ: مُتَمَتِّعٌ حَرُمَ عليه التَّحَلَّلُ بين العُمْرةِ والحَجِّ فها الجوابُ؟

الجَوابُ: أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ ساقَ الهَدْيَ.

والصَّواب: أنَّهُ إذا ساقَ الهَدْيَ امْتَنَعَ التَّمَتُّعُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلاَّحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (١) وعلى هذا: فليس أمامَ سائقِ الهَدْي إلَّا القِرانُ أو الإِفْرادُ.

وإذا قلنا: إنَّهُ إذا كان معه الهَدْيُ لا يَجِلُّ وهو مُتَمَتِّعٌ صار هذا نُسُكًا رابعًا لم تأتِ به السُّنَّةُ: أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا لا يَجِلُّ بين العُمْرةِ والحَجِّ، فهذا لا نَظيرَ له، وعلى هذا: فقولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا هَدْيَ مَعَهُ» مَبْنيٌّ على قولٍ ضَعيفٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاَيَشَعَنْهَا.

وَثَحَلَّلُ [1]، وَإِلَّا حَلَّ إِذَا حَجَّ [1].

وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ [٣].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ أَللَهُ: «وَتَحَلَّلَ» أي: من عُمْرتِهِ، فحَلَّ له كُلُّ شيءٍ حتى النِّساءُ.

[٢] قولُهُ: «وَإِلَّا حَلَّ إِذَا حَجَّ» كلمةُ (إِلَّا) يَدْخُلُ فيها ثلاثُ صورٍ، أي: بأنْ كان مُفْرِدًا أو قارِنَا أو مُتَمَتِّعًا ساق الهَدْيَ على القَولِ بصِحَّةِ هذه الصُّورةِ، فيَحِلُّ إذا حجَّ، يعني: إذا جاءَ وقتُ الحِلِّ في الحَجِّ؛ لتَعَذُّرِ الحِلِّ منه قبلَ أنْ يَبْلُغَ الهَدْيُ نِحِلَّهُ.

[٣] قولُهُ: «وَالْمَتَمَتِّع إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ»؛ لأَنَّهُ شَرَعَ في الرُّكْنِ المَقصودِ، والتَّلْبيةُ إنَّما تكونُ قبلَ الوُصولِ إلى المَقْصودِ، فإذا وَصَلَ إلى المَقصودِ فلا حاجةَ إلى التَّلْبيةِ، فإذا شَرَعَ في الطَّوافِ فإنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبيةَ ويَشْتَغِلُ بذِكْرِ الطَّوافِ، وعُمومُ قولِهِ: «وَالْمَتَمَتِّعُ» يشملُ المُتَمَتِّعَ الذي ساق معهُ الهَدْيَ.

وقيلَ: إنَّ المُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ التَّلْبيةَ إذا دَخَلَ حُدودَ الحَرَمِ؛ لأنَّ الحَرَمَ مَقصودُهُ، وقد وَصَلَ إليه.

وقيل: إذا رأى البَيْتَ<sup>(١)</sup>.

ولكنَّ المذهَبَ في هذا أصَحُّ.

وعُلِمَ من قولِهِ رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «وَالْمُتَمَّعُ» أَنَّ الْمُفْرِدَ والقارنَ لا يَقْطعانِ التَّلْبيةَ، فمتى يَقْطَعانِها؟

<sup>(</sup>١) قال مالك في الموطأ (١/ ٣٤٣): «فيمن أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت..، أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم».

الجوابُ: عند رَمْيِ جَمرةِ العَقَبةِ يومَ العيدِ؛ لأَنَّهُ صَحَّ عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ
 يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» (١) ولأَنَّهُ برَمْيِهِ جَمْرةَ العَقَبةِ شَرَعَ فيها يَحْصُلُ به التَّحَلُّلُ،
 وهو الرَّمْيُ.

· • 😭 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، رقم (١٦٧٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية، رقم (١٢٨١)، من حديث الفضل بن العباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا.



# بَابُ صِفَةٍ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ [1]



●∰●・

يُسَنُّ لِلمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ [1] . .

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ» هذا هو المَقصودُ في المَناسِكِ.

وقولُهُ: «صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرةِ» أي: الكيفيَّةُ التي ينبغي أَنْ يُؤَدَّى عليها الحَجُّ والعُمْرةُ، واعْلَمْ أَنَّ لصِحَّةِ العِبادةِ شَرْطَينِ:

الأوَّل: الإخلاصُ للهِ تعالى.

والثَّاني: المُتابَعةُ لرَسولِ اللهِ ﷺ، ولا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ المُتابِعةِ إلَّا بِمَعرِفةِ صِفَتِها الثَّابِتةِ عن النبيِّ ﷺ.

[٢] قولُهُ: «يُسَنُّ لِلمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ».

الْمُحِلُّ هو الْمُتَمَّعُ؛ لأنَّهُ حَلَّ مِن إحرامِهِ، أو مَنْ كان من أهلِ مَكَّةَ فإنَّهُ مُحِلُّ؛ لأنَّهُ باقٍ في مَكَّةَ حَلالًا، فيُسَنُّ لهم الإحْرامُ بالحَجِّ يومَ التَّرْويةِ، لا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ، ويومُ التَّرْويةِ هو اليومُ الثَّامنُ مِن ذي الحِجَّةِ.

واسْتَنْنَى بعضُ العُلماءِ الْمَتَمِّعَ إذا لم يَجِدِ الهَدْيَ، فقالوا: ينبغي أَنْ يُحْرِمَ في اليومِ السَّابعِ، بناءً على أَنَّهُ يصومُ الأَيَّامَ الثَّلاثةَ من اليومِ السَّابعِ؛ ليكونَ صَومُ الثَّلاثةِ كُلِّها في الحَجِّ، ومُقْتَضى هذا التَّعليلِ أَنْ يُحْرِمَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ من اليومِ السَّابعِ، ولكنَّ هذا قولٌ ضَعيفٌ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَتَقَدَّمُ بالإحرامِ عن اليومِ الثَّامِنِ، وما ذَكروهُ من التَّعليلِ

قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْهَا[1]، .

= مُقابَلٌ بقولِ الرُّسولِ ﷺ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (١) فمَنْ صامَ اليومَ السَّابِعَ قبلَ إِحْرامِهِ بالحَجِّ فقد صامَ الثَّلاثةَ في الحَجِّ؛ ولهذا فإنَّهم يُجُوِّزونَ أَنْ يَصومَ من حينِ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ.

وعليه: فلا وَجْهَ لتقديمِ الإحْرامِ بالحَجِّ على اليومِ الثَّامِنِ؛ لأَنَّهُ لم يَرِدْ عن النبيِّ وَلا عن أَصْحابِهِ، مع أنَّ الذين حَلُّوا هم الذين لم يَسوقوا الهَدْيَ، وأَكْثَرُهُم فُقراءُ، ولم يُحْرِمْ أحدٌ منهم قبلَ يومِ التَّرْويةِ.

وقولُهُ: «يَوْمَ التَّرُويَةِ» هو اليومُ الثَّامنُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا فيها سَبَقَ يَتَرَوَّوْنَ المَاءَ فيه؛ لأنَّ مِنَّى في ذلك الوقتِ لم يكنْ فيها ماءٌ، وكذلك مُزْدَلِفهُ وعَرَفةُ، فهم يَتَأَهَّبونَ بسَقْيِ المَاءِ للحَجِّ في المَشاعِرِ في هذا اليومِ الثَّامِنِ.

ومن اليومِ الثَّامِنِ إلى الثَّالثَ عَشَرَ كُلُّها لها أسهاءٌ، فالثَّامِنُ يومُ التَّرْويةِ، والتَّاسعُ يومُ عَرَفةَ، والعاشرُ يومُ النَّحْرِ، والحادي عَشَرَ يومُ القَرِّ، والثَّاني عَشَرَ يومُ النَّفْرِ الأَوَّلِ، والتَّالثَ عَشَرَ يومُ النَّفْرِ الثَّاني.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْهَا» أي: يُسَنُّ أَنْ يُحْرِمَ قبلَ الزَّوالِ من مَكَّة، وعُلِمَ من كلامِهِ أَنَّهُ لا يُسَنُّ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، إلَّا مَنْ مَرَّ بالميقاتِ وكان قارنًا أو مُفْرِدًا، فمتى مرَّ به أَحْرَمَ منَ الميقاتِ. لكنَّ كلامَ المُؤلِّف هنا في المُحِلِّينَ أنهم لا يَتَقَدَّمونَ على يومِ التَّرْويةِ، بل في ضُحى يومِ التَّرْويةِ.

وعُلِمَ منه أيضًا أَنَّهُ لا ينبغي أن يُؤَخِّرَ الإحْرامَ عن الزَّوالِ، بل يُحْرِمُ قبلَ الزَّوالِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ.

# 

لِيَشْغَلَ الوقتَ في طاعةِ اللهِ؛ لأنَّهُ إذا أُخّرَ الإحْرامَ إلى وقتِ العَصْرِ فاتَهُ ما بين الضَّحى إلى العَصْرِ، ولو أخّرَهُ إلى الغدِ -كها يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ يقولُ: أُحْرِمُ يومَ عَرَفةَ وأَمشي إلى عَرَفة - فهذا أَشَدُّ حِرْمانًا.

والصَّوابُ: أَنَّهُ لا يُحْرِمُ مِن مَكَّةَ بل يُحْرِمُ مِن مكانِهِ الذي هو نازلٌ فيه، فإنْ كانوا في البُيوتِ فمنَ البُيوتِ، وإنْ كانوا في الخيام فمنَ الخيام.

ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا فَرَغَ من الطَّوافِ والسَّعْيِ: خَرَجَ إلى ظاهِرِ مَكَّـةَ (الأَبْطَح) ونَزَلَ هناك، وأَحْرَمَ النَّاسُ مِن هذا المكانِ<sup>(۱)</sup>.

وعلى هذا فنقول: يُسَنُّ أَنْ يُحْرِمَ منَ المكانِ الذي هو فيه، سواءٌ في مَكَّة أو في غَيْرها.

والعجيبُ أنَّ بعضَ العُلماءِ قال: يُسَنُّ أنْ يُحْرِمَ من تحتِ ميزابِ الكَعْبةِ، أي في الحِجْرِ؛ لأَنَّهُ مَصَبُّ الميزابِ، وهذا مُخالِفٌ لظاهِرِ السُّنَّةِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ أَحْرَموا منَ الأَبْطَح من مكانِهم، وفي هذا القَولِ منَ الحَرَجِ ما لا يخفى، والقائلُ بهذا القَولِ مُجْتَهِدٌ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُاللَّهُ: «**وَيُجْزِئُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ**» أي: ويُجْزِئُ الإِحْرامُ بالحَجِّ من بَقِيَّةِ لحَرَم.

وهل هنا فَرْقٌ بين مَكَّةَ والحَرَمِ؟

الجَوابُ: نعمُ، هناك فرقٌ بينهما، فمَكَّةُ: القَريةُ، أي: البيوتُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء، (۲/ ۱٦٠) معلقا مجزوما به، ووصله مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٤)، من حديث جابر رَضَالِلَهُعَنهُ.

وَيَبِيتُ بِمِنًى [۱]،

والحَرَمُ: كُلُّ ما دَخَلَ في حُدودِ الحَرَمِ فهو حَرَمٌ، لكنْ في وَقْتِنا الآنَ صار بعضُ
 مَكَّةَ خارجَ الحَرَمِ؛ حيثُ امْتَدَّتِ البيوتُ من جهةِ التَّنْعيم إلى الحِلِّ.

وفُهِمَ من كلامِهِ أَنَّهُ لا يُجْزئُ الإحْرامُ بالحَجِّ من الحِلِّ، فالحَرَمُ ميقاتُ مَنْ في مَكَّةَ في الحَجِّ، والحِلُّ ميقاتُ مَنْ في مَكَّةَ في العُمْرةِ.

فكم أنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ من الحَرَمِ، فكذلك لا يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ من الحِلِّ، وهذا أحدُ الأقوالِ في المَسْألةِ.

وقيل: يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ مَنْ في مَكَّة بالحَجِّ من الحِلِّ، وعلى هذا: فإذا كان نازلًا في مَكَّةَ وأَحْرَمَ مِن عَرَفةَ فإنَّهُ يُجْزِئُ، وهذا هو المشهورُ من المذهَبِ<sup>(۱)</sup>، والماتِنُ مشى في هذا على خلافِ المذهَب.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ لا ينبغي أَنْ يَخْرُجَ منَ الحَرَمِ، وأَنْ يُحْرِمَ من الحَرَمِ، ولكنْ لو أَحْرَمَ من الحِلِّ فلا بَأْسَ؛ لأَنَّهُ سوفَ يَدْخُلُ إلى الحَرَم.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَيَبِيتُ بِمِنَى» أي: يَبيتُ بِمنَى ليلةَ التَّاسعِ، وعلى هذا فيُصَلِّي الظُّهْرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ والفجرَ كُلَّها في مِنَى قَصْرًا بلا جَمعٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يكن يجمعُ في مِنَى، وإنَّما جَمَعَ في عَرَفةَ وفي مُزْ دَلِفةً (٢).

مَسَأَلَةٌ: هل هذا الحُكْمُ -القَصْرُ والجمعُ- خاصٌّ بأهلِ الآفاقِ أو لهم ولأهْلِ مَكَّةَ؟

الإنصاف (٨/ ١١٣)، وكشاف القناع (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على النها وقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَالِتَهُ عَنْهَا، وفيه -بعد أن أتى عرفة -: «ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا... حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين».

المذهَبُ: ليس لأهْلِ مَكَّةَ قَصْرٌ ولا جَمعٌ (١)؛ لأنَّهم ليسوا مُسافرينَ؛ إذْ أنَّ السَّفَرَ ما بَلَغَ ستَّةَ عَشَرَ فَرْسخًا، ومِقدارُهُ بالكيلو نحوُ ثلاثةٍ وثهانينَ كيلو، ومعلومٌ أنَّ عَرَفةَ لا تَبْلُغُ ثلاثةً وثهانينَ كيلو؛ ولذلك يقولونَ: لا يَجوزُ لأهلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْمَعوا في مُزْدَلِفة وفي عَرَفة، ولا أنْ يَقْصُرُوا في مِنَّى.

والصَّحيحُ: أنَّ أهلَ مَكَّةَ كغَيْرِهم من الحُجَّاجِ، ولكنْ بشرطِ أنْ يكونوا مُسافرينَ، أي خارجينَ عن مَكَّةَ.

وفي يَوْمنا هذا إذا تَأَمَّلَ الْمَتَأَمِّلُ يجدُ أَنَّ مِنِّى حيٌّ من أحياءِ مَكَّةَ، وحينئذِ يَقْوَى القَولُ بأنَّم لا يَقْصُرونَ في مِنِّى، وفي مُزْدَلِفةَ وفي عَرَفة لهم التَّرَنُّحصُ برُخَصِ السَّفَرِ؛ لأنَّهُم مُسافرونَ، فهم يَتَأَهَّبونَ لسَفَرِ الحَجِّ بالطَّعامِ والرَّحْلِ والماءِ؛ ولذلك كان أهلُ مَكَّةَ مع النبيِّ عَلَيْ يَقْصُرونَ في مِنَى وعَرَفةَ ومُزْدَلِفة، ويجمعونَ في مُزْدَلِفة وعَرَفة، ولم يَأْمُرُهُمُ النبيُّ عَلَيْ أَنْ يُتِمُّوا، لكنِ اخْتَلَفَ الوضعُ الآنَ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ القَصْرَ والجَمْعَ في الحَجِّ ليس سبُبُهُ السَّفَرَ وإنها سَبَبُهُ النَّشُكُ، وعلى هذا القَولِ: الحُجَّاجُ من أهلِ مَكَّةَ يَقْصُرونَ، ويَجْمعونَ في موضع الجَمْع.

لكنَّ هذا القَولَ ضعيفٌ؛ إذ لو كان سَبَبُهُ النَّسُكَ لكانوا إذا حَلُّوا التَّحَلُّلَ الثَّانيَ -وهذا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ يومَ العيدِ-لم يَجِلَّ لهم أَنْ يَقْصُروا في مِنَى، ولو كان سَبَبُهُ النُّسُكَ لكانوا إذا أَحْرَموا في مَكَّةَ بحَجٍّ أو عُمْرةٍ جازَ لهم الجَمْعُ والقَصْرُ، فالقولُ بأنَّهُ هو النَّسُكُ ضَعيفٌ جدًّا، ولا يَنْطَبِقُ على القواعِدِ الشَّرْعيَّةِ.

المغنى (٥/ ٢٦٥)، والإنصاف (٥/ ٤٣).

### فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ [١] ..

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ» أي: من اليومِ التَّاسعِ، فيَسيرُ إلى عَرَفة، ويَنْزِلُ أوَّلًا بنَمِرة.

ونَمِرةُ: قَرْيةٌ قُرْبَ عَرَفةَ، وليست مِن عَرَفةَ لا شكَّ؛ لأَنَّهُ إذا كان بَطْنُ عُرَنةَ ليس مِن عَرَفةَ فهي أبعدُ مِن بَطْنِ عُرَنةَ.

فإنْ قال قائلٌ: بهاذا تُجيبونَ عن حديثِ جابِرِ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: ثم سار النبيُّ ﷺ - يعني من مِنَى - حتى أتى عَرَفة، فو جَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرة (١١)، فإنَّ ظاهِرَهُ أنَّ نَمِرةَ جُزْءٌ مِن عَرَفة؟

فالجَوابُ: أَنَّ مُرادَ جابِرِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَم يَنْزِلْ بِمُزْدَلِفةَ كَمَا كَانَت قُرَيْشُ تَنْزِلُ فِي مُزْدَلِفةَ، فَقُولُ جابِرٍ: حتى أتى عَرَفةَ، يعني أَنَّهُ لَم يَقِفْ فِي مُزْدَلِفةَ؛ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ الْ فيكونُ هذا بيانًا لمُنْتَهى سَيْرِهِ، وأَنَّ مُنْتَهى سَيْرِه، وأَنَّ مُنْتَهى سَيْرِه، وأَنَّ مُنْتَهى سَيْرِه، وأَنَّ مَنْتَهى سَيْرِه إلى عَرَفة.

وهل هذا النُّزولُ نُزولُ نُسُكٍ أو نُزولُ راحةٍ؟

الجَوابُ: المعروفُ عند العُلماءِ أَنَّهُ نُزولُ نُسُكِ، ويحتملُ أَنَّهُ نُزولُ راحةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ: «ضُرِبَتْ لَهُ القُبَّةُ فِي نَمِرَةَ»، «وليَّا طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يُضْرَبَ لَهُ قُبَّةٌ فِي مِنَى» قال: «مِنْ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (١)؛ لأنَّ مِنْى مَشْعَرٌ، فإقرارُهُ ضَرْبَ القُبَّةِ له بنَمِرةَ ومَنعُهُ ذلك في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله رقع (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَيَاللَّهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ١٨٧)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة، رقم (٢٠١٩)، والترمذي:
 كتاب الحج، باب ما جاء أن مني مناخ من سبق، رقم (٨٨١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب النزول =

= مِنِّي يُشْعِرُ بِأَنَّ نَمِرةَ ليست بِمَشْعَرِ، وأنَّ نُزولَهُ بِها للرَّاحةِ فقط.

لكنَّ المعروفَ أنَّ النُّزولَ بها سُنَّةُ وليس مِن أَجْلِ الرَّاحةِ، فيَنْزِلُ بها إِنْ تَيَسَّرَ، وهي مَعروفةُ الآنَ، وبعضُ الحُجَّاجُ يَنزلونَ فيها، ويُحَدِّثُونَنا أنَّهم يَجدونَ راحةً بالغةً، ولا سيَّا فيها سَبَقَ ليَّا كان النَّاس يَحُجُّونَ على الإبِلِ، فإنَّهُم يَحتاجونَ إلى الرَّاحةِ.

ويَنْزِلُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فإذا زالتِ الشَّمْسُ رَكِبَ مِن نَمِرةَ إِلَى عَرَفةَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكِبَ مِن نَمِرةَ حتى أتى بَطْنَ الوادي، بَطْنَ عُرَنةَ، فَنَزَلَ في بَطْنِ الوادي» (١٠).

والظَّاهرُ عندي -واللهُ أعلمُ- أنَّ نُزولَهُ في بطنِ الوادي؛ لأنَّ بطنَ الوادي في الغالبِ يكونُ رَمْلِيًّا، فيكونُ فيه لِينٌ وسُهولةٌ على النَّاسِ للجُلوسِ وللصَّلاةِ، ثم خَطَبَ النَّاسَ خُطْبةً بَليغةً، قَرَّرَ فيها قواعدَ الإسْلامِ، وشَيئًا كَثيرًا من أحكامِهِ، وأعْلَنَ في تلك النَّاسَ خُطْبة أنَّ رِبا الجاهِليَّةِ مَوضوعٌ، وأنَّ أوَّل رِبًا يَضَعُهُ رِبا العَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ لأَنَّهُ عَمُّهُ.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الرِّبا التَّابِتَ في ذِمَمِ النَّاسِ يجِبُ وَضْعُهُ، ولا يجوزُ أخْذُهُ حتى وإنْ عُقِدَ قبلَ إسْلامِ العاقِدِ، أمَّا ما قُبِضَ مِن قبلُ مِن رِبًا، وأتى الإِنْسانَ مَوْعظةٌ

بمنى، رقم (٣٠٠٦)، من حديث عائشة رَضَالِلُهُعَنْهَا، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٩١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٦٦– ٤٦٧) وقال: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على وقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَلَتُهُ عَنْهَا، وفيه: «فأجاز رسول الله على حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي».

= منَ اللهِ فإنَّهُ له، لكنْ ما بقي في ذِمَمِ النَّاسِ فإنَّهُ لا تَتِمُّ التَّوْبةُ منه إلَّا إذا تَرَكَهُ ولم يَقْبِضْهُ.

وتَأُمَّلُ قُولَ الرُّسُولِ ﷺ في هذا الموقفِ العَظيمِ: «أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا العَبَّاسِ»<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهُ قَريبُهُ، والحاكمُ لا يُحابي أقارِبَهُ في حُكْمِ اللهِ، بل يَبْدَأُ بهم قبلَ النَّاسِ، حتى يُعْلَمَ أَنَّهُ ليس عنده مُحاباةٌ في دينِ اللهِ.

وكان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِكُهُ عَنهُ إذا مَنَعَ النَّاسَ مِن شيءٍ جَمَعَ أَهلَ بَيْتِهِ وقال لهم: إني نَهَيْتُ النَّاسَ عن كذا وكذا، والنَّاسُ يَنْظرونَ إليكم نَظَرَ الطَّيْرِ إلى اللَّحْمِ، فإنْ وَقَعْتُم وَقَعوا، وإنْ هِبْتُم هابوا، وإني واللهِ لا أُوتَى برَجُلٍ منكم وَقَعَ في شيءٍ ممَّا نَهَيْتُ عنه النَّاسَ إلَّا أَضْعَفْتُ عليه العُقوبة، فمَنْ شاءَ فلْيَتَقَدَّمْ ومَنْ شاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ (٢).

والنبيُّ ﷺ قال في هذا الموقفِ العَظيمِ والمَجْمعِ الكبيرِ: «أَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ مِنْ رِبَانَا رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ»، وقال في مَوْضِعِ آخَرَ: «وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٦) فأقْسَمَ –وهو الصَّادقُ البارُّ بلا قَسَمٍ – أَنَّهُ لو سَرَقَتْ فاطِمةُ بِنتُ محمَّدٍ سيِّدةُ نساءِ أهلِ الجَنَّةِ، وأشرفُ النِّساءِ نَسَبًا – لقَطَعَ يَدَها.

وقولُهُ: «لَقَطَعْتُ» يَحتملُ لقَطَعْتُ يَدَها مُباشرةً، ويَحتملُ: أَمَرْتُ بقَطْعِ يَدِها، والأوَّلُ أَبْلَغُ في كونِهِ يَقْطَعُ يد ابْنَتِهِ إذا سَرَقَتْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَعَالِللهُ عَلَا،

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في جامعه (٢٠٧١٣)، و ابن أبي شيبة (٣١٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٥)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم (١٦٨٨)، من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا.

فالحاصل: أنَّ الرُّسولَ ﷺ يَضَعُ للحُكَّامِ مَنْهَجًا لو ساروا عليه لأَفْلَحوا، وهو أنْ يَكونَ أقارِبُهم وحاشِيتُهم عندهم كسائِر النَّاسِ.

وبعد أنْ خَطَبَ النَّاسَ هذه الخُطْبةَ أَمَرَ بِلالًا رَضَالِتَهُ عَنهُ فأذَّنَ وأقامَ وصلَّى الظُّهْرَ، ثم أقامَ وصَلَّى العصرَ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شَيئًا (١).

وفي تَقْديمِهِ الخُطْبةَ على الأذانِ، والجَمْعِ بين الظُّهرِ والعصرِ دَليلٌ على أنَّهُ لَم يَقْصِدْ بذلك صَلاةَ الجُمُعةِ؛ لأنَّ صلاةَ الجُمُعةِ تكونُ الخُطْبةُ فيها بعد الأذانِ، وإلَّا فإنَّ ذلك اليَومَ كان هو يَومَ الجُمُعةِ في حَجَّةِ النبيِّ ﷺ ممَّا يَدُلُّ على أنَّ المُسافرَ لا يُقيمُ الجُمُعةَ حتى لو كان معه أهلُ الأرضِ جَمِيعًا.

ثم رَكِبَ حتى أتى آخِرَ عَرَفةً من النَّاحيةِ الشَّرقيَّةِ، فَوَقَفَ هناك، وكان عادَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أُخْرَياتِ قَوْمِهِ لا يكونُ فِي الْمَتَقَدِّمينَ؛ لأَجْلِ أَنْ يَتَفَقَّدَ مَنْ كان مُحْتاجًا، ولو كان مَوْقِفُهُ فِي أدنى عَرَفةَ ممَّا يلي مَكَّةَ لدَفَعَ قبلَ النَّاسِ، وهذا مِن تَواضُعِهِ ﷺ وحُسْنِ سِياسَتِهِ.

وَقَفَ هناك وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (٢) فكأنَّهُ عَلَيْهُ يُشيرُ إلى الأُمَّةِ ألَّا تُكَلِّف نَفْسَها هذا المَوْقِفَ الذي وَقَفَهُ الرُّسولُ عَلَيْهِ بل كُلُّ إنسانٍ في مكانِهِ المُّكَ يُصُلَ الزِّحامُ والأذى، فيُؤْذِيَ النَّاسُ بَعْضُهُم بعضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨/ ١٤٩)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَوَاللّهَعَنْهَا.

## وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ [١].

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ» أي: كُلُّ عَرَفةَ مَكانٌ للوُقوفِ، وعَرفاتٌ مَعروفةٌ، لها حُدودٌ مَعروفةٌ، تكلَّمَ عليها الأوَّلونَ، والحكومةُ السُّعوديَّةُ –وفَّقَها اللهُ – جَعَلَتْ أعْلامًا بعد التَّحرِّي والضَّبْطِ لحُدودِها، وفي السَّنواتِ الأخيرةِ للمَّالفةُ النَّاسِ في المَوْقِفِ ووُقوفُهم خارجَ حُدودِ عَرَفةَ جَعَلَتِ العلاماتِ واضحةً بَيِّنةً كَبيرةً.

وقولُهُ: «وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ» دَليلُهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» (١).

وانْتَبِهُ لكلمةِ «بَطْنِ عُرَنَةَ» دون الحافَتَينِ اللَّتينِ لا يَأْتيهِما السَّيْلُ إلَّا إذا كان قويًّا، فالبطنُ هو المَمنوعُ، والحِكْمةُ من ذلك هل لأنَّهُ خارجَ عَرَفةَ، أو لأنَّ السُّنَّةَ ألَّا يَنْزِلَ الإِنْسانُ فِي الأَوْديةِ؟

فيه احتمالٌ أنَّهُ من عَرَفةَ، لكنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ارْفَعُوا عَنْهُ»؛ لأنَّهُ وادٍ ولا ينبغي للمُسافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي الأوْديةِ، ويُؤَيِّدُ هذا أنَّهُ لولا أنَّهُ منها لم يقل: «ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنةَ» ولكان قد عُرِفَ أنَّ بَطْنَ عُرَنةَ خارجَ عَرَفةَ.

وينبني على هذا: لو أنَّ إنسانًا وَقَفَ في بَطْنِ عُرَنةَ ولم يَدْخُلْ عَرَفةَ، وخَرَجَ، وأَتمَّ حَجَّهُ، فهل يَصِحُّ؟

إِنْ قُلنا: إِنَّ الواديَ منها ولكنْ أُمِرْنا بأنْ نَرْتَفِعَ عنه؛ لأنَّهُ وادٍ، فحَجُّهُ صَحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، والبزار (٣٤٤٤)، وابن حبان (٣٨٥٤)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥) من حديث جبير ابن مطعم رَضَاَلِقَهُعَنهُ.

# وَيُسَنُّ أَنْ يَجْمَعَ بِهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ [١] .....

وإنْ قُلنا: إنَّهُ ليس منها فحَجُّهُ غيرُ صَحيحٍ.

وهذا يحتاجُ إلى تَحريرِ بالِغ؛ لأنَّهُ مُهِمٌّ، ينبني عليه أنَّ الإنسانَ أدَّى فَريضَتَهُ أو لم يُؤدِّ فَريضَتَهُ، فتَحريرُهُ مُهِمُّ جدًّا.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ بَطْنَ عُرَنةَ -وهو بَطْنُ الوادي- مِن عَرَفةَ، ووَجْهُ ذلك اسْتِثْناؤُهُ منها؛ لأنَّهُ لو لم يَكُنْ مِن عَرَفةَ ما احتاجَ إلى اسْتِثْنائِهِ.

وعليه فنقولُ: بَطْنُ عُرَنةَ مِن عَرَفةَ، ولكنْ مع ذلك لا يجوزُ الوُقوفُ فيه؛ ولهذا قال: «وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ».

ولو وَقَفَ في الوادي ودَفَعَ منه، فحَجُّهُ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ هذا ليس مِن عَرَفةَ شَرْعًا، وإنْ كان منها مَكانًا.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَيُسَنُّ أَنْ يَجْمَعَ بِهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» أي: تَقديبًا، كما فَعَلَ النبيُّ عَيْكِيْهِ(١).

والحِكْمةُ مِن هذا أَمْرانِ:

الأوَّلُ: أنْ يطولَ وقتُ الدُّعاءِ.

الثَّاني: أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ على الصَّلاةِ؛ لأنَّهم لم يَتَفَرَّقوا في المواقِفِ، ثم يَتَسِعُ الوقتُ لاختيارِ كُلِّ إنْسانٍ مَوْقِفَهُ.

والأفضلُ أَنْ يُصَلِّيَ الحاجُّ خلفَ الإمامِ إذا تَيسَّرَ، وأَنْ يَسْمَعَ خُطْبةَ الإمامِ، وساعُ الخُطبةِ الآن مُتَيسَّرٌ، وإنْ لم تكن مع الإمامِ عن طَريقِ الإذاعةِ؛ ولهذا ينبغي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على وقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَوَاللَّهُ عَنْهَا.

وَيَقِفُ رَاكِبًا[١].

= للنَّاسِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إلى خُطبةِ الإمام يومَ عَرَفةَ؛ لأنَّهَا خُطْبةٌ مَشروعةٌ.

ثم إذا انْتَهَتِ الخُطبةُ يُؤَذِّنُونَ في خيامِهِم ويُصَلُّونَ الظُّهرَ والعصرَ جَمْعَ تَقديمٍ، وإذا لم يَتَمَكَّنوا من سَهاعِ الخُطبةِ في الخيامِ، فيُشْرَعُ لهم أنْ يَخْطُبَ لهم أحَدُهُم إنْ كانَ طالبَ عِلْمٍ؛ حتى يُعَلِّمَ النَّاسَ.

وعُلِمَ من قولِهِ: «وَيُسَنُّ» أَنَّهُ لو لم يَجْمَعْ بينهما فلا حَرَجَ، فهما صَحيحتانِ، ولكنَّ السُّنَّة الجمعُ، ولماذا كانتِ السُّنَّةُ الجمعَ، مع أنَّ النَّاسَ نازلونَ، والمُسافِرُ النَّازلُ لا يُسَنُّ له أنْ يَجْمَعَ؟

الجَوابُ على هذا أنْ يُقالَ: إنَّما جَمَعَ النبيُّ ﷺ بين الظُّهرِ والعَصرِ؛ لاجْتِماعِ النَّاسِ، واجتماعُ النَّاسِ على العِبادةِ له شأنٌ كَبيرٌ في الشَّريعةِ؛ لأنَّهُم لو تَفَرَّقوا بعد صَلاةِ الظُّهرِ ما اجْتَمَعوا هذا الجَمْعَ الكَبيرَ، والجمعُ لأَجْلِ تَحصيلِ الجَماعةِ مَشروعٌ، كما يُشْرَعُ في أيَّامِ المطرِ المُؤْذي الجَمْعُ بين الظُّهْرِ والعصرِ، وبين المَغْرِبِ والعِشاء؛ مِن أجلِ تَحصيلِ الجَماعةِ، وإلَّا فبالإمكانِ أنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، ويُقالَ للنَّاسِ: صَلُّوا العصرَ في رِحالِكُم، أو يُصَلِّي المُغْرِبَ، ويُقالَ للنَّاسِ: صَلُّوا العصرَ في رِحالِكُم، أو يُصَلِّي المَغْرِبَ، ويُقالَ للنَّاسِ: صَلُّوا العِشاءَ في رِحالِكُم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَقِفُ رَاكِبًا» «وَيَقِفُ» يجتملُ أَنْ تكونَ مَنصوبةً عَطْفًا على قولِهِ: «أَنْ يَجْمَعَ» ويحتملُ أَنْ تكونَ مَرفوعةً على الاسْتِثْنافِ.

دليلُهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ: «وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ رَاكِبًا، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو اللهَ عَنَّوَجَلَّ وَليَّا سَقَطَ الزِّمَامُ أَخَذَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَهُوَ رَافِعٌ الأُخْرَى»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٠٩/٥)، والنسائي: كتاب المناسك، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، رقم (٣٠١١)، وابن خزيمة (٢٨٢٤) من حديث أسامة بن زيد رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

والمرادُ بالوُقوفِ المُكْثُ لا الوُقوفُ على القَدَمَينِ، فالقاعدُ يُعْتَبَرُ واقفًا، والوُقوفُ قد يرادُ به السُّكونُ لا القيامُ، ومَعلومٌ أنَّ الرَّاكبَ على البَعيرِ جالسٌ عليها ليس واقفًا عليها.

وهل الأفضلُ أنْ يَقِفَ راكبًا أو أنْ يَقِفَ غيرَ راكِبٍ؟

قال بعضُ العُلماءِ: الأفضلُ أَنْ يَقِفَ راكبًا؛ لأَنَّ ذلك فِعْلُ رَسولِ اللهِ ﷺ (۱) وبناء على هذا يُسَنُّ لنا أَنْ نَقِفَ من بعدِ صَلاةِ الظُّهرِ والعَصْرِ -بعد جَمْعِهما تَقْديبًا- إلى الغُروبِ في السَّيَّاراتِ، فنزَّكَبُ ونبقى فيها إلى الانْصِرافِ؛ لأَنَّ هذا هو الرُّكوبُ.

ومنهم مَنْ قال: الأفضلُ أنْ يَكُونَ ماشيًا لا راكبًا.

والذي ينبغي أنْ يُقالَ: إنَّهُ يَفْعَلُ ما هو أصلحُ لقَلْبِهِ، وهذا يَختلفُ، قد يكونُ بَقاؤُهُ على الرَّاحلةِ وهي السيَّارةُ في الوقتِ الحاضِرِ سَببًا لانْشِغالِهِ وإشْغالِهِ، ويكونُ انْفرادُهُ في مكانٍ تحت شَجَرةٍ أو في أيِّ مَكانٍ أرادَ أَوْلى وأَخْشَعَ، فهنا نقولُ: الأفضلُ الله يَكونَ في السيَّارةِ، وقد يكونُ في السيَّارةِ أخشعَ له وأقلَ تَشويشًا؛ لأنَّهُ يكونُ مُتَهَيَّنًا مُتَاهِّبًا، فهنا نقولُ: انْظُرْ ما هو أَصْلَحُ لقَلْبِكَ.

وهذا لا يُنافي القواعِدَ الشَّرْعيَّةَ؛ لأنَّ منَ القواعِدِ أنَّ مُراعاةَ الكهالِ الذَّاتيِّ للعِبادةِ أَوْلى بالْمراعاةِ منَ الكهالِ في المكانِ والزَّمانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة، رقم (١٦٦١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، رقم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل بنت الحارث رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا أَنْهَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه.

عِنْدَ الصَّخَرَاتِ[١] وَجَبَلِ الرَّحْهَةِ[٢]، .....

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «عِنْدَ الصَّخَرَاتِ» وهي صَخَراتٌ مَعروفةٌ لا تزالُ حتى الآنَ مَوجودةً.

[٢] قولُهُ: «وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ» ويَقالُ له: جَبَلُ الدُّعاءِ، والمُناسَبةُ ظاهرةٌ أنَّ هذا المكانَ اعني عَرَفة - كُلُّها مَوْطِنُ رَحْمةٍ ومَوْطِنُ دُعاءٍ، ولكنْ لم يكنْ هذا الاسمُ في عَهْدِ الرُّسولِ ﷺ مَعروفًا لهذا الجبلِ، لكنَّ العُلماءَ رَحَهُمْ اللهُ جَعَلوا له هذا الاسْمَ -جَبَلَ الرَّحةِ أو جَبَلَ الدُّعاءِ - لهذه المُناسَبةِ، ويُسمَّى أيضًا (إلالَ)، وهذا اسْمُهُ الأوَّلُ في الجاهِليَّةِ، ويُسمَّى جَبَلَ عَرَفةً أو جَبَلَ المُوقِفِ.

وقولُهُ: «وَيَقِفُ رَاكِبًا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ» لَم يُبيِّنِ الْمُؤلِّفُ أين يكونُ الِّجَاهُهُ ولكنْ نقولُ: يكونُ الجَّاهُهُ إلى القِبْلةِ كها في حديثِ جابِر رَضَيَلِثَهَ في صِفةِ حَجِّ النبيِّ ﷺ ولأن كُلَّ العِباداتِ الأفضلُ أنْ تُسْتَقْبَلَ فيها القِبْلةُ، إلَّا ما قامَ الدَّليلُ على النبيِّ ﷺ ولأن كُلَّ العِباداتِ الأفضلُ أنْ تُسْتَقْبَلَ فيها القِبْلةُ، إلَّا ما قامَ الدَّليلُ على خِلافِهِ، كها قال ابنُ مُفْلِح رَحَمُهُ اللهَ في (الفُروع) لمَّا ذَكرَ عن بعضِ العُلهاءِ أنَّهُ يُشْرَعُ استقبالُ القِبْلةِ حالَ الوُضوءِ، قال: «وَهُو مُتَوجَّهُ فِي كُلِّ طَاعَةٍ إِلَّا لِدَليلٍ» (١) ولا شكَ التَّهُ في النَّفْسِ مِن هذا شيءٌ، أنَّه في النَّفْسِ مِن هذا شيءٌ، في الدُّعاءِ ينبغي أنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ، أمَّا في الوُضوءِ وشِبْهِهِ ففي النَّفْسِ مِن هذا شيءٌ، في علي خاصٍ الأنَّ الظَّاهرَ مِن حالِ الرُّسولِ ﷺ أنَّهُ لا يَتَعَمَّدُ ذلك.

وتَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ حتى ولو كان الجبلُ خَلْفَ ظَهْرِكَ؛ لأنَّ الكَعْبَةَ أفضلُ منَ الجَبَلِ، وعند العامَّةِ: تَسْتَقْبِلُ الجَبَلَ، ولكنَّ هذا ناتجٌ عن الجهلِ، وعلى طَلبةِ العِلْمِ أنْ يُبَيِّنوا للنَّاسِ أنَّ المَشروعَ اسْتِقْبالُ القِبْلةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/ ١٨٥).

### وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءَ ومِمَّا وَرَدَ فِيهِ<sup>[١]</sup>..

### مَسألةٌ: هل صُعودُ الجَبَلِ مَشروعٌ؟

الجَوابُ: أمَّا مَنْ صَعِدَهُ تَعَبُّدًا فصعودُهُ مَمنوعٌ؛ لأَنَّهُ يكونُ بِدْعةً، وكُلُّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ. وأمَّا مَنْ صَعِدَهُ تَفَرُّجًا، فهذا جائزٌ، ما لم يَكُنْ قُدوةً يَقْتَدي به النَّاسُ فيكونَ مَمنوعًا. وأمَّا مَنْ صَعِدَهُ إرشادًا للجُهَّالِ عَمَّا يَفعلونَهُ أو يقولونَهُ فوق الجَبَلِ فصعودُهُ مَشروعٌ أو واجبٌ، حَسَبَ الحالِ؛ لأَنَّنا نَسمعُ أنَّ بعضَ الجُهَّالِ إذا صَعِدَ الجَبَلَ يكتبُ كِتاباتٍ، ويَضَعُ فيه خِرَقًا وأشياءَ مُنْكَرةً، فإذا ذَهَبَ طالِبُ عِلْم يُرْشِدُ النَّاسَ، ويُبيِّنُ أَنَّ هذا ابْتِداعٌ، وأنَّهُ لا ينبغي، فنقولُ: إنَّهُ مَشروعٌ، إمَّا وُجوبًا وإمَّا اسْتِحْبابًا.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءَ وَبِمَّا وَرَدَ فِيهِ» (مِن) هنا للجِنْسِ، أي: يكونُ دُعاؤُهُ مَّا وَرَدَ، وعلى هذا: تكونُ (مِنْ) للتَّبعيضِ، فخصَّ الواردَ.

وهكذا ينبغي للإنسانِ أَنْ يَختارَ الأَدْعيةَ الوَارِدةَ عن النبيِّ ﷺ سواءٌ وَرَدَتْ في هذا المكانِ أو وَرَدَتْ في مكانِ آخَرَ؛ لأنَّ الأَدْعيةَ النَّبويَّةَ أَجْمَعُ الأَدْعيةِ وأَنْفَعُها، وهي صادرةٌ مِن أَعْرَفِ النَّاسِ باللهِ عَرَّيَجَلَّ وأَعْلَمِهم بها يُحِبُّهُ اللهُ تعالى.

فينبغي أَنْ نُحافِظَ على الأَدْعيةِ النَّبويَّةِ حتى وإنْ وَجَدْنا أَدْعيةً مُسَجَّعةً ربَّما تُلينُ القلبَ، ومنها أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يُكْثِرُ: رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنةً وفي الآخِرةِ حَسَنةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي على: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»، رقم (٦٣٨٩)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة، رقم (٢٦٩٠)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: كان أكثر دعاء النبي على: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار».

والمهمُّ: أَنَّهُ ينبغي للإنسانِ أَنْ يُكْثِرَ منَ الدُّعاءِ ومنَ الذِّكْرِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ:
 «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»<sup>(۱)</sup>.

فإنْ قال قائلٌ: الوقتُ طَويلٌ لا سيَّما في أَيَّامِ الصَّيفِ، وربَّما يَلْحَقُ الإنْسانَ مللٌ؛ لأَنَّهُ لو بقيَ يَدْعو مِن صلاةِ الظُّهرِ والعَصْرِ المَجموعةِ إليها إلى الغُروبِ لِحَقَهُ المللُ، فهل اشْتِغالُهُ بغيرِ الدُّعاءِ والذِّكْرِ ممَّا هو مُباحٌ جائزٌ؟

الجَوابُ: نعم، وربَّما يكونُ مَطْلوبًا إذا كان وسيلةً للنَّشاطِ، والإنْسانُ بَشَرٌ يَلْحَقُهُ المَلُ، ونَبيُّنا ﷺ يقولُ: «اكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» (٢) وقال لأصحابِهِ حين رَفَعوا أصْواتَهُم بالتَّكبيرِ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» (٣).

على أنَّ الرُّسولَ ﷺ خَطَبَ بعد الزَّوالِ وليس بعد الزَّوالِ مُباشَرةً؛ لأنَّهُ لمَّا زالتِ الشَّمْسُ كان في نَمِرةَ، فأَمَرَ بناقَتِهِ فرُحِلَتْ له، ثم سارَ على الإبلِ حتى أتى بَطْنَ الوادي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۰)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (۳۵۸۵)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَجَوَالِلَهُمَنْهَا.

وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رقم (١٩٦٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (٥٨/١١٠٣)، من حديث أبي هريرة رَصَّالِلَهُعَنَهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، رقم (٧٨٢)، من حديث عائشة رَحَوَلَتَهُ عَنَهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعرى رَجَاللَّهُ عَنْهُ.

= ونَزَلَ وخَطَبَ النَّاسَ خُطْبةً طَويلةً مُفيدةً، ثم أَمَرَ بِلالًا رَضَيَالِثَهُ عَنهُ فأذَّنَ، ثم أقامَ فصَلَّى الظُّهْرَ، ثم أقامَ فصَلَّى العَصْرَ، ثم رَكِبَ حتى أتى المَوْقِفَ (١)، والمَوْقِفُ من بَطْنِ عُرَنةَ بعيدٌ.

وإذا لَحِقَ الإنسانَ مللٌ فلا حَرَجَ أَنْ يَستريحَ، إمَّا بنَوْمٍ أَو بقِراءةِ قُرآنٍ أَو بمُذاكَرةٍ مع إخْوانِهِ أَو بمُدارَسةِ القُرآنِ، أو في أحاديثَ تَتَعَلَّقُ بالرَّحَةِ والرَّجاءِ والبَعْثِ والنَّشورِ وأَحْوالِ الآخِرةِ حتى يَلينَ ويَرِقَّ قلبُهُ، والإنسانُ طَبيبُ نَفْسِهِ في هذا المكانِ.

لكنْ: ينبغي أنْ يَغْتَنِمَ آخِرَ النَّهارِ بالدُّعاءِ، ويَتَفَرَّغَ له تَفَرُّغًا كاملًا.

وهنا نَسأَلُ: هل الأفضلُ أنْ يَدْعُو كُلُّ واحدٍ لنفسِهِ، أو أنْ نَجْعَلَ إمامًا يَدْعو بنا؟

الجَوابُ: الأفضلُ أنَّ كُلَّ إنسانٍ يدعو لنفسِهِ، لكنْ لو جاءَكَ إنسانٌ، وقال: ادْعُ اللهَ بنا، ورأيتَ منه التَّشَوُّفَ إلى أنْ تَدْعُوَ وهو يُؤَمِّنُ فإنَّهُ لا بَأْسَ في هذه الحالِ أنْ تَدْعُو؛ تَطْييبًا لقلبهِ، وربَّما يكونُ في ذلك خُشوعٌ أيضًا.

وإذا شَعَرَ الإنسانُ أنَّ النَّاسَ كُلَّهم يَلْتَقُّونَ حولَهُ ويُؤَمِّنونَ وربَّما يكونُ بَعْضُهُم قريبَ الخُشوع فيَخْشَعُ ويَبْكي، فيَخْشَعُ النَّاسُ، فهذا لا بَأْسَ به فيها يَظْهَرُ لي.

والدَّليلُ أَنَّهُ لَم يَرِدْ مَنْعٌ من ذلك، وهذا يَخْصُلُ أحيانًا منَ الصَّحابةِ، يَطْلبونَ منَ الرُّسولِ ﷺ أَنْ يَدْعُو لهم، ولكنْ في هذا المَوْقِفِ لا أعلمُ أَنَّهُ دعا بالنَّاسِ؛ ولهذا نقولُ: الأفضلُ أَنْ يَدْعُو كُلُّ إنسانِ لنفسِهِ لا سيها إنْ كان يَخْشى أنْ يَكونَ في الدُّعاءِ بصَحْبِهِ فَتْحُ بابِ للتَّلبيةِ الجهاعيَّةِ ونَحْوِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَاللَهُ عَنْهَا.

## وَمَنْ وَقَفَ<sup>[1]</sup> وَلُو خُطْةً<sup>[٢]</sup> مِنْ فَجْرِ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ<sup>[٣]</sup>، .....

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَمَنْ وَقَفَ» (مَنِ) اسْمُ شرطٍ فيَعُمُّ كُلَّ مَنْ كان مُحْرِمًا بالحَجِّ؛ ولهذا لو وَقَفَ بعَرَفةَ ولم يُحْرِمْ إلَّا بعد أنْ غادَرَها لم يَنْفَعْهُ الوُقوفُ.

[٢] قولُهُ: «وَلَوْ لَحْظَةً» يحتملُ أنَّهُ إشارةُ خلافٍ، ويحتملُ أنَّهُ للمُبالَغةِ، وأنَّهُ لو وَقَفَ ولو أدنى وَقْفةٍ، وهذا هو الأقربُ.

[٣] قولُهُ: «مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ» أفادنا الْمُؤَلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ وقت الوُقوفِ يبدأُ مِن فَجْرِ يومِ عَرَفَةَ، وهذا مِن مُفْرداتِ مذهبِ الإمامِ أحمدَ، وجُمهورُ العُلماءِ على أنَّ وقتَ الوُقوفِ يَبْدَأُ من الزَّوالِ فقط، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ (١).

وحُجَّةُ الإمامِ أَحمدَ فِي المشهورِ عنه رَحَمُهُ اللهُ: حديثُ عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ النَّهُ وافى رَسولَ اللهِ ﷺ فِي مُزْدَلِفةَ لصَلاةِ الصَّبْحِ، وأخْبَرَهُ ما صَنَعَ، وأنَّهُ أَتْعَبَ نفسَهُ، وأَكَلَّ راحِلَتَهُ، ولم يَدَعْ جَبلًا إلَّا وَقَفَ عنده، فقالَ له النبيُّ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢٨٣١) من حديث عروة بن مضرس رَحَالِللهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث».

### وَهُوَ أَهْلُ لَهُ صَحَّ حَجُّهُ [١]،

الشَّاهدُ قولُهُ: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» ولم يُقَيِّدْهُ بها بعد الزَّوالِ.

ومنَ المَعلومِ أنَّ المرادَ باللَّيلِ هنا ليلةُ العيدِ؛ لأنَّهُ وافاهُ في صلاةِ الفجرِ، وأمَّا نَهارًا فمنَ المعلومِ أنَّهُ التَّاسعُ، وإذا أَخَذْنا بعُمومِ اللَّيلِ أَخَذْنا بعُمومِ النَّهارِ، فيكونُ وقتُ الوُقوفِ مِن طُلوعِ الفَجْرِ؛ لأنَّ اليومَ الشرعيَّ يَبْتَدِئُ مِن طُلوعِ الفَجْرِ؛ لأنَّ اليومَ الشرعيَّ يَبْتَدِئُ مِن طُلوع الفجرِ.

وحُجَّةُ الجُمهورِ أَنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَم يَقِفْ قبل الزَّوالِ<sup>(۱)</sup>، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (<sup>۲)</sup> وعليه: فيُحْمَلُ قولُهُ لعُرْوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» على كونِهِ مُطْلَقًا يُقَيَّدُ بفعلِ النبيِّ ﷺ كها أَنَّ قولَهُ: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» على كونِهِ مُطْلَقًا يُقَيَّدُ بفعلِ النبيِّ ﷺ كها أَنَّ قولَهُ: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» مُقَيَّدٌ بها إذا فَعَلَ ما بقي مِن أركانِ الحَجِّ وواجباتِهِ، فصارَ الحديثُ ليس على ظاهِرِهِ وإطْلاقِهِ، وهذا قويُّ جدًّا.

ولا شكَّ أنَّ هذا القَولَ أَحْوَطُ منَ القَولِ بأنَّ النَّهارَ في هذا الحديثِ يَشْمَـلُ ما قبلَ الزَّوالِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «وَهُوَ أَهْلُ لَهُ صَحَّ حَجُّهُ» أي: للحَجِّ، وجملةُ «وَهُوَ أَهْلُ لَهُ» حالٌ من فاعلِ «وَقَفَ» أي: والحالُ أنَّهُ أَهْلُ للحَجِّ، والذي هو أَهْلُ للحَجِّ هو مَنْ يلي:

أولًا: المسلمُ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فغيرُ المُسْلِمِ ليس أَهْلَا للحَجِّ، وعلى هذا: فلو كان لا يُصَلِّي ووَقَفَ بِعَرَفةَ وبعد الدَّفْعِ منها وهو حاجُّ، مَنَّ اللهُ عليه فصَلَّى،

<sup>(</sup>١) كما أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلتُهَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّ اَلِلَهُ عَنْهُا.

## وَإِلَّا فَلَا<sup>[۱]</sup>.

= فلا يَصِتُّ حَجُّهُ؛ لأَنَّهُ حين الوُقوفِ ليس أَهْلَا للحَجِّ ما لم يُجَدِّدْ إحْرامَهُ ويَرْجِعَ فيَقِفَ قبلَ فواتِ الوُقوفِ.

ثانيًا: أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا؛ لأَنَّ غيرَ المُحْرِمِ ليس أَهْلًا للحَجِّ، ولم يكنْ في إحْرامٍ حتى يَصِحَّ منه الوُقوفُ.

ثَالثًا: أَنْ يَكُونَ عَاقلًا، فإنْ كَانَ مَجنونًا لَم يَصِحَّ وُقوفُهُ.

رابعًا: أنْ لا يكونَ سَكْرانًا.

خامسًا: أنْ لا يكونَ مُغْمّى عليه.

فلا بُدَّ مِن خَسةِ أوصافٍ: ثَلاثةٌ ثُبوتيَّةٌ واثنانِ سَلْبيَّانِ.

مثالُ المُغْمى عليه: أنْ يَحْصُلَ له حادثٌ وهو مُتَّجِهٌ إلى عَرَفةَ، فأُغْميَ عليه قبلَ أنْ يَصِلَ إلى عَرَفةَ، وبقيَ مُغْمَّى عليه حتى انْصَرَفَ النَّاسُ وانْصَرَفوا به.

فنقولُ: هذا الرَّجُلُ لم يَصِحَّ وُقوفُهُ؛ لأَنَّهُ مُغْمَى عليه، ونقولُ: إنَّهُ فاتَهُ الحَجُّ، فإذا أفاقَ تَحَلَّلَ بعُمْرةٍ، ثم قضاهُ إذا كان فَرْضًا من العامِ القادمِ، هذا هو المشهورُ من المذهَب<sup>(۱)</sup>.

والقولُ الثَّاني: أنَّ وُقوفَهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ عَقْلَهُ باقِ لم يَزُلْ (٢)، وهذا هو الرَّاجِعُ. [١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِلَّا فَلَا» أَصْلُها إنْ لا «إِنْ» هذه شَرطيَّةٌ، و (لا) نافيةٌ، وفعلُ الشَّرْطِ مَحذوفٌ، وليست إلَّا استثنائيَّةً، بل هي مُرَكَّبةٌ مِن حَرْفَينِ (إنْ» و (لا) لكنْ أُدْغِمَ الشَّرْطِ مَحَذوفٌ، وليست إلَّا استثنائيَّةً، بل هي مُرَكَّبةٌ مِن حَرْفَينِ (إنْ» و (لا) لكنْ أُدْغِمَ

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٢٧٥)، والإنصاف (٩/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٧٥)، والإنصاف (٩/ ١٦٩).

وَمَنْ وَقَفَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ [1].

= أحدُهُما في الآخَرِ، والتَّقديرُ: وإنْ لا يكنِ الأمرُ كذلك فلا، أي: فلا يَصِحُّ حَجُّهُ.

وفي قولِهِ: (وَإِلَّا) ثَلاثةُ أَشْيَاءَ، وهي:

الأوَّلُ: ألَّا يَقِفَ.

الثَّاني: ألَّا يَقِفَ في زَمَنِ الوُقوفِ.

الثَّالث: أَنْ يَقِفَ وهو غيرُ أَهْلِ للحَجِّ؛ لأَنَّهُ قال: «وَهُوَ أَهْلُ لَهُ».

[1] قولُهُ: "وَمَنْ وَقَفَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ" أَفَادَنا وَحَمَهُ اللهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ نَهَارًا ثم دَفَعَ قبلَ الغُروبِ نُظِرَتْ، فإنْ عادَ إليها قبلَ الغُروبِ إما نَدَمًا أو عَلِمَ بعد جَهْلِهِ أو ذَكَرَ بعد نِسْيانِهِ فلا دمَ عليه، وإنْ غابتِ الشَّمْسُ قبلَ إما نَدَمًا أو عَلِمَ بعد جَهْلِهِ أو ذَكَرَ بعد نِسْيانِهِ فلا دمَ عليه، وإنْ غابتِ الشَّمْسُ قبلَ أَنْ يعودَ فعليه دمٌ؛ لأنَّهُ تَرَكَ الواجِبِ، وهو الوُقوفُ بعَرَفة إلى الغُروبِ؛ لِمُخالَفةِ أمرِ النبيِّ ﷺ في قولِهِ: "خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ" (أ) ولِوافَقَتِهِ هَدْيَ المُشْرِكِينَ إنْ دَفَعَ قبلَ الغُروبِ. الغُروبِ.

وقولُهُ: «وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ» ظاهرُهُ أَنَّهُ لو عاد بعدَ الغُروبِ فعليه دَمٌ، مع أنَّ ما بعد الغُروبِ وقتُ للوُقوفِ، وهذا أحدُ القَوْلَينِ في المذهَبِ(٢)، لكنْ فيه شيءٌ من مُحالَفةِ القواعِدِ؛ لأنَّهُ إذا عادَ بعدَ الغُروبِ فقد عادَ في وقتِ الوُقوفِ، فمُقْتَضَى القياسِ أنَّـهُ لا شيءَ عليه، كما لو عاد قبلَ الغُروبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَحُوَلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٩/ ١٧١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨١).

#### وَمَنْ وَقَفَ لَيْلًا فَقَطْ فَلَا اللهِ اللهِ

والمشهورُ من المذهَبِ طَرْدُ هذه المَسْألةِ، أي: أنَّ مَنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يَطْلُعَ الفجرُ فليس عليه شيءٌ؛ لأنَّهُ رَجَعَ في وقتِ الوُقوفِ<sup>(۱)</sup>.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ بمُجَرَّدِ الدَّفعِ قبلَ الغُروبِ، سواءٌ رَجَعَ أم لم يَرْجِع؛ لأَنَّهُ دَفْعٌ مَنْهيٌّ عنه، فحَصَلَتِ المُخالَفةُ بذلك، فيلْزَمُهُ الدَّمُ.

ولا شكَّ أنَّ هذا القولَ أو المذهَبَ هو المُطَّرِدُ، وكلامُ المُؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ فيه شيءٌ منَ التَّناقُضِ؛ لأنَّهُ إذا رَجَعَ بعد الغُروبِ فقد رَجَعَ في وقتِ الوُقوفِ، فأيُّ فَرْقِ بينه وبين مَنْ رَجَعَ قبلَ الغُروبِ؟!

ولو قيل بالقولِ الثَّالثِ الذي يُلْزِمُهُ الدَّمَ إذا دَفَعَ قبلَ الغُروبِ مُطْلقًا - إلَّا إذا كان جاهلًا، ثم نُبِّهَ، فرَجَعَ ولو بعدَ الغُروبِ فلا دمَ عليه - لكانَ له وَجْهٌ؛ وذلك لأَنَّهُ إذا دَفَعَ قبلَ الغُروبِ فقد تَعَمَّدَ المُخالَفةَ فيَلْزَمُهُ الدَّمُ بالمُخالَفةِ، ورُجوعُهُ بعد أَنْ لَزِمَهُ الدَّمُ بالمُخالَفةِ لا يُؤثِّرُ شَيئًا.

أمَّا إذا كان جاهلًا ودَفَعَ قبلَ الغُروبِ، ثم قيل له: إنَّ هذا لا يجوزُ، فرَجَعَ ولو بعد الغُروبِ، فإنَّهُ ليس عليه دمٌ، وهذا أقربُ إلى القواعِدِ ممَّا ذَهَبَ إليه المُؤَلِّفُ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «**وَمَنْ وَقَفَ لَيْلًا فَقَطْ فَلَا**» أي: دون النَّهارِ، بأنْ لم يأتِ إلى عَرَفةَ إلَّا بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ فإنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ ولا دمَ عليه؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ١٧٢)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك =

ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ [1].

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ» بعد أَنْ يَتَأَكَّدَ مِن غُروبِ الشَّمسِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ دَفَعَ بعد الغُروبِ، وأَرْدَفَ أُسامةَ بنَ زَيْدِ خلفَهُ، ودَفَعَ عُروبِ الشَّمسِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ دَفَعَ بعد الغُروبِ، وأَرْدَفَ أُسامةَ بنَ زَيْدِ خلفَهُ، ودَفَعَ عَلَيْ بسَكينةٍ، وقد شَنَقَ الزِّمامَ لناقَتِهِ حتى إنَّ رَأْسَها مِن شِدَّةِ الشَنْقِ لَيُصيبُ مَوْدِكَ رَخْلِهِ، وهو يقولُ بيدِهِ اليُمنى: «أَيَّهُا النَّاسُ السَّكِينَةَ» (١)، «فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ» (٢).

ومن عهدِ الرُّسولِ ﷺ وربَّما من قبل، كان النَّاسُ إذا نَفَروا أَسْرَعوا، وللإسْراعِ فِي ذلك الوقتِ وَجُهُ؛ لأنَّ الدُّروبَ وَعِرةٌ، واللَّيلَ قد أَسْدَلَ ظَلامَهُ، فكانوا يحرصونَ على السُّرعةِ مِن أجلِ مُبادرةِ الوَقْتِ، بل قد كانوا في الجاهليَّةِ يَدْفعونَ قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ إذا صارتِ الشَّمْسُ على الجبالِ كالعَمائِمِ على رُؤوسِ الرِّجالِ دَفعوا؛ اغْتِنامًا لضَوْءِ النَّهارِ.

ومُزْدَلِفةُ هي المَشْعَرُ الحرامُ بين عَرَفةَ ومِنَى، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها أقربُ المَشْعَرَينِ الكَعْبةِ، ولُقِّبَتْ بالمَشْعَرِ الحرامِ؛ لإخراجِ المَشْعَرِ الحَلالِ وهو عَرَفةُ، وتُسمَّى «جَمْعًا» لاجتماعِ النَّاسِ فيها، ففي الجاهليَّةِ لا يجتمعُ الحُجَّاجُ جَميعًا إلَّا في مُزْدَلِفةَ؛ لأنَّ عَرَفةَ يَتَخَلَّفُ عنها قُرَيْشٌ، والسَّكينةُ هنا الهُدوءُ والرِّفْقُ.

الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (١/ ٤٦٣) من حديث عروة بن مضرس رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أثمة الحديث».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَيُحَالِلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة، رقم (١٦٧١)، من حديث ابن عباس رَعَلِيُّكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عباس رَعَلِيُّكُمُ اللهُ ا

## وَيُسْرِعُ فِي الْفَجْوَةِ<sup>[1]</sup> وَيَجْمَعُ بِهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ<sup>[۲]</sup>، .....

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَيُسْرِعُ فِي الْفَجْوَةِ ﴾ أي: إذا أتى مُتَسَعًا أَسْرَعَ لأنَّ ذلك أرفقُ به ؛ حتى يَصِلَ إلى مُزْدَلِفة مُبَكِّرًا، وكان من هَدْيِ النبيِّ ﷺ في دَفْعِهِ أَنَّهُ إذا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ (١) ، أي: أَسْرَعَ ، كما أَنَّهُ إذا أتى جَبَلًا من الجِبالِ أَرْخَى لناقَتِهِ قَليلًا من أجلِ أَنْ تَصْعَدَ ؛ لأنَّ النَّاقة إذا شُدَّ زِمامُها شَقَّ عليها الصُّعودُ، فإذا أُرْخِيَ لها سَهُلَ عليها الصُّعودِ، وفي مُراعاةِ النبيِّ ﷺ ناقَتَهُ في السيرِ دليلٌ على حُسْنِ رِعايَتِهِ حتى للبَهائِم، وأنَّهُ ينبغي الاقتداءُ به في ذلك.

[٢] قولُهُ: «وَيَجْمَعُ بِهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ» أي: إذا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفةَ، ولا يَصِلُ إلى مُزْدَلِفة ولا يَصِلُ إلى مُزْدَلِفة إذا دَفَعَ بصفة دَفْع الرُّسولِ ﷺ إلَّا بعد دُخولِ وقتِ العِشاءِ.

ولهذا كان جَمْعُ النبيِّ ﷺ في مُزْدَلِفةَ جَمْعَ تأخيرٍ؛ لأَنَّهُ في أَقْصى عَرَفةَ من جهةِ الشَّرقِ، وسيَمُرُّ بجَميعِ عَرَفةَ وهي واسعةٌ، ويَمُرُّ بالطَّريقِ الذي بينها وبين مُزْدَلِفة، ثم إنَّهُ ﷺ نَزَلَ في الشِّعْبِ -شِعْبِ المَأْزِمَينِ- وبالَ وتَوَضَّاً وُضوءًا خَفيفًا، وقال له أُسامةُ رَحَى السَّلاةُ يَا رَسولَ اللهِ، قال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» وهذا يَسْتَغْرِقُ وَقْتًا طَويلًا؛ فلهذا كان وصولُهُ إلى مُزْدَلِفةَ بعد دُخولِ صَلاةِ العِشاءِ(١).

فإنْ قال قائلٌ: هل يُسَنُّ أَنْ يَنْزِلَ الإنْسانُ في أثناءِ الطَّريقِ وفي المكانِ الذي نَزَلَ فيه الرُّسولُ ﷺ إِنْ كان سارَ فيه ويَبولَ ويَتَوَضَّأَ وُضوءًا خَفيفًا أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، رقم (١٦٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، رقم (١٢٨٦)، من حديث أسامة بن زيد رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقم (١٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد رَعَوَالِلَهُعَنْهُا.

فالجواب: لا؛ لأنَّ هذا وَقَعَ اتِّفاقًا بمُقْتَضى الطَّبيعةِ، والظَّاهرُ أَنَّهُ لو احتاجَ إلى
 أَنْ يَبولَ في غيرِ هذا المكانِ لَنزَلَ فيه، ولو لم يَحْتَجْ لم يَنْزِلْ.

والدَّليلُ على هذا: أنَّهُ ﷺ لمَّا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفةَ ووَقَفَ صَلَّى المَغْرِبَ قبل حطِّ الرِّحالِ، ثم بعد صلاةِ المغرِبِ حَطُّوا رِحالَهُم، ثم صَلَّوُا العِشاءَ(١).

فهذا دليلٌ على أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يَنْزِلْ هناك تَعَبُّدًا ولكنِ اتِّفاقًا.

مَسَأَلَةٌ: لو صَلَّى المغرِبَ والعِشاءَ في الطَّريقِ فها الحُكُمُ؟

الجَوابُ: ذَهَبَ ابنُ حزمٍ رَحَمَهُ اللَّهُ إلى أَنَّهُ لو صَلَّى في الطَّريقِ لم يُجْزِئُهُ (٢)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال لأُسامةَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ».

وذَهَبَ الجُمهورُ: إلى أنَّهُ لو صَلَّى في الطَّريقِ لأَجْزَأَهُ؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٢).

وأمَّا قولُ الرُّسولِ ﷺ لأُسامة: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فوجْهُهُ أَنَّهُ لو وَقَفَ ليُصَلِّي وَقَفَ اليُصَلِّي وَقَفَ النَّاسُ، ولو أَوْقَفَهُم في هذا المكانِ وهم مُشْرَئِبُّونَ إلى أَنْ يَصِلُوا إلى مُزْدَلِفة لكان في ذلك مَشَقَّةٌ عليهم ربَّما لا تُحتملُ، فكان هَدْيُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هَدْيَ رِفْقِ وتَيسيرٍ، لكنْ لو أَنَّ أحدًا صَلَّى فإنَّ صلاتَهُ تَصِحُّ؛ لعُمومِ الحديثِ: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» وهذا هو الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقم (۱۳۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، رقم (۱۲۸۰)، من حديث أسامة بن زيد رَعَوَالِلَهُ عَنْهًا. (۲) المحلي (۷/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله وَ وَ اللهِ عَالِيهُ عَنْهُا.

مَسَالَةٌ: لو خَشِيَ خُروجَ وقتِ العِشاءِ قبلَ أَنْ يَصِلَ إلى مُزْدَلِفةَ فإنَّهُ يجبُ عليه أَنْ يُصَلِّي في الطَّريقِ، فيَنْزِلُ ويُصَلِّي، فإنْ لم يُمْكِنْهُ النَّزولُ للصَّلاةِ فإنَّهُ يُصَلِّي ولو على السيَّارةِ؛ لأَنَّهُ ربَّما يكونُ السيرُ ضَعيفًا لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِلَ معه إلى مُزْدَلِفةَ قبلَ مُنتَصَفِ السيَّارةِ؛ لأَنَّهُ ربَّما يكونُ السيرُ ضعيفًا لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِلَ معه إلى مُزْدَلِفةَ قبلَ مُنتَصَفِ اللَّيلِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَنْزِلَ ويُصَلِّي؛ لأَنَّ السيرَ غيرُ واقِفٍ، ففي هذه الحالِ إذا اضْطُرَّ النَّيلِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَنْزِلَ ويُصَلِّي، لأَنَّ السيرَ عيرُ واقِفٍ، ففي هذه الحالِ إذا اضْطُرَّ أَنْ يُصَلِّي على راحِلَتِهِ (١) في يومٍ من الأيّامِ حينها أَنْ يُصَلِّي في السيّارةِ فليُصَلِّ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْلِهُ صلَّى على راحِلَتِهِ (١) في يومٍ من الأيّامِ حينها كانتِ السَّماءُ تُمْطِرُ والأرضُ تسيلُ؛ للضَّرورةِ، وعليه أَنْ يَأْتِيَ بما يُمْكِنُهُ مَنَ الشُّروطِ والأَرْكانِ والواجِباتِ.

مَسألةٌ: هل نقولُ الآنَ: إنَّك إذا وَصَلْتَ مُبَكِّرًا قبلَ دُخولِ العِشاءِ فصَلِّ المغرِبَ ثم صَلِّ العِشاءَ في وَقْتِها؟

نقول: نعم، إذا تَيَسَّرَ هذا فهو أَوْلى، لكنْ في الوقتِ الحاضرِ لا يَتَيَسَّرُ ذلك للزِّحامِ الشَّديدِ، واشْتِباهِ الأماكِنِ، فالإِنْسانُ ربَّما يَنْطَلِقُ أَمتارًا قليلةً عن مَقَرِّهِ ثم يَضيعُ، فإذا ضاعَ تَعِبَ هو وتَعِبَ أصحابَهُ، فالذي أرى من بابِ الرِّفْقِ بالنَّاسِ حواللهُ يريدُ بنا اليُسْرَ – أَنَّهُ متى وَصَلوا إلى مُزْدَلِفةَ صَلَّوُا المغرِبَ والعِشاءَ جَمْعًا، وإنْ كنتُ قد ذَكَرْتُ في (المَنْهَجِ)(۱) التَّفصيلَ، أنَّهُم إنْ وَصَلوا مُبَكِّرينَ صَلَّوُا المغرِبَ في وَقْتِها والعِشاءَ في وَقْتِها؛ اسْتِنادًا إلى حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ (۱) وَعَالِسَهُ عَنْهُ وإلى المعنى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، رقم (٤١١) من حديث يعلى بن مرة رَضَالِلَهُعَنْهُ.

قال الترمذي: غريب، وقال النووي في الخلاصة (٢٨٣): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) المنهج لمريد العمرة والحج (ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منها، رقم (١٦٧٥)، وفيه: «أن ابن مسعود =

وَيَبِيتُ بِهَا[١].

وَلَهُ الدَّفْعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ<sup>[۲]</sup>، .....

= الذي مِن أَجْلِهِ جازَ الجَمْعُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَبِيتُ بِهَا» ظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ أَنَّهُ يَبِيتُ بها وُجوبًا بدليلِ ما يأتي، وقد اخْتَلَفَ العُلماءُ رَحَهُ مُلاَللَهُ في حُكْم المَبيتِ في مُزْدَلِفةً.

فقالَ بعضُ العُلماءِ: هو سُنَّةٌ.

وقال بعضُ العُلماءِ: واجبٌ يُجْبَرُ بدم (١).

وقال بعضُ العُلماءِ: رُكْنٌ كالوُقوفِ بعَرَفةَ؛ لأَنَّ اللهَ نَصَّ عليه وقال: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُه مِنْ عَرَفَت فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٨] والنبيُّ الفَضَتُه مِنْ عَرَفة حينها قال: ﴿وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ﴾ (٢).

ولكنَّ القَولَ الوسطَ أحسنُ الأقوالِ أنَّهُ واجِبٌ يُجْبَرُ بدم، وهو المذهَبُ (٢).

[٢] قولُهُ: «وَلَهُ الدَّفْعُ بَعْدَ فِصْفِ اللَّيْلِ» (لَهُ) الضَّميرُ يعودُ على الحاجِّ مُطْلقًا، قَوِيًّا كان أو ضَعيفًا، رَجُلًا كان أو امرأة، له الدَّفْعُ بعد فِصْفِ اللَّيلِ، والمرادُ نصفُ اللَّيلِ الشَّرعيِّ، وهو نصفُ ما بين غُروبِ الشَّمسِ وطُلوع الفجرِ.

أتى المُزْدَلِفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها
 ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين».

<sup>(</sup>١) وهو المذهب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨/١٤٩)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٩/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٦/ ١٩٠).

والدَّليلُ: أنَّ النبيَّ ﷺ: أَذِنَ للضَّعفةِ أنْ يَدْفَعوا مِن مُزْدَلِفةَ لَيْلًا<sup>(۱)</sup>، قالوا: فإذا انْتَصَفَ اللَّيلُ فقد أَمْضى أكثرَ اللَّيلِ في مُزْدَلِفةَ، والمُعْظَمُ مُلْحَقٌ بالكُلِّ في كثيرٍ من مَسائِلِ العلمِ، وإذا أَمْضَى أكثرَ اللَّيلِ أَجْزَأَهُ، ولكنَّ في هذا الحُكْمِ نَظَرًا؛ لأَنَّهُ لا يُطابقُ اللَّيلِ.
الدَّليلَ.

فالدَّليلُ هو أنَّ الرُّسولَ ﷺ بَعَثَ الضَّعَفةَ من أَهْلِهِ بلَيْلٍ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: سَحَرًا (٢)، وكلمةُ «لَيْلٍ» تَصْدُقُ على النِّصفِ الأوَّلِ وعلى النِّصْفِ الثَّاني والسَّحَرِ، وتَعيينُها بها بعدَ النِّصْفِ بحِتاجُ إلى دَليلِ.

ومنَ المعلومِ أنَّنا لو أَخَذْنا بظاهِرِ اللَّفظِ لقُلْنا: يجوزُ الدَّفْعُ قبلَ مُنْتَصَفِ اللَّيلِ؛ لأنَّهُ دفعٌ بليلِ، وهذا لا يقولُ به المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ثم إذا قُلنا: الواجبُ المَبيتُ مُعْظَمَ اللَّيلِ، فإنَّ نِصْفَ اللَّيلِ ليس هو مُعْظَمَ اللَّيلِ؛ لأنَّ النَّاسَ دَفَعوا مِن عَرَفة بعد غُروبِ الشَّمسِ، والمسيرُ مِن عَرَفة إلى مُزْدَلِفة يحتاجُ إلى ساعةٍ ونصفٍ أو ساعتَينِ، ومِن ثَمَّ كان من فِقْهِ أسهاءِ بنتِ أبي بكرٍ رَحَوَلِيَّكَ عَنْهَا أنَّها كانت تَنْتَظِرُ حتى إذا غابَ القمرُ دَفَعَتْ (٢) وغروبُ القَمَرِ يكونُ في اللَّيلةِ العاشِرةِ بعد مُضيِّ ثُلُّقيِ اللَّيلِ تَقريبًا، وقد يَزيدُ قَليلًا أو يَنْقُصُ قَليلًا، وكأنَّها رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا اعْتَبَرَتْ نصفَ اللَّيلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى، رقم (١٢٩٥)، من حديث ابن عمر رضاً للنها على النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى، رقم (١٢٩٥)، من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم الضعفة، رقم (١٢٩٤)، من حديث ابن عباس رَصَيَالِتَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم الضعفة، رقم (١٢٩١).

## وَقَبْلَهُ فِيهِ دَمُ [1] كَوُصُولِهِ إِلَيْهَا بَعْدَ الفَجْرِ لَا قَبْلَهُ [1].

لكنِ اعْتَبَرَتِ النِّصفَ مِن نُزولِ النَّاسِ في مُزْدَلِفة، ونُزولُ النَّاسِ في مُزْدَلِفة إذا اعْتَبَرْنا
 النِّصفَ فإنَّهُ يزيدُ على النِّصفِ الحقيقيِّ، الذي هو مِن غُروبِ الشَّمسِ إلى طُلوعِ الفجرِ
 بنحوِ هذا المِقْدارِ الذي اعْتَبَرَتْهُ أسهاءُ وهو غُروبُ القمرِ.

وهذا هو الصَّحيحُ أنَّ المُعْتَبَرَ غُروبُ القمرِ، وإن شئتَ فقُلْ: إنَّ المُعْتَبَرَ البقاءُ في مُزْدَلِفةَ أكثرَ اللَّيلِ، ولكنْ يُؤْخَذُ من اللَّيلِ المسافةُ ما بين الدَّفْعِ مِن عَرَفةَ إلى وُصولِ مُزْدَلِفةَ، فيكونُ ما ذَهَبَتْ إليه أسهاءُ رَجَوَليَّكَعَنهَا هو المُطابقَ لِمُعْظَم اللَّيلِ.

[١] قُولُهُ رَحَمَهُٱللَّهُ: «**وَقَبْلَهُ فِيهِ دَمٌ**» قال رَحِمَهُٱللَّهُ فِي (الرَّوضِ): «سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالحُكْم أو جَاهِلًا، عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا»<sup>(١)</sup>.

أي: إذا دَفَعَ قبلَ مُنتَصَفِ اللَّيلِ فعليه دمٌ بكُلِّ حالٍ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ واجبًا، وهذا الدَّمُ دمُ جُبْرانٍ، يَتَصَدَّقُ به جميعِهِ على الفُقراءِ في مَكَّةَ.

وقولُهُ: (وَقَبْلَهُ فِيهِ دَمُّ) خلافًا لِمَنْ قال: إنَّـهُ يكفي أَنْ يُصَلِّيَ المغرِبَ والعِشاءَ ويَنْصَرِفَ؛ لأَنَّهُ صَدَقَ عليه أَنَّهُ ذَكَرَ اسمَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ عند المَشْعَرِ الحَرامِ، واللهُ عَرَّفَجَلَّ يقولُ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللهَ عِنـدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يقولُ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللهَ عِنـدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] وقد حَصَلَ فإنَّ الصَّلاةَ مِن أعْظَم الذِّكْرِ، ولكنَّ الصَّوابَ ما تَقَدَّمَ.

[٢] قولُهُ: «كَوُصُولِهِ إِلَيْهَا بَعْدَ الفَجْرِ لَا قَبْلَهُ» أي: كوُصولِهِ إلى مُزْدَلِفةَ بعد الفجرِ، فإذا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفةَ بعد الفَجْرِ ولو بلحظةٍ لَزِمَهُ دمٌ؛ لأنَّهُ لم يَبتْ بها.

ولكنَّ ظاهرَ حديثِ عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسٍ رَضَالِلَّهُ عَنهُ أَنَّ مَنْ أَدركَ صلاةَ الفجرِ في مُؤْدَلِفةَ على الوقتِ الذي صَلَّى فيـه الرُّسـولُ عَلَيْهِ الصَّلاَّهُ يَقْتَضي أَنَّـهُ لا شيءَ عليـه؛

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٤٤).

= لقولِهِ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ»(١) والإشارةُ (هَذِهِ) تُفيدُ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ في أَوَّلِ الوقتِ؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ صَلَّى الفجرَ في أوَّلِ وَقْتِها.

وقولُهُ: «لَا قَبْلَهُ» أي: لا إنْ وَصَلَ إليها قبلَ الفجرِ ولو بعد نصفِ اللَّيلِ، فإنَّهُ لا شيءَ عليه.

#### والخلاصةُ على المذهَبِ:

أَنَّهُ إذا دَفَعَ مِن مُزْدَلِفةً قبلَ مُنْتَصَفِ اللَّيلِ فعليه دمٌ.

وإذا دَفَعَ بعد مُنتَصَفِ اللَّيلِ فلا شيءَ عليه.

وإذا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفةً بعد الفجرِ فعليه دمٌ.

وإذا وَصَلَ إليها بعد مُنْتَصَفِ اللَّيلِ فلا شيءَ عليه.

ولكنْ قُلنا: إنَّ ظاهرَ حديثِ عُرُوةَ بنِ مُضَرِّسٍ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ صلاةَ الفجرِ في أوَّلِ وَقْتِها فإنَّهُ يُجْزِئُهُ، ولا دمَ عليه.

مَسائل:

الأُولى: بعضُ الحُجَّاج لا يَصِلونَ إلى مُزْدَلِفةَ إلَّا بعد طُلوعِ الفجرِ، وبعدَ صَلاةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٢١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٦٣) من حديث عروة بن مضرس رَحَالِشَعَنهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث».

= الفجرِ أيضًا، حَصَرَهُمُ الزِّحامُ، فما الحكمُ؟

الجَوابُ: على المذهَبِ يجبُ عليهم دَمٌ؛ لأنَّهُ فاتَهُمُ المَبيتُ بمُزْدَلِفة، وهو منَ الواجِباتِ، والقاعدةُ عندهم أنَّ مَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ هؤلاءِ أُحْصِروا إكْراهًا، فيكونُ وُصولهُم إلى المكانِ بعد زَوالِ الوقتِ كقضاءِ الصَّلاةِ بعد خُروجِ وَقْتِها للعُذْرِ؛ لذلك إذا أُحْصِروا في هذه الحالِ ولم يَصِلوا إلى مُزْدَلِفةَ إلَّا بعد طُلوعِ الفجرِ وذَهابِ وَقْتِ الصَّلاةِ فإنَّهُم يكونونَ كالذين عُذِرُوا عن وقتِ الصَّلاةِ حتى خَرَجَ وَقْتُها، فيَقْضونَها بعد الوقتِ، وهذا القولُ أقربُ إلى الصَّوابِ.

فيُقالُ: مَنْ حُصِرَ عن الوصولِ إليها، ولم يَصِلْ إلَّا بعد طُلُوعِ الفجرِ، ومضى قَدْرُ الصَّلاةِ، أو بعد طُلُوعِ الشَّمسِ، فإنَّهُ يَقِفُ ولو قَليلًا ثم يَسْتَمِرُّ؛ وذلك لأنَّهُ يُشْبِهُ الصَّلاةَ إذا فاتَتْ لعُذْرِ، فإنَّهُ يَقْضيها.

ولو قيل أيضًا: بأنَّهُ يَسْقُطُ الوُقوفُ؛ لأنَّهُ فاتَ وَقْتُهُ لم يَكُنْ بَعيدًا.

فالرَّاجِحُ: أَنَّهُ لا يُلْزَمُ بدمٍ؛ لأنَّهُ تَرَكَ هذا الواجِبَ عَجْزًا عنه.

الثَّانيةُ: هل يُشْرَعُ أَنْ يُحْيِيَ تلك اللَّيلةَ بالقِراءةِ والذِّكْرِ والصَّلاةِ أَم السُّنَّةُ النَّومُ؟

الجَوابُ: السُّنَّةُ النَّومُ؛ لأنَّ الرُّسولَ عَلَيْةِ اضْطَجَعَ حتى طَلَعَ الصُّبْحُ(١).

وهل يُصَلِّي الوِتْرَ في تلك اللَّيلةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَالِتُهُ عَنْهَا.

= الجَوابُ: لم يُذْكَرْ في حديثِ جابِرِ(۱) ولا غيرِهِ فيها نعلمُ أنَّ النبيَّ ﷺ أوْتَرَ تلك اللَّيلةَ، لكنَّ الأصلَ أنَّهُ كان لا يَدَعُ الوِتْرَ حَضَرًا ولا سَفرًا.

فنقولُ: إِنَّهُ يُوتِرُ تلك اللَّلةَ، وعدمُ النَّقْلِ ليس نَقْلًا للعَدَمِ، ولو تَرَكَهُ تلك اللَّلةَ لنُقِلَ المَّذَةُ لو تَرَكَهُ لكا اللَّلةَ وَيُنْقَلَ، وكذلك يقالُ في سُنَّةِ لنُقِلَ؛ لأَنَّهُ لو تَرَكَهُ لكانَ شَرْعًا، والشَّرْعُ لا بُدَّ أَنْ يُخْفَظَ ويُنْقَلَ، وكذلك يقالُ في سُنَّةِ الفجرِ في مُزْدَلِفةَ، فجابرٌ رَحَالِلهُ عَنْهُ يقولُ: فصَلَّى الصُّبْحَ حين تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ بأذانِ وإقامةٍ (١)، ولم يَذْكُرْ سُنَّةَ الفجرِ، مع أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كان لا يَدَعُها حَضَرًا ولا سَفَرًا ").

الثَّالثةُ: إذا لم يَسْتَطِعِ الإنْسانُ أَنْ ينامَ في مُزْدَلِفةَ ليلـةَ العيدِ بسببِ إزعاجِ السيَّاراتِ -مثلًا- هل له أَنْ يَشْتَغِلَ بالذِّكْرِ والدُّعاءِ والصَّلاةِ؟

نقولُ له: اذْكُرِ اللهَ وأنت على فِراشِكَ، وأمَّا الصَّلاةُ فإنْ كان لا يراهُ أحدٌ فلا بَأْسَ، وإنْ كان يُرى فلا؛ لأنَّهُ لو رآهُ أحدٌ وهي لَيلةٌ مُباركةٌ اقْتَدَى به، ولا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَعذورٌ، ولا سيَّما إذا كان طالبَ عِلْمٍ ومحلَّ اقْتِداءٍ.

الرَّابِعةُ: الدَّفعُ في آخِرِ اللَّيلِ، هل يَخْتَصُّ بأهلِ الأعْذارِ أو هو عامٌّ؟

الجَوابُ: قال بعـضُ العُلماءِ: إنَّهُ يَخْتَصُّ بأهلِ الأعْذارِ منَ الضُّعـفاءِ كالنِّساءِ ونَحْوِهِنَّ.

وقال بَعْضُهم: هو جائزٌ مُطْلَقًا لأَهْلِ الأَعْدَارِ وغَيْرِهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٤٥٧)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كان يصلي ويدع، ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر، في سفر ولا حضر، ولا صحة ولا سقم».

## فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ [١] ........

حُجَّةُ الأَوَّلِ: أَوَّلًا: أَنَّ الرُّسولَ ﷺ أَقَامَ فِي مُزْدَلِفَةَ حتى صلَّى الفجرَ، وأَسْفَرَ جِدًّا، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(١).

ثانيًا: أَنَّ عَائِشَةَ رَخِيَالِلَهُ عَهَا تَمَنَّتُ أَنَّهَا اسْتَأْذَنَتِ الرُّسُولَ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ قبلَ الفجرِ كما اسْتَأْذَنَتْ سَوْدةً، وأنَّهَا لو اسْتَأْذَنَتْ لكانَ أشدَّ مِن مَفروحٍ به (٢)، أي: تُبالِغُ في أنَّها لو فَعَلَتْ لأَحَبَّتْ ذلك.

ولم نعلم للثَّاني حُجَّةً مُسْتَقيمةً.

الخامسةُ: لو قال قائلٌ: لماذا لم يُؤَخِّرِ النبيُّ ﷺ أَهْلَهُ معه، وإذا وَصَلوا إلى مِنَّى انْتَظروا إلى أَنْ يَخِفَّ الزِّحامُ؟

فَالجَوابُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ لم يَفْعَلْ ذلك؛ لأجلِ أَنْ ينالَ هؤلاءِ الذين انْصَرَفوا مِن قبلُ فَرَحَهُم بالعيدِ، والتَّحَلُّلَ مِن أَوَّلِ النَّهارِ؛ لأَنَّنا إذا قُلنا: اذْهَبوا إلى مِنَى وانْتَظِروا حتى يَخِفَّ الزِّحامُ ربها لا يَخِفُّ حتى الظُّهْرَ فيَتَأَخَّرُ حِلُّهُم، ولا يَتِمُّ فَرَحُهُم بالعيدِ، فهذه هي الحِكْمةُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِذَا صَلَّى الصَّبْحَ» لم يُبَيِّنْ متى تكونُ هذه الصَّلاةُ، لكنْ قد ثَبَتَ في السُّنَّةِ أَنَّ الرُّسولَ ﷺ صَلَّاها جين تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ (")، ولم يَتَأَخَّرْ، فصلَّاها بغَلَسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (۱۲۹۷)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَّ اللهُ عَنْفًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨١)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُعَنَهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَالِلتَهُ عَنْهَا.

أَتَى المَشْعَرَ الْحَرَامَ<sup>[1]</sup> فَيَرْقَاهُ<sup>[1]</sup> أَوْ يَقِفُ عَنْدَهُ، وَيَحْمَدُ اللهَ، وَيُكَبِّرُهُ<sup>[1]</sup> وَيَقْرَأُ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتٍ ﴾ الآيَتَيْنِ<sup>[1]</sup>......

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: "أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ" والمَشْعَرُ الحرامُ جَبلٌ صَغيرٌ مَعروفٌ في مُؤْدَلِفة، وعليه المسجدُ المبنيُّ الآنَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَكِبَ ناقَتَهُ، ووقَفَ عند المَشْعَرِ الحَراِم راكبًا، لكنَّهُ قال: "وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" (١) «جَمْعٌ اي: مُؤْدَلِفةُ، وسُمِّيتُ جَمْعًا؛ لأنَّ النَّاسَ في الجاهليَّةِ يَجْتَمعونَ فيها كُلُّهم، وفي عَرفاتٍ لا تَجْتَمِعُ قُرَيْشٌ مع غَيْرِهم؛ لأنَّهُم يَقفونَ في مُؤْدَلِفةَ لا يَخرجونَ إلى عَرفةَ؛ لأنَّ عَرفةَ منَ الحِلِّ، فمِن أجلِ هذا سُمِّيتُ جَمْعًا؛ لأنَّها تَجْمَعُ النَّاسَ كُلَّهم.

وقولُهُ: «المَشْعَرَ الحَرَامَ» وُصِفَ بالحَرامِ؛ لأنَّ هناك مَشْعَرًا حَلالًا وهو عَرفاتٌ، ففي الحَجِّ مَشْعَرانِ: حَلالٌ وحَرامٌ.

فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ: مُزْدَلِفَةُ، وَالْمَشْعَرُ الْحَلَالُ: عَرَفَةُ.

ووُصِفَ بالحَرامِ؛ لأَنَّهُ داخلُ حُدودِ الحَرَمِ.

[٢] قولُهُ: «فَيَرْقَاهُ» أي: يرقى هذا المَشْعَرَ، وهو جَبَلٌ صَغيرٌ كما قُلنا.

[٣] قولُهُ: «أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ» لقولِهِ تعالى: ﴿فَاذَكُرُوا اللهَ عَنْكَبُرُهُ» لقولِهِ تعالى: ﴿فَاذَكُرُوا اللهَ عِنْدَهُ اللهَ مَا لَكُمْ اللهَ عَنْكَبُرُهُ، ويدعو اللهَ عَنْقِبَلَ رافِعًا يَدَيْهِ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ جدًّا، ويكونُ مُسْتَقْبَلَ القِبْلةِ.

[٤] قولُهُ: «وَيَقْرَأُ: ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتٍ ﴾ الآيتينِ » وقراءةُ هاتينِ الآيتينِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَّاللَهُ عَنْهَا.

### ويَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ [١].

= لا أعلمُ فيها سُنَّةُ، لكنَّها مُناسبةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ يُذَكِّرُ نفسَهُ بها أَمَرَ اللهُ به في كِتابِهِ.

وكأنَّ الفُقهاءَ رَحَهُمُ اللَّهُ قاسوا هذه المَسْأَلةَ على مَسْأَلةِ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴿ حِيثُ إِنَّ النَّبَيِّ حَيْنُ أَقبَلَ على الصَّفا عند ابْتِداءِ السَّعْيِ قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ وحين تَقَدَّمَ إلى مَقامِ إبراهيمَ قَرَأً: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ (١).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: (وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ) يعني يَدْخُلَ فِي سَفَرِ الصَّبْحِ بحيث يَتَبَيَّنُ الضَّوءُ، ويرى النَّاسُ بَعْضُهم بعضًا، ثم يَنْطَلِقُ قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ؛ لجِديثِ جابِرِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حتى أَسْفَرَ جِدًّا، فيَدْفَعُ قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فإذا أَسْفَرَ سارَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ بسَكينةٍ (١) خلافًا لأهْلِ الجاهليَّةِ، فأهلُ الجاهليَّةِ لا يَدْفعونَ مِن مُزْدَلِفةَ إلَّا إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ، وكان مِن عباراتِهِمُ المَوروثةِ: أَشْرِقْ ثَبِير كَيُما نُغير.

و(تَبيرٌ): جَبلٌ مَعروفٌ هناك، كان رَفيعًا تَتَبَيَّنُ به الشَّمسُ قبلَ غيرِهِ مَّا حولَهُ من الجِبالِ، وكانوا يَرْقبونَ هذا الجَبَلَ فإذا أَشْرَقَ دَفَعوا<sup>(٢)</sup>.

فأهْلُ الجاهليَّةِ يُبادرونَ الإسفارَ في أوَّلِ اللَّيلِ وفي آخِرِهِ؛ لأنَّهُم يَدْفعونَ مِن عَرَفةَ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، ويَدْفعونَ مِن مُزْدَلِفةَ بعد طُلوع الشَّمسِ.

أمَّا الرُّسولُ ﷺ فخالَفَهُم في الوَقْتَينِ، فبقيَ في عَرَفةَ حتى غَرَبَتِ الشَّمسُ، ودَفَعَ مِن مُزْ دَلِفةَ قبلَ طُلوعِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب متى يدفع مِن جَعِ، رقم (١٦٨٤)، من حديث عمر رَحَالِللهَ عَنه.

# فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسَرَعَ رَمْيَةً حَجَرٍ [١]،

= مَسَالَةٌ: مَنِ انْصَرَفَ مِن مُزْدَلِفةَ قبلَ الفجرِ، فهل يُشْرَعُ له أَنْ يَدْعُوَ عند المَشْعَرِ الحَرام؟

الجَوابُ: نعم، فقد كان ابنُ عُمَرَ رَضَيَاتَهُ عَنْهَا يُرْسِلُ أَهْلَهُ فَيَذْكرونَ اللهَ عند المَشْعَرِ الحَرام، ثم يَأْمُرُهم بالانْصِرافِ قبلَ الفَجرِ<sup>(۱)</sup>.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ ﴾.

ودليلُهُ أنَّ النبيَّ ﷺ حَرَّكَ ناقَتَهُ حين بَلَغَ مُحَسِّرًا، فيُسْرِعُ (١)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَسْرَعَ فيه، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١] ومُحَسِّرٌ بطنُ وادٍ عظيم، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّهُ يَحْسِرُ سالِكَهُ، أي: يُعيقُهُ؛ لأنَّ الواديَ الذي هو بَجْرى السَّيلِ يكونُ في الغالبِ رَمْليًّا ويُعيقُ سالِكَهُ؛ ولهذا سُمِّيَ مُحسِّرًا، وبهذا نَعْرِفُ أَنَّ بين المَشاعِرِ أَوْديةً.

فبينَ المَشْعَرِ الحَرَامِ والمَشْعَرِ الحَلالِ وادٍ، وهو وادي عُرَنةَ، وبين المَشْعَرينِ الحَرامَينِ مِنًى ومُزْدَلِفةَ وادٍ، وهو وادي مُحَسِّرٌ.

واخْتَلَفَ العُلمَاءُ في سببِ الإسراعِ، فقال بَعْضُهُم: أَسْرَعَ؛ لأنَّ بطنَ الوادي يكونُ ليَّنًا يحتاجُ أَنْ يُحَرِّكَ الإِنْسانُ بعيرَهُ؛ لأنَّ مشي البَعيرِ على الأرضِ الصُّلْبةِ أسرعُ من مَشْيِهِ على الأرضِ الرِّخُوةِ، فحَرَّكَ مِن أجلِ أَنْ يَتساوى سَيْرُها في الأرضِ الرِّخُوةِ، وعلى هذا: فالمُلاحَظُ هنا هو مَصْلحةُ السَّيرِ فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل...، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٥).

وقيل: أَسْرَعَ؛ لأَنَّ اللهَ أَهْلَكَ فيه أصحابَ الفيلِ، فينبغي أَنْ يُسْرِعَ؛ لأَنَّ المشروعَ للإِنْسانِ إذا مَرَّ بأراضي العذابِ أَنْ يُسْرِعَ، كما فَعَلَ النبيُّ ﷺ: حين مرَّ بديارِ ثَمودَ في غَزوةِ تَبوكَ، زَجَرَ النَّاقةَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وقَنَّعَ رَأْسَهُ وأَسْرَعَ (١).

وبعضُ النَّاسِ يَتَّخِذُ اليومَ هذه الأماكنَ -أعني دِيارَ ثَمودَ- سياحةً ونُزْهةً -والعيادُ بالله - مع أنَّ الرُّسولَ ﷺ أَسْرَعَ فيها، وقال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ، إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ »(٢) ففي عَمَلِهم خَطَرٌ عَظيمٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ يكونُ غيرَ ليِّنِ خاشِع، بل يكونُ قاسيًا مع إذا دَخَلَ على هؤلاءِ بهذه الصِّفةِ فقَلْبُهُ يكونُ غيرَ ليِّنِ خاشِع، بل يكونُ قاسيًا مع مُشاهَدَتِهِ آثارَ العذابِ، وحينئذٍ يُصيبُهُ ما أصابَهُم منَ التَّكذيبِ والتَّولِيُ.

هذا معنى الحديثِ، وليس المرادُ «أَنْ يُصيبَكُمُ العذابُ» الرِّجْزَ الجِسِّيَّ، فقد يُرادُ به العذابُ والرِّجْزُ المعنويُّ، وهو أَنْ يَقْسُوَ قلبُ الإِنْسانِ، فيُكَذِّبَ بالخبرَ، ويَتَوَلَّى عن الأمر.

والذين يَذْهبونَ إلى النُّزهةِ أو للتَّفَرُّجِ، الظَّاهرُ أنَّهم للضَّحِكِ أقربُ منهم للبُكاءِ، فنَسألُ اللهَ لنا ولهم العِبرةَ والهدايةَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب نزول النبي على الحجر، رقم (٤٤١٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠)، من حديث ابن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا بلفظ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠)، من حديث ابن عمر رَجَالِلُهُمَنْهُا.

= وتعليلُ إسراعِ النبيِّ ﷺ في وادي مُحسِّرِ بذلك فيه نظرٌ؛ لأنَّ أصحابَ الفيـلِ لم يَهْلكوا هنا، بل في مَكانٍ يقالُ له: المُغَمَّسُ، حَوْلَ الأَبْطَحِ، وفي هذا يقولُ الشَّاعرُ الجاهليُّ:

حُبِسَ الفِيلُ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى ظَلَّ يَعْبُو كَأَنَّهُ مَكْسُورُ(١)

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ النبيَّ ﷺ أَسْرَعَ؛ لأنَّهُم كانوا في الجاهليَّةِ يَقفونَ في هذا الوادي، ويَذْكرونَ أَمْجادَ آبائِهِم.

فأرادَ النبيُّ ﷺ أَنْ يُخَالِفَهُم، كما خالَفَهُم في الحُرُوجِ مِن عَرَفَة، وفي الحُرُوجِ من عَرَفَة، وفي الحُروجِ من مُزْ دَلِفَة، ولعلَّ هذا أقربُ التَّعاليلِ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كَرَفَنتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كَنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَى الضَّالِينَ ﴾ [البقرة:١٩٨] ثم قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُهُم مَنسِكَكُمُ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكِرُهُ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا ﴾.

وقولُهُ: «أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ» رَمْيةَ حَجَرٍ، كيف قياسُها؟ لأنَّ الحَجَرَ قد يكونُ كبيرًا، فإذا رَمَيْتَ به لم يَذْهَبْ بَعيدًا، وقد يكونُ الرَّامي ضَعيفًا فإذا رَمى بالحَجَرِ الصَّغيرِ لم يَذْهَبْ بَعيدًا، ولكنْ قال بَعْضُهم: مِقدارُ خَسْ مِئةِ ذراعٍ، والذِّراعُ نصفُ المتر تَقريبًا.

والظَّاهرُ: أَنَّهُ لا يُمْكِنُ الإسراعُ الآنَ؛ لأنَّ الإنْسانَ مَحبوسٌ بالسيَّاراتِ، فلا يُمْكِنُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَخَّرَ، وربها يَنْحَبِسُ في نفسِ المكانِ، يُحْبَسُ فيَعْجِزُ أنْ يَمْشيَ.

<sup>(</sup>١) البيت منسوب لأمية بن الصلت، وهو في ديوانه (ص:٣٨).

#### وَأُخَذَ الْحَصَى [١]، .

ولكنْ نقولُ: هذا شيء بغيرِ اختيارِ الإنسانِ، فيَنْوي بقلبِهِ أَنَّهُ لو تَيَسَّرَ له أَنْ يُسْرِعَ
 لأَسْرَعَ، وإذا عَلِمَ اللهُ مِن نِيَّتِهِ هذا فإنَّهُ قد يُثيبُهُ على ما فاتَهُ منَ الأَجْرِ والثَّوابِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَخَذَ الحَصَى» ظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ: أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِن وادي مُحَسِّرٍ أو من بعدِهِ؛ لأنَّهُ قال: «فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ وَأَخَذَ» فعلى هذا يَأْخُذُهُ بعد أَنْ يَتجاوَزَ مُحَسِّرًا فِي طَرِيقِهِ.

والذي يَظْهَرُ لِي من السُّنَّةِ أَنَّ الرُّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ أَخَذَ الحصى من عند الجَمْرةِ؛ لأَنَّهُ أَمَرَ ابنَ عبَّاسٍ رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا أَنْ يَلْقُطَ له الحَصى، وهو واقفٌ يقولُ للنَّاسِ: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا» (١٠).

وأمَّا أَخْذُهُ مِن مُزْدَلِفةَ فليس بمُسْتَحَبِّ، وإنَّما اسْتَحَبَّهُ بعضُ الْمَتَقَدِّمينَ منَ التَّابِعينَ؛ لأَجْلِ أَنْ يَبْدَأَ برَمْيِ جَمرةِ العَقَبةِ من حينِ أَنْ يَصِلَ إلى مِنَّى؛ لأَنَّ رميَ جَمْرةِ العَقَبةِ هو تَحَيَّةُ مِنَّى، ويُفْعَلُ قبلَ كُلِّ شيءٍ، حتى إنَّ الرُّسولَ ﷺ رَمى وهو على بَعيرِهِ العَقَبةِ هو تَحَيَّةُ مِنَّى، ويُفْعَلُ قبلَ كُلِّ شيءٍ، حتى إنَّ الرُّسولَ ﷺ رَمى وهو على بَعيرِهِ قبلَ أَنْ يَذَهبَ إلى رَحْلِهِ، ويُنْزِلُ رَحْلَهُ، والنَّاسُ لا يَتيسَّرُ لهم أَنْ يقولوا لأحدِ منهم: القُطْ لنا الحَصى، وهم على إبِلِهم، ولكنَّ كثيرًا منَ الخَلْقِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ يجبُ أَنْ يَكُونَ الخَصَى مِن مُزْدَلِفةَ وُجوبًا.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ أَنَّهُ لا يَغْسِلُ الحَصى، وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يَغْسِلُهُ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، رقم (۳۰۵۷)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (۳۰۲۹)، وابن خزيمة (۲۸۲۷)، وابن حبان (۳۸۷۱)، والحاكم (۲۱/۲۱) من حديث ابن عباس رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا. وقال الحاكم: على شرط الشيخين.

وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ<sup>[۱]</sup> بَيْنَ الحِمِّصِ وَالبُنْدُقِ<sup>[۱]</sup>، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَّى، وَهِيَ مِنْ وَادِي مُحَسِّرِ إِلَى جَمْرَةِ العَقَبَةِ<sup>[۱]</sup>

= تَطْهِيرًا له إِنْ كانت قد أصابَتْهُ نَجاسةٌ، أو تَنْظيفًا له إِنْ لم تكنْ أصابَتْهُ نَجاسةٌ. والصّحيحُ: أنَّ غَسْلَهُ بدْعةٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لم يَغْسِلْهُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ» بناءً على أنَّهُ يَتَأَخَّرُ لليومِ الثَّالثِ من أَيَّامِ التَّشْريقِ، فإنْ لم يَتَأَخَّرْ فأسْقِطْ من السَّبعينَ واحدةً وعِشرينَ تكنْ تِسْعًا وأرْبَعينَ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يَأْخُذُ السَّبعينَ ولا تِسْعًا وأَرْبَعينَ، وإنَّمَا يَأْخُذُ الحَصى كُلَّ يومٍ في يَوْمِهِ مِن طَريقِهِ وهو ذاهبٌ إلى الجَمْرةِ؛ لأنَّ الشَّيءَ الذي ليس عليه دَليلُ يكونُ عَدَمُ فِعْلِهِ -لا سيَّما في العِبادةِ - هو الدَّليلَ، بل لو قال قائلٌ: يَأْخُذُ في اليومِ الثَّاني يَكونُ عَدَمُ فِعْلِهِ -لا سيَّما في العِبادةِ مو الدَّليلَ، بل لو قال قائلٌ: يَأْخُذُ في اليومِ الثَّاني سَبْعَ حَصياتٍ للجَمْرةِ الأُولى، وفي طَريقِهِ منها إلى الثَّانيةِ يَأْخُذُ سَبْعًا، وفي طَريقِهِ من الثَّانيةِ إلى الثَّاليةِ يَأْخُذُ سَبْعًا، لم يكنْ هذا بَعيدًا، وأمَّا أَنْ يَجْمَعَ سَبْعينَ حَصاةً مِن أوَّلِ الأَمْرِ فهذا ليس بسُنَّةٍ.

[٢] قولُهُ: «بَيْنَ الحِمِّصِ وَالبُنْدُقِ» بيَّنَ الْمُؤلِّفُ حَجْمَهُ، الحِمِّصُ مَعروفٌ، والبُنْدُقُ هو بالقدرِ الذي تَضَعُهُ بين الإبهامِ والوُسطى من الحصى، ثم تَرْمي به بالسَّبابةِ.

[٣] قولُهُ: «فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَى، وَهِيَ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إِلَى جَمْرَةِ العَقَبَةِ» أي: إذا وَصَلَ الحَاجُّ إلى مِنَى، ومِنَى اسمُ مكانٍ مَعروفٍ، وسُمِّيَتْ جَذَا الاسمِ لكثرةِ ما يُمْنَى في الله من الدِّماءِ، وهي من حيثُ الإعرابُ مَصروفةٌ، فنقولُ: إلى منى بالتَّنوينِ، وحَدُّها شَرْقًا وغَرْبًا من وادي مُحَسِّرٍ إلى جَمْرةِ العَقبةِ.

وظاهرُ كلام المُؤلِّفِ حَسَبَ دلالةِ «مِنْ» أنَّ الوادي منها، وليس كذلك.

أمَّا جَمْرةُ العَقَبةِ فليست منها؛ لأنَّهُ قال: «إِلَى جَمْرَةِ العَقَبَةِ» والمَعروفُ في معاني الحُروفِ أنَّ ابْتِداءَ الغايةِ داخلٌ لا انْتِهاءَها، لكنْ إذا كانتِ المَسْأَلةُ مِن بابِ الحدِّ فإنَّ ابتداءَ الغايةِ وانْتِهاءَها لا يَدْخُلانِ.

فإذا قلتُ: لك من هذه الأرضِ من كذا إلى كذا، فالحدُّ لا يَدْخُلُ في المحدودِ لا ابْتِداءً ولا انْتِهاءً، وبهذا يَتَقَرَّرُ أنَّ وادي مُحَسِّرٍ ليس من مِنّى، وأنَّ جَمرةَ العَقَبةِ ليست من مِنّى.

ومن الشّمالِ والجنوبِ قال العُلماءُ: كُلُّ سُفوحِ الجبالِ الكَبيرةِ ووُجوهِها التي تَتَّجِهُ إلى مِنَى من مِنَى، وبناءً على هذا تكونُ مِنَى واسعة جدَّا، وتَسُع الحُجَّاجَ لو أنّها نُظّمَتْ تَنظيًا تامًّا مَبْنيًّا على العَدْلِ، لكنْ يَحْصُلُ فيها الظُّلْمُ، فتجدُ بعضَ النَّاسِ يَتَّخِذُ مَكانًا واسعًا يسعُ أكثرَ من حاجَتِهِ.

وتوجدُ مشكلةٌ في الوقتِ الحاضرِ، يقولُ بعضُ النَّاسِ: أنا لا أَجِدُ أَرْضًا بمنًى إلَّا بأُجْرةٍ، فهل يجوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضًا في مِنّى؟

الجَوابُ: نعم، يجوزُ، والإثمُ على المُؤجِرِ الذي أخَذَ المالَ بغيرِ حَقَّ، أمَّا المُسْتَأْجِرُ فلا إثْمَ عليه؛ ولهذا قال فقهاءُ الحنابِلةِ - رَحْهَهُ اللَّهُ -: لا يجوزُ تأجيرُ بيوتِ مَكَّةَ، ولكنْ إذا لم يَجِدْ بَيْتًا إلَّا بأُجْرةٍ دَفَعَ الأُجْرةَ، والإثمُ على المُؤجِّرِ (۱)، وبيوتُ مِنَّى وأَرْضُها مِن بابٍ أَوْلى؛ لأنَّ مِنَى مَشعرٌ مَحدودٌ مَحصورٌ، فأين يَذْهَبُ النَّاسُ إذا اسْتَوْلى عليها مَنْ يقولُ: أنا لا أُنْزِلُ فيها النَّاسَ إلَّا بأُجْرةٍ؟!

<sup>(</sup>١) قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٣): «فإن سكن بإجرة لم يأثم بدفعها للحاجة».

# رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ [١] مُتَعَاقِبَاتٍ [٢]،

أمَّا مَكَّةُ فيُمْكِنُ أَنْ يَنْزِلَ الإنْسانُ بَعيدًا، ولكنَّ مِنَى وعَرَفةَ ومُزْدَلِفةَ مشاعرُ
 كالمساجِدِ، لا يجوزُ لأحدِ إطْلاقًا أَنْ يَبْنِيَ فيها بناءً ويُؤَجِّرَهُ، ولا أَنْ يَخْتَطَّ أرضًا ويُؤَجِّرَها،
 فإن فَعَلَ فالنَّاسُ مَعْذورونَ يَبْذلونَ الأُجْرةَ، والإثْمُ على الذي أَخَذَها.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ» اقْتِداءً برَسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠)؛ لأَنَّـهُ رَماها بسَبْعِ حَصَياتٍ، أمَّا لماذا لم تَكُنْ خَمَّا أو ثَلاثًا أو تِسْعًا أو إحْدى عَشْرةَ حَصاةً؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا ليس لنا الحقُّ في أنْ نَتكلَّمَ فيه، كها أنَّهُ ليس لنا الحقُّ أنْ نقولَ: لماذا كانتِ الصَّلواتُ الحَمْسُ سَبْعَ عَشْرةَ رَكْعةً؟ ولماذا لم تكنِ الظُّهْرُ سِتَّا، والعَصْرُ سِتًّا، والعِشاءُ سِتًّا، مثلًا؟

لأنَّ هذا لا تُدْرِكُهُ عُقولُنا، وليس لنا فيه إلَّا مُجُرَّدُ التَّعَبُّدِ.

[٢] قولُهُ: «مُتَعَاقِبَاتٍ» أي: واحدةً بعد الأُخرى، فلو رمى السَّبْعَ جَميعًا مِن شِدَّةِ الزِّحامِ لم تَجْزِهِ إلَّا عن واحدةٍ، أمَّا لو رَماها جَميعًا غيرَ مُبالٍ بتَعاقُبها فإنَّها لا تُجْزِئُ ولا عن واحدةٍ؛ لقولِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» (٢) أي مَردودُ.

وقولُهُ: «رَمَاهاَ» يُفهمُ منه أنَّهُ لو وضعَ الحَصى وَضْعًا فإنَّهُ لا يُجْزئُ، فلا بُدَّ منَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَالِلَهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض
 الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة وَعَيَّالَيْهَ عَنْهَا.

## يَرْفَعُ يَدَهُ حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ [١]، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ [٢].

= الرَّمْي؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «بِأَمْثَالِ هَوُلَاءِ فَارْمُوا»(١).

وقولُهُ: «مُتَعَاقِبَاتِ» هل يُشترطُ أنْ تكونَ مُتواليةً أو يجوزُ أنْ تكونَ مُتَفَرِّقةً؟ كلامُ الْمُؤلِّفِ يحتملُ الوَجْهَينِ، لكنْ هي عبادةٌ واحدةٌ، والأصلُ في العِبادةِ المُكوَّنةِ مِن أجزاءٍ أنْ تكونَ أَجْزاؤُها مُتواليةٌ كالوُضوءِ، إلَّا أَنَّهُ إذا تَعَذَّرَتِ المُوالاةُ لشِدَّةِ الزِّحامِ فينبغي أنْ يَسْقُطَ وُجوبُ المُوالاةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَانَقُوا اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]

وقولِهِ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَكَمَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وقولُهُ: «رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ» قد يُفهمُ منه أنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَرْمِيَ الشَّاخصَ «العَمودَ القائِمَ» ولكنَّهُ غيرُ مُرادٍ، بل المقصودُ أَنْ تَقَعَ الحصاةُ في الحَوْضِ، سواءٌ ضَرَبَتِ العَمودَ أَمْ لم تَضْرِبْهُ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ» علَّلَ صاحبُ (الرَّوضِ) هذا بأنَّهُ أعونُ له على الرَّمْيِ (٢)، وهذا إذا كان الإنسانُ بَعيدًا، لكنْ إذا كان قَريبًا فلا حاجة إلى الرَّفْعِ؛ إذِ المَقصودُ هو الرَّمْيُ، فالإنسانُ البعيدُ يحتاجُ إلى رَفْعِ يدِهِ حتى يَصِلَ الحَصى إلى مَكانِهِ.

[٢] قولُهُ: «وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ» أي: كلَّما رَمى قال: اللهُ أكبرُ مع كُلِّ حَصاةٍ (٣)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۲۱۵)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، رقم (۳۰۵۷)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (۳۰۲۹)، وابن خزيمة (۲۸٦۷)، وابن حبان (۳۸۷۱)، والحاكم (۱/٤٦٦) من حديث ابن عباس رَحَوَلَيْهَاتُكاً.

وقال الحاكم: على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَمَوَاللَّهُ عَنْهَا.

## وَلَا يُحْذِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا [١] وَلَا بِهَا ثَانِيًا [٢]، ......

= وبهذا تُعْرَفُ الجِكْمةُ مِن رَمْيِ الجَمَراتِ، قال النبيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالمُرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ» (١) فالجِكْمةُ إقامةُ ذِكْرِ اللهِ، وتَعظيمُ اللهِ عَنَوْجَلَّ وتمَامُ التَّعَبُّدِ؛ لأنَّ كونَ الإنسانِ يَأْخُذُ حصى يَرْمي به هذا المكانَ يَدُلُّ على تَمَامِ انْقِيادِهِ؛ إذْ إنَّ النُّفوسَ قد لا تنقادُ إلى الشَّيءِ إلَّا بعد أَنْ تَعْرِفَ المعنى الذي من أَجْلِهِ شُرِعَ.

وأمَّا ما يُذْكَرُ مِن أنَّ الرَّمْيَ هنا إنَّما هو لإغاظةِ الشَّيطانِ، فإنَّ هذا لا أصلَ له، إلَّا أنْ يَكُونَ من حيثُ عُمومُ العِبادةِ؛ لأنَّ الشَّيطانَ يَغيظُهُ أنْ يَقومَ العبدُ بطاعةِ اللهِ.

وعلى هذا المفهومِ الذي لا أَصْلَ له صار بعضُ العامَّةِ إذا أَقْبَلَ على الجَمْرةِ أَقبَلَ بانْفِعالٍ شَديدٍ، وغَضَبٍ شَديدٍ، مُحْمَرَّ العَيْنَينِ، يَضْرِبُ بأكبرِ حَصاةٍ يَجِدُها، وبالنِّعالِ والخَشَبِ، وربَّما قال أَقْوالًا مُنْكَرةً من السَّبِّ واللَّعْنِ لهذه الشَّعائِرِ.

[1] قولُهُ: «وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا» أي: بغيرِ الحَصى، حتى ولو كان ثَمينًا، قال رَحْمَهُ اللَّهُ في (الرَّوْضِ): «كَجَوْهَرٍ وَذَهَبٍ وَمَعَادِنَ» لأن المَسْأَلةَ تَعَبُّديَّةُ، فلو رَمَيْتَ بَجَوْهِرٍ أو بألماسٍ أو بحديدٍ أو بخشبٍ أو طينٍ أو إسمنتٍ، فلا يُجْزِئُ، لكنْ لو كان في كَسْرِ الإسمنتِ حصًى لأَجْزَأَ الرَّمْيُ بها.

[٢] قولُهُ: «وَلَا بِهَا ثَانِيًا» أي: لا يُجْزئُ الرَّمْيُ بها ثانيًا، بأنْ تُرْمَى بحَصاةٍ رُمِيَ بها، وعلَّلوا بها يلي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٤/٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَسَيَالِلَهُ عَنْهَا. وصححه ابن خزيمة رقم (٢٩٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/٩٥١).

أوَّلًا: أنَّ الماءَ المُسْتَعْمَلَ في الطَّهارةِ الواجِبةِ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، وهذه حصاةٌ مُسْتَعْمَلةٌ في عبادةٍ واجبةٍ وهي الرَّمْيُ، فلا يجوزُ أنْ يُرْمَى بها ثانيةً، كها لا يجوزُ أنْ تَتَوَضَّاً بالماءِ المُسْتَعْمَل في طَهارةٍ واجبةٍ.

ثانيًا: أنَّ العبدَ إذا أُعْتِقَ في كفَّارةٍ لم يُجْزِئ إعتاقُهُ مرَّةً أُخرى، فكذلك الحصاةُ المُرميُّ بها لا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بها مرَّةً أُخرى.

### وكلا التَّعليلَينِ عليلٌ:

أمَّا الأوَّلُ فإنَّهُ قياسُ مُحْتَلَفٍ فيه على مُحْتَلَفٍ فيه؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ قال: إنَّ الماءَ المُستَعْمَلَ في رَفْعِ الحَدَثِ، فكذلك الحصاةُ المُستَعْمَلَ في رَفْعِ الحَدَثِ، فكذلك الحصاةُ المَرْميُّ بها، وهذا مذهَبُ الشافعيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ(١).

والقياسُ لا بُدَّ فيه أنْ يَتَّفِقَ الطَّرفانِ على حُكْمِ الأصلِ؛ لأَجْلِ أنْ يُلْزِمَ أحدُهُما الآخَرَ بها يَقْتضيهِ القياسُ، أمَّا إذا قال: أنا لا أُسَلِّمُ أَنَّ الماءَ المُسْتَعْمَلَ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ بل يَرْفَعُ الحَدَثَ باللهِ بَطَلَ المَقيسُ عليه بَطَلَ المَقيشُ .

وأمَّا الثَّاني فنقولُ: إنَّ العبدَ إذا أُعْتِقَ صار حُرَّا، أي: زال عنه وصفُ العُبوديَّةِ؛ ولهذا لو قُدِّرَ أنَّ هذا العبدَ ارْتَدَّ ثم ذَهَبَ إلى الكُفَّارِ، ثم حارَبَنَا ثم سَبَيْناهُ مرَّةً ثانيةً، عاد رَقيقًا، وجازَ أنْ يُعْتَقَ في الكفَّارةِ. وأمَّا الحصاةُ فلم تَتَغَيَّرُ ذاتًا ولا صفةً بعد الرَّمْيِ بها، فيكونُ هذا القياسُ قياسًا مع الفارِقِ.

إِذًا: القَولُ الرَّاجِحُ: أنَّ الحَصاةَ المَرْميَّ بها مُجْزِئةٌ، وهذا مع كونِهِ هو الصَّحيحَ أرفقُ

<sup>(</sup>۱) الحاوي للماوردي (٤/ ١٧٩ -١٨٠).

وَلَا يَقِفُ [١] .

= بالنَّاسِ؛ لأَنَّهُ أحيانًا تَسْقُطُ منك الحَصاةُ، وأنت عند الحَوْضِ، وتَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْخُذَ مما تحتَ قَدَمِهِ ويَرْمي تحتَ قَدَمِهِ ويَرْمي بها.

وأُوردَ على هذا القَولِ أَنَّهُ يَلْزَمُ منه أَنْ يَرْميَ الحُجَّاجُ كلُّهم بحصاةٍ واحدةٍ وتُحْزِئُ عنهم؟

وأُجيبَ: أنَّ هذا إيرادٌ غيرُ واردٍ؛ لتَعَذُّرِ إمكانِهِ، فمَنِ الذي يَجْلِسُ يَنْتَظُرُ الآخَرَ، فالثَّاني يَنْتَظِرُ الثَّانيَ، وهكذا إلى آخِرِ الحُجَّاجِ؟! فيَسْقُطُ هذا الإيرادُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يَقِفُ» أي: بعدَ رَمْيِ الجَمْرةِ؛ للدُّعاءِ، بل يَنْصَرِفُ إلى المُنْحَرِ، كما فَعَلَ النبيُّ ﷺ (١).

مَسَأَلَةٌ: مِن أين يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ؟

الجَوابُ: يقولُ الفُقهاءُ: يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ والجَمْرةُ عن يَمينِهِ، وهذا لا يُمْكِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ أَنْ يَفْعَلَ النبيُّ ﷺ وهذا لا يُمْكِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ أَنْ يَفْعَلَ النبيُّ ﷺ هكذا.

والصَّوابُ: أَنْ يَرْمِيها من بطنِ الوادي، وكانتِ الجَمْرةُ -وقد أَدْرَكْتُها- في ظَهرِ جَبَلِ لاصقةً به، لكنَّهُ جبلٌ ليس بالرَّفيعِ في عَقَبةٍ؛ ولهذا تُسمَّى جَمْرةَ العَقَبةِ يَصْعَدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي رقم (١٢١٨)، من حديث جابر وَ وَ اللهُ عَنهُ، وفيه: «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر».

= النَّاسُ إليها، وكان تَخْتَها وادٍ يمشي معهُ المَطَرُ، فالنبيُّ ﷺ رَمى مِن بَطْنِ الوادي<sup>(۱)</sup>، ولم يَصْعَدْ على الجَبَلِ ليَرْميَ من فَوْقِهِ.

وإذا رَمى من بَطْنِ الوادي تكونُ مَكَّةَ عن يَسارِهِ ومِنَّى عن يَمينِهِ، وقد فَعَلَ ذلك عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَيَحَالِيَهُ عَنهُ وقال: «هَذا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرةِ» (٢).

وهذا في الوقتِ الحاضرِ قد يكونُ صَعبًا، وقد ذَكَرْنا قاعدةً نافعةً: أنَّ مُراعاةً ذاتِ العِبادةِ أَوْلى من مُراعاةِ مَكانِها، فإذا أتاها من الشِّهالِ كان أَيْسَرَ؛ لعدمِ المانِعِ من جَبَلِ أو عَقَبةٍ.

المهمُّ: أَنْ تَرْمِيَهَا مِن مَكَانٍ يَكُونُ أَيْسَرَ لَكَ، وأَنْ يَقَعَ الحَصَى فِي المَرْمَى، فإذا وقَعَتْ خارجَ وقَعَتْ فِي المَرْمَى ثم تَدَحْرَجَتْ ثُجْزِئُ؛ لأَنَّ الاستقرارَ ليس بشرطٍ، وإذا وَقَعَتْ خارجَ المَرْمَى ثم تَدَحْرَجَتْ فيه بغيرِ فعلِ أحدٍ ثُجْزِئُ، وإذا ضَرَبَ العَمودَ الذي جُعِلَ عَلامةً - فرَجَعَتِ الحصاةُ خارجَ المَرْمَى لا تُجْزِئُ؛ ولذلك ينبغي للإنسانِ ألَّا يَشْتَدَّ فِي الرَّمْي، ويكفي غَلَبةُ الظَّنِّ فِي أَنْ تَقَعَ فِي المَرْمَى؛ لأَنَّ غالبَ العِباداتِ مَبْناها على غَلَبةِ الظَّنِّ، ولأَنَّ اليَقِينَ فِي عَصْرِنا صعبٌ، وهذا من التَّيسيرِ.

والمهمُّ: أَنْ تُؤَدِّيهَا بِخُشوعِ، واسْتِحْضارِ أَنَّك في عِبادةٍ، وتُكَبِّرُ اللهَ عَنَّهَ عَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَسَحُلِلَهُ عَنْهُ، وفيه: «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، رقم (١٧٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، رقم (١٢٩٦).

# وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا[1]، وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ[٢]،....

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا» يعني التَّلْبِيةَ بِالحَجِّ أو بالحَجِّ والعُمْرةِ إنْ كان قارنًا، فيقطعُ قبلَ الرَّمْيِ؛ لقولِ الفضلِ بنِ عَبَّاسٍ رَحَيَلِتُهُ عَنْهَا إنَّ النبيَّ ﷺ: «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ» (١) وعلى هذا: فلا يزالُ يُلَبِّي في الدَّفْعِ من مِنَى إلى عَرَفةَ، ومن عَرَفة إلى مُزْدَلِفة، ومن مُزْدَلِفة إلى مِنى.

ويقطعُ التَّلْبيةَ عند البَدْءِ في الرَّمْيِ؛ لأَنَّهُ إذا بَدَأَ شُرِعَ له ذِكْرٌ آخرُ، وهو التَّكبيرُ. [٢] قولُهُ: «وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» الفاعلُ الحاجُّ، يَرْمي بعدَ طُلُوعِ الشَّمسِ هذا هو الأفضلُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ «رَمَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» (٢).

#### مَسائل:

الأُولى: مَنْ تَوَكَّلَ عن غيرِهِ في الرَّمْيِ، فلا بُدَّ أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا سَبْعًا عن نفسِهِ ثم عن واحدٍ مَّنْ وَكَّلَهُ ثم الثَّاني ثم الثَّالثِ، بمعنى أَنْ يُمَيِّزَ كُلَّ واحدٍ بالسَّبْع، وكان بعضُ الفُقهاءِ يقولونَ: لا بُدَّ أَنْ يَرْمِيَ الجَمَراتِ الثَّلاثَ عن نفسِهِ، ثم يعودَ ويَرْمِيَ الثَّلاثَ عن مُوَكِّلِهِ الأوَّلِ، ثم يَعودَ ويَرْمِيَ الثَّلاثَ عن مُوَكِّلِهِ الثَّاني، وهذا ليس عليه دليلٌ واضحٌ، فلا نُلْزِمُ النَّاسَ به؛ إذْ لو أَلْزَمْنا النَّاسَ به لَحَصَلَ مَشَقَّةٌ عَظيمةٌ.

الثَّانيةُ: قال الفُقهاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا أرادَ أَنْ يَرْميَ عن الصبيِّ، فالأفضلُ أَنْ يَجْعَلَها فِي يِدِ الصَّبيِّ، ثم يَأْخُذَها ويَرْميَ عنه، يعني يَحْمِلونَهم معهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، رقم (١٦٧٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية، رقم (١٢٨١)، من حديث الفضل بن العباس صَّلَكَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار، (٢/ ١٧٧) بصيغة الجزم، ووصله مسلم: كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، رقم (١٢٩)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».

وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ [١].

ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ [٢]، ....

الثَّالثةُ: هل يجوزُ أَنْ يُوكِّلَ فِي الرَّمْي مَنْ لم يَحُجَّ؟

قال فُقهاؤُنا رَحِمَهُ مُاللَّهُ: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الوَكيلُ قد حجَّ هذا العامَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيلِ**» أي: يُجْزِئُ الرَّمْيُ بعد نصفِ ليلةِ النَّحرِ، وظاهرُ كلامِ المُؤَلِّفِ أَنَّهُ يُجْزِئُ مُطْلقًا للقويِّ والضَّعيفِ والذَّكرِ والأُنْثى، وسَبَقَ بيانُ ذلك.

وأمَّا مَنْ قال: إنَّ العاجزَ يَدْفَعُ مِن مُزْدَلِفةَ فِي آخِرِ اللَّيلِ ولكنَّهُ لا يَرْمي حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ، فقَوْلُهُ ضعيفٌ؛ لأَنَّهُ ليس عليه دليلٌ؛ ولأنَّ أكبرَ فائدةٍ لَمِنْ دَفَعَ آخرَ اللَّيلِ أَنْ يَرْميَ؛ ولهذا كان النِّساءُ اللَّتي يَبْعَثُ بهنَّ الصَّحابةُ فِي آخِرِ اللَّيلِ يَرْمينَ مع الفَجرِ أو قَريبًا منَ الفجرِ متى وَصَلوا، فمتى وَصَلَ الإنسانُ فإنَّهُ يَرْمي، سواءٌ وَصَلَ الفَجرِ أو قَريبًا منَ الفجرِ متى وَصَلوا،

[٢] قولُهُ: «ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ» عَبَّر بالنَّحرِ من بابِ التَّغليبِ، أو مِن بابِ مُراعاةِ لفظِ الحديثِ؛ حيثُ قال جابرٌ رَضَيَلِكَ عَنهُ: «ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ»(١)، ومنَ المعلومِ أَنَّ الرُّسولَ ﷺ أَهْدى إبِلًا فَانَّنا نقولُ له: انْحَرْ، ومَنْ أَهْدى بَقرًا أو أَهْدى غَنهًا فإنَّنا نقولُ له: اذْبَحْ، فإنْ لم يكنْ معه هَدْيٌ ذَهَبَ واشترَى من السُّوقِ، ونَحَرَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ [١]،....

وقولُهُ: «إِنْ كَانَ مَعَهُ» هل كلامُ الْمؤلِّفِ على ظاهِرِهِ؟ بمعنى أنَّهُ إنْ كان يحتاجُ
 إلى شراءٍ وطَلَبِ فإنَّهُ يَحْلِقُ أوَّلًا، أو نقولُ: هذا بناءً على الغالِبِ؟

الثَّاني هو الظاهرُ، وأنَّهُ حتى الذي يحتاجُ إلى شِراءِ، نقولُ: الأفضلُ أَنْ تَنْحَرَ بعد الرَّمْيِ ثم تَخْلِقَ، وقد انْصَرَفَ النبيُّ ﷺ لَمَّا رَمَى جَمرةَ العَقَبةِ إلى رَحْلِهِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ، ثم حَلَقَ (١).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ بَحِيعِ شَعَرِهِ» لو قال الْمُؤلِّفُ: «ثُمَّ يَحْلِقُ ..» لكانَ أَوْلى حتى نَعْرِفَ أَنَّهُ مُرَتَّبٌ، ويَحْلِقُ جَمِيعَ الشَّعَرِ وذلك بالمُوسى وليس بالماكينةِ حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإنَّ ذلك لا يُعْتَبَرُ حَلْقًا، فالحلقُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بمُوسَى، والحِحْمةُ من حلقِ الرَّأْسِ أَنَّهُ ذُلُّ لللهِ عَنَهَجَلَّ لا للتَّنظيفِ؛ ولهذا لم يُؤْمَرْ به في غير الإحْرام، فلم نُؤْمَرْ بحَلْقِ رُؤوسِنا، وأُمِرْنا بحَلْقِ العانةِ ونَتْفِ الإِبْطِ للتَّنظيفِ، وعليه: فيكونُ حَلْقُ الرَّأْسِ عبادةً للهِ نَتَقَرَّبُ به إلى اللهِ عَنَهَجَلَّ.

وقولُهُ: «أَوْ يُقَصِّرُ» هنا للتَّخيرِ، ولكنَّهُ تَخييرٌ بين فاضِلٍ ومَفضولٍ، والفاضلُ الحَلْقُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ دعا للمُحَلِّقينَ ثَلاثًا وللمُقَصِّرينَ مَرَّةً (١)، وأتى بحرفِ العطفِ دون أنْ يقولَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُقَصِّرِينَ» للدَّلالةِ على أنَّ مَرْتَبةَ التَّقْصيرِ نازلةٌ جدًّا.

ولأنَّ اللهَ قدَّمَهُ في الذِّكْرِ، فقالَ تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح:٢٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (١٧٢٧، ١٧٢٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، رقم (١٣٠١، ١٣٠١)، من حديث ابن عمر وأبي هريرة رَمَحَالِلَهُ عَنْهُم.

# وَتُقَصِّرُ مِنْهُ المَرْأَةُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ [١]، ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ [١].

ويَحْلِقُ هو بيدِهِ، أو يُكلِّفُ مَنْ يَحْلِقُهُ، خلافًا لها قالَهُ بعضُ العُلهاءِ: إنَّهُ إذا حَلَقَ نَفْسَهُ بنفسِهِ فَعَلَ مَحْطورًا، فنقولُ: لم يَفْعَلْ مَحْطورًا، بل حَلَقَ للنُّسُكِ.

وأشارَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بقولِهِ: «مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ» إلى أنَّ التَّقْصيرَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ شَامِلًا لرأسِهِ بحيث يَظْهَرُ لَمِنْ راّهُ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ، لا مِن كُلِّ شَعَرةٍ بِعَيْنِها، وذَكَرَ ذلك خلافًا لِمَا قالَهُ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّهُ يكفي أنْ يُقَصِّرَ مِن ثلاثِ شَعَراتٍ، أو من رُبُعِ الرَّأْسِ، أو ما أشْبَهَ ذلك، بل الصَّوابُ ما ذَكَرَهُ الْمُؤلِّفُ، وهو أنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُقَصِّرَ مِن جَميع شَعَرِهِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «وَتُقَصِّرُ مِنْهُ المَرْأَةُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ» أي: أُنْمُلةِ الأُصْبُعِ وهي مفصلُ الأُصْبُعِ، أي أنَّ المرأة تُمْسِكُ ضفائِرَ رَأْسِها إنْ كان لها ضفائرُ، أو بأطرافِهِ إنْ لم يكنْ لها ضفائرُ، وتَقُصُّ قَدْرَ أُنْمُلةٍ، ومقدارُ ذلك اثنانِ سنتمتر تقريبًا، وأمَّا ما اشْتُهِرَ عند النِّساءِ أنَّ الأَثْمُلةَ أنْ تَطويَ المرأةُ طَرَفَ شَعرِها على أُصْبُعها فمتى الْتَقى الطَّرفانِ فذاك الواجبُ فغيرُ صَحيح.

وإنَّما كان المشروعُ للمرأةِ التَّقْصيرَ؛ لأنَّها مُحتاجةٌ إلى التَّجَمُّلِ والتَّزَيُّنِ، والشَّعَرُ جَمَالُ وزينةٌ، وإنَّما كان الواجبُ بقَدْرِ الأُنْمُلةِ؛ لئلَّا يَجْحَفَ برَأْسِها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميةَ تُراعي حوائجَ النَّاسِ وميولَهُم، وأنَّها لا تأتي أبدًا بها فيه العُسْرُ والحَرَّجُ، والحمدُ للهِ.

[٢] قولُهُ: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أي: بعد الحَلْقِ المَسبوقِ بالرَّمْيِ والنَّحْرِ، حلَّ له كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ

### = كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»(١) فعندنا ثلاثةُ أشياءَ:

الرَّمْيُ، والنَّحْرُ، والحَلْقُ أو التَّقْصيرُ، إذا فعلَ هذه حلَّ مِن كُلِّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ؛ وَطْئًا ومُباشَرةً وعَقْدًا، وهذا هو المشهورُ من المذهَب<sup>(۲)</sup>.

وقيل: وَطْئًا ومُباشَرةً، لا عَقْدًا وخِطْبةً، وأَنَّهُ يجوزُ العقدُ والخِطبةُ بعد التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ؛ لأنَّ قولَ النبيِّ ﷺ: «إِلَّا النِّسَاءَ» فيه احتمالٌ قويٌّ أنَّ المُرادَ الاستمتاعُ بجِماعٍ أو غيرِهِ، خاصَّةً وأنَّ مَنْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ لا يُطْلَقُ عليه أنَّهُ مُحْرِمٌ إحْرامًا كاملًا.

فعلى المذهَبِ: لو أَنَّ أحدًا من النَّاسِ رَمى ونَحَرَ وحَلَقَ، ثم تَزَوَّجَ قبلَ أَنْ يَطوفَ بالبيتِ، فالنِّكاحُ مُحُرَّمٌ وغيرُ صَحيحٍ، وهذا ربَّما يقعُ في غير هذه الصُّورةِ التي ذَكَرْتُ، فربَّما يطوفُ الإنْسانُ طوافَ الإفاضةِ على وجْهٍ لا يُجْزئُهُ، ثم يَرْجِعُ إلى بلدِهِ، ويَتَزَوَّجُ في هذه المُدَّةِ، قبلَ أَنْ يُصَحِّحَ خَطأهُ في الطَّوافِ، فعلى المذهبِ: لا يَصِحُّ نِكاحُهُ.

وعلى القَولِ النَّاني -وهو اختيارُ شَيخِ الإسْلامِ ابْن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ- وهو الصَّحيحُ: أَنَّهُ يجوزُ عقدُ النِّكاحِ بعد التَّحَلُّلِ الأوَّلِ ويَصِحُّ (٣).

وهذا منَ الأُمورِ التي ينبغي أنْ يَسْلُكَ الإِنْسانُ فيها الاحْتياطُ، فإذا جاءَنا رَجُلُّ الْبِتُلِيَ وعَقَدَ النِّكاحَ قبلَ أنْ يطوفَ طوافَ الإفاضةِ أو خَطَبَ امرأةً قبلَ أنْ يطوفَ طوافَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٣)، وابن خزيمة (٢٩٣٧) والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٣٦) من حديث عائشة رَحَوَلَيَّكُوَعَهَا، وأصله عند أبي داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٨) بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء».

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٩/ ٢١١)، وكشاف القناع (٦/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٣٧).

= الإفاضةِ، فنقولُ: لا تُعِدْ؛ لأنَّ التَّحْريمَ وإبطالَ العقدِ بعد أنْ وَقَعَ فيه صُعوبةٌ.

ولكنْ لو جاءَنا يَستشيرُ ويقولُ: هل تُفْتونَني بأنْ أَخْطُبَ أو أَعْقِدَ النَّكاحَ وقد حَلَلْتُ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ؟ فنقولُ له: لا.

وقولُهُ: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ» ظاهِرُهُ: أَنَّهُ لا يَجِلُّ هذا الحِلَّ إلَّا بعدَ الرَّمْيِ والنَّحْرِ والحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، أي: فعلِ الثَّلاثةِ، والظَّاهرُ: أَنَّ اشتراطَ النَّحْرِ غيرُ مُرادٍ، وأنَّهُ يَجِلُّ التَّحَلُّلُ الأوَّلَ بدونِهِ، والحِكْمةُ من ذلك -واللهُ أعلمُ- أَنَّ النَّحرَ لا يَجِبُ على النَّورِ ولا على القارِنِ والمُتَمَّعِ إذا عَدِماهُ، وظاهرُ كلامِهِ على كُلِّ حاجٍّ، فلا يجبُ على المُفْرِدِ ولا على القارِنِ والمُتَمَّعِ إذا عَدِماهُ، وظاهرُ كلامِهِ -أيضًا- أَنَّهُ لا يَجِلُ بمُجَرَّدِ الرَّمْي، وهذه المَسْألةُ فيها خلافٌ بين أهلِ العلمِ:

فقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يَجِلَّ بالرَّمْيِ، أي رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ، سواءٌ حَلَقَ أَمْ لم يَحْلِقْ، وهذا رِوايةٌ عن الإمام أحمدَ<sup>(١)</sup>.

واستَدَلُّوا لذلكَ بأنَّ الإنْسانَ يَقْطَعُ التَّلْبيةَ إذا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ، وهذا يعني أنَّ نُسُكَهُ انْتَهى، ولكنَّ هذا التَّعليلَ فيه نظرٌ؛ لأنَّنا نقولُ: إنَّ المُعْتَمِرَ يَقطَعُ التَّلْبيةَ إذا شَرَعَ فِي الطَّوافِ، ومع ذلك لم يَشْرَعْ في التَّحَلُّلِ، وبأنه وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ تَعليقُ الحِلِّ بالرَّمْي فقط (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٣١٠)، وشرح العمدة لابن تيمية - الحج (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، رقم (٣٠٤)، من حديث (٣٠٨٤)، وإبن ماجه: كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، رقم (٣٠٤١)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِتُهَمَّةُ بلفظ: «إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء».

وأخرج أبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٨)من حديث عائشة رَضَحَالِلَهُعَنْهَا بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء».

وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف.

ولكنَّ الذي يَظهرُ لِي: أَنَّهُ لا يَحِلُّ إلَّا بعد الرَّمْيِ والحَلْقِ، وهي الروايةُ الثَّانيةُ عن الإمامِ أحمدَ<sup>(۱)</sup>؛ لحديثِ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» (۱).

ولكنَّ الزِّيادةَ هذه «حَلَقْتُمْ» في ثُبوتِها نَظَرٌ؛ لأنَّ فيها الحَجَّاجَ بن أَرْطاةَ وهو ضعيفٌ عندهم (")؛ ولحديثِ عائشةَ رَضَائِتُهَ عَهَا: «كُنْتُ أُطيِّبُ النَّبيَّ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْلِقَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ» (أ) ولو كان يَجِلُّ بالرَّمْيِ لقالَتْ: ولِجلِّهِ قبلَ أَنْ يَعْلِقَ، في رَضَائِتُهُ عَهْ اللَّهُ هو الرَّمْيُ والنَّحْرُ فهي رَضَائِتُهُ عَنْهَ جَعَلَتِ الجلَّ ما بين الطَّوافِ والذي قبلَهُ، والذي قبلَهُ هو الرَّمْيُ والنَّحْرُ والخَدُّ وَالحَلْقُ، لا سيَّا وأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (٥).

فالاسْتِدلالُ بحديثِ عائشةَ رَخَوَالِلَهُ عَنهَا على ظاهِرِهِ صحيحٌ، ولكنْ إذا عَلِمْنا أنَّ السَّببَ في ذلك أنَّهُ حَصَلَ خلافٌ، هل يجوزُ للمُحْرِمِ إذا حَلَّ التَّحَلُّلُ الأوَّلَ أنْ يَتَطَيَّبَ قَبلَ أنْ يَطوفَ؟

فأرادتْ عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنْ تُبَيِّنَ جِوازَ التَّطَيُّبِ قبلَ الطَّوافِ، فيكونُ سببُ

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية في شرح العمدة - الحج (٢/ ٥٤٠): «وقد نص في مواضع كثيرة: على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصر فهو محرم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٣)، وابن خزيمة (٢٩٣٧) والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٣٦) من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا، وأصله عند أبي داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٨) بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء».

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود بعد أن أخرجه: «هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل...، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَحَوَلَيَّكَعَنَهَا.

= اقْتِصارها على الطَّوافِ أَنَّهُ مَحَلُّ الخِلافِ؛ وذلك أنَّ الطِّيبَ مما يُعْطي النَّفْسَ نَشوةً ورَغبةً في النِّكاحِ، والنِّكاحِ، والنِّكاحُ مَمنوعٌ بعد التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، فكرة بعضُ السَّلفِ أنْ يَتَطَيَّبَ الإنْسانُ قبلَ أنْ يَطوفَ بالبيتِ، فأرادَتْ عائشةُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا أَنْ تُبيِّنَ أَنَّ هذه الكراهةَ لا وُجودَ لها؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان يَتَطَيَّبُ قبلَ أَنْ يَطوفَ.

تَنبيهُ: مَنْ لَم يَتَبَيَّنْ لَه في هذه المَسْأَلَةِ الدَّليلُ الذي يَحْصُلُ بِه رُجْحانُ أَحِدِ القَوْلَينِ على الآخَرِ، فأيُّهما أَحْوَطُ، أَنْ نقولَ: إنَّهُ لا يَحِلُّ حتى يَرْمِيَ ويَحْلِقَ، أو نقولَ: إنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَحِلَّ بِالرَّمْي؟

قد يكونُ الأحْوَطُ أَنْ نقولَ بالأوَّلِ، وهو أَنَّهُ لا يَجِلُ بالرَّمْيِ والحَلْقِ، وقد نقولُ: إِنَّ الأَحْوَطَ النَّانِي، فإذا جامَعَ رجلُ امرأَتَهُ بعد رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ وقبلَ الحَلْقِ، فإنْ قُلْنا: إِنَّهُ يَجِلُّ بالرَّمْيِ، لم يَفْسُدْ نُسُكُهُ؛ لأنَّ الوَطْءَ وَقَعَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، والوَطْءُ فإنْ قُلْنا: إِنَّهُ يَجِلُّ بالرَّمْيِ، لم يَفْسُدْ نُسُكُهُ؛ لأنَّ الوَطْءَ وَقَعَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، والوَطْءُ لأيْفسِدُ النَّسُكَ إِلَّا إذا كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، وأيضًا لا نوجِبُ عليه فِذيةً إلَّا شاةً. وإذا قُلْنا: إِنَّهُ لم يَجِلَّ أَلْزَمناهُ ببَدَنةٍ، فأيُّهما الأَحْوَطُ الآنَ؟

الجَوابُ: الأَحْوَطُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بالرَّمْيِ، وأَلَّا نُلْزِمَهُ بشيءٍ لم يَتَبَيَّنْ لنا لُزومُهُ، ولكنْ إذا قُلنا: إنَّهُ لا يَتَحَلَّلُ إلَّا بالرَّمْيِ والحَلْقِ صار أَحْوَطَ مِن جهةٍ أَنَّنا نَمْنَعُهُ مِن مَحظوراتِ الإحْرام حتى يَحْلِقَ.

وُلعلَّنا نقولُ: ما دامتِ المَسْأَلةُ لم تَتَبَيَّنْ فلْنَتَّبِعِ الأَسْهَلَ، فإنْ جاءَنا رَجُلٌ يسألُ أَنَّهُ جامَعَ بعد رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ وقبلَ الحَلْقِ، نقولُ له: حَجُّكَ لم يَفْسُدْ؛ لأَنَّهُ ليس عندنا ما نَستطيعُ به أَنْ نُجَشِّمَهُ المصاعِبَ بأَنْ نقولَ: حَجُّكَ فاسِدٌ، وعليك أَنْ تَمْضيَ فيه، وأَنْ تَقْضِيَهُ منَ العامِ القادمِ، وأَنْ تَقْديَ فِعْلَكَ ببكنةٍ.

### وَالْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكُ [١] ...

وأمَّا إذا جاءَ يسألُ: هل يجوزُ أنْ يَلْبَسَ ويَتَطَيَّبَ قبلَ الحَلْقِ؟
 قُلنا: لا؛ لأنَّ هذا أَحْوَطُ وأَبْرَأُ للذِّمَّةِ.

والفُقهاءُ رَحَهُ اللّهُ تَوسَّعوا في ذلك، فقالوا: إذا فعلَ اثْنَيْنِ مِن ثلاثةٍ حلَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ، مع أنَّ الأَوَّلَ، فلو رَمَى وحَلَقَ، أو رَمى وطافَ، أو حَلَقَ وطافَ، حلَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ، مع أنَّ الذي ورَدَ في السُّنَّةِ أَنَّهُ يَجِلُّ بالرَّمْيِ، أو بالرَّمْيِ مع الحَلْقِ، لكنَّهم قالوا: لها كان طوافُ الإفاضةِ مُؤثِّرًا في التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، وذلك أنَّهُ إذا رَمى وحَلَقَ وطافَ حلَّ التَّحَلُّلِ الثَّانيَ

ولو قال قائلٌ: بأنَّ سائقَ الهَدْيِ يَتَوَقَّفُ إحلالُهُ على نَحْرِهِ أيضًا لكان له وجْهٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»(١).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالجِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ» أي: أنَّ الحَلْقَ والتَّقْصِيرَ نُسُكُ، وبناءً وإنها نصَّ على هذا؛ دَفْعًا لقولِ مَنْ يقولُ: إنَّهُ إطلاقٌ مِن مَخطورٍ، وليس نُسُكًا، وبناءً على هذا يَنوبُ منابَ الحَلْقِ فعلُ أيِّ مَخطورٍ؛ لأنَّ المقصودَ أنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ تَحَلَّلَ مِن إحْرامِهِ، كما قال بَعْضُهم في التَّسليم في الصَّلاةِ: إنَّ المُرادَ فعلُ ما يُنافي الصَّلاةَ، وأنَّهُ إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاةَ فإنَّهُ إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاةَ وإنَّهُ إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاةَ وإنَّهُ إذا فَعَلَ

وهذا قـولٌ ضَعيفٌ، يقولُ شيخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لو كان الأمرُ كذلك لكان لا فَرْقَ بين حَلْقِ الرَّأسِ وحَلْقِ العانـةِ (٢)، على القَـولِ بأنَّ مَحظـوراتِ الإحْرامِ تَشْمَـلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل..، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَضَوَالِثَهُءَتُهَا.

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة - الحج (٢/ ٥٤١).

# لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ دَمٌ، وَلَا بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ[1].

جَميعَ شُعورِ البَدَنِ، وصَدَقَ -رَحَمَهُ اللهُ تعَالَى- وعلى القولِ بأنَّهُ إطلاقٌ مِن مَحظورٍ، قالوا:
 يُجْزِئُ لو يَقُصُّ شَعَرَتَينِ أو ثَلاثًا فيكفي.

وهذه كُلُّها أقوالٌ لا أصلَ لها، يعني ليس لها دَليلٌ، والصَّوابُ: أَنَّهُ نُسُكُ، وعِبادةٌ، وقُرْبةٌ للهِ.

والدَّليلُ على هذا أنَّ النبيَّ ﷺ دعا للمُحَلِّقينَ وللمُقَصِّرينَ (١) ولا يدعو إلَّا لشيءٍ مَطْلوب شَرْعًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ دَمٌ، وَلَا بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ» أي: لو أَخَّرَ الحَلْقَ أو التَّقْصيرَ عن أَيَّامِ التَّشْريقِ، أو عن شَهْرِ ذي الحِجَّةِ، أو أَخَّرَهُ إلى رَبيعٍ، أو إلى رَمضانَ، أو إلى السَّنةِ الثَّانيةِ، فليس عليه شيءٌ، لكنْ يَبْقى عليه التَّحَلُّلُ الثَّاني؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلُ التَّانيَ حتى يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ.

ولكنَّ الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ لا يجوزُ تأخيرُهُ عن شهرِ ذي الحِجَّةِ؛ لأَنَّهُ نُسُكُّ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشَهُرُ مَعْلُومَكُ ﴾ [البقرة:١٩٧].

لكنْ إن كان جاهلًا وُجوبَ الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، ثم عَلِمَ فإنَّنا نقولُ: احْلِقْ أو قَصِّر، ولا شيءَ عليك فيها فَعَلْتَ من مَحظوراتِ.

وقولُهُ: «وَلَا بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ» يعني: أَنَّهُ لو قَدَّمَ الحَلْقَ والتَّقْصيرَ على الرَّمْيِ والنَّحْرِ» اللهُ تعالى قال: ﴿وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى عَلَى اللهُ تعالى قال: ﴿وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى عَلَى اللهُ تعالى قال: ﴿وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى عَلَى اللهُ تعالى قال: ﴿وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (١٧٢٧، ١٧٢٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، رقم (١٣٠١، ١٣٠١)، من حديث ابن عمر وأبي هريرة رَمَيْوَالِلَهُ عَنْهُر.

فالجَوابُ: بلى، ولكنَّ الآية ليست صَريحةً في تَعْريم تَقْديم الحَلْقِ على النَّحْرِ؛
 لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ حَتَى بَبُلُغَ اَلْهَدَى عَلِمَهُ أَنْ الله تعالى قال: حتى تَنْحَروا، وقد بَيَّنَتِ الشَّنَةُ جوازَ تَقديمِهِ على النَّحْرِ.

فالسُّنَّةُ: إذا وَصَلَ إلى مِنِّى أَنْ يَبْدَأَ برَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ، ثم نَحْرِ الهَدْيِ، ثم الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ، ثم الطَّوافِ، ثم السَّعْيِ، فإنْ قدَّمَ بَعْضَها على بعضٍ فالصَّحيحُ أنَّ ذلك جائزٌ، سواءٌ كان لعُذْرٍ كالجَهْلِ والنِّسْيانِ أو لغَيرِ عُذْرٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ: كان يُسْأَلُ في ذلك اليومِ عن التَّقديمِ والتَّأخيرِ، فيقولُ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (۱).

وتَأَمَّلْ قولَهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» ولم يقل: «لَا حَرَجَ» فقط، بل قال: «افْعَلْ» افْعَلْ أَمَرٌ للمُسْتَقْبَلِ، فلا حَرَجَ.

وقال بعضُ العُلماءِ المُحَقِّقينَ كابنِ دقيقِ العيدِ<sup>(۲)</sup> وغيرِهِ: إنَّ هذا إنَّما يكونُ لَمَنْ كان مَعذورًا؛ لأَنَّهُ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «لَمْ أَشْعُرْ فَظَنَنْتُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا» فقالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وهي للمُسْتَقْبَلِ، «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وهي للمُسْتَقْبَلِ، وافْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وهي للمُسْتَقْبَلِ، ولم يَقْتَصِرْ على قولِهِ: «لَا حَرَجَ» عُلِمَ أَنَّهُ لا فَرْقَ بين النَّاسي والجاهِلِ وبين الذَّاكِرِ والعالِم؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ لأبي بَكْرةَ حين أَسْرَعَ ورَكَعَ قبلَ الصَّفِّ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (") فلو كان التَّرتيبُ بين هذه الأنساكِ واجبًا لقالَ النبيُّ ﷺ للسَّائِلِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، رقم (٢٠١١)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَخُولَلْهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، رقم (٧٨٣)، من حديث أبي بكرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

= لا حَرَجَ ولا تعَدُ ،وهذا الذي قَرَّرناهُ، كما أَنَّهُ ظاهرُ الأدِلَّةِ، فهو المُوافِقُ لمقاصِدِ الدِّينِ الإِسْلاميِّ في إرادةِ اليُسْرِ على العبادِ، لا سيَّما في مثلِ هذه الأزمانِ؛ لأنَّ ذلك أيسرُ للنَّاس.

وأمَّا السَّعْيُ قبلَ الطَّوافِ: فإنَّ منَ العُلماءِ مَنْ قال: لا يُجْزئُ السَّعْيُ قبلَ الطَّوافِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج:٢٩] فذكرَ الطَّوافَ بالبيتِ بعد قضاءِ التَّفَثِ وإيفاءِ النَّذورِ.

وأمَّا قولُهُ في الحديثِ: «سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أَطوفَ»، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿لَا حَرَجَ»<sup>(١)</sup> فَطَعَنوا فيه، أو أوَّلوهُ، وقالوا: المرادُ بذلك سَعْيُ الحَجِّ لِمَنْ كان قارِنًا أو مُفْرِدًا.

والصَّحيحُ: جَوازُ تَقديم سَعْي الحَجِّ على طَوافِ الإفاضةِ.

والجَوابُ عنِ المُعارِضِ:

أولًا: بالنسبةِ للحديثِ فالحديثُ صَحيحٌ، ولا مَطْعَنَ فيه، وبالنسبةِ لتَأْويلِهِ: فإنَّ هذا الرَّجُلَ لم يَسْأَلُ عن سَعْيِ سَبَقَ منذُ أَيَّامٍ، وإنَّمَا سَأَلَ عن سَعْيِ حَصَلَ في ذلك اليوم كما تَقْتَضيهِ حالُ السَّائِلِ.

وأيضًا فقد عُلِمَ أنَّ النبيَّ ﷺ كان سعى بعدَ طوافِ القُدومِ (١)، فالسُّؤَالُ عنه ضَرْبٌ من اللَّغْوِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٧٧٤) من حديث أسامة بن شريك رَجُوالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، رقم (١٦٢٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، رقم (١٢٦١)، من حديث ابن عمر رَضَالَتُهَا قال: «قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا».

#### فَصْلُ

ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ [١] وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالْمُفْرِدُ بِنِيَّةِ الفَرِيضَةِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ [٢] ...

ثانيًا: وأمَّا بالنسبةِ للآيةِ فإنَّ السَّعْيَ لم يُذْكَرْ فيها؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ جميعَ النَّاسِ،
 فالقارِنُ والمُفْرِدُ لا سَعْيَ عليهما بعد طَوافِ الإفاضةِ إنْ كانا فَعلاهُ بعد طَوافِ القُدومِ،
 والمُتَمَتِّعُ في وُجوبِ السَّعْيِ عليه في الحَجِّ قَولانِ للعُلهاءِ، وقد سَبَقَ<sup>(۱)</sup>.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ» يُفيضُ مأخوذٌ مِن فاضَ الماءُ إذا ساحَ، أي: يُفيضُ الحَاجُ إلى مَكَّةَ، في ضُحى يومِ النَّحْرِ؛ أي: يُفيضُ الحَاجُ إلى مَكَّةَ، في ضُحى يومِ النَّحْرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أفاضَ إليها في الضُّحى (٢).

[٢] قولُهُ: «وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالْمُفْرِدُ بِنِيَّةِ الفَرِيضَةِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ» أفادَنا المُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّ هذا طَوافُ فَرضٍ؛ لقولِهِ: «بِنِيَّةِ الفَرِيضَةِ» وأَنَّهُ لا بُدَّ مِن نِيَّتِهِ وأَنَّهُ فَرْضُ، وسَبَقَ الخلافُ في هذه المَسْألةِ، وبَيَّنَّا أَنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ والرَّمْيَ، وما أَشْبَهَها كُلُها تُعْتَبَرُ أَجزاءً من عبادةٍ واحدةٍ، وأنَّ النَّيَّةَ في أوَّلِها كافيةٌ عن النَّيَّةِ في بقيَّةِ أَجْزَائها؛ لأنَّ الحَجَّ عبادةٌ مُرَكَّبةٌ مِن هذه الأجزاءِ، فإذا نوى في أوَّلِها أَجْزَأً عن الجميعِ، كما لو نوى الصَّلاة من أوَّلِها.

وقولُهُ: «وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالْمُفْرِدُ» أَفادَ أَنَّ الْمُتَمَّعَ لا يَطوفُ وليس كذلك، وإنَّما أَرادَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالنَّصِّ على المُفْرِدِ والقارِنِ دفعَ ما قيل مِن أَنَّ المُفْرِدَ والقارِنَ يَطوفانِ للقُدومِ أَوَّلًا إذا لم يَكونا دَخَلا مَكَّةَ من قبلُ، ثم يَطوفانِ للزِّيارةِ، فيَطوفانِ طَوافَينِ: الأَوَّلُ للقُدوم، والثَّاني للزِّيارةِ.

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَالِلَهُ عَنْهَا.

فيَلْزَمُهما على هذا طَوافانِ إذا لم يَكونا دَخلاها من قبل؛ لأنّهُ من الجائِز لهما شَرعًا أنْ يَذْهَبا منَ الميقاتِ رَأْسًا إلى مِنّى أو إلى عَرَفةَ دون أنْ يَطوفا للقُدومِ، بخلافِ المُتَمَتِّعِ، فالمُتَمَتِّع، فالمُتَمَتِّعُ لا يَتَأَتَّى في حقِّهِ ذلك؛ لأنّهُ لا بُدَّ أنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، ويُتِمَّ عُمْرَتَهُ.

وما ذَهَبَ إليه المُؤلِّفُ رَحَمَهُ اللهُ هو الصَّوابُ، بل المُتَعَيَّنُ؛ وذلك أنَّهُ اجْتَمَعَ عند المُفْرِدِ والقارِنِ اللَّذينِ لم يَدْخُلا مَكَّةَ مِن قبلِ طَوافُ قُدومٍ وطَوافُ فَرْضٍ، فاكْتُفِيَ بطَوافِ الفَّرْضِ عن طَوافِ القُدومِ، كما لو دَخَلَ الإنْسانُ المسجِدَ وقد أُقيمتِ الصَّلاةُ، أو لم تُقْمَ وأرادَ أنْ يُصَلِّيَ الفَريضةَ، فإنَّ ذلك يُجْزِئُ عن تَحيَّةِ المسجِدِ.

والقياسُ هنا قياسٌ جليٌّ واضحٌ، ثم إنَّهُ لم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ أنَّ أحدًا منهم طافَ مَرَّتَينِ في يومِ العيدِ، مع أنَّ بعضَ أصحابِهِ لم يَكُنْ دَخَلَ مَكَّةَ، مثلُ عُروةَ ابْنِ مُضَرِّسٍ، رَضَيَّلَكَعَنهُ (۱).

والمذهَبُ أنَّ المُتَمَتِّعَ أيضًا يَطوفُ طَوافَ القُدومِ، لكنْ يَطوفُ للقُدومِ بلا رَمَلِ (٢)، ولا يقال: بلا اضْطِباعٍ؛ لأنَّهُ قد حَلَّ ولَبِسَ ثِيابَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (١٩٥١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢٣١١) من حديث عروة بن مضرس رَعَوَلِيَثُهُ قال: «أتيت رسول الله على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طبئ أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج». وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث».

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٢٢)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٦٧).

وَأُوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ [١] وَيُسَنُّ فِي يَوْمِهِ [١] وَلَهُ تَأْخِيرُهُ [١].

والصَّوابُ خلافُ ذلك، وأنَّهُ لا طَوافَ للقُدومِ، لا في حقِّ المُفْرِدِ والقارِنِ مُطْلَقًا،
 ولا في حقِّ المُتَمَتِّع كذلك.

وقولُهُ: «طَوَافَ الزِّيَارَةِ» سُمِّي بذلك لأنَّهُ يقعُ بعد رُجوعِ الحُجَّاجِ مِن عَرَفة، وهي منَ الحِلِّ، فكانَ القادمُ منها كالزَّائِرِ، ويُسمَّى أيضًا طوافَ الإفاضةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يُفيضونَ إليه بعد وُقوفِهِم في عَرَفة، قال اللهُ تعالى: ﴿فَإِذَاۤ أَفَضْ تُم مِّنَ عَرَفَت ِ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ» الضَّميرُ يعودُ على طوافِ الزِّيارةِ، أي: أوَّلُ وقتِهِ بعدَ نصفِ ليلةِ النَّحْرِ، ولكنْ بشرطِ أنْ يَسْبِقَهُ الوُقوفُ بعَرَفةَ وبمُزْ دَلِفةَ، فلو طاف بعد مُنتَصَفِ ليلةِ النَّحرِ، ثم خَرَجَ إلى عَرَفةَ ومُزْ دَلِفةَ، فإنَّهُ لا يُجْزِئُه، ولم أنَّ المُؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ لا يُجْزِئُه، ولو أنَّ المُؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ قيَّدَ ذلك لكانَ أوْضَحَ، على أنَّهُ ربَّما يُقالُ: إنَّ هذا مَعلومٌ مِن قولِهِ في أوَّلِ الفَصْلِ «ثُمَّ يُفِيضُ» لكنْ لا بُدَّ مِن ذِخْرِهِ.

والدَّليلُ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ ﴾ [الحج:٢٩] ولا يُمْكِنُ قَضاءُ التَّفَثِ، ووفاءُ النَّذْرِ إلَّا بعد الوُقوفِ بعَرَفةَ ومُزْدَلِفةَ.

[٢] قولُهُ: «وَيُسَنُّ فِي يَوْمِهِ» أي: ويُسَنُّ طَوافُ الزِّيارةِ في يومِ العيدِ؛ اتِّباعًا لسُنَّةِ الرُّسولِ ﷺ: فإنَّهُ طافَ في يومِ العيدِ (١).

[٣] قولُهُ: «وَلَهُ تَأْخِيرُهُ» أي: تأخيرُ طَوافِ الإفاضةِ عن أيَّام مِنَّى، وعن شَهْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَالِلَّهُ عَنْهَا.

= ذي الحِجَّةِ، وله تَأْخيرُهُ إلى رَبيعٍ، وإلى رَمَضانَ وإلى عَشْرِ سَنواتٍ وأكثرَ؛ لأنَّ الْمُؤلِّفَ لم يُقَيِّدُهُ بزَمَنِ، فلم يقل: له تَأْخيرُهُ إلى كذا.

ولكنْ يبقى عليه التَّحَلُّلُ الثَّاني حتى يَطوفَ، وما ذَهَبَ إليه المُؤَلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ مِن أنَّ له تأخيرَهُ إلى ما لا نهايةَ له ضَعيفٌ.

والصَّوابُ: أَنَّهُ لا يجوزُ تأخيرُهُ عن شَهْرِ ذي الحِجَّةِ، إلَّا إذا كان هناك عُذْرٌ، كمَرَضٍ لا يَستطيعُ معه الطَّوافَ لا ماشيًا ولا مَحْمولًا، أو امرأةٍ نُفِسَتْ قبلَ أنْ تطوفَ طَوافَ الإفاضةِ، فهنا ستَبْقَى لُمَدَّةِ شَهْرٍ أو أكثرَ.

أمَّا إذا كان لغيرِ عُذْرٍ فإنَّهُ لا يَحِلُّ له أَنْ يُؤَخِّرَهُ، بل يجبُ أَنْ يبادِرَ به قبلَ أَنْ يَنتَهيَ شهرُ ذي الحِجَّةِ.

وعُلِمَ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ يطوفَ طَوافَ الإفاضةِ يومَ العيدِ؛ لقولِهِ: «وَيُسَنُّ فِي يَوْمِهِ، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ».

وعُلِمَ منه أيضًا أنَّهُ يبقى على حِلِّهِ الأوَّلِ إذا أخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عن يومِ العيدِ، وهذا هو الذي عليه جُمهورُ العُلماءِ، بل حُكيَ إجماعًا أنَّهُ لا يَعودُ حَرامًا، لو أخَّرَهُ حتى تَغْرُبَ الشَّمسُ مِن يوم العيدِ.

ولكنْ ذُكِرَ في هذا خِلافٌ عن بعضِ التَّابعينَ؛ لِحِديثٍ وَرَدَ عنِ النبيِّ ﷺ في ذلك: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرةَ أَنْ تَحِلُّوا مِن كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا البَيْتِ صِرْتُمْ حُرُمًا، كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا

## ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا<sup>[۱]</sup> ......

### = الجَمْرَةَ، حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ $^{(1)}$ .

ولكنَّهُ لا يُعَوَّلُ عليه؛ لشُذوذِهِ، وعَدَمِ عَمَلِ الأُمَّةِ به، وقد قيلَ: إنَّ أوَّلَ مَنْ عَمِلَ به عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أحدُ فُقهاءِ المَدينةِ السَّبْعةِ رَحِمَهُواللَّهُ.

فحُكْمٌ شرعيٌّ لم يَعْمَلْ به إلَّا واحدٌ منَ التَّابِعينَ، لا يُمْكِنُ أَنْ يُقالَ: إنَّهُ حَديثٌ صَحيحٌ؛ وذلك أَنَّ الأُمَّةَ لا يُمْكِنُ أَنْ تُخَالِفَ مثلَ هذا الحديثِ الذي تَتوافَرُ الهِمَمُ والدَّواعي على نَقْلِهِ والعَملِ به؛ لأَنَّهُ منَ المعلومِ أَنَّهُ ليس كُلُّ الحَجيجِ يَطوفونَ طوافَ الإفاضةِ في يَومِ العيدِ.

ثم إنَّهُ إذا انْتَهى مِن إحْرامِهِ فقد حَلَّ، ولا يَعودُ لكونِهِ مُحْرِمًا إلَّا إذا عَقَدَ إحْرامًا جَديدًا، أمَّا مُجُرَّدُ عدمِ المُبادَرةِ بطَوافِ الإفاضةِ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَببًا لعَودِ التَّحْريمِ بلا نِيَّةٍ؛ لقولِ الرُّسولِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى "(٢).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا» أي: يَسْعى بين الصَّفا والمَرْوةِ على صفةِ ما سَبَقَ، يَبْدَأُ بالصَّفا أوَّلًا ويختمُ بالمَرْوةِ، إنْ كان مُتَمَتِّعًا، والمُتَمَتِّعُ: هو الذي أخرَمَ بالعُمْرةِ في أَشْهُرِ الحجِّ، ثم حلَّ منها، وأخرَمَ بالحَجِّ مِن عامِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، رقم (١٩٩٩)، وابن خزيمة (٢٩٥٨)، والبيهقي (٥/ ١٣٦، ١٣٧) من حديث أم سلمة رَجَوَالِلَيْءَنَهَا.

وقال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

# أَوْ غَيْرَهُ [1] وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ [٢].

فَيَلْزَمُهُ أَنْ يسعى مُطْلَقًا؛ وذلك لأنَّهُ يَلْزَمُهُ طَوافانِ وسَعْيانِ، طَوافٌ للعُمْرةِ وطَوافٌ للعُمْرةِ

[1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «أَوْ غَيْرَهُ» أي: غيرَ مُتَمَتِّعٍ، وهو المُفْرِدُ والقارِنُ.

[٢] قولُهُ: «وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ» أي: فإنْ سعى فلا يُعيدُ السَّعْيَ؛ لقولِ جابِرِ رَضَالِتَهُ عَنهُ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا أَصْحَابُهُ بِالصَّفَا وَالَمْرُوةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ» (١) ولأنَّهُ لا يَجِبُ في الحَجِّ سَعْيانِ.

فإنْ قال قائلٌ: قد أَوْجَبْتُم طَوافَينِ، طَوافَ القُدومِ وطَوافَ الإفاضةِ؟

فالجَوابُ: أنّنا لم نوجِبْ طوافَ القُدومِ، بل هو سُنّةٌ؛ وذلك لأنّ النبيّ ﷺ وأصحابَهُ سَعَوْا بعد طَوافِ القُدومِ، وظاهرُ هذا الحديثِ أنّ المُتمَتِّعَ لا يَسْعى؛ لأنّ كثيرًا من الصَّحابةِ تَمَتَّعوا؛ لأنّهُم لم يَسوقوا الهَدْيَ، وقد أَمَرَهُمُ النبيُ ﷺ بالتَّمَتُّع، ولكنّ هذا الظّاهرَ يجبُ مَمْ لُهُ على أنّ المرادَ بأصحابِهِ الذين بَقُوا على إحْرامِهم؛ لسَوْقِهِمُ الهَدْيَ، فهو عامٌّ أُريدَ به الخاصُّ.

ويدلُّ على هذا ما رواهُ البُخاريُّ من حَديثَيْ عائشةَ (٢) وابنِ عبَّاسِ (٣) رَضَّالِللَّهُ عَنْهُرْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف القارن، رقم (١٦٣٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَجَّالِيَّهُ عَنَا قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنها طافوا طوافا واحدًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿ وَالْكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ آهُلُهُۥ َ كَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، رقم (١٥٧٢)، من حديث ابن عباس رَيَحَالِشَهَمَنْهُا، معلقا بصيغة الجزم، قال: «أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله ﷺ: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي،

ثم إنَّ نُسُكَ العُمْرةِ انْفَصَلَ عن نُسُكِ الحَجِّ فبينها حِلُّ تامُّ، فكيف يقال: إنَّ السَّعْيَ الذي قامَ به المُتَمَتِّعُ أوَّلًا يكفي عن سَعْي الحَجِّ؟! هذا لا يُمْكِنُ أنْ يُقالَ به.

ثم يُقالُ: لو قُلتم: إنَّهُ سَعْيُ الحَجِّ قُدِّمَ فلا يَصِحُّ، كيف يُقَدَّمُ سَعْيُ الحَجِّ قبلَ الإِحْرامِ بالحَجِّ؟! وهل يُمْكِنُ أَنْ يَرْكَعَ الإِنْسانُ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاةِ؟! لا يُمْكِنُ.

وليس لَمِنْ قال: إنَّ المُتَمَتِّعَ يكفيهِ سَعْيٌ واحدٌ إلَّا ما يُفيدُهُ ظاهرُ حديثِ جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إلَّا طَوافًا واحِدًا الطَّوافَ الأُوَّلَ» (١) والإجابةُ عن هذا سَهلةٌ جِدَّا بأنْ يُقالَ: المرادُ بأصحابِهِ الذي لم يَجِلُّوا وكانوا مِثْلَهُ.

وهذا هو الصَّحيحُ: أنَّ المُتَمَتِّعَ يَلْزَمُهُ سَعْيٌ للحَجِّ، كما يَلْزَمُهُ سَعْيٌ للعُمْرةِ.

وقولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ ﴾ يُفْهَمُ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ القارِنَ والمُفْرِدَ يجوزُ لهما أَنْ يُقَدِّما سَعْيَ الحَجِّ بعد طَوافِ القُدومِ، ويجوزُ أَنْ يُؤَخِّراهُ، وكُلُّ هذا جائزٌ، ولكنَّ الأفضل –واللهُ أعلمُ– أَنْ يُقَدِّماهُ بعد طَوافِ القُدومِ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ هذا جائزٌ، ولكنَّ الأفضلَ –واللهُ أعلمُ– أَنْ يُقَدِّماهُ بعد طَوافِ القُدومِ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ

فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، رقم (١٦٢٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، رقم (١٢٦١)، من حديث ابن عمر رَحَوَلِيَكَ عَنْهَا قال: «قدم النبي عَلَيْ فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا».

# ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ [1].

على أنَّهُ قد يقولُ قائلٌ: أنا أُنازعُ في هذا الاستِدلالِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قدَّمَهُ ليُعَلِّمَ السَّعْيِ؛ لأنَّهُم تَمَتَّعوا، أصحابِه يحتاجونَ إلى مَعْرفةِ السَّعْيِ؛ لأنَّهُم تَمَتَّعوا، فلا يَدُلُّ تَقديمُ السَّعْيِ للمُفْرِدِ والقارِنِ بعد طَوافِ القُدوم.

لكنْ نُجيبُ عن هذا الإيرادِ بأنَّ الأصلَ في فعلِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ سُنَّةٌ، واحْتَمالُ أَنْ يَكُونَ ذلك من أجلِ أَنْ يُعَلِّمَ أصحابَهُ واردٌ، لكنَّ إبقاءَ النَّصِّ على ظاهِرِهِ أَوْلى؛ ولأنَّهُ في الغالِبِ إذا سعى بعد طَوافِ القُدومِ يكونُ أسهلَ؛ لأنَّ الزِّحامَ حينتُذٍ يكونُ أخفَّ منَ الزِّحامِ في يومِ العيدِ، وأيامِ التَّشْريقِ.

وقولُهُ: «وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ» يُفيدُ بأنَّ تقديمَ سَعْيِ الحَجِّ للقارِنِ والمُفْرِدِ لا يكونُ إلَّا إذا وَقَعَ بعد طَوافِ القُدومِ، أُريدَ بهذا لو قَدَّمَ السَّعْيَ على طَوافِ القُدوم لا يُجْزئُ؛ لأنَّهُ لم يكنْ بعد طَوافِ نُسُكِ.

وبه نَعْرِفُ خطاً مَنْ أَفْتَى أَهلَ مَكَّةَ الذين يُحرمونَ بالحَجِّ مِن مَكَّة أَنْ يَطوفوا بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ بنِيَّةِ سَعْيِ الحَجِّ؛ ووجْهُ الخطأِ أَنَّ هؤلاءِ لا قُدومَ لهم؛ لأنَّ طوافَ القُدومِ يُشْرَعُ لَمِنْ يأتي مِن خارجِ مَكَّةَ، وأَهلُ مَكَّةَ طَوافُهم ليس طَوافَ قُدومٍ، فلا يُجْزِئُهُم تَقْديمُ السَّعْي، وهذه الفَتْوى وَهْمٌ لا أساسَ لها منَ الأدِلَّةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ» أي: حلَّ للحاجِّ كُلُّ شيءٍ، وهذا عامُّ أريدَ به الخاصُّ، أي: كُلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه بالإحْرامِ، فإنَّهُ يَحِلُّ له إذا طاف طَوافَ الإفاضةِ، وسَعى سَعْيَ الحَجِّ إذا كان مُتَمَتِّعًا، أو كان مُفْرِدًا أو قارنًا ولم يكنْ سَعى مع طَوافِ القُدومِ.

### ثُمَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ[1] ..

وفي هذا دليلٌ على أنَّ العامَّ ولو كان بلفظِ «كُلِّ» قد يُرادُ به الخاصُّ، والذي يُعَيِّنُ
 أنَّ المرادَ به الخاصُ السِّياقُ أو القَرينةُ.

ومن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف:٢٥] أي: ريحُ عادٍ، فهل دَمَّرَتِ السَّمواتِ والأرضَ؟

الجَوابُ: لا، بل ولا المساكِنُ لم تُدَمِّرُها، قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ ﴾ [الأحقاف:٢٥] فالمرادُ بـ «كُلَّ شَيءٍ» ممَّا يَتَعَلَّقُ بِهُولاءِ القوم الذين كذَّبوا هودًا عَلَيْهِ السَّلامُ.

وقولُهُ: «ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ» أي: حتى النِّساءُ، فيُمكِنُ للرَّجُلِ إذا كان أهْلُهُ معه أَنْ يَسْتَمْتِعَ بأَهْلِهِ فِي آخرِ يومِ العيدِ، بعد أَنْ يَرْمِيَ، ويَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ، ويَطوفَ ويَسْعَى.

وهل يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِأَهْلِهِ ليلةَ العيدِ؟

الجَوابُ: على كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ، إذا كان يجوزُ الدَّفْعُ مِن مُزْدَلِفةَ بعد مُنتَصَفِ اللَّيلِ فَدَفَعَ ورَمَى، وذَهَبَ إلى مَكَّةَ وطافَ وسَعى قبل الفَجْرِ، فيُمْكِنُ، وخُصوصًا في أيَّامنا هذه؛ حيثُ المواصلاتُ سَهلةٌ، لكنْ على الذي اخْتَرْناهُ مِن أَنَّهُ لا يَدْفَعُ إلَّا في آخِرِ اللَّيلِ فقد يَكُونُ هذا مُتَعَذَّرًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ» ظاهرُ كلامِهِ أَنَّهُ يَشْرَبُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ بعد الطَّوافِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْهُ زَمْزَمَ بعد الطَّوافِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْهُ شَرِبَ مِن مَاءِ زَمْزَمَ بعد الطَّوافِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْهُ شَرِبَ مِن مَاءِ زَمْزَمَ بعد الطَّوافِ، كَمَا يَدُلُّ عليه حديثُ جابِرٍ (۱)؛ إذْ أنَّ النبيَّ عَلِيْهُ لم يَسْعَ للحَجِّ؛ لأنَّهُ سَعى مع طَوافِ القُدومِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه وقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

#### لِهَا أَحَبُّ [1]،

مَسألةٌ: هل الشُّرْبُ مِن ماءِ زَمْزَمَ بعد الطَّوافِ سُنَّةٌ مَقصودةٌ؟

الجَوابُ: عندي في هذا تَرَدُّدُ، يعني كونَهُ يقعُ بعد الطَّوافِ، أمَّا أصلُ الشُّرْبِ مِن ماءِ زَمْزَمَ فسُنَّةٌ، ولكنْ كونُهُ بعد الطَّوافِ يحتملُ أنَّ الرُّسولَ ﷺ فعلَ هذا لأنَّهُ أيسرُ له، أو أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَطِشَ بعد الطَّوافِ، أو ليَسْتَعِدَّ للسَّعْي، لكنِ اشْرَبْ فهو خيرٌ.

مَسَالَةٌ: القَول بَأَنَّهُ يُشْرَعُ شُرْبُ ماءِ زَمْزَمَ واقفًا ليس بصَوابٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ إِنَّمَا شَرِبَ واقفًا لضيقِ المَكانُ واسعٌ، ولكنَّهُ لو جَلَسَ لضاقَ المَكانُ واسعٌ، ولكنَّهُ لو جَلَسَ لضاقَ المَكانُ.

[1] قُولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿لِمَا أَحَبَّ اللامُ للتَّعليلِ، أَي: أَنْ يَنْوِيَهُ لِمَا أَحَبَّ، فإذا كان عَطْشانَ مَريضًا وشَرِبَ مِن أَجلِ أَنْ يَذْهَبَ مَرَضُهُ فَلْيَفْعَلْ ويُشْفى بإذْنِ اللهِ، وإذا كان عَطْشانَ وشَرِبَ لأَجْلِ الرِّيِّ فَلْيَفْعَلْ ويُرْوَى بإذْنِ اللهِ، وإذا كان كثيرَ النِّسيانِ فَشَرِبَ ليَقْوَى وَشَرِبَ لاَجْلِ الرِّيِّ فَلْيَفْعَلْ ويُرْوَى بإذْنِ اللهِ، وإذا كان كثيرَ النِّسيانِ فَشَرِبَ ليَقْوَى حِفْظُهُ فَلْيَفْعَلْ، وقد فعلَ ذلك بعضُ المُحَدِّثينَ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لِهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أمَّا شُرْبُهُ لإزالةِ العَطَشِ فواضحٌ، ولرَفْعِ الجُوعِ واضحٌ، وللمَرَضِ واضحٌ؛ لأنَّ الْمَرَضِ واضحٌ؛ لأنَّ المَرَضَ علَّةٌ بدنيَّةٌ عُضويَّةٌ، يُمْكِنُ أنْ يزولَ بشُرْبِ زَمْزَمَ، كما يَزولُ العَطَشُ والجوعُ، لكنَّ المسائلَ المَعنويَّةَ العقليَّةَ الإنسانُ يَشُكُّ في هذا، إلَّا أنْ نقولَ: لا يَضُرُّكَ، انوِ ما تريدُ، إنْ كان الحديثُ يتناوَلُهُ حَصَلَ المقصودُ، وإلَّا لم تَأْثَمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وقد حسنه المنذري في «الترغيب» (٢/ ٣٣٤)، وابن القيم في «الزاد» (٤/ ٣٩٣).

وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ [1]،

لو شَرِبَهُ الفقيرُ للغِنى؟ نقولُ: إذا كُنّا نَتَرَدَّدُ في شُرْبِهِ للحِفْظِ فمن بابٍ أَوْلى للغِنى، ولو شَرِبَهُ إنسانٌ خَطَبَ امرأةً وهو بين الرَّدِّ والإجابةِ، وشَرِبَهُ لأجلِ أنْ يُجيبوهُ، إذا أَخَذْنا بالعُمومِ قُلنا: (لَيَا شُرِبَ لَهُ) ولكنَّ مثلَ هذا لا يَظْهَرُ لي -واللهُ أعلمُ- أنَّ النبيَّ إذا أَخَذْنا بالعُمومِ قُلنا: (لِيَا شُرِبَ لَهُ) ولكنَّ مثلَ هذا لا يَظْهَرُ لي -واللهُ أعلمُ- أنَّ النبيَّ يَستفيدُ بالشَّرْبِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: "وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ" أي: يملأُ بطنَهُ حتى يَمْتَلِئَ ما بين أضلاعِهِ الْأَنَّ هذا الماءَ خيرٌ، وقد وَرَدَ حديثٌ في ذلك لكنْ فيه نظرٌ، وهو: "أَنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ" لأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْمِنُ بأَنَّهُ شفاءٌ ونافعٌ المُنافِقُ لا يَتْصَلَّعُونَ مِنْ مَاء زَمْزَمَ اللَّا عند الضَّرورةِ لدَفْعِها فقط، والمُؤْمِنُ والمُنافِقُ لا يَشْرَبُ منه إلَّا عند الضَّرورةِ لدَفْعِها فقط، والمُؤْمِنُ يَتَضَلَّعُ رجاءَ برَكَتِهِ التي جاءَتْ في الحديثِ: "مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لَهُ" وذلك لأنَّ مَاء زَمْزَمَ لِها شُربَ لَهُ ") وذلك لأنَّ ماء زَمْزَمَ لِها شُربَ لَهُ إلى المُلوحةِ، والإنسانُ المُؤْمِنُ لا يَشربُ مِن هذا الماءِ الذي يَميلُ إلى المُلوحةِ إلَّا إيهانًا بها فيه منَ البَرَكةِ، فيكونُ التَّضَلُّعُ منه دَليلًا على المُلاِيانِ.

قال بَعْضُهم: ويَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، ولكنَّ هذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ شَرِبَ مِن زَمْزَمَ ولم يَرِدْ عنه أَنَّهُ اسْتَقْبَلَ القِبْلةَ، ولا أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ يدعو بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (۳۰۲۱)، والدارقطني (۲۸۸٪)، والحاكم (۱/ ٤٧١)، والبيهقي (٥/ ١٤٦) من حديث ابن عباس رَحَوَلَيْتُهَوَنُهُا. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُعَنْهَا.

وقد حسنه المنذري في الترغيب (٢/ ٣٣٤)، وابن القيم في الزاد (٤/ ٣٩٣).

### وَيَدْعُو بِهَا وَرَدَاً.

فإنْ قال قائلٌ: هل يَفْعَلُ شَيئًا آخَرَ كالرَّشِّ على البَدَنِ وعلى الثَّوبِ، أو أَنْ يَغْسِلَ بِهِ أَثُوابًا يَجْعَلُها لِكَفَنِهِ، كها كان النَّاسُ يَفعلونَ ذلك من قبلُ؟

فَالْجُوابُ: لا، فنحنُ لا نَتجاوَزُ في التَّبَرُّكِ ما وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ وهذا لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ فلا . النبيِّ ﷺ فلا نَتجاوَزُ إليه، فها ثَبَتَ عن الرُّسولِ ﷺ أَخَذْنا به وإلَّا فلا.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ ﴾ أي: إذا شَرِبَ مِن ماءِ زَمْزَمَ دعا بها وَرَدَ.

قال في (الرَّوْضِ) (۱): «يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَرِيَّا، وَشِبَعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ» (٢)، وقال أيضًا: «يَرُشُّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا» (٢) وهذا أيضًا يَحتاجُ إلى إثباتٍ، لكنَّ التَّنَفُّسَ ثَلاثًا في الشُّرْبِ ثَبَتَتْ به السُّنَةُ (٤).

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية في شرح العمدة - الحج (٢/ ٥٥٠): «ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لها أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك».

وأخرج الدارقطني (٢/ ٢٨٨)، والحاكم (١/ ٤٧٣) من طريق عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٣) استقبال القبلة ورد من فعل ابن عباس رَحَوَلِللَهُ عَنْهُا كها أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (٣٠٦١)، عن ابن عباس رَحَوَلِللَهُ عَنْهُا: "إذا شربت منها، فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، رقم (٦٣١٥)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، رقم (٢٠٢٨)، من حديث أنس رَحِيَاللَهُمَنَهُ.

ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنِّى ثَلَاثَ لَيَالٍ<sup>[۱]</sup>، فَيَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى، وَتَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ<sup>[۱]</sup>، وَيَتَأَخَّرُ قَلِيلًا، وَيَدْعُو طَوِيلًا<sup>[۱]</sup>، ...

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنَى ثَلَاثَ لَيَالٍ» أَيْ: ثُمَّ يرجعُ مِن مَكَّةَ بعدَ أَنْ يطوفَ ويَسْعى فيَبيتَ بِمِنَى ثلاثَ ليالٍ، هذا إِنْ تَأَخَّرَ، وإِنْ تَعَجَّلَ فلَيْلتَينِ، فيَبيتُ الحاديةَ عَشْرةَ، والثَّالثةَ عَشْرةَ إِنْ تَأَخَّرَ، وإِنْ تَعَجَّلَ فالحاديةَ عَشْرةَ والثَّانيةَ عَشْرةَ، والثَّالثة عَشْرةَ إِنْ تَأَخَّرَ، وإِنْ تَعَجَّلَ فالحاديةَ عَشْرةَ والثَّانيةَ عَشْرةَ.

[٢] قولُهُ: «فَيَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى وَتِلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ».

صفةُ الرَّمْيِ على المذهَبِ(١): أَنْ يَرْميَ الجَمْرةَ الأُولى، وتلي مسجِدَ الخَيْفِ، وتُسمَّى الجَمْرةَ الأُولى، وتلي مسجِدَ الخَيْفِ، وتُسمَّى الجَمْرةَ الصُّغْرى، ويَجْعَلُها عن يَسارِهِ حالَ الرَّمْيِ بسَبْعِ حَصَياتٍ مُتعاقِباتٍ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، ولا يَرْمي تِلقاءَ وَجْهِهِ.

[٣] قولُهُ: «وَيَتَأَخَّرُ قَلِيلًا وَيَدْعُو طَوِيلًا» أي: يَبْعُدُ إلى موضع لا ينالُهُ فيه الحَصى، ولا يَتَأَذَّى بالزِّحامِ، ويدعو طويلًا مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ، وقد وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ بَقْدِر ما يقرأُ سُورةَ البقرةِ، رافعًا يَدَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري: كتاب الحج، باب الدعاء عند الجمرتين، رقم (١٧٥٢) من حديث ابن عمر رَحَوَاللَهُ عَنَا كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشهال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل».

والقيام الطويل فسر بمقدار سورة البقرة كها أخرج ابن أبي شيبة (١٤٥٥٣) من طريق عطاء، قال: «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة».

ثُمَّ الوُسْطَى مِثْلَهَا [1] ثُمَّ جَمَرَةَ العَقَبَةِ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ [٢]، ...

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «ثُمَّ الوُسْطَى مِثْلَهَا» لكنْ يَجْعَلُها عن يمينِهِ، والقِبْلةَ أمامَهُ، على كلامِ الأصحابِ رَحَهُمُ اللَّهُ فيَرْميها بسَبْعِ حَصَياتٍ مُتعاقِباتٍ.

[٢] قولُهُ: «ثُمَّ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ» أي: يَرْميها بسَبْعِ حَصياتٍ مُتعاقِباتٍ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلة، ويَرْمي مِن بطنِ الوادي، ويَجْعَلُها عن يَمينِهِ كالوُسْطى.

ولكنَّ الصَّحيحَ خلافُ ما ذكرَهُ المُؤلِّفُ، والصَّحيحُ: أَنَّهُ يَرْمي مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ في الأُولى والوُسطى، ويَجْعَلُ الجَمْرةَ بين يَدَيْهِ، وما ذَكَرَهُ منَ الصَّفاتِ مَردودٌ بأنَّهُ لا دليلَ عليه.

أَمَّا الثَّالِثَةُ: فَيَرْمِيهَا مِن بَطْنِ الوادي مُسْتَقْبِلَ الجَمْرةِ، وتكونُ الكَعْبةُ عن يَسارِهِ ومِنَّى عن يَمينِهِ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رَضَالِتُهَءَنهُ رماها كذلك وقال: «هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ» (() يعني: رَسولَ اللهِ ﷺ وحينئذٍ يُسْتَثْنَى منِ اسْتِقْبالِ القِبْلةِ في رَمْي الجَمراتِ جَمْرةُ العَقَبةِ.

وإنَّما كان الأمرُ كذلك؛ لأنَّهُ في عهدِ الرُّسولِ ﷺ لا يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ، وتَرْميَ جَمْرةَ العَقَبةِ بحيث تكونُ بين يَدَيْكَ، لأجلِ الجَبَلِ؛ لأنَّها مُلاصقةٌ للجَبَلِ.

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ المقصودَ هو اسْتِقْبالُ الجَمْرةِ، سواءٌ اسْتَقْبَلْتَ القِبْلةَ أم لم تَسْتَقْبِلْها، لكنْ في الجَمْرةِ الأُولى والوُسطى يُمْكِنُ أنْ تَجْمَعَ بين اسْتِقبالِ القِبْلةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، رقم (١٧٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، رقم (١٢٩٦).

#### وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا[١].

= واسْتِقْبالِ الجَمْرةِ، أمَّا في العَقَبةِ فلا يُمْكِنُ أَنْ تَجْمَعَ بين اسْتِقْبالِ القِبْلةِ واسْتِقْبالِ الجَمْرةِ؛ ولذلك فُضِّلَ اسْتِقْبالُ الجَمْرةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» أي: لا يقفُ عند جَمرةِ العَقَبةِ، فإذا رَماها انْصَرَف، وإنَّما يقفُ بعد الأُولى والوُسْطى.

قال بعضُ العُلماءِ: لأنَّ المكانَ ضيِّقٌ، فلو وَقَفَ لَحَصَلَ منه تَضييقٌ على النَّاس، وتَعَبُّ في نفسِهِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: لأنَّ الدُّعاءَ التَّابِعَ للعبادةِ يكونُ في جَوْفِ العِبادةِ ولا يكونُ بَعْدَها؛ ولذلك دعا بعد الأُولى ودعا بعد الوُسطى وهذه انْتَهَتْ بها العِبادةُ؛ وهذا على قاعدةِ شَيخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) واضحٌ؛ ولهذا يرى أنَّ الإنْسانَ إذا أرادَ أنْ يَدْعُوَ في الصَّلاةِ فلْيَدْعُ قبلَ أنْ يُسَلِّمَ لا بعد أنْ يُسَلِّمَ، لا في الفَريضةِ ولا في النَّافِلةِ.

وبه نَعرفُ أيضًا أنَّ الدُّعاءَ على الصَّفا والمَرْوةِ يكونُ في ابْتِداءِ الأشواطِ لا في انْتِهائها، وأنَّ آخرَ شَوْطٍ على المَرْوةِ ليس فيه دعاءٌ؛ لأنَّهُ انْتَهى السَّعْيُ، وإنَّما يكونُ الدُّعاءُ في مُقَدِّمةِ الشَّوطِ كما كان التَّكبيرُ أيضًا في الطَّوافِ في مُقَدِّمةِ الشَّوطِ.

وعليه: فإذا انْتَهى منَ السَّعْيِ عند المَرْوةِ يَنْصَرِفُ، وإذا انْتَهى منَ الطَّوافِ عند الحَجَرِ يَنْصَرِفُ، وإذا انْتَهى منَ الطَّوافِ عند الحَجَرِ يَنْصَرِفُ، ولا حاجةَ إلى التَّقبيلِ أو الاسْتِلامِ أو الإشارةِ، والذي نُعَلِّلُ به دون أَنْ عَمْرَضَ مُعْتَرِضُ مُعْتَرِضٌ أَنْ نقولَ: هكذا فَعَلَ النبيُّ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۷ ۵–۱۸۵).

<sup>(</sup>۲) أخرج مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر رَحَيَلِتَهَـُنهُ، وفيه أنه ﷺ بعدما انتهى من الطواف بالبيت، صلى ركعتين عند المقام، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ولم يذكر أنه بعدما انتهى من السعي رجع فاستلم الركن كها فعل قبل سعيه.

# يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ<sup>[۱]</sup>، .......

[١] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ» يفعلُ هذا، أي: رَمْيَ الجَمراتِ الثَّلاثِ، على ما وُصِف، في كُلِّ يومٍ مِن أيَّامِ التَّشْريقِ، وهي ثَلاثةُ أيَّامٍ بعد العيدِ، سُمِّيَتْ أيَّامَ التَّشْريقِ؛ لأنَّ النَّاسَ يُشَرِّقونَ فيها اللَّحْمَ، أي يَنشرونَهُ إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ، فَتَشْرُقُ عليه الشَّمْسُ ويَيْبَسُ ولا يُعَفِّنُ، وقيل: إنَّها تُسمَّى أيَّامَ التَّشريحِ أيضًا؛ لأنَّ النَّاسَ يُشَرِّحونَ فيها اللَّحْمَ.

قولُهُ: «بَعْدَ الزَّوَالِ» أي زَوالِ الشَّمسِ، ويكونُ الزَّوالُ عند مُنْتَصَفِ النَّهارِ، وعليه: يكونُ وَقْتُ الرَّمْيِ مِن زَوالِ الشَّمسِ إلى غُروبِها، فلا يُجْزِئُ الرَّمْيُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُجْزِئُ بعد الغُروبِ؛ لأنَّ ذلك خارجٌ عن اليومِ، والدَّليلُ على أنَّهُ لا يُجْزئُ قبلَ الزَّوالِ ما يلي:

أُولًا: أَنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «رَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ»<sup>(۱)</sup> وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ»<sup>(۲)</sup>.

ثانيًا: ولأنه لو كان الرَّمْيُ قبلَ الزَّوالِ جائزًا لفَعَلَهُ النبيُّ ﷺ؛ لما فيه من فِعْلِ العِبادةِ فِي أُوَّلِ وَقْتِها من وَجْهٍ، ولِما فيه من التَّيسيرِ على العِبادِ مِن وجهٍ آخَرَ؛ لأنَّ الرَّمْيَ في العِبادِ مِن وجهٍ آخَرَ؛ لأنَّ الرَّمْيَ في الصَّباحِ قبلَ الزَّوالِ أيسرُ على الأُمَّةِ منَ الرَّمْيِ بعدَ الزَّوالِ؛ لأنَّهُ بعدَ الزَّوالِ يَشْتَدُّ الحَرُّ، ويَشُقُّ على النَّاسِ أنْ يأتوا من مُخَيَّمِهم إلى الجَمَراتِ، ومع شِدَّةِ الحَرِّ يكونُ الغَـمُّ الحَرُّ، ويَشُقُّ على النَّاسِ أنْ يأتوا من مُخَيَّمِهم إلى الجَمَراتِ، ومع شِدَّةِ الحَرِّ يكونُ الغَـمُّ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار، (۲/ ۱۷۷) بصيغة الجزم، ووصله مسلم: كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، رقم (۱۲۹۹)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَلَيْهَا عَنْهَا.

= مع الضّيقِ والزِّحامِ. فلا يُمْكِنُ أَنْ يختارَ النبيُّ ﷺ الأَشَدَّ ويَدَعَ الأَخَفَّ، فإنَّهُ ما خيِّرَ بين شَيْئينِ إلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لم يَكُنْ إثْمَا<sup>(۱)</sup>.

فنعلمُ مِن هذا أَنَّهُ لو رمى قبلَ الزَّوالِ صار ذلك إثْمًا؛ ولذلك تَجَنَّبُهُ النبيُّ ﷺ ولعل هناك فائدةً وهي ابْتلاءُ العِبادِ: هل يَرمونَ مع المَشَقَّةِ أو يَتَقَدَّمونَ خَوْفَ المَشَقَّةِ؟ وليس هذا ببعيدٍ أَنْ يَبْتَلِيَ اللهُ عِبادَهُ بمثلِ هذا، وليا فيه مِن تَطويلِ الوَقْتِ من وَجْدٍ ثالِثٍ، فليًا كان الرُّسولُ ﷺ يَتَعَمَّدُ أَنْ يُؤَخِّرَ حتى تَزولَ الشَّمْسُ مع أَنَّهُ أَشْقُ على النَّاسِ دلَّ هذا على أَنَّهُ قبلَ الزَّوالِ لا يُجْزئُ.

ثالثًا: أنَّ الرُّسولَ ﷺ كان يُبادِرُ بالرَّمْيِ حين تَزولُ الشَّمسُ فيَرمي قبلَ أنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ('')، وكأنَّهُ يَتَرَقَّبُ زوالَ الشَّمسِ؛ ليَرْميَ ثم ليُصَلِّيَ الظُّهْرَ، ولو جازَ قبلَ الزَّوالِ لَفَعَلَهُ عِنْ الصَّحابةِ وأقَرَّهُ النبيُّ ﷺ وهذا هو القَولُ الرَّاجِحُ، أعني القَولَ بمَنْع الرَّمْيِ قبلَ الزَّوالِ.

وقد رَخَّصَ بعضُ العُلماءِ في اليومِ الثَّاني عَشَرَ لَمِنْ أَرادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ أَنْ يَرْميَ قبلَ النَّوالِ، ولَكنْ لا يَتَعَجَّلُ أَنْ يَرْميَ قبلَ النَّوالِ، ولَكنْ لا يَتَعَجَّلُ إلَّا بعد الزَّوالِ، وبَعْضُهم أَطْلَقَ جوازَ الرَّمْيِ في اليومِ الثَّاني عَشَرَ قبلَ الزَّوالِ، ولكنْ لا وَجْهَ لهذا إطْلاقًا مع وُجودِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ.

فلوقال قائلٌ: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي على ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته على ، رقم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة رَحَالَيْهَا .

<sup>(</sup>٢) لها أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار، رقم (١٧٤٦)، من حديث ابن عمر رَحَوَلَيَثَهَءُنُهُا: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا».

فِ يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْـهِ وَمَن تَـأَخَرَ فَلَآ إِثْـمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة:٢٠٣] والأيَّامُ تكـونُ في أوَّلِ
 النَّهارِ وآخر النَّهارِ؟

فالجَوابُ: أنَّ هذا المُطْلَقَ في القُرآنِ بَيَّنَهُ السُّنَّةُ، وليس هذا أوَّلَ مُطْلَقٍ تُبَيِّنُهُ السُّنَّةُ، فها دام النبيُّ ﷺ ذَكَرَ اللهَ برَمْي الجَمَراتِ في هذا الوقتِ فإنَّهُ لا يُجْزئُ قبلَهُ.

وأمَّا الرَّمْي بعد غُروبِ الشَّمسِ فلا يُجْزِئُ على المشهورِ من المذهَبِ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّما عبادةٌ نَهاريَّةٌ، فلا تُجْزِئُ في اللَّيلِ كالصِّيام.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى إجزاءِ الرَّمْيِ ليلًا، وقال: إنَّهُ لا دَليلَ على التَّحديدِ بالغُروبِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ: حَدَّدَ أَوَّلَهُ بِفِعْلِهِ ولم يُحَدِّدْ آخِرَهُ.

وقد سُئِلَ الرُّسولُ ﷺ كما في صَحيحِ البُخاريِّ فقيل: «رَمَيْتُ بعدما أَمْسَيْتُ»، قال: «لَا حَرَجَ» (<sup>(۱)</sup> والمساءُ يكونُ آخرَ النَّهارِ وأوَّلَ الليلِ (<sup>(۱)</sup>)، وليَّا لم يَسْتَفْصِلِ الرُّسولُ عَلَىٰ وَلمَ يَقُلْ: بعدما أَمْسَيْتَ في آخرِ النَّهارِ أو في أوَّلِ اللَّيلِ؟ عُلِمَ أَنَّ الأَمرَ واسعٌ في هذا.

ثم إنَّهُ لا مانعَ أَنْ يَكُونَ اللَّيلُ تابعًا للنَّهارِ، فالوُقوفُ بِعَرَفةَ رُكْنٌ مِن أَرْكانِ الحَجِّ، واللَّيلُ فيه تابعٌ للنَّهارِ، فإنَّ وَقْتَ الوُقوفِ يَمْتَدُّ إلى طُلوع الفجرِ.

ولهذا نرى أنَّهُ إذا كان لا يَتَيَسَّرُ للإنْسانِ الرَّمْيُ في النَّهارِ فله أنْ يَرْميَ في اللَّيلِ، وإذا تَيَسَّرَ لكنْ مع الأذى والمَشَقَّةِ، وفي اللَّيلِ يكونُ أَيْسَرَ له وأكثرَ طُمَأْنينةً، فإنَّـهُ يَرْمي

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى، رقم (١٧٣٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (٢/ ٥٧٤)، مادة [مسو].

### مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ مُرَتِّبًا [١].

= في اللَّيلِ؛ لأنَّ الفضلَ المُتَعَلِّقَ بذاتِ العِبادةِ أَوْلَى بالمُراعاةِ منَ المُتَعَلِّقَ بزَمَنِ العِبادةِ، وما دام أنَّـهُ ليس هناك دليلٌ صَحيحٌ صَريحٌ يُحَدِّدُ آخرَ وقتِ الرَّمْيِ، فالأصلُ عَدَمُ ذلك.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ مُرَتِّبًا» سَبَقَ القَولُ في قولِهِ: مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ، والمرادُ بالتَّرتيبِ هنا التَّرتيبُ في الجَمَراتِ، أَنْ يَرْميَ الأُولى، ثم الوُسْطى، ثم العَقَبة، ودليلُهُ قولُ النبيِّ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١).

فإنْ نَكَّسَ ورَمى العَقَبةَ ثم الوُسْطى ثم الأُولى صَحَّتِ الأُولى فقط، ووَجَبَ عليه أَنْ يَرْمَى الثَّانيةَ والثَّالثةَ (٢).

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ التَّرتيبَ ليس بشرطٍ، لكنَّهُ نَدْبٌ، وقال: إنَّ هذا ليس أَوْلى من عدمِ التَّرتيبِ في أنْساكِ يومِ العيدِ، وأنْساكُ يومِ العيدِ لا يُشْتَرَطُ فيها التَّرتيبُ، وعورِضَ هذا بأنَّ الرَّمْيَ عبادةٌ واحدةٌ فلا بُدَّ أنْ تُفْعَلَ كها وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ بخلافِ أنْساكِ يوم العيدِ، فإنَّا عِباداتٌ مُتَنَوِّعةٌ، كُلُّ عبادةٍ مُسْتَقِلَّةٌ عن الأُخْرى.

ولكنْ نقولُ: ما دام الإنسانُ في سَعةٍ فيجبُ التَّرتيبُ، وأَنَّهُ لـو سَأَلَنا في أيَّامِ التَّشْريقِ، فقال: إنَّهُ رَمَى مُنكِّسًا لسَهُلَ علينا أَنْ نقولَ: اذْهَبْ وارْمِ مُرَتِّبًا، لكنْ إذا كان الأمرُ قد فات بفواتِ أيَّامِ التَّشْريقِ، وجاءَ وسألَ فقال: إنِّي رَمَيْتُ من غيرِ أَنْ أَعْلَمَ فبدأتُ بجَمرةِ العَقَبةِ، فلا بأسَ بإفتائِهِ بأنَّ رَمْيَهُ صَحيحٌ؛ لأَنَّهُ ليس هناك قولٌ عن فبدأتُ بجَمرةِ العَقَبةِ، فلا بأسَ بإفتائِهِ بأنَّ رَمْيَهُ صَحيحٌ؛ لأَنَّهُ ليس هناك قولٌ عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب.

## فَإِنْ رَمَاهُ كُلَّهُ فِي الثَّالِثِ أَجْزَأَهُ [١] وَيُرَبِّبُهُ بِنِيَّتِهِ [١].

= الرُّسولِ ﷺ بوُجوبِ التَّرتيبِ بينها، وليس هناك إلَّا مُجَرَّدُ الفِعْلِ، وعُمومُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(١).

ولا سيَّما أنَّ كثيرًا منَ العُلماءِ قالوا: يَسْقُطُ التَّرتيبُ بين أعضاءِ الوُضوءِ بالجَهْلِ والنِّسيانِ، وبين الصَّلاتَينِ المَجْموعَتَينِ بالجَهْلِ، فهذا يَدُلُّ على أنَّهُ إذا اخْتَلَ التَّرتيبُ لعُذْرٍ من الأعْذارِ فإنَّهُ يَسْقُطُ عن الإنسانِ؛ لأنَّهُ أتى بالعِبادةِ لكنْ على وَجهٍ غيرِ مُرَتَّبٍ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ رَمَاهُ كُلَّهُ فِي الثَّالِثِ أَجْزَأَهُ» الضَّميرُ يعودُ على حَصى الجَهارِ، أي: رماهُ كُلَّهُ في اليومِ الثَّالثِ، وهو الثَّالثَ عَشَرَ، أَجزَأَهُ، وظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ أَنَّهُ لا شيءَ عليه.

[٢] قولُهُ: «وَيُرَتِّبُهُ بِنِيَّتِهِ» أي: يُرَتِّبُ الأَيَّامَ بِنِيَّتِهِ، فمثلًا يَبْدَأُ برمي أَوَّلِ يومٍ بالأُولى ثم الوُسطى بالأُولى ثم الوُسطى بالأُولى ثم الوُسطى ثم جَرةِ العَقَبةِ، ثم يَعودُ فيَرْمي لليومِ الثَّاني، يَبْدَأُ بالأُولى ثم الوُسطى ثم العَقَبةِ؛ لأَنَّ كُلَّ يومٍ ثم العَقبةِ، ثم يعودُ فيَرْمي للثَّالثِ، يَبْدَأُ بالأُولى ثم الوُسطى ثم العَقبةِ؛ لأَنَّ كُلَّ يومٍ عِبادةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، فلا بُدَّ أَنْ يأتي بعِبادةِ اليومِ الأَوَّلِ قبلَ عِبادةِ اليومِ الثَّاني.

ولا يُجزِئُ أَنْ يَرْمِيَ الأُولى عن ثَلاثةِ أَيَّامٍ، ثم الوُسطى عن ثَلاثةِ أَيَّامٍ، ثم العَقَبةَ عن ثَلاثةٍ؛ لأنَّ ذلك يُفْضي إلى تَداخُلِ العِباداتِ، أي: إدخالِ جُزْءٍ من عِبادةِ يومٍ في عبادةِ يومٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَخِوَاللَّهُ عَنْهُا.

وما ذَهَبَ إليه المُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللهُ مِن جَوازِ جَمِعِ الرَّمْيِ فِي آخِرِ يَوْمِ ضعيفٌ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ رَمَى كُلَّ يومٍ فِي يَوْمِهِ، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١) ولأَنَّهُ ﷺ «رَخَّصَ للرُّعاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ويَدَعُوا يَوْمًا» (٢) وكلمةُ «رَخَّصَ» تَدُلُّ على أَنَّ مَنْ سواهُم لا رُخْصة له.

وعلى هذا فالقَولُ الصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَمْيَ الجَمراتِ إلى آخِرِ يومٍ إلَّا فِي حالٍ واحدةٍ مثل أَنْ يَكونَ مَنْزِلُهُ بَعيدًا، ويَصْعُبُ عليه أَنْ يَتَرَدَّدَ كُلَّ يومٍ، لا سيَّا فِي حالٍ واحدةٍ مثل أَنْ يَكونَ مَنْزِلُهُ بَعيدًا، ويَصْعُبُ عليه أَنْ يَتَرَدَّدَ كُلَّ يومٍ، لا سيَّا فِي أَيَّامِ الحَرِّ والزِّحامِ، فهنا لا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّمْيَ إلى آخِرِ يومٍ ويَرْمِيهُ مرَّةً واحدةً؛ لأَنَّ هذا أَوْلى بالعُذْرِ منَ الرُّعاةِ الذين رَخَّصَ لهم النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَجْمَعُوا الرَّمْيَ في يومٍ.

وأمَّا مَنْ كان قادرًا والرَّمْيُ عليه سَهْلٌ؛ لقُرْبِهِ من الجَمراتِ، أو لكونِهِ يَستطيعُ أَنْ يَرْمِي كُلَّ يومٍ في يَوْمِهِ. أَنْ يَرْمَي كُلَّ يومٍ في يَوْمِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَجُوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٦)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (٩٥٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (٣٠٦٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٣٦)، من حديث عاصم بن عدي رَهَوَاللَّهُ عَنْهُ: «أن النبي عَلَيْ رخص للرعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما». وأخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٣٠٣٧) بلفظ: «أن رسول الله عَلَيْ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: إنه أصح من اللفظ الأول.

## فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ [١]، أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا فَعَلَيهِ دَمْ [١].

[1] قولُهُ: «فَإِنْ أَخَرَهُ عَنْهُ» أي: عن آخرِ يوم مِن أَيَّامِ التَّشْريقِ فعليه دَمٌ، أي: ولو لعُذْرِ، لكنْ إذا كان لعُذْرِ يَسْقُطُ عنه الإثْمُ، وأَمَّا جَبْرُهُ بالدَّم فلا بُدَّ منه.

فلو فُرِضَ أَنَّ رَجُلًا منَ النَّاسِ ظنَّ أَنَّ رَمْيَ الجَمَراتِ غَيْرُ واجِبٍ، أو ظنَّ أَنَّ التَّشريقِ، فعلى ما مشى عليه التَّرْتيبَ فيها غيرُ واجِبٍ، وجاء يَسْأَلُنا بعد أَنْ مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْريقِ، فعلى ما مشى عليه المُؤلِّفُ: يجبُ عليه دمٌ.

فإذا قال: أنا جاهل، قُلنا: نعم، أنت جاهلٌ ويَسْقُطُ عنك الإِثْمُ، لكنَّ هذا العملَ الذي فات بجَهْلِكَ له بَدَلُ، وهو الدَّمُ، فيجبُ عليك أنْ تَذْبَحَ فِدْيةً تُوزِّعُها على الفُقراءِ في مَكَّةَ.

تَنبيةٌ: ظاهرُ كلامِ المُؤَلِّفِ رَحَمَهُ أَللَهُ أَنَّهُ إذا أَخَّرَهُ عن اليومِ الثَّالثِ رماهُ وعليه دمٌ، وهذا غيرُ مُرادٍ؛ لأنَّهُ إذا مضتِ الأيَّامُ انْتَهى وقتُ الرَّمْي فيَسْقُطُ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ» الضَّميرُ يعُودُ على مِنَّى، أي: لم يَبِتْ بها لَيْلَتَينِ إِنْ تَعَجَّلَ أو ثلاثَ ليالٍ إِنْ تَأَخَّرَ، فعليهِ دمٌ، وسَبَقَ ما يرادُ بالدَّمِ عند الإطْلاقِ في قولِ المُؤَلِّفِ «وَالدَّمُ شَاةٌ» إلخ.

وقولُهُ: «أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا» عُلمَ منه أَنَّهُ لو تَرَكَ ليلةً من اللَّيالي فإنَّهُ ليس عليه دمٌ، وهو كذلك (١) بل عليه إطعامُ مِسْكينِ إنْ تَرَكَ ليلةً، وإطعامُ مِسْكينينِ إنْ تَرَكَ لَيْلَتينِ، وعليه دمٌ إنْ تَرَكَ ثلاثَ ليالٍ.

وقيل: إنَّ تَرْكَ المَبيتِ ليس فيه دمٌ مُطْلقًا، وهذا مَبْنيٌّ على أنَّ المَبيتَ سُنَّةٌ وليس بواجِبِ.

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب.

واستُدِلَّ لهذا بأنَّ الرُّسولَ ﷺ: «رَخَّصَ لِعَمِّهِ العَبَّاسِ في السِّقايةِ أَنْ يَبيتَ بِمَكَّةَ مِن أَجْلِ سَقْيِ النَّاسِ مَاءَ زَمْزَمَ» (١) وهذا ليس بضَرورةٍ؛ إذْ من الجائِزِ أَنْ تُتْرَكَ زَمْزَمُ، وكلُّ مَنْ جاءَ شَرِبَ منها، ولكنْ كونُ الرُّسولِ ﷺ يُرَخِّصُ للعَبَّاسِ يَدُلُّ على أَنَّ المَبيتَ سُنَّةٌ.

والصَّحيحُ أَنَّهُ واجبٌ؛ لأنَّ كلمةَ «رَخَّصَ للعَبَّاسِ أنْ يَبيتَ في مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ» يدلُّ على أنَّ ما يُقابلُ الرُّخْصةَ عَزيمةٌ، لا بُدَّ منه.

ولكنْ لا نَفْعَلُ كما يفعلُ بعضُ المُفْتينَ اليومَ، يَأْتيهِ السَّائلُ ويقولُ: أنا لم أُدْرِكِ اللَّيلَ كُلَّهُ في مِنِّى، فات عليَّ بعضُ اللَّيلِ وأنا في مَكَّةَ؛ لأنني نَزَلْتُ إلى مَكَّةَ أقضي الحَجَّ، وأطوفُ، ثم تَأَخَّرَ بي السيرُ، ولم أَصِلْ إلى مِنِّى إلَّا بعدَ الفجرِ.

فيقولُ: عليك دمٌ، فهذا غَلَطٌ؛ لأنَّ إلزامَ المُسْلمينَ بها لم يُلْزِمْهُمُ اللهُ به قولٌ على اللهِ بلا عِلْم.

مَسَأَلَةٌ: لو أَنَّ مُفْتيًا أَفتى بغيرِ عِلْمٍ، وقال للحاجِّ: عليك دمٌ، فذَهَبَ الحاجُّ واشْتَرى دَمًا بخمسِ مئةِ ريالٍ، وتَصَدَّقَ به على الفُقراءِ، هل يُمْكِنُ أَنْ نقولَ بتَضمينِ المُفْتي؟

الجَوابُ: نعم، نقولُ بتَضْمينِهِ؛ لأنَّهُ هو الذي أفتاهُ بغيرِ عِلْمٍ، وأَلْزَمَهُ بها لم يُلْزِمْهُ اللهُ به، ونحنُ نَستفيدُ مِن هذا التَّضمينِ أنَّ هذا الذي أفْتَى بغيرِ عِلْمٍ اليومَ لا يُفْتي بمثلِهِ أبدًا، ولا يُفْتي بمَسألةٍ إلَّا وقد عَلِمَها أو غَلَبَ على ظَنِّهِ أنَّ هذا حُكْمُها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ليالي مني، رقم (١٧٤٣ - ١٧٤٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمني، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَحِوَلِلَهُءَنْهَا.

وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ<sup>[۱]</sup> خَرَجَ قَبْلَ الغُرُوبِ<sup>[۲]</sup> وَإِلَّا لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ<sup>[۳]</sup>.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ» أَتَى بِلَفْظِ الآيةِ ونعم ما صَنَعَ! لأَنَّهُ متى أَمْكَنَ الإِنْسانَ أَنْ يأتي بِلَفْظِ الدَّليلِ فَهُو أَوْلى؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ بِين المَسْأَلةِ ودَليلِها، مثلُ قولِ المَاتِنِ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ» فَهذا لَفظُ المَتْنِ وهُو أَيضًا لَفظُ الحديثِ<sup>(۱)</sup> فَمَتَى أَمْكَنَكَ الإتيانُ بالألفاظِ الشَّرْعيَّةِ فَهُو حَيرٌ وأسلمُ لذِمَّتِكَ، ويَفْهَمُ النَّاسُ منها ما يَفْهَمُونَ مِنَ الدَّليل.

والمرادُ باليَوْمَينِ الحادي عَشَرَ والثَّاني عَشَرَ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَٱذْكُرُوا ٱللّهَ فِيَ أَيْنَامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَاللّهُ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة:٢٠٣] أي: مِن هذه الأيَّامِ المَعدوداتِ، والأيَّامُ المَعدوداتُ هي أيَّام التَّشْريقِ.

وبعضُ العوامِّ يَظنُّونَ أَنَّ المرادَ بقولِهِ: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يومُ العيدِ والحادي عَشَرَ، فيتَعَجَّلونَ في الحادي عَشَرَ، ولكنَّ هذا غلطٌ، لم يقلُ به أحدٌ مِن أهلِ العلمِ، وإنَّمَا المرادُ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ مِن هذه الأيَّام الثَّلاثةِ أَيَّام التَّشْرِيقِ.

[٢] قولُهُ: «خَرَجَ قَبْلَ الغُرُوبِ» أي: خَرَجَ مِن مِنّى قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ؛ وذلك ليَصْدُقَ عليه أَنَّهُ تَعَجَّلَ في يَوْمَينِ؛ إذ لو أَخَّرَ الخُروجَ إلى ما بعدِ الغُروبِ لم يكنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَينِ؛ لأَنَّ اليَوْمَينِ قد فاتا.

[٣] قولُهُ: «وَإِلَّا لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ» أي: وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قبل غُروبِ الشَّمسِ لَزِمَهُ المَبيتُ ليلةَ الثَّالثَ عَشَرَ، والرَّمْيُ منَ الغدِ، بعد الزَّوالِ، كاليَوْمَينِ قبلَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّلَيْلَةَعَنْهُ.

# فَإِذَا أَرَادَ الخُرُّوجَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَى يَطُوفَ لِلوَدَاعِ<sup>[١]</sup>، ......

والدَّليلُ أنَّ اللهَ قال: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة:٢٠٣] وفي للظَّرفيَّةِ، والظَّرْفُ لا بُدَّ أنْ يَكونَ أوسعَ منَ المَظْروفِ، وعليه: فلا بُدَّ أنْ يَكونَ الخُروجُ في نفسِ اليَوْمَينِ.

وقد رُويَ عن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ مَنْ أدركَهُ المساءُ فإنَّهُ يَلْزَمُهُ البقاءُ (١).

مَسَأَلَةٌ: لو أَنَّ جَمَاعةً حلُّوا الخيامَ، وحَملوا العفشَ، ورَكِبوا، ولكنْ حَبَسَهُمُ المسيرُ؛ لكثرةِ السيَّاراتِ، فغَرَبَتْ عليهم الشَّمسُ قبلَ الخُروجِ من مِنِّى، فلهم أَنْ يَسْتَمِرُّوا في الخُروج؛ لأنَّ هؤلاءِ حُبِسوا بغيرِ اخْتِيارِ منهم.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةً لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلوَدَاعِ» قولُهُ: «لَمْ يَخْرُجْ» تَحْريتًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ»(٢).

فقولُهُ: «إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» يدلُّ على الوُجوبِ على غَيْرِها؛ لأَنَّهُ لو كان غيرَ واجِبٍ على غَيْرِها لكان خَفيفًا على كُلِّ النَّاسِ؛ لأنَّ ما لا يَجِبُ ليس الإِنْسانُ مُلْزَمًا به فله تَرْكُهُ.

<sup>(</sup>١) قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٧٣): «وثبت أن عمر بن الخطاب قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس».

وقال ابن الملقن في البدر المنير: (٦/ ٣١٠-٣١): «عن عمر رَيَحَيَلَتُهُ عَنهُ أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس» وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في «الموطأ» لكنه عن نافع، عن ابن عمر كان يقول: «من غربت عليه الشمس وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجهار من الغد من أوسط أيام التشريق». قال البيهقي: ورواه الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، قال عمر... فذكر معناه. قال: وروي ذلك عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ورفعه ضعف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

= فالصَّوابُ: أنَّ طوافَ الوداعِ واجبٌ، وقد عَكَسَ بعضُ الأَئِمَّةِ رَحَهُمُ اللَّهُ فقال: إنَّ طوافَ الوَداعِ سُنَّةٌ وطوافَ القُدومِ واجبٌ، مع أنَّ السُّنَةَ تَدُلُّ على العَكْسِ، بدليلِ حديثِ عُروةَ بنِ المُضَرِّسِ رَحَالِيَكُ عَنْهُ (١) أن الرُّسولَ ﷺ لم يقل: «هل طُفْتَ للقُدومِ؟».

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ إذا أرادَ الخُروجَ مِن مَكَّةَ إلى أيِّ بلدٍ كان فإنَّهُ لا يَخْرُجُ حتى يَطوفَ للوَداع.

وصَرَّحَ بعضُ الأصحابِ أَنَّهُ إذا أرادَ الحُرُوجَ مِن مَكَّةَ إلى بَلَدِهِ لَم يَخْرُجُ حتى يَطوفَ للوَداعِ.

ووجهُ التَّقييدِ بالبلدِ أنَّـهُ إذا أرادَ الخُروجَ إلى بلدِ آخَـرَ فإنَّهُ لم يَزَلُ في سَفَـرٍ ولم يَرْجِعْ.

مثالُهُ: لو كان في مَكَّةَ وبعد انْتِهاءِ الحَجِّ خَرَجَ إلى جُدَّةَ، وليس من أهْلِ جُدَّةَ، وأن بُو جُدَّةً، أو خَرَجَ إلى الطَّائِفِ وليس من أهلِ الطَّائِفِ، فإنَّهُ على هذا التَّقييدِ لا يطوفُ للوَداع؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (١٩٥١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٤٦٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢١٣١) من حديث عروة بن مضرس رَحَوَلَيْهُ قال: أتيت رسول الله على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طبئ أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل وفي رواية - جبل - إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا، أو نهارا، فقد أتم حجه، وقضي تفثه».

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث».

= لأنَّهُ لم يُرِدِ الخُروجَ إلى بلدِهِ، وهو في حُكْم المُسافِرِ، وهذا التَّقييدُ تَقْييدٌ حَسَنٌ.

والدَّليلُ على هذا أنَّ الرُّسولَ ﷺ: لم يَأْمُرْ أصحابَهُ أَنْ يَطوفوا للوداعِ حين خَرجوا من مَكَّةَ إلى المشاعِرِ، وإنْ كان قد يُقالُ: إنَّ الرُّسولَ ﷺ لم يَأْمُرْهم بذلك؛ لأنَّهُم لم يُتِمُّوا حَجَّهُم حتى يُلْزِمَهُم بالوداعِ، والذي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْييدَ أصحُ منَ الإطْلاقِ لكنْ بشرطِ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إلى البلدِ الذي أرادَهُ بنِيَّةِ الرُّجوعِ إلى مَكَّةَ؛ ليُنْشِئَ السَّفَرَ منها إلى بلدِهِ.

ولكنْ لو أنَّ الإنْسانَ عَمِلَ بالأمْرَينِ، فطاف إذا أرادَ الخُروجَ من مَكَّةَ إلى بلدِ آخَرَ، وإذا رَجَعَ إلى مَكَّةَ طاف إذا أرادَ الخُروجَ إلى بلدِهِ لكان خَيْرًا.

لكنْ إذا كان الأمرُ فيه مَشَقَّةٌ أنْ يطوفَ مَرَّتَينِ، فلا يَظْهَرُ الإلزامُ بالطَّوافِ إذا أرادَ الخُروجَ إلى غيرِ بلدِهِ؛ لأنَّهُ في الواقع لم يُغادِرْ مَكَّةَ، فسوف يَرْجِعُ إليها.

أمَّا لو أرادَ الخُروجَ إلى بلدِ آخَرَ عَبْرَ سَفَرِهِ إلى بلدِهِ فهنا يطوفُ، كما لو أرادَ الخُروجَ إلى بلدِهِ عن طريقِ المَدينةِ فاتَّجَهَ إلى المَدينةِ، وهو يريدُ السَّفَرَ إلى بَلدِهِ فإنَّ هذا يَلْزَمُهُ الطَّوافُ؛ لأنَّهُ حَقيقةً غادَرَ مَكَّةَ.

وقولُهُ: «لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ لِلوَدَاعِ» يُسْتَثْنَى من ذلك الحائضُ فإنَّما لا تَطوفُ للوداعِ، ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ عَيَّكَ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ صَفيَّةَ رَضَالِكَ عَنها قد حاضَتْ وكانت قد طافَتْ طوافَ الإفاضةِ، قال: «انْفِرُوا»(١) فأسْقَطَ عنها طوافَ الوداع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (٢٢١١/ ٣٨٢)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُعَهَا.

فَإِنْ أَقَامَ [1]،

ويدلُّ لهذا أيضًا حديثُ ابنِ عبَّاسِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا: ﴿ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ ﴾ (١)؛ ولأنَّ طوافَ الوداعِ ليس منَ النُّسُكِ بل هو تابعٌ له، فسَقَطَ بتَعَذُّرِهِ شَرْعًا، بخلافِ طوافِ الإفاضةِ فلا يُمْكِنُ أنْ يَسْقُطَ عن الحائِضِ والنُّفَساءِ.

فإنْ قال قائلٌ: هل تَجعلونَ العَجْزَ الحِسِّيَّ كالعَجْزِ الشَّرعيِّ؟

يعني: لو كان الإنْسانُ مَريضًا لا يستطيعُ أنْ يطوفَ لا بنفسِهِ ولا بغيرِهِ هل يَسْقُطُ عنه طوافُ الوداع؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّ إحْدى أُمَّهاتِ المُؤْمنينَ اسْتَأْذَنَتِ النبيَّ ﷺ أَنْ تَدَعَ طوافَ الوداعِ؛ لكَوْنِها مَريضةً، قال لها: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (٢) فهذا المريضُ نقولُ له: الأمْرُ مُيَسَّرٌ -والحمدُ للهِ- هناك عَرباتٌ يُمْكِنُ أَنْ يَرْكَبَها ويطوفَ، أو يطوفَ على المَحْمَل.

إِذًا: فلا يَسْقُطُ طوافُ الوداع إلَّا عن الحائِضِ والنُّفَساءِ فقط.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنْ أَقَامَ» أي: أقامَ في مَكَّةَ بعد طوافِ الوداع.

أفادَنا الْمُؤَلِّفُ بَهذا أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذا الطَّوافُ آخرَ أُمورِهِ، وهو كذلك؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رَحِيَلِيَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ » وبه تَعْرِفُ أَنَّ ما يَفْعَلُهُ بعضُ الحُجَّاجِ مِن كَوْنِهم يَطوفونَ للوداعِ، ثم يَخرجونَ الحَائِضِ » وبه تَعْرِفُ أَنَّ ما يَفْعَلُهُ بعضُ الحُجَّاجِ مِن كَوْنِهم يَطوفونَ للوداعِ، ثم يَخرجونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا.

#### أُوِ اتَّجَرَ بَعْدَهُ أَعَادَهُ [1].

= إلى مِنّى، ويَرْمونَ الجَمَراتِ، ثم يُغادرونَ، فإنَّ فِعْلَهم خطأٌ؛ لأنَّ آخرَ عَهْدِهِم يكونُ بالجِهارِ وليس بالبيتِ، والنبيُّ ﷺ إنَّها طافَ بالبَيتِ للوَداع بعد انْتِهاءِ النُّسُكِ كُلِّهِ.

وقولُهُ: «فَإِنْ أَقَامَ» ظاهِرُهُ أَنَّهُ إذا أقامَ بعدَ طوافِ الوداعِ وَجَبَتْ عليه إعادَتُهُ، سواءٌ كانتِ الإقامةُ طَويلةً أو قصيرةً، إلَّا أنهم اسْتَثْنُوا من ذلك إذا أقامَ لانْتِظارِ الرُّفقةِ فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ إعادةُ الطَّوافِ ولو طالَ الوقتُ؛ لأنَّ إيجابَ الإعادةِ عليهم يَلْزَمُ منه التَّسَلُسُلُ، أو أَنَّهُ ليَّا انتهى منَ الطَّوافِ أُذِّنَ للصَّلاةِ فلا بَأْسَ أنْ يُصَلِّي؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ ليَّا طافَ للوداعِ صلَّى الفجرَ، ثم سافَرَ مُتَّجِهًا إلى المَدينةِ (۱۱).

وكذلك لو فُرِضَ أَنَّهُ تَبَيَّنَ له عطلٌ في سيَّارتِهِ بعد الطَّوافِ فجَلَسَ في مَكَّةَ من أَجلِ إصْلاحِهِ، فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ إعادةُ هذا الطَّوافِ؛ لأَنَّهُ إنَّما أقامَ لسببٍ متى زالَ واصَلَ سَفَرَهُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوِ اتَّجَرَ بَعْدَهُ أَعَادَهُ» أي: اشْتَرى شَيئًا للتِّجارةِ، أو باعَ شَيئًا للتِّجارةِ، فإنَّـهُ يُعيدُهُ، وعُلِمَ من ذلك أنَّهُ لـو اشْتَرى حاجةً أو بـاع حاجةً في طَريقِـهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، رقم (١٦٢٦)، وباب المريض يطوف راكبا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَحَيَاتُهُ عَنها قالت: أن رسول الله على قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله على: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، وفي رواية: "فطفت ورسول الله على يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور».

وأخرج البخاري: كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشَهُرُّ مَعْلُومَتُ ﴾، رقم (١٥٦٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَجَوَالِيَفَعَنَهَا، وفيه: قالت: «فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر، فقال: «هل فرغتم؟» فقلت: نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة».

# وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِلَيْهِ [١] ...

= أو هدايا لأَهْلِهِ لا تجارةً فإنَّهُ لا بَأْسَ به، على أنَّنا نُرَغِّبُ أَنْ يَكُونَ شِراؤُهُ قبلَ طوافِهِ. مَسألةٌ: ما الذي يوجِبُ إعادةَ طوافِ الوداع إذا تَأَخَّرَ الإنْسانُ بعدَهُ؟

الجَوابُ: الذي يوجِبُ إعادةَ طوافِ الوداعِ فيها لو تَأَخَّرَ بنِيَّةِ الإقامةِ ولو ساعةً لغيرِ ما اسْتُثْنِيَ.

وعُلِمَ من كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ: أَنَّهُ إذا طاف للوَداعِ فإنَّهُ لا يَرْجِعُ القَهْقَرى إذا أرادَ أنْ يَخْرُجَ من المسجِدِ، والقَهْقَرى أي: الرُّجوعُ على الخلفِ، ولا يقفُ عند البابِ فيُكَبِّرُ ثَلاثًا ويقولُ: السَّلامُ عليكَ يا بيتَ اللهِ؛ فإنَّ هذا كُلَّهُ منَ البِدَع.

فإذا طُفْتَ للوداعِ فامْضِ في سَبيلِكَ، واسْتَدْبِرِ الكَعْبةَ ولا شيءَ عليك؛ لأنَّ تَعظيمَ الكَعْبةِ إنَّما يكونُ باتِّباعِ ما وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ ولم يكنْ يَرْجِعُ القَهْقَرى إذا أرادَ الخُروجَ، ولم يكنْ إذا انْتَهى إلى بابِ المسجِدِ وقَفَ، ونَظَرَ إلى الكَعْبةِ، وودَّعَها.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِلَيْهِ ﴾ أي: لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ فيطوفَ، فإنْ تَرَكَتُهُ الْحَائِضُ فإنَّهُ لا يَلْزَمُها الرُّجوعُ، إلَّا إذا طَهُرَتْ قبلَ مُفارقةِ بُنْيانِ مَكَّةَ فإنَّهُ يَلْزَمُها الرُّجوعُ، أمَّا إذا طَهُرَتْ بعد مُفارقةِ البُنيانِ ولو بيَسيرٍ ولو داخلَ الحَرَم فإنَّهُ لا يَلْزَمُها أَنْ تَرْجِعَ.

والدَّليلُ على هذا: قـولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُءَنْهَا: ﴿إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»<sup>(١)</sup> والنُّفَساءُ مِثْلُها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (۱۷۵۵)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (۱۳۲۸).

# فَإِنْ شَقَّ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمُّ [1].

وقولُهُ: ﴿وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِلَيْهِ ﴾ ظاهرُهُ وجوبُ الرُّجوعِ قَرُبَ أَم بَعُدَ ما لم يَشُقَّ، وأَنَّهُ إذا رَجَعَ ولو من بعيدٍ سَقَطَ عنه الدَّمُ، لكنَّ المذهَبَ أَنَّهُ إذا جاوَزَ مسافة القصرِ اسْتَقَرَّ عليه الدَّمُ، سواءٌ رَجَعَ أو لم يَرْجِعْ، وكذلك لو وَصَلَ إلى بلدِهِ، فإنَّ الدَّمَ يَسْتَقِرُّ عليه، سواءٌ رَجَعَ أم لم يَرْجِعْ.

وعلى هذا: فأهْلُ جُدَّةَ لو خَرَجوا إلى جُدَّةَ قبلَ طَوافِ الوداعِ، ثم رَجَعوا بعد أَنْ خَفَّ الزِّحامِ، وطافوا، فإنَّ الدَّمَ لا يَسْقُطُ عنهم؛ لأنَّهُ اسْتَقَرَّ بمَسافةِ القَصْرِ، أو بوُصولِهِ إلى بَلَدِه، حتى ولو فُرِضَ أَنَّ أُناسًا من بلدٍ دون جُدَّةَ -كأهْلِ بَحْرةً- وَصَلوا إلى بَلَدِهم السَّتَقَرَّ عليهم الدَّمُ.

وقولُهُ: «فَعَلَيْهِ دَمٌ» الدَّليلُ على وُجوبِ الدَّمِ الأثرُ المشهورُ عن ابنِ عبَّاسِ رَعَالِيَهُ عَنْهَا أَنَّهُ قال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» (١) وهذا نُسُكُ واجبٌ أَمَرَ به النبيُّ ﷺ فيكونُ في تَرْكِهِ دمٌ.

وهذا الأثرُ مَشهورٌ عند العُلماءِ، واسْتَدَلُّوا به، وبَنَوْا عليه وُجوبَ الفِدْيةِ بتَرْكِ الواجِبِ، وقالوا في تَقريرِ هذا الدَّليلِ: إنَّ هذا قولُ صحابيٍّ ليس للرَّأيِ فيه مجالٌ فوَجَبَ العملُ به؛ لأنَّ قولَ الصَّحابيِّ الذي ليس للرَّأيِ فيه مجالٌ يكونُ له حُكْمُ الرَّفْع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠).

وقال بعضُ العُلماءِ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صادرًا عن اجْتهادٍ، ويكونَ للرَّأْيِ فيه جَالٌ، وَجُهُهُ: أَنْ يَقيسَ تَرْكَ الواجِبِ على فِعْلِ المُحَرَّمِ، أي فعلِ مَخطوراتِ الإحْرامِ التي فيها دمٌ؛ لأنَّ في الأَمْرَينِ معًا انْتِهاكًا لحُرْمةِ النُّسُكِ، فتَرْكُ الواجِبِ انْتِهاكٌ لحُرْمةِ النُّسُكِ، وفعلُ المَحْظورِ انْتِهاكٌ لحُرْمةِ النُّسُكِ، فيكونُ ابنُ عبَّاسٍ رَحَالِيَّهَ عَلَى هذا الحُكْمَ على اجْتهادٍ فإنَّهُ يكونُ قولَ صَحابيٍّ وليس مَرْفوعًا.

ويبقى النَّظرُ: هل قولُ الصَّحابيِّ حُجَّةٌ؟

الجَوابُ: فيه خلافٌ بين العُلماءِ مَشهورٌ في أُصولِ الفِقْهِ، وهو عند الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللّهُ حُجَّةٌ ما لم يخالِف نصًّا أو قولَ صَحابيٍّ (١)، فإنْ خالفَ نصًّا فلا عِبْرةَ به، العِبرةُ بالنَّصِّ، وإنْ خالَفَ قولَ صحابيٍّ طُلِبَ التَّرجيحُ بين القَوْلَينِ.

إذًا: المَسْألةُ على هذا التَّقريرِ تكونُ من بابِ الاجْتِهادِ، ونحنُ نفتي النَّاسَ بالدَّمِ، وإنْ كان في النَّفسِ شيءٌ من ذلك، لكنْ من أجلِ انْضِباطِ النَّاسِ، وحَمْلِهم على فعلِ المَناسِكِ الواجبةِ بإلْزامِهِم بهذا الشَّيءِ؛ لأنَّ العاميَّ إذا قُلتَ له: ليس عليك إلَّا أنْ تَسْتَغْفِرَ اللهَ وتَتوبَ إليه سَهُلَ الأمْرُ عليه، مع أنَّ التَّوبةَ النَّصوحَ أمْرُها صَعْبٌ.

وفُهِمَ مِن قولِهِ: "فَإْن شَقَّ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ" أَنَّ الإِنْسانَ ليس خُيَّرًا بين أَنْ يقومَ بالواجِبِ أَو يَذْبَحَ عنه فِدْيةً كَما يَظُنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ، فبعضُ الجُهَّالِ يقولُ: وقَفْتُ بعَضُ الجُهَّالِ، فبعضُ الجُهَّالِ يقولُ: وقَفْتُ بعَرَفةَ ونَزَلْتُ إلى مَكَّةَ، وطفتُ طوافَ الإفاضةِ، وسَعَيْتُ، وبقيَ المبيتُ بمُزْدَلِفةَ وبمِنَى ورَمْيُ الجِهارِ وطوافُ الوداعِ، أو أَذْبَحُ عَشَرةَ ذبائحَ وليس أَرْبعةً، فهذا ليس بجائِزٍ؛ لأنَّ المَسْألةَ ليست مَسألةَ تَخييرِ لكنَّ المَسْألةَ أَنَّهُ إذا فاتَ الواجِبُ ولم يُمْكِنْ تَدارُكُهُ فإنَّهُ

<sup>(</sup>١) المدخل لابن بدران (ص:١١٩).

# وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَطَافَهُ عِنْدَ الخُّرُوجِ أَجْزَأَ عَنِ الوَدَاعِ [١].

= يَفدي بدم، وبعضُ الجُهَّالِ يظنُّ أَنَّهُ نُحَيَّرُ؛ ولهذا تَجِدُهُ يقولُ: أنا لا يهمُّني أتجاوزُ الميقاتَ بلا إحرام، متى شِئْتُ أَحْرَمْتُ، والمَسْألةُ سهلةٌ، أذْبَحُ فِدْيةً، فهذا ليس بصَحيحِ.

ولكنْ إذا فاتَ الواجبُ ولم يُمْكِنْ تَدارُكُهُ فحينئذٍ نُلزِمُهُ بالفِدْيةِ، وهكذا بقيَّةُ كَفَّاراتِ المعاصي ليس مَعْناها أنَّ الإنسانَ مُحَيَّرٌ بين فِعْلِ المَعْصيةِ والكفَّارةِ أو تَرْكِها، فهذا ليس بجائِزٍ؛ ولذلك يَجِبُ أنْ نُنبَّهَ العوامَّ وبعضَ طلبةِ العلمِ الذين عِلْمُهُم قاصرٌ، أنَّ هذه الكفَّاراتِ والفِداءاتِ ليس مَعْناها أنَّ الإنسانَ مُحَيَّرٌ بين أنْ يَفْعَلَ المَعْصيةَ أو يَتُرَكَ الواجِبِ ويَفْعَلَ هذه الفِدْيةَ، بل إذا فات الأمرُ ولم يُمْكِنْ تَدارُكُهُ فالفِدْيةَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ أَخَرَ طَوَافَ الزِّيارَةِ فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ أَجْزَأَ عَنِ الوَدَاعِ» طوافُ الزِّيارةِ هو طَوافُ الإفاضةِ، أي: طوافُ الحَجِّ.

فإنْ قيلَ: كيف يُجْزِئُهُ عن طَوافِ الوداعِ الذي هو واجبٌ وطوافُ الإفاضةِ رُكُنٌ؟ فالجَوابُ: أنَّ المَقصودَ مِن طوافِ الوداعِ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهدِهِ بالبيتِ وقد حَصَلَ بطوافِ الإفاضةِ، فيكونُ مُجُزِئًا عن طَوافِ الوداعِ، وهذا واضحٌ فيها إذا كان مِن قارِنٍ أو مُفْرِدٍ سعى بعد طَوافِ القُدومِ؛ لأنَّهُ في هذه الحالِ ليس عليه إلَّا الطَّوافُ ويَنْصَرِفُ، لكنَّهُ مُشْكِلٌ فيها إذا كان مِن مُتَمَتِّع؛ لأنَّ المُتَمَتِّعَ لا بُدَّ أنْ يَطوفَ ويَسْعى؟

فقيل: إِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّعْيَ على الطَّوافِ؛ لأنَّ تقديمَ السَّعْيِ على الطَّوافِ في الحَجِّ جائزٌ؛ لقولِ الرُّسولِ ﷺ: «لَا حَرَجَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٠١٥) من حديث أسامة بن شريك رَضَالَيْهُ عَنهُ قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: «لا حرج، لا حرج..».

وقال بعضُ العُلماءِ: بل لا حاجةَ إلى ذلك، بل يُقَدِّمُ الطَّوافَ ويأتيَ بالسَّعْي بعده، والسَّعْيُ تابعٌ للطَّوافِ فلا يَضُرُّ أَنْ يَفْصِلَ بين الطَّوافِ وبين الخُروجِ، واستَدَلَّ البخاريُّ رَحَمُهُ اللَّهُ على ذلك بأنَّ الرُّسولَ ﷺ أَذِنَ لعائشةَ رَعَىٰ اللَّهُ عَلَى ذلك بأنَّ الرُّسولَ ﷺ أَذِنَ لعائشةَ رَعَىٰ اللَّهُ عَلَى ذلك بأنَّ الرُّسولَ ﷺ أَذِنَ لعائشةَ رَعَىٰ اللَّهُ عَلَى الطَّوافِ والحُروجِ، وبأنَّ فَالنَّ بعُمرةٍ، فطافَتْ وسَعَتْ وسافَرَتْ (۱۱)، فحالَ السَّعْيُ بين الطَّوافِ والحُروجِ، وبأنَّ النبي ﷺ طافَ للوداعِ ثم صَلَّى صلاةَ الفَجْرِ وقرأَ بالطُّورِ (۱۲) ثم خَرَجَ.

فهذا يدلُّ على أنَّ مثلَ هذا الفصلِ لا يَضُرُّ، وهذا عندي أقربُ منَ القَولِ بتَقْديمِ السَّعْيِ؛ لأنَّ هذا يَحْصُلُ فيه التَّرتيبُ المَشروعُ، وهو أنْ يُقَدِّمَ الطَّوافَ على السَّعْيِ.

مَسَأَلَةٌ: جَمْعُ طَوافِ الإفاضةِ وطَوافِ الوداعِ لا يَخْلُو مِن ثلاثِ حالاتٍ:

الأُولى: أنْ يَنْويَ طَوافَ الإِفاضةِ فقط.

الثَّانيةُ: أَنْ يَنْوِيَهُمْ جَمِيعًا.

الثَّالثةُ: أَنْ يَنْوِيَ طَوافَ الوداع فقط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿اَلْحَجُ اَشَهُ رُّمَعْلُومَتُ ﴾، رقم (١٥٦٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَحِوَالِيَّهُ عَنْهَا، وفيه: قالت: «فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر، فقال: «هل فرغتم؟» فقلت: نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، رقم (١٦٢٦)، وباب المريض يطوف راكبا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَحَيَلَتُهُ عَنها قالت: أن رسول الله على قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله على: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون»، وفي رواية: "فطفت ورسول الله على يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور».

والصُّورةُ التي ذَكَرَها الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هي الصُّورةُ الأُولى فقط.

فعلى هذا نقول: الصُّورةُ الأُولى إذا نَوى طَوافَ الإفاضةِ ولم يكنْ عنده نِيَّةُ طَوافِ الوداع، فيُجْزِئُ كما تُجْزِئُ الفَريضةُ عن تحيَّةِ المسجِدِ.

وهذه أحسنُ الصُّورِ؛ لأنَّ بعضَ العُلهاءِ قال: «إِذَا نَوَاهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَصِحَّ».

والصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا نواهُما جَميعًا، فيُجْزِئُ أيضًا؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١).

والصُّورةُ الثَّالثةُ: إذا نوى طوافَ الوداعِ فقط ولم يَنْوِ طوافَ الإفاضةِ، فإنَّـهُ لا يُجْزئُهُ عن طوافِ الإفاضةِ ولا عن طَوافِ الوداع.

وهذه مسألةٌ يجبُ أنْ يُنبَّه النَّاسُ عليها؛ لأنَّ أَكْثَرَهُم إذا أَخَّرَ طوافَ الإفاضةِ فطافَهُ عند الخُروجِ نوى الوداعَ فقط، ولا طَرَأَ على بالِهِ طوافُ الإفاضةِ، فنقولُ في هذه الحالِ: إنَّهُ لا يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ طوافَ الإفاضةِ رُكْنُ وطَوافَ الوداعِ واجبٌ، فهو أعلى منهُ، ولا يُجْزِئُه الأدْنى من الأعْلى؛ ولأنَّهُ لم يَنْو طوافَ الإفاضةِ، ولا يُجْزِئُهُ عن طَوافِ الوداعِ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ طوافِ الوداعِ أنْ يَكونَ بعد اسْتِكْمالِ النَّسُكِ، والنَّسُكُ لم يَتِمَّ.

لكنْ لو قال قائلٌ: ألستم تَقولونَ: إنَّ الرَّجُلَ إذا حجَّ عن نفسِهِ قبلَ الفَريضةِ ونواها نافلةً فإنَّها تقعُ عن الفَريضةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

## وَيَقِفُ غَيْرُ الْحَائِضِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ دَاعِيًّا بِمَا وَرَدُ<sup>[1]</sup>، ......

فَا جَوَابُ: بلى نَقُولُ ذَلك، وكذلك لو حَجَّ عن غيرِهِ ولم يَحُجَّ عن نفسِهِ مع وُجوبِ الحَجِّ عليه فإنَّ الحَجَّ يقعُ عن نفسِهِ، والفرقُ أنَّ مَسْأَلتنا جزءٌ مِن حَجِّ بخلافِ الحَجِّ كاملًا، فالحَجُّ كاملًا تكونُ الذِّمَةُ فيه مَشغولةً بالفَريضةِ، فإذا أدَّى ما دون الفَريضةِ صار للفَريضةِ، وأمَّا هذا فهو جُزءٌ مِن عِبادةٍ، فإنَّ طوافَ الوداعِ إنْ قُلْنا إنَّهُ من الحَجِّ فهو جُزءٌ منه، وإنْ قُلنا: إنَّهُ مُسْتَقِلٌ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يُجْزِئَ واجبٌ عن رُكْنِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَقِفُ غَيْرُ الحَائِضِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ دَاعِيًا بِهَا وَرَدَ» أي: الحاجُّ إذا ودَّعَ يقفُ بين الرُّكْـنِ -أي: الحجرِ الأَسْوَدِ- والبابِ -أي: بابِ الكَعْبـةِ-ومسافَتُهُ قليلةٌ.

قال في (الرَّوْضِ): «يُلْصِقُ بِهِ وَجْهَهُ وصَدْرَهُ وذِرَاعَيْهِ وكَفَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ» (١ وهذا يُسمَّى (اللَّنْزَمَ) وهذه مسألةُ اخْتَلَفَ فيها يُسمَّى (اللَّنْزَمَ) وهذه مسألةُ اخْتَلَفَ فيها العُلماءُ، مع أنَّها لم تَرِدْ عن النبيِّ ﷺ (٢) وإنَّها جاءَتْ عن بعضِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ (٣).

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود: كتاب المناسك، باب الملتزم، رقم (١٨٩٨)، والبيهقي (٩/ ٩٢) من حديث عبد الرحمن ابن صفوان رَحِيَلَيَّهَانُهُ قال: «فرأيت النبي على قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله على وسطهم».

وضعفه المنذري في «تهذيب السنن» (١٨١٨).

أخرج أبو داود: كتاب المناسك، باب الملتزم، رقم (١٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الناسك، باب الملتزم، رقم (١٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الناسك، باب الملتزم، رقم (٢٩٦٢) من حديث عبد الله بن عمرو رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله». وضعفه أيضا المنذري في «تهذيب السنن» (١٨١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق (٩٠٤٧)، وابن أبي شيبة (١٣٩٦١)، والبيهقي (٥/ ١٦٤) من حديث ابن عباس قال: «الملتزم ما بين الركن والباب».

وَتَقِفُ الْحَائِضُ بِبَابِهِ [1] .........

فهل الالْتِزامُ سُنَّةٌ؟ ومتى وَقْتُهُ؟ وهل هو عند القُدومِ أو عند المُغادَرةِ أو في كُلِّ وقتٍ؟

وسببُ الخلافِ بين العُلماءِ في هذا أنَّهُ لم تَرِدْ فيه سُنَّةٌ عن النبيِّ ﷺ لكنَّ الصَّحابةَ وَخِيَالِيَّهُ عَنْهُمْ كانوا يَفعلونَ ذلك عند القُدوم.

والفُقهاءُ قالوا: يَفْعَلُهُ عند المُغادَرةِ، فيَلْتَزِمُ في المُلْتَزَمِ، وهو ما بين الرُّكْنِ الذي فيه الحَجَرُ والبابِ، على الصِّفةِ التي ذَكَرَها في (الرَّوْضِ) ويقولُ ما وَرَدَ، ثم ذَكَرَ صاحبُ (الرَّوْضِ) رَحْمَهُ اللَّهُ دُعاءً طويلًا، ومنهُ:

«اللَّهُمَّ هذا بَيْتُكَ وأنا عَبْدُكَ وابنُ عَبدِكَ وابنُ أَمَتِكَ، حَمْلَتني على ما سَخَّرْتَ لِي مِن خَلْقِكَ، وسَيَّرْتني في بِلادِكَ حتى بَلَّغْتني بنِعْمَتِكَ إلى بَيْتِكَ، وأَعَنتني على أداءِ نُسُكِي، فإنْ كُنْتَ رَضيتَ عني فازْدَدْ عنِّي رِضِّي، وإلَّا فمنَ الآنَ قبلَ أنْ تَنْأَى عن بَيْتِكَ، وأوانُ انْصِرافي إنْ أنتَ أَذِنْتَ لي غيرَ مُسْتَبْدِلٍ بك ولا بِبَيْتِك، ولا راغبٍ عنك ولا عن بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْني العافية في بَدَني، والصِّحَّة في ولا راغبٍ عنك ولا عن بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْني العافية في بَدَني، والصِّحَّة في جِسْمي، والعِصْمة في ديني، وأحْسِنْ مُنْقلَبي، وارزُقْني طاعتكَ ما أَبْقَيْتَني، واجْمَعْ لي بين خَيْرَي الدُّنيا والآخِرةِ؛ إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ اللَّهُ ويَدْعو بها أَحَبَّ، ويُصَلِّي على النبيِّ عَلَى النبيِّ اللَّهُ على على النبيِّ على على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّه

وعلى هذا: فالالْتِزامُ لا بَأْسَ به ما لم يَكُنْ فيه أَذِيَّةٌ وضيقٌ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَتَقِفُ الْحَائِضُ بِبَابِهِ» أي: بابِ المسجِدِ.

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٨٧ - ١٨٩).

وَتَدْعُو بِالدُّعَاءِ[١].

# وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ [1].

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَتَدْعُو بِالدُّعَاءِ» هكذا قال، ولا دليلَ لِما قال: إنَّ الحائِضَ تأتي وتَقِفُ ببابِ المسجِدِ تَدْعو بهذا، والنبيُّ ﷺ لمَّا قيل له: إنَّ صَفيَّةَ قد أفاضَتْ قال: «فَلْتَنْفِرْ» (١) ولم يقل: فلتَأْتِ إلى المسجِدِ وتَقِفْ ببابِه، مع دُعاءِ الحاجةِ إلى بيانِه لو كان مَشروعًا، وعلى هذا فيكونُ هذا القَولُ ضَعيفًا لا يُعْمَلُ به.

وبهذا انْتَهَى الكلامُ على صِفةِ الحَجِّ والعُمْرةِ، واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَـرْنَاهُ فَإِنَّـهُ مَبْنيٌّ على مَا نَعْلَمُهُ مِنَ الأَدِلَّةِ، ومع هذا لو أَنَّ إنسانًا اطَّلَعَ على دَليلٍ يُخَالِفُ مَا قَرَّرِناهُ فالواجِبُ اتِّباعُ الدَّليلِ، لكنَّ هذا جُهْدُ المُقِلِّ، نسألُ اللهَ أَنْ يُعَلِّمَنا مَا يَنْفَعُنا.

[٢] قولُهُ: «وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ».

والدَّليلُ أمرُ النبيِّ ﷺ بزيارةِ القُبورِ، وهو عامٌّ يَشْمَلُ قبرَ النبيِّ ﷺ وقبرَ غيرِهِ، وأمَّا ما اسْتَدَلَّ به بَعْضُهم مِن حديثِ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رواهُ الدَّارَقُطْنيُّ (٢)، فالحديثُ ضَعيفٌ بل مَوضوعٌ (١) مَكذوبٌ على النبيِّ ﷺ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (٣٨١/ ٣٨٢)، من حديث عائشة رَحَوَلَيَّهُ عَنَهَا قالت: أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ: «أحابستنا هي» فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي ﷺ: «فلتنفر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ رقم ١٣٤٩٧)، والدارقطني (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي (٥/ ٢٤٦) من حديث ابن عمر رَضَالَلَهُمَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥٦/٣٥٦): «وليس في زيارة قبر النبي ﷺ حديث حسن، ولا صحيح، ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، =

## وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ، أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ مِن مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ [1]،

= لأنَّ كلامَ النبيِّ عَلَيْهُ كُلَّهُ حَقٌّ وهذا الحديثُ باطلٌ.

فهل الذي يَزورُ قبرَهُ بعد وفاتِهِ كالذي يَزورُهُ في حياتِهِ؟!

أبدًا، ولا يُشْبِهُهُ بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: أنَّ الحاجَّ إذا انتهى من الحَجِّ يَشُدُّ الرَّحْلَ إلى المَدينةِ؛ ليَزورَ قبرَ النبيِّ ﷺ وقَبْرَيْ صاحِبَيْهِ، وهذه المَسْأَلةُ اخْتَلَفَ فيها العُلماءُ:

فمنهم مَنْ قال: إِنَّ شَدَّ الرَّحْلِ إِلَى القُبورِ لا بَأْسَ به؛ لأَنَّهُ شدُّ لَعَمَلِ صالِحٍ، فالرُّسولُ ﷺ أَمَرَ بزيارةِ القُبورِ، ولم يَنْهَ عن شَدِّ الرَّحْلِ إليها، بل قال: «زُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» (أَ وخيرُ قُبورِ يُشَدُّ إليها الرَّحْلُ قبرُ النبيِّ ﷺ وقَبْرا صاحِبَيْهِ.

ومنهم مَنْ قال: إنَّ شَدَّ الرِّحالِ لزيارةِ القُبورِ مَكروةٌ.

ومنهم مَنْ قال: إنَّهُ مُحَرَّمٌ، وهو الذي نَصَرَهُ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُاللَّهُ<sup>(٢)</sup> وقرَّرَهُ بأدِلَّةٍ إذا طالَعَها الإِنْسانُ تَبَيَّنَ له أنَّ ما ذَهَبَ إليه هو الحَقُّ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَصِفَةُ العُمْـرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ اللِيقَاتِ، أَوْ مِنْ أَدْنَـى الحِلِّ مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ» فهي إحرامٌ وطوافٌ وسَعْيٌ، وحَلْقٌ أو تَقصيرٌ، أَرْبَعةُ أشياءَ.

ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد، ونحوه، ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئا بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة، كها يروى عنه على أنه قال: "من زارني بعد مماتي فكأنها زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي ضمنت له على الله الجنة» ليس لشيء من ذلك أصل، وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَرَّيَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة وَيَخَلَّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) في كتابه الرد على الإخنائي.

## لَا مِنَ الْحَرَمِ[1].

وقولُهُ: «أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ اللِيقَاتِ» يعني إنْ مرَّ به أو مِن مُحاذاتِهِ إنْ لم يَمُرَّ به،
 أو ممَّا دونِهِ إنْ كان دون الميقاتِ، فيُحْرِمُ بها على حَسَبِ ما مرَّ في المَواقيتِ.

وقولُهُ: «أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ» وأدنى الحِلِّ بالنسبة إلى الكَعْبة التَّنْعيم، أمَّا بالنسبة لِمَنْ أرادَ العُمْرة فقد يكونُ التَّنْعيم، وقد يكونُ غيرَ التَّنْعيم، فالذي في مُزْ دَلِفة مثلًا أَدْنَى الحِلِّ إليه عَرَفة ، والذي في الجهة الغَربيَّة مِن مَكَّة أَدْنى الحِلِّ إليه الحُدَيْبية ، مثلًا أَدْنَى الحِلِّ إليه الحُدَيْبية ، ولا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْصُدَ التَّنْعيم، الذي عَيَّنَهُ الرُّسولُ عَلَيْ لعائشة رَخِيلَيْهُ عَنَهُ أو الجِعْرانة التي أَحْرَمَ منها النبيُّ عَلَيْ حين رَجَعَ مِن غَزْوةِ حُنَيْنٍ ؛ لأنَّ أمرَ النبيِّ عَلَيْ لعائشة أنْ تُحْرِمَ منها النبيُّ عَلَيْ حين رَجَعَ مِن غَزْوةِ حُنَيْنٍ ؛ لأنَّ أمرَ النبيِّ عَلَيْ لعائشة أنْ تُحْرِمَ منها النبيُّ عَلَيْ عَالِيْهِ اللها، وإحْرامَهُ منَ الجِعْرانة (١) لكونِهِ نازلًا بها.

وقولُهُ: «مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ» المَكِّيُّ هو ساكنُ مَكَّةَ، ونحوُهُ: هو الآفاقيُّ المقيمُ بمَكَّةَ، فكِلاهُما يُحْرِمُ مِن أَدْنى الحِلِّ، وقد سَبَقَ تقريرُ ذلك، وبيانُ شُبْهةِ مَنْ قال من أهلِ العلمِ: إنَّ المَكِّيَّ يُحْرِمُ مِن مَكَّةَ؛ لعُمومِ الحديثِ، وهو قولُهُ: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». وَهُو قُولُهُ: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةً مِنْ

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «لَا مِنَ الحَرَمِ» أي: لا يُحْرِمُ للعُمْرةِ من الحَرَمِ، فإنْ فَعَلَ انْعَقَدَ إحرامُهُ ولكنْ يَلْزَمُهُ دمٌ؛ لتَرْكِهِ الواجِب، وهو الإحْرامُ منَ الحِلِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١)، من حديث ابن عباس رَضَيَلَتُهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي ﷺ، رقم (١٧٧٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، رقم (١٢٥٣)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١/ ١٢)، من حديث ابن عباس رَعَوَلِيَكَءَتُهَا.

فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ حَلَّ [1].

وَتُبَاحُ كُلَّ وَقْتِ [٢]،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ حَلَّ» لأن العُمْرةَ مُكَوَّنةٌ من إحْرام وطَوافٍ وسَعْيٍ وحَلْقِ أو تَقْصيرٍ، وأسقطَ الْمُؤَلِّفُ ذِكْرَ الحَلْقِ بناءً على أنَّ مُرادَهُ عُمْرةً المُتَمَتِّع.

[٢] قولُهُ: «وَتُبَاحُ كُلَّ وَقْتِ» العُمْرةُ تُباحُ في كُلِّ وقتِ حتى في يومِ عيدِ النَّحرِ، وفي يومِ عَرَفةَ للعُمْرةِ وفي يومِ عَرَفةَ للعُمْرةِ وفي يومِ عَرَفةَ للعُمْرةِ صَحَّتْ منه، لكنْ إنْ كان يُريدُ الحَجَّ قُلنا له: اذْهَبْ إلى عَرَفةَ ولا تَتَمَتَّعُ؛ لأنَّ وقتَ التَّمَتُّع قد فاتَ، ولكنْ أَدْخِلِ الحَجَّ على العُمْرةِ لتكونَ قارِنًا.

وقولُهُ: «تُبَاحُ كُلَّ وَقْتِ» وأمَّا الحَجُّ فله وقتٌ نَحصوصٌ، قال اللهُ تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ الْحَجُّ الْحَجُّ الْمَعْرَةُ فَتُباحُ كُلَّ وقتٍ.

ولكنْ على المشهورِ من المذهَبِ: بشرطِ ألَّا يُحْرِمَ بها على الحَجِّ؛ ولذلك قالوا وَحَهُمُواللَّهُ: القِرانُ أنْ يُدْخِلَ العُمْرةَ لا أنْ يُدْخِلَ العُمْرةَ على الحَجِّ (١)، وخالَفَ في ذلك أصحابُ الشافعيِّ فقالوا: يجوزُ أنْ يُدْخِلَ العُمْرةَ على الحَجِّ ويَصيرَ قارنًا (٢).

لم يَذْكُرْ رَحِمَهُ اللَّهُ هل يُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِرَ كُلَّ وقتٍ، أو في السَّنةِ مَرَّةً، أو في الشَّهْرِ مَرَّةً؟ لكنْ ذَكَرَ شَيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ في (الفتاوى) اتِّفاقَ السَّلَفِ على أَنَّهُ يُكْرَهُ تَكرارُ العُمْرِةِ (٣).

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٢٧٠).

وقال الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللهُ: «لَا يَعْتَمِرُ إِلَّا إِذَا حَمَّمَ رَأْسُهُ» (١) حَمَّمَ أي: اسْوَدَّ من الشَّعَرِ، وبناءً على هذا يكونُ ما يَفْعَلُهُ العامَّةُ الآنَ مِن تَكرارِ العُمْرةِ، ولا سيَّا في رَمَضانَ كُلَّ يومٍ، إنْ لم يكنْ بَعْضُهم يَعْتَمِرُ في النَّهارِ عُمْرةً وفي اللَّيلِ عُمْرةً - خلاف ما عليه السَّلفُ.

قال في (الرَّوْضِ): «وَيُكْرَهُ الإِكْثَارُ وَالْمُوالاةُ بَيْنَها بِاتِّفاقِ السَّلَفِ، قالَهُ في الْمُبْدِعِ لابْنِ مُفْلِحِ الْمُؤَرِّخِ»(٢).

وأمَّا قولُهُ ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»<sup>(٢)</sup> فهو مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بعَمَلِ السَّلَفِ، رِضوانُ اللهِ عليهم.

قال في (الرَّوْضِ): «وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا في رَمَضانَ؛ لأنَّها تَعْدِلُ حَجَّةً»<sup>(؛)</sup> هذا ليس بصَحيح؛ لأنَّ كَراهةَ السَّلفِ لتَكْرارِها عامٌّ، في رَمَضانَ وفي غيرِهِ.

ولكنْ: هل لها أوقاتٌ فاضلةٌ؟

نعم، وفي رَمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، كما صحَّ عن النبيِّ ﷺ والصَّحيحُ أنَّها عامَّةٌ، خلافًا لمَنْ قال: إنَّ هذا الحديثَ وَرَدَ في المرأةِ التي تَخَلَّفَتْ عن النبيِّ ﷺ في الحَجِّ فقال لها:

<sup>(</sup>١) قال الإمام أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. قال ابن تيمية: وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي: أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. انظر: مجموع الفتاوى (٢٦ / ٢٧٠)، المغنى (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٤٩)، من حديث أبي هريرة رَحَوَلَيْنَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ١٩٩).

= «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي »(١) فإنَّ بعضَ العُلماءِ قال: إنَّ هذا خاصُّ بهذه المرأةِ، يُريدُ أَنْ يُطَيِّبَ قَلْبَها، ولكنَّ الصَّوابَ أنَّها عامَّةُ.

وتُسَنُّ أيضًا في أَشْهُرِ الحَجِّ، وهي شَوَّالُ وذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ خَصَّها بالعُمْرةِ.

وقد تَرَدَّدَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيُّهَا أَفضلُ: العُمْرةُ في أَشْهُرِ الحَجِّ أو العُمْرةُ في رَمَضانَ؟(٢)

ولكنَّ الظَّاهرَ أنَّ العُمْرةَ في رَمضانَ أفضلُ؛ لقولِهِ: «تَعْدِلُ حَجَّةً» وأنَّ النبيَّ وَلَكَنَّ الظَّهْرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ؛ لِتَرولَ عَقيدةُ أهلِ الجاهليَّةِ الذين يَعْتَقدونَ أنَّ العُمْرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ من أفجرِ الفُجورِ، ويقولون: إذا عَفا الأثرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، في أَشْهُرِ الحَجِّ من أفجرِ الفُجورِ، ويقولون: إذا عَفا الأثرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّ النَّاسُ في غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ إلى مَكَّةَ، فيَحْصُلَ ارتفاعٌ اقتصاديٌّ.

مَسألةٌ: هل تُباحُ يومَ العيدِ؟

الجوابُ: أمَّا غيرُ الحاجِّ فيجوزُ في عيدِ الأضْحى أنْ يأتيَ بعُمْرةٍ، أمَّا الحاجُّ فلا، إلَّا إذا تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فإنَّـهُ يجوزُ أنْ يأتيَ بعُمْرةٍ؛ لأنَّ إحْرامَهُ بالحَجِّ حينئذِ ناقصٌ، فقد تَحَلَّلَ مِن أكثرِ المَحْظوراتِ؛ ولذلك عَبَّرَ صاحبُ (الفُروعِ)(٢) لمَّا ذَكَرَ نصَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (٢٢٢/ ٢٢٢)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٥/ ٣٤٣).

وَتُجْزِئُ عَنِ الفَرْضِ<sup>[۱]</sup>.
وَأَرْكَانُ الحَجِّ<sup>[۲]</sup>:

= الإمامِ أَحمدَ فيمَنْ جامَعَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، أَنَّهُ يأتي بعُمْرةٍ، أو كَلامًا نحوَ هذا، قال: فدَلَّ على أَنَّهُ لو أَحْرَمَ بعد تَحَلُّلِهِ الأوَّلِ صَحَّ.

ولكنْ: هل يُشْرَعُ هذا؟

الجَوابُ: لا يُشْرَعُ بل يُمْنَعُ.

[1] قولُهُ رَمَهُ اللّهُ: «وَتُجْزِئُ عَنِ الفَرْضِ» أي: العُمْرةُ تُجْزِئُ عن الفَرْضِ في أيِّ وَقْتٍ أَدَّاها، فعُمْرةُ الْمُتَمَتِّعِ تُجْزِئُ عن الفَرْضِ، وعُمْرةُ القارِنِ تُجْزِئُ عن الفَرْضِ؛ لأنَّ القارنَ أتى بعُمْرةٍ وحَجِّ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ لعائِشةَ: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَسَعُكِ لَجِجِّكِ وَعُمْرةً وَعُمْرةً.

مَسَأَلَةٌ: لو جَعَلَ القارنُ عُمْرتَهُ لشَخْصِ وحَجَّهُ لآخَرَ.

فقالَ الفُقهاءُ رَحَمَهُ اللَّهُ: يجوزُ؛ لأنَّ القِرانَ وإنْ كان فِعْلًا واحدًا لكنَّهُ نُسُكانِ، وإذا كان نُسُكَينِ أَجْزَأَ أَنْ يَجْعَلَ نُسُكًا عن شخصٍ، ونُسُكًا عن شَخصِ آخَرَ.

وأميلُ إلى أنَّهُ لا يَنْبَغي، لكنْ لو فُعِلَ فلا أقولُ بالتَّحْريم؛ لأنَّ النبيَّ جَعَلَهُما نُسُكَينِ. وأمَّا المُتَمَتِّعُ فواضحٌ أنَّهُ يجوزُ؛ لأنَّ كُلَّ نُسُكٍ مُنْفَصِلٌ عن الآخَرِ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَرْكَانُ الحَجِّ» سَبَقَ في أوَّلِ المَناسِكِ شُروطُ الحجِّ: شُروطُ وُجوبِهِ، وشُروطُ إجْزائِهِ، وقد اعْتَرَضَ بعضُ النَّاسِ على هذا التَّقسيم:

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك، باب طواف القارن، رقم (١٨٩٧)، وأصله في: مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣).

= على الشُّروطِ، وعلى الأرْكانِ، وعلى الواجِباتِ، والسُّنَنِ، وقالَ: أين هذا في كتابِ اللهِ أو في سُنَّةِ رَسولِهِ فإنَّ النبيَّ أو في سُنَّةِ رَسولِهِ فإنَّ النبيَّ أو في سُنَّةِ رَسولِهِ فإنَّ النبيَّ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) فيُرَدُّ على صاحِبِهِ، فيُقالُ:

الأُمورُ قِسْمانِ: أمورٌ غائيَّةٌ، وأمورٌ وَسيلةٌ.

فَأَمَا الْأُمُورُ الْغَائيَّةُ: فهِي الَّتِي هِي غايةٌ ومَقصودةٌ لذاتِها، فإنَّها لا تُفْعَلُ إلَّا بإذْنِ منَ الشَّرِع، ولا يُمْكِنُ لأحدٍ أنْ يَشْرَعَها أو يَتَعَبَّدَ للهِ بها.

وأمَّا الأُمورُ التي هي وسيلةٌ: فيُقْصَدُ بها الوصولُ إلى الغايةِ، فهذه ليس لها حدُّ شرعيٌّ، بل لها قاعدةٌ شرعيَّةٌ، وهي: أنَّ الوسائلَ لها أحْكامُ المَقاصِدِ، والوسائلُ تَختلفُ باخْتِلافِ الأَزْمانِ، واخْتِلافِ الأحوالِ، واخْتِلافِ الأماكنِ، واخْتِلافِ الأُمَمِ، وإذا كان كذلك فالوسائلُ بابُها مَفتوحٌ.

فالعُلماءُ وَحَهُمُ اللّهُ رَأَوْا أَنَّ مِن وَسائِلِ تَقريبِ العلمِ إلى الأَذْهانِ، وإلى الحَصْرِ أَنْ يقولوا: هذه شُروطٌ، وهذه أَرْكانٌ، وهذه واجباتٌ، وهذه سُنَنٌ، وقالوا: إنَّ الرُّسولَ عَلَيْهُ قَد فَعَلَ هذا المبدأ، فنَجِدُهُ أحيانًا يقولُ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ (٢)، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ هَمُ اللهُ (٢)، «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (٢) مع أنهم لا يَنْحصرونَ في سَبعةٍ، ولا يَنْحصرونَ في ثلاثةٍ، ولكنَّ هذا مِن بابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦)، من حديث أبي ذر رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ..».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين (١٤٢٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٣٦١)، من حديث أبي هريرة رَحِّاللَّهُ عَنْهُ.

#### الإِحْرَامُ [١]

= تَقريبِ العلم للأفْهام.

يبقى النَّظرُ فيها إذا قال: هذا شَرْطٌ، أو هذا واجبٌ، فهنا يُطالَبُ بالدَّليلِ فيُقالُ له: مِن أين لك أنَّ هذا شرطٌ، وأنَّ هذا واجبٌ، وأنَّ هذا رُكْنٌ، وأنَّ هذه سُنَّةٌ؟

هذا هو الذي يُطالَبُ فيه الإنسانُ بالدَّليلِ، أمَّا تقسيمُ الأشياءِ إلى أقسامٍ؛ تَقْريبًا للأفهام فإنَّهُ مِن بابِ الوسائِلِ.

ولو أرَدْنا أَنْ نَسْلُكَ هذا المَسْلَكِ لقُلْنا أيضًا: تقسيمُ العلمِ إلى تَوحيدِ وطَهارةِ وصَلاةٍ وزَكاةٍ وصيامٍ وحَجٍّ وبُيوعٍ ورِهانٍ وما أشْبَهَ ذلك، أيضًا هذا بِدْعةٌ، أين في السُّنَّةِ أنَّها قَسَّمَتْ هكذا؟

فينبغي للإنسانِ أَنْ يَكُونَ فهمُهُ واسعًا، وأَنْ يَعْرِفَ مَقاصدَ الشَّريعةِ، وأَنْ لا يَجْعَلَ الوسائلَ مَقاصِدَ، فإنَّهُ بذلك يُضِلُّ، ويُبَدِّعُ أُناسًا كَثيرينَ مِن أَهْلِ العلمِ المُحَقِّقينَ.

حينئذٍ نقولُ: تقسيمُ العِلمِ إلى أبوابٍ ليس به بأسٌ، وتقسيمُ الأبوابِ إلى شُروطِ وأَرْكَانٍ وواجباتٍ ومُسْتَحَبَّاتٍ ليس به بأسٌ؛ لأنَّنا نُريدُ أَنْ نُقَرِّبَ العلمَ كما كان الرُّسولُ ﷺ يَسْتَعْمِلُ تَقريبَ العلم، لكنْ بأساليبَ مُخْتَلِفةٍ.

وقولُهُ: «وَأَرْكَانُ»: جَمعُ رُكْنٍ، والرُّكْنُ هو جانبُ البيتِ الأَقْوى، وهي التي تُسمَّى عندنا بالزَّاويةِ، وهي أقوى ما في الجِدارِ، وسُمِّيَ رُكْنَا؛ لأنَّ بعضَهُ يَسْنُدُ بَعْضًا؛ حيثُ يَتلاقى به طَرَفا الجِدارِ؛ لأنَّ جانبَ الشَّيءِ الأَقْوى يُسمَّى رُكْنًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «الإِحْرَامُ» هذا هو الرُّكْنُ الأوَّلُ، سَبَقَ لنا أنَّ الإحْرامَ هو نِيَّةُ النُّسُكِ، وليس لُبْسَ ثوبِ الإحْرامِ؛ لأنَّ الإنسانَ قدينوي النُّسُكَ فيكون مُحْرِمًا ولو كان عليه قَميصُهُ وإزارُهُ، ولا يكونُ مُحْرِمًا ولو لَبِسَ الإزارَ والرِّداءَ إذا لم يَنْوِ.

وَالوُّقُوفُ [١]،

والنَّيَّةُ مَحَلُّها القلبُ، فيكونُ داخلًا في النَّسُكِ إذا نوى أَنَّهُ داخلٌ فيه، لكنْ يجبُ أَنْ تَعْرِفَ الفَرْقَ بين مَنْ نوى أَنْ يَحُجَّ ومَنْ نوى الدُّخولَ في الحَجِّ، فالثَّاني هو الرُّكْنُ، أَمَّا مَنْ نوى أَنْ يَحُجَّ فلم يُحْرِمْ، فلا صلة له بالرُّكْنِ؛ ولهذا ينوي الإنسانَ الحَجَّ مِن رَمَضانَ ومِن رَجَبٍ ومِن قبل ذلك، ولا نقولُ: إنَّ الرَّجُلَ تَلَبَّسَ بالنَّسُكِ أو دَخَلَ في النَّسُكِ أو أَحْرَمَ.

وهل يُشترطُ مع النَّيّةِ لفظٌ؟ الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ.

ومنَ العُلماءِ مَنْ قال: إنَّهُ لا بُدَّ منَ التَّلْبيةِ مع النُّيَّةِ، وجَعَلَ التَّلْبيةَ بمَنزلةِ تكبيرةِ الإحْرام في الصَّلاةِ.

والدَّليلُ على أنَّ الإِحْرامَ رُكْنٌ قولُ النبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ا امْرِئِ مَا نَوَى»(۱).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَالْوُقُوفُ» هذا هو الرُّكْنُ الثَّاني، أي: بعَرَفة ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: 
«الحَجُّ عَرَفَةُ» (٢) ولقولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فقولُهُ: ﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم ﴾ يدلُّ على أنَّ الوُقوفَ بعَرَفةَ
لا بُدَّ منه، وأنَّهُ أمرٌ مُسَلَّمٌ، وأنَّ الوُقوفَ بالمُزْ دَلِفةِ بعد الوُقوفِ بعَرَفةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠٩/٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، بأب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢١٠٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل رَحْوَلَيَهُ عَنْهُ.

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٤ - ٤٦٤).

#### وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ[١]، وَالسَّعْيُ [٢].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ» هذا هو الرُّكْنُ الثَّالثُ.

ويقالُ له: طَوافُ الإفاضةِ، وهو الطَّوافُ الذي يقعُ في يومِ العيدِ أو ما بعدَهُ، ومرادُهُ الطَّوافُ بالبيتِ.

ويُشْتَرَطُ أَنْ يَقِعَ بَعِدَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْ دَلِفَةَ، فلا يَصِحُّ أَنْ يَطُوفَ قَبَلَ عَرَفَتِ ولا مُزْ دَلِفَةَ، لا بُدَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَهُما؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضَتُهُ مِنْ عَرَفَةَ، وقال لمَّا فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشَعِرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فَمُزْ دَلِفَةُ تلي عَرَفَةَ، وقال لمَّا فَاذَكُرُ النَّحْرَ والذَّبْحَ: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُوا تَفَنَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلْيَطُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلْيَطُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ذَكَرَ النَّحْرَ والذَّبْحَ: ﴿ ثُمَ لَيُقَضُوا تَفَنَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْمُولِ اللهِ مِنْى، وهو كذلك، وعليه: المُتَسِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] فجعلَ الطَّوافَ بعد الوُصولِ إلى مِنَى، وهو كذلك، وعليه: فلو فيُشْتَرطُ لصحَّةِ طوافِ الإفاضةِ أَنْ يَكُونَ بعدَ الوُقوفِ بعَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ، وعليه: فلو فيُشْتَرطُ لصحَّةِ طوافِ الإفاضةِ أَنْ يَكُونَ بعدَ الوُقوفِ بعَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ، وعليه: فلو أَنَّ الإنسانَ انْطَلَقَ من عَرَفَةَ ليَطُوفَ طوافَ الإفاضةِ، ثم عادَ إلى مُزْدَلِفَةَ وباتَ بها، فطوافُهُ لا يَصِحُّ، ويَكُونُ نَفْلًا.

ودَليلُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْمَيُوثُواْ نُذُورَهُمْ وَلْمَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] الشَّاهدُ قولُهُ: ﴿ وَلْمَيْظَوَّفُواْ ﴾؛ لأنَّ الجُمْلةَ هذه فعلٌ مُضارعٌ مَقرونٌ بلامِ الأمرِ فيكونُ أَمْرًا.

[٢] قولُهُ: «وَالسَّعْيُ» هذا هو الرُّكْنُ الرابعُ، وهو المذَهَبُ<sup>(۱)</sup>، وقيل: إنَّهُ واجبٌ يُجْبَرُ بدمٍ، وقيل: إنَّهُ سُنَّةُ، وهذا أضعفُ الأقوالِ، وأصحُّ الأقوالِ أَنَّهُ رُكْنُ لا يَتِمُّ الحَجُّ إلَّا به.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

أَوَّلًا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨].

ثانيًا: قولُ النبيِّ ﷺ: «اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ »(١).

ثالثًا: قولُ عائشةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا: ﴿ وَاللهِ مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ رَجُلٍ ولا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بِهِمَا ﴾ (٢) أي: بالصَّفا والمَرْوةِ.

فإنْ قال قائلٌ: كيف تقولونَ: إنَّ السَّعْيَ بين الصَّفا والمُرْوةِ رُكْنُ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ ونَفْيُ الجُناحِ لا يَدُلُّ على الوُجوبِ، بل يدلُّ على رَفع الإثْمِ فقط، فكيف تَجعلونَهُ رُكْنًا لا يَصِحُّ الحَجُّ إلَّا به؟! هذا إيرادٌ واردٌ.

قُلنا: إنَّ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُّوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ يكفي دَليلًا في مَشروعيَّةِ السَّعْيِ؛ حيثُ جَعَلَهُما مِن شَعائِرِ اللهِ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ والطَّوافُ بهما تَعظيمٌ لهما، فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ، وَأَنَّهُ لا جُناحَ عَلَى مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ، وَأَنَّهُ لا جُناحَ على اللهِ ، وَأَنَّهُ لا جُناحَ عليه .

وأمَّا قولُهُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ فهذا رفعُ تَوَهَّمٍ وَقَعَ مِن بعضِ النَّاسِ حين نُزولِ الآيةِ، وذلك أنَّهُ كان على الصَّفا والمَرْوةِ صَنهانِ يُعْبَدانِ من دونِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١)، وابن خزيمة (٢٧٦٤)، والحاكم (٤/ ٧٠)، والبيهقي (٩٨/٥) من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رَجَوَاللَّهُعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، رقم (١٧٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، رقم (١٢٧٧).

فتَحَرَّجَ المُسلمونَ مِن أَنْ يَطوفوا بالصَّفا والمَرْوةِ وعليها صَنَهانِ قبلَ الإسْلامِ، فنَفى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك الجُناح؛ ليَرْتَفِعَ الحَرَجُ عن صُدورِهم، فكانَ الغَرضُ مِن نَفْيِ الجُناحِ رَفْعَ الحَرَجِ عن صُدورِهم؛ حتى لا يَبْقى فيها قَلَقُ (۱).

هذه أَرْبَعةُ أركانٍ.

مَسْأَلَةُ: زاد بعضُ العُلماءِ المَبيتَ بالمُزْ دَلِفةِ، واسْتَدَلُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ ﴾ [البقرة:١٩٩] وبقولِ النبيِّ ﷺ في حديثِ عُرْوةَ بنِ المُضَرِّسِ مَخَلَيْكَ عَنْهُ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يعني الفجرَ - وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ وَجَلَيْكَ عَنْهُ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ تَعْنَى الفجرَ - وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ وَجَلَيْكَ عَنْهُ وَلَمْ مِنهُ أَنَّ مَنْ لَم يَقِفْ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثُهُ (٢) فَفُهم منه أَنَّ مَنْ لَم يَقِفْ بالمُزْدَلِفةِ لَم يَتِمَّ حَجُّهُ، وإلى هذا ذَهَبَ بعضُ السَّلفِ والحَلَفِ، وهو بلا شكَّ قولٌ قولٌ قويٌ، وقد مالَ إليه ابنُ القَيِّمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن، رقم (١٢٧٧) من حديث عائشة وَعَلَيْكَ عَنَهَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَى شط البحر، يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون في فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله عَرَبَحَلَ هُإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآرِ الله ﴾ إلى آخرها، قالت: فطافوا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (١/ ٤٦٣) من حديث عروة بن مضرس رَحُولَكُهُمَنهُ.

وقال الترمذي: (حسن صحيح).

وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط كافة أثمة الحديث).

وَوَاجِبَاتُهُ اللهِ

لكنَّ الذين قالوا: إنَّهُ ليس برُكْنٍ، قالوا: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ
 قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ»(١).

وأجابوا عن حديثِ عُرْوةَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ بأنَّ الإِتمامَ يكونُ على وُجوهِ: تارةً يكونُ إِثْمَامًا لا يَصِحُّ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ الشَّيءُ السَّيءُ السَّيءُ الدونِهِ مع نَفْيِ التَّحْريم، والمرادُ بالإِثمامِ في حديثِ عُروةَ يكونُ إِثمامًا للمُزْدَلِفةِ إِتمامُ الواجِبِ الذي تَصِحُّ العِبادةُ بدونِهِ، وهذا هو رأيُ الجُمهورِ.

ومنَ العُلماءِ مَنْ قال: إنَّ الوُقوفَ بالمُزْ دَلِفةِ سُنَّةٌ وليس برُكْنِ ولا واجِبٍ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ».

لكنَّ أعدلَ الأقوالِ وأصْوَبَها أَنَّهُ واجبٌ وليس برُكْنِ، والإنْسانُ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَقُولُ لشخصٍ وَقَفَ بعَرَفةَ وطافَ وسَعى ولكنَّهُ لم يَقِفْ بالْمُزْدَلِفةِ: إنَّهُ لا حَجَّ لك، ولكنْ يقولُ له: حَجُّكَ صَحيحٌ وعليك دمٌ، كها سيأتي في الواجِباتِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَوَاجِبَاتُهُ» أي: واجباتُ الحجِّ.

والفرقُ بين الواجِبِ والرُّكْنِ أَنَّ الواجبَ يَصِتُّ الحَجُّ بدونِهِ، والرُّكْنَ لا يَصِتُّ إِلَّا به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رَضَالَيَكَ عَنهُ.

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦٣ - ٤٦٤).

# الإِحْرَامُ مِنَ اللِيقَاتِ المُعْتَبَرِ لَهُ [1]، وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الغُرُوبِ [7]، .....

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الإِحْرَامُ مِنَ اللِيقَاتِ المُعْتَبَرِ لَهُ» هذا هو الأوَّلُ مِن واجباتِ الحَجِّ، الإحْرامُ منَ الميقاتِ المُعْتَبَرِ له، أمَّا أصلُ الإحْرام فهو رُكْنٌ.

ولو قال المُؤلِّفُ: «أَنْ يَكُونَ الإحْرامُ مِنَ الميقاتِ» لكان أوضح؛ لأنَّهُ إذا قال: «الإحْرامُ مِنَ الميقاتِ»، فقد يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ الإحْرامَ مِنَ الميقاتِ -أيضًا- مِنَ الواجِباتِ، وقد سَبَقَ أَنَّ المَواقيتَ خَسةٌ، وأَنَّ مَنْ مرَّ بها يريدُ النُّسُكَ وجَبَ عليه الإحْرامُ، ومَنْ كان دونَها فمِنْ حيثُ أَنْشَأَ، حتى أهلُ مَكَّة يُحْرمونَ مِن مَكَّة إلَّا في العُمْرةِ، فيُحرمونَ مِن ادْنى الحِلِّ، وقد سَبَقَ بيانُ ما هو الميقاتُ المُعْتَبَرُ، فالميقاتُ المُعْتَبَرُ هي المواقيتُ الحَمسةُ.

والدَّليلُ على الوُجوبِ قولُهُ ﷺ: «يُمِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ...» (١) وهذا خبرٌ بمعنى الأمْرِ، والدَّليلُ على أنَّهُ بمعنى الأمْرِ قولُهُ ﷺ فيما رواهُ ابنُ عُمَرَ رَضَالِثَهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنَّهُ بمعنى الأمْرِ قولُهُ ﷺ فيما رواهُ ابنُ عُمَرَ رَضَالِثَهَانَهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللَّذِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ» (٢).

[٢] قولُهُ: «وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الغُرُوبِ» هذا هو الثَّاني من واجباتِ الحجِّ، الوُقوفُ بعَرَفةَ إلى الغُروبِ، أي: أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي عَرَفةَ إذا وَقَفَ نَهارًا إلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ، وعلى هذا فلا يَحِلُّ أَنْ يَخْرُجَ الإِنْسانُ مِن عَرَفةَ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ؛ لأَنَّ البقاءَ فيها حتى تَغيبَ الشَّمسُ أَمرٌ واجبٌ.

وزَعَمَ بعضُ العُلماءِ أَنَّهُ لا يَجِبُ الوُقوفُ إلى الغُروبِ؛ لحديثِ عُرْوةَ بنِ المُضَرِّسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨٢)، من حديث ابن عمر رَضَالَتُهُءَنَهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٥٢٢).

= رَضَالِتُهُ عَنْهُ حَيْنَ قَالَ عَلِيْهِ: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (١) فَمَنْ وَقَفَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الغُروبِ صَدَقَ عليه هذا الحُكْمُ الذي نطقَ به النبيُّ عَلَيْهُ وهو أَنَّهُ قَد تَمَّ حَجُّهُ وقضى تَفَثَهُ.

ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّ الوُقوفَ بعَرَفةَ إلى الغُروبِ واجبٌ؛ للأدلَّةِ الآتيةِ:

أولًا: مَكَثَ النبيُ ﷺ فيها إلى الغُروبِ(٢) مع أَنَّهُ لـو دَفَعَ بالنَّهارِ لكانَ أَرْفَقَ بالنَّهارِ الكانَ أَرْفَقَ بالنَّهارِ اللَّاسِ؛ لأَنَّهُ لو دَفَعَ بالنَّهارِ كان ضوءُ النَّهارِ مُعينًا للنَّاسِ على السَّيرِ، وإذا دَفَعَ بعد الغُروبِ حلَّ الظَّلامُ، ولا سيَّما في عهدِ الرُّسولِ ﷺ والنَّاسُ يَمشونَ على الإبلِ والأقدامِ، فينتشرُ الظَّلامُ قبلَ الوُصولِ إلى مُزْدَلِفةَ.

فإنْ قال قائلٌ: في تلك اللَّيلةِ يكونُ القَمَرُ مُضيئًا فلا يَخْصُلُ بالسيرِ بعد الغُروبِ

فالجوابُ أَنْ نقولَ: أفلا يُمْكِنُ في تلك اللَّيلةِ أَنْ يوجَدَ سَحابٌ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، رقم (٣٠١٦)، وابن خزيمة (٢٨٢٠)، والحاكم (٢٣٣١) من حديث عروة بن مضرس رَصَيَاللَّهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: (حسن صحيح).

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أثمة الحديث».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّالَتُهُمَنْهُا.

ا لَجُوابُ: بلى، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هناك سَحابٌ، إمَّا في السَّنةِ التي حَجَّ فيها رَسولُ اللهِ عَلَيْ وإمَّا في غَيْرِها، والنبيُّ عَلَيْ يَعلمُ أَنَّ مفاتيحَ السَّماءِ بيدِ اللهِ عَرَّجَلَ هو الذي يُنشِئُ السَّحاب، وإذا لم يكنْ سَحابٌ في تلك السَّنةِ فيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ في السَّنواتِ الأُخرى.

إذًا: فتأخيرُ الرُّسولِ ﷺ الدَّفْعَ مِن عَرَفةَ إلى ما بعد الغُروبِ، وتَرْكُهُ للأَيْسَرِ، يَدُلُّ على أنَّ النبيَّ ﷺ: «مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ يَدُلُّ على أنَّ الأَيْسَرَ مُمْتَنَعٌ، ودليلُ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ: «مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (١).

ثانيًا: أنَّ الدَّفعَ قبلَ الغُروبِ فيه مُشابهةٌ لأهْلِ الجاهليَّةِ؛ حيثُ يَدْفعونَ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، إذا كانتِ الشَّمسُ على رُؤوسِ الجِبالِ كعَمائِمِ الرِّجالِ على رُؤوسِ الجِبالِ كعَمائِمِ الرِّجالِ على رُؤوسِ الرِّجالِ، فلو دَفَعَ إنسانٌ في مثلِ هذا الوقتِ لشابَهَهُم، ومُشابَهةُ الكُفَّارِ في عِباداتِهم مُحَرَّمةٌ.

ثالثًا: أنَّ تأخيرَ الرُّسولِ عَلَيْ الدَّفْعَ إلى ما بعد غُروبِ الشَّمسِ، ثم مُبادَرَتَهُ به قبلَ أنْ يُصَلِّي المغرِبَ -مع أنَّ وقتَ المغرِبِ قد دَخَلَ - يدلُّ على أنَّهُ لا بُدَّ منَ البقاءِ إلى هذا الوقتِ، وأنَّهُ عَلَيْ مَنوعٌ من الدَّفْعِ حتى تَغْرُبَ الشَّمسُ؛ ولذلك بادرَ، فلو كان الدَّفْعُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، ووصَلَ إلى مُزْدَلِفة في وَقْتِ المغرِب، وصلَّى فيها المغرِبَ مُطْمَئِنًا.

وعلى هذا فإنْ قيل: ما الجَوابُ عن حَديثِ عُرُوة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ، رقم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

# وَالْمِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَايَةِ بِمِنَّى وَمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ[١]، ......

قُلنا: الجوابُ عن حَديثِ عُرْوةَ رَضَيَاتُهُ عَنهُ: ما أَسْلَفْنا أَنَّ تمامَ الشَّيءِ قد يكونُ تَمَامَ
 واجبِ أو رُكْنِ أو سُنَّةٍ.

وأيضًا حَديثُ عُرْوةَ مُطْلَقٌ: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» فَقُيِّدَ بِفعلِ النبيِّ ﷺ وهو أَنَّهُ وَقَفَ إلى الغُروبِ، والمُقَيَّدُ يَخْكُمُ على المُطْلَقِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَالمَبِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السَّقَايَةِ وَالرَّعَايَةِ بِمِنَّى وَمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ» هذا هو الواجبُ الثَّالثُ والرَّابعُ مِن واجباتِ الإِحْرامِ.

فقولُهُ: «وَالمَبِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَايَةِ بِمِنَّى...» المرادُ: المبيتُ بمِنَّى في ليالي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دون المَبيتِ في لَيلةِ التَّاسعِ، فإنَّ المَبيتَ في مِنَّى ليلةَ التَّاسِعِ ليس بواجِبٍ بل هو سُنَّةٌ، أمَّا المَبيتُ لياليَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ بمِنَّى فواجبٌ، والدَّليلُ ما يلي:

أُولًا: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحيحَينِ أَنَّ النبيَّ ﷺ: «رَخَّصَ لِعَمِّهِ العَبَّاسِ أَنْ يَبيتَ فِي مَكَّةَ لَيالِيَ التَّشْريقِ؛ مِنْ أَجْلِ السِّقايةِ» (١) والرُّخْصةُ تُقابِلُها عَزيمةٌ؛ لأنَّ السِّقايةَ كانت بيدِ العَبَّاسِ، فكان رَخِوَالِكَهَ عَنْهُ يَسْقي الحُجَّاجَ ماءَ زَمْ زَمَ مِجَّانًا (١)؛ تَعَبُّدًا اللهِ عَرَّفَهَلً وإظْهارًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَحِيَلِيَّهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (٩١١٤) من طريق طاوس، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول،
 وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده، وهو يقول: «اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب»
 أحسبه قال: «ومتوضئ، حل وبل».

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٨٠) من طريق زر بن حبيش قال : كان العباس بن عبد المطلب رَضَّالِيَّهُ عَنُهُ في المسجد وهو يطيف حول زمزم ويقول: «لا أحلها لمغتسل ، وهو لشارب ومتوضئ حل وبل». قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (ص: ٢٠٠): «حل في لغة حمير مباح».

= لكرم الضّيافة، وفي الجاهليَّة؛ اسْتِجْلابًا للنَّاسِ أَنْ يَحُجُّوا؛ لأَنَّ أَهلَ مَكَّةَ يَنْتَفعونَ اقْتِصَاديًّا من الحُجَّاجِ، فيُسَهِّلُونَ لهم الأُمورَ، ويَخْدُمونَهُم؛ مِن أَجْلِ تَشْجيعِهِم على الحَجِّ.

ثانيًا: قولُ النبيِّ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(١) وقد بات في مِنَى.

وقيل: إِنَّهُ سُنَّةٌ وليس بواجِبٍ، والإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ لِيَّا قيلَ له: إِنَّ فُلاتًا يقولُ: في تَرْكِهِ دَمٌ، ضَحِكَ رَحَمَهُ اللَّهُ وقال: هذا شَديدٌ (٢)، وهذا يَدُلُّ على أَنَّهُ يَرى أَنَّ المَبيتَ بمِنَى سُنَّةٌ.

أمَّا المَبيتُ بمُزْدَلِفةَ: فقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنَّهُ واجِبٌ مِن واجباتِ الحَجِّ» قَوْلُ وَسَطُّ بين قَوْلَينِ:

أحدُهُما: أنَّ المَبيتَ بها رُكْنٌ مِن أَرْكَانِ الحَجِّ، والآخَرُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ، وقد سَبَقَ بيانُ ذلك<sup>(٣)</sup>.

وقولُهُ: «لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَايَةِ» أهلُ السِّقايةِ أي: سِقايةِ الحُجَّاجِ من زَمْزَمَ، والرِّعايةِ: رِعايةِ إِبلِ الحُجَّاجِ؛ وذلك أنَّ النَّاسَ فيها سَبَقَ يَحُجُّونَ على الإبلِ، فإذا نَزَلوا في مِنَى احْتاجوا إلى مَنْ يَرْعى إِبلَهُم؛ لأنَّ بَقاءَها في مِنَى فيه تَضْييقٌ، وربَّما لا يَتَوَقَّرُ لها العَلَفُ الكافي؛ لهذا يَذْهَبُ بها الرُّعاةُ إلى محَلَّاتٍ أُخْرى؛ مِن أَجْلِ الرَّعْيِ، وقد رَخَّصَ العَلَفُ الكافي؛ لهذا يَذْهَبُ بها الرُّعاةُ إلى محَلَّاتٍ أُخْرى؛ مِن أَجْلِ الرَّعْيِ، وقد رَخَّصَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٣٢٥)، وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص:٣٨٩).

= النبيُّ عَلَيْ للرُّعاةِ أَنْ يَدَعوا المبيتَ بمِنَّى لياليَ مِنَّى؛ لاشْتِغالِهم برِعايةِ الإبِلِ(١).

مَسألةٌ: هل يُلْحَقُ بهؤلاءِ مَنْ يُهاثِلُهم مَّنْ يَشْتَغِلُونَ بِمَصالِحِ الحَجيجِ العامَّةِ كرِجالِ المُرورِ، وصِيانةِ أنابيبِ المياهِ، والمُسْتَشْفَياتِ، وغَيْرِها، أو لا؟

الجَوابُ: نعم، يُلْحَقونَ بهؤلاءِ؛ لتهامِ أَرْكانِ القياسِ، فإنَّ القياسَ إلحاقُ فَرْعِ بأَصْلِ فِي عَلَمَ المُحَمِّ المُحَمِّلِ المُحَمِّدِ.

وعليه: فيُقاسُ على الرُّعاةِ والسُّقاةِ مَنْ يَشْتَغِلُونَ بِمَصالِحِ النَّاسِ في هذه الأَيَّامِ، فيُرَخَّصُ لهم أَنْ يَبيتوا خارجَ مِنَّى.

ومَنْ له عُذْرٌ خاصٌّ كمريضٍ يُنْقَلُ للمُسْتَشْفَى خارجَ مِنَّى، هل يُقاسُ على هؤلاءِ أو لا يقاسُ؟

قال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّهُ يُقاسُ بجامِعِ العُذْرِ في كُلِّ منهم.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يقاسُ على هؤلاءِ؛ لأنَّ هذا عُذْرُهُ خاصٌ، والسُّقاةُ والرُّعاةُ عُذْرُهم عامٌّ للمَصْلحةِ العامَّةِ، فهو لا يُشْبِهُ الرِّعايةَ والولايةَ، والذي عُذْرُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٦)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (٩٥٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (٣٠٦٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٣٦)، من حديث عاصم بن عدي رَهَوَاللَّهُ عَنْهُ: ﴿أَنْ النّبِي ﷺ رخص للرعاء، أن يرموا يوما، ويدعوا يوما».

وأخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٧٣/٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧) بلفظ: «أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: إنه أصح من اللفظ الأول.

= خاصٌّ فهذا يُنْظَرُ في أَمْرِهِ: هل يُرَخَّصُ له في تَرْكِ المبيتِ ويقالُ: إنَّ عليك فِدْيةً؛ لتَرْكِ المبيتِ أو يُقالُ: لا فِدْيةَ عليك؟ ولكنَّ قياسَهُ على الرُّعاةِ والسُّقاةِ قياسٌ مع الفارِقِ.

ولكنْ: ليُعْلَمْ أَنَّ المَبيتَ في مِنَى ليس بذاكَ الْمُؤكَّدِ كَالرَّمْيِ مثلًا، والدَّليلُ على هذا أَنَّ الرُّسولَ ﷺ لم يُسْقِطِ الرَّمْيَ عن الرُّعاةِ، وأَسْقَطَ المَبيتَ عنهم، فدَلَّ هذا على أنَّ المَبيتَ في مِنَى -وإنْ عددناهُ منَ الواجِباتِ- أهونُ منَ الرَّمْيِ؛ ولهذا يُخْطِئُ بعضُ النَّاسِ -فيها نرى- أَنَّهُ إذا قيل له: رَجُلٌ لم يَبِتْ في مِنَى ليلةً واحدةً قال: عليه دمٌ، وهو لو قال: عليه دمٌ إذا تَرَكَ لَيْلتَينِ لكانَ له شيءٌ من الوَجْهِ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ جِنْسًا من الواجِباتِ.

أمَّا إذا تَرَكَ ليلةً منَ اللَّيالي فنقول: عليه دمٌ، مع أنَّ الوُجوبَ فيه نظرٌ، ثم الوُجوبُ إنَّما يكونُ إذا تَرَكَ جُزْءًا منه فإيجابُ الدَّمِ عليه فيه نظرٌ واضحٌ؛ ولهذا كان الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ أحيانًا يقولُ: عليه قَبْضةٌ مِن طَعامٍ (١٠)، أي: مِلْءُ اليدِ. وبعضُ العُلماءِ يقولُ: دِرْهَمٌ، وما أشْبَهَ ذلك.

وقولُهُ: «لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَايَةِ».

يُفهمُ منه أنَّ أهلَ السِّقايةِ والرِّعايةِ يجوزُ لهم تَرْكُ المَبيتِ بالْمُزْدَلِفةِ، ولا أعلمُ لهذا دَليلًا من السُّنَّةِ أنَّ النَّاسَ يُسْقَوْنَ ليلةَ الْمُزْدَلِفةِ، ولا أنَّ الرُّعاةَ يَذْهبونَ بالإبلِ ليلةَ الْمُزْدَلِفةِ؛ لها يلى:

أَوَّلًا: الرُّعاةُ لا حاجةَ لهم إلى الرَّعيِ في ليلةِ المُزْدَلِفةِ، بل الرَّواحلُ عند النَّاسِ؛ لأنَّهُم سيَرْتَحلونَ، فكيف تَذْهَبُ تَرْعى في اللَّيلِ وهم جاؤُوا بها من عَرَفةَ وأناخوها

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العمدة -كتاب الحج (٢/ ٦٤٦).

= في مُزْدَلِفةَ، وستَبْقَى تَنْتَظِرُ ارْتِحَالَهم في صباحِ تلك اللَّيلةِ، هل في هذا حاجةٌ للرُّعاةِ؟! لا، والسُّقاةُ أيضًا، فإنَّ النَّاسَ لن يَذْهَبوا إلى مَكَّةَ يَشْربونَ ماءَ زَمْزَمَ قبلَ أَنْ يَسْتَوْطِنوا في مِنَى.

فَاسْتِثْنَاءُ السُّقَاةِ وَالرُّعَاةِ مِن وُجوبِ المَبيتِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ فيه نظرٌ ظاهرٌ.

ثانيًا: لعَدَم وُرودِ السُّنَّةِ به.

ولكنْ قد يقولُ قائلٌ: ما رَأْيُكم في جُنودِ المُرورِ، وجُنودِ الإطْفاءِ، والأطبَّاءِ، والأطبَّاءِ، والمُمَرِّضينَ، هل تُرَخِّصونَ لهم؟

الجوابُ: نقولُ: لا نُرَخِّصُ لهم؛ لأنَّ المَبيتَ في المُزْدَلِفةِ أَوْكَدُ منَ المَبيتِ في مِنَى بكثيرٍ، فإنَّ مِنَى لم يقلْ أحدٌ منَ العُلماءِ: إنَّ المَبيتَ بها رُكْنٌ مِن أَرْكانِ الحَبِّ، والمُزْدَلِفةُ قال به بعضُ العُلماءِ، وهو قولٌ قويٌّ كما سَبَقَ، إلَّا أنَّ الأَقْوَى منه أنَّهُ واجبٌ وليس برُكْن. وعلى هذا: فلا بُدَّ منَ المَبيتِ في المُزْدَلِفةِ.

ثم يُفَرَّقُ أيضًا بينه وبين ليالي مِنَّى أَنَّهُ ليلةٌ واحدةٌ، أو بعضُ لَيلةٍ للإنْسانِ الذي يُريدُ أَنْ يَدْفَعَ مُبَكِّرًا فِي آخِرِ اللَّيلِ، أي: لا يَقْضي ليلَهُ كُلَّهُ، فلا يَصِحُّ قياسُهُ على ليالي مِنَّى.

مَسألةٌ: يُشْكِلُ على بعضِ الإخوةِ أَنَّهُ يقولُ: لا بُدَّ أَنْ أَبيتَ وأَضْطَجِعَ، وهذا ليس بلازم، وأنَّ المُرادَ بالمَبيتِ المُكْثُ في المُزْدَلِفةِ ليلةَ العيدِ، سواءٌ أنامَ أم لم يَنَمْ، لكنَّ المَبيتَ بمعنى النَّومِ أفضلُ مِن إحْيائِها بقِراءةٍ أو بحثٍ في عِلْمٍ أو تَهَجُّدٍ؛ اقتداءً برَسول اللهِ ﷺ.

وقد تَعَرَّضْنا فِي أَثناءِ الحديثِ على صفةِ الحَجِّ إلى بحثِ مَسَألةِ الوِتْرِ فِي تلك اللَّيلةِ، وقُلنا: إنَّ الرُّسولَ ﷺ لم يَكُنْ يَدَعُ الوِتْرَ حَضَرًا أو سَفرًا، وهذا عامٌ يشملُ حتى ليلةَ العيدِ فِي المُزْدَلِفةِ، وأَوْرَدْنا على أَنْفُسِنا حديثَ جابِرِ: "ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ» (١) وقُلنا: إنَّ هذا مَبلغُ عِلْمِ جابِرٍ رَحَيَّكَ عَنْهُ، وإلَّا فإنَّ الرُّسولَ ﷺ: "بَعَثَ أَهْلَهُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ» (٢) هذا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ اللَّيلِ مُسْتَنْقِظًا.

فعلى هذا نقول: إنَّ الوِتْرَ في تلك اللَّيلةِ كغَيْرِها منَ اللَّيالي، لكنَّ التَّهَجُّدَ وإحياءَ اللَّيلةِ غيرُ مَشروع.

مَسألةٌ: في هذه العُصورِ الأخيرةِ نَشَأَ إشكالٌ بالنسبة للمَبيتِ بمنَّى، وهو أنَّ النَّاسَ لا يَجدونَ مَكانًا، فهاذا يَصْنَعونَ؟

الجَوابُ: نقولُ: يَنزلُونَ عند آخِرِ خَيْمةٍ مِن خيامٍ أَهْلِ مِنَّى؛ اسْتِدْلالًا بقولِهِ تعالى: ﴿ فَاَنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦] وقولِهِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لا تَجعلونَ هذا من جِنْسِ الحَصْرِ، والحَصْرُ عن الواجِبِ فيه دمٌ كها قاله الفُقهاءُ؟

قُلنا: لأنَّ المكانَ هنا مُتَلِئٌ فلا مكانَ أصلًا، أمَّا الحصرُ فالمكانُ باقِ لكنْ يُمْنَعُ منه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة، رقم (١٢٩٣) من حديث ابن عباس وَعَلِيَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ المُذَوَلَعَة في ضعفة أهله».

= أمَّا هنا فلا مكانَ فهو مثلُ قَطْعِ اليدِ يَسْقُطُ غَسْلُها في الوُضوءِ، فيَسْقُطُ المَبيتُ في هذه الحالِ، وأنَّ الإِنْسانَ يجِبُ أنْ يَكونَ عند آخرِ خَيْمةٍ.

أمًّا فعلُ بعضِ النَّاسِ إذا لم يَجِدْ مَكَانًا في مِنَى ذهب إلى مَكَّةَ أو إلى الطَّائِفِ أو ما أَشْبَهَ ذلك، وقال: ما دُمْنا لم نَجِدْ مكانًا في مِنَى فلْنَبِتْ حيثُ شِئْنا، فإنَّ هذا ليس بصَحيحٍ؛ لأَنَنا نقولُ: إنَّ المسجِدَ إذا امْتَلاَّ وَجَبَ اتِّصالُ الصُّفوفِ، ولا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِن بَعيدٍ، وهذا كذلك نقولُ: يجبُ عليك أنْ تكونَ عند آخر خَيْمةٍ في مِنَى.

وإذا سَأَلَنا سائلٌ: هل يجبُ أنْ أكونَ عند آخرِ خَيْمةٍ في الجهةِ البُعْدى من مَكَّـةَ أو في أيِّ جهةٍ؟

فالجَوابُ: في أيِّ جهةٍ، وعلى هذا: فيَصِتُّ أنْ تكونَ في الجهةِ التي تلي مَكَّةَ مِن وراءِ جَمْرةِ العَقَبةِ، ولا حَرَجَ ما دامتِ الخيامُ مُتَّصِلةً.

وقولُهُ: ﴿إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، هذا مُنتهى وُجوبِ المَبيتِ على المَشهورِ منَ المَذهَبِ (') ، فإذا انْتَصَفَ اللَّيلُ في المُزْدَلِفةِ انْتَهى الوُجوبُ فلك أَنْ تَدْفَعَ، ولا فَرْقَ بين العاجِزِ والقادِرِ، ونصفُ اللَّيلِ مِن غُروبِ الشَّمسِ إلى طُلوعِ الفجرِ أو إلى طُلوعِ الشَّمسِ، أَيُّها أحوطُ ؟

الأَحْوَطُ: إلى طُلوعِ الشَّمسِ؛ لأَنَّهُ أطولُ، فيزيدُ ساعةً ونِصفًا تَقريبًا، فنقولُ: انْتَظِرْ زيادةً ساعةً إلَّا رُبُعًا على انْتِصافِ اللَّيلِ مِن غُروبِ الشَّمسِ إلى طُلوعِ الفجرِ، وبعد ذلك لك الدَّفْعُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ٢٩٣ – ٢٩٤)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٠٢).

وَالرَّمْيُ أَنْ ...

ولكنَّ القَولَ الصَّحيح: أنَّ الدَّفعَ إِنَّما يكونُ في آخرِ اللَّيلِ كها سَبَقَ، وكانَتْ أسهاءُ
 بنتُ أبي بَكْرٍ رَضَيَلِتُعَنْهَا تَنْتَظِرُ غُروبَ القَمَرِ فإذا غابَ دَفَعَتْ، ثم ذَهَبَتْ إلى مِنَى ورَمَتْ،
 ثم عادَتْ إلى مكانِها في مِنَى وصَلَّتِ الفجرَ (۱).

ولعدمِ وُرودِ نَصِّ في ليالي مِنَّى خاصَّةً فإنَّ المُعْتَبَرَ البقاءُ فيها مُعْظَمَ اللَّيلِ، مِن أُوَّلِهِ أُو وَسَطِهِ أُو آخِرِهِ، فإذا قَدَّرْنا أنَّ اللَّيلَ اثْنَتا عَشْرةَ ساعةً فمُعْظَمُهُ سَبْعُ ساعاتٍ، من أُوَّلِهِ أُو وَسَطِهِ أُو آخِرِهِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «**وَالرَّمْيُ»** هذا هو الواجبُ الخامسُ، أي: رَمْيُ الجِمارِ في يومِ العيدِ جمرةً واحدةً، وفي الأيَّامِ الثَّلاثةِ التي بعدَ العيدِ ثَلاثَ جَمَراتِ، ولا بُدَّ أَنْ تكونَ مُرَتَّبةً، وسَبَقَ ذلك في صفةِ الحَجِّ.

لكنَّ الرَّمْيَ من الواجِباتِ.

والدَّليلُ على ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الرَّمْي: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالسَّفَا وَالدَّلْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(٢)، وقولُهُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢) وقال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا»(٤) وكونُهُ يُحافِظُ عليه ويَأْمُرُ أَنْ نَرْميَ بمثلِ هذه الحَصياتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٤/٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَسَحَالِلَهُعَنَهَا. وصححه ابن خزيمة رقم (٢٩٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضُواللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢١٥)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصي، رقم (٣٠٥٧)، وابن ماجه: =

#### وَالْحِلَاقُ [1]، وَالوَدَاعُ [٢].

= يَدُلُّ على أَنَّهُ واجبٌ، ولأَنَّهُ عَمَلٌ يَتَرَتَّبُ عليه الحِلُّ فكان واجبًا؛ ليكونَ فاصلًا بين الحِلِّ والإحْرام.

ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ مُرَتَّبًا، وأَنْ يكونَ بحَجَرٍ، وأَنْ يكونَ بسَبْعِ حَصَياتٍ، وسَبَقَ الكلامُ على هذا مُفَصَّلًا في صفةِ الحَجِّ، فلا حاجةَ لإعادَتِهِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْحِلَاقُ ﴾ هذا هو الواجبُ السَّادسُ، الحلاقُ أي: الحَلْقُ، ويَنوبُ عنه التَّقْصِيرُ ؛ ولهذا قال المُؤلِّفُ في الشَّرْحِ: ﴿ أَوِ التَّقْصِيرُ » ودليلُ الحَلْقِ فعلُ النبيِّ ﷺ وَأَنَّ اللهُ تعالى جَعَلَهُ وَصْفًا في الحَبِّ والعُمْرةِ فقال: ﴿ لَتَدَخُلُنَ الْمَسْجِدَ النبيِّ ﷺ (١) ، وأنَّ اللهُ تعالى جَعَلَهُ وَصْفًا في الحَبِّ والعُمْرةِ فقال: ﴿ لَتَدَخُلُنَ الْمُسْجِدَ النبيِّ ﷺ (١) أَنَّ اللهُ عَالَى المُعلَمَ اللهُ الفتح: ٢٧] قال العُلماءُ: وإذا عَبَّرَ بجُزْءِ مَنَ العِبادةِ عنِ العِبادةِ كان دَليلًا على وُجوبِهِ فيها.

[٢] قولُهُ: «وَالوَدَاعُ» وهـذا هو الواجبُ السَّابِعُ، أي: طَـوافُ الوَداعِ، وهو الطَّوافُ بالبيتِ فقط بدون سَعْي ولا إحْرامٍ، وهو مِن واجباتِ الحَجِّ، هكذا عدَّهُ الطَّوافُ، وكثيرٌ منَ العُلماءِ؛ لأنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الواجِباتِ في وُجوبِ فِعْلِهِ، ومَنْ لم يَفْعَلْهُ فعليه دمٌ.

والصَّحيحُ أنَّهُ ليس مِن واجباتِ الحَجِّ؛ لأنَّهُ لو كان مِن واجباتِ الحَجِّ لوَجَبَ على مَنْ سافَرَ، وعلى هذا على المُقيم في مَكَّةَ، وإنَّما يجبُ على مَنْ سافَرَ، وعلى هذا

<sup>=</sup> کتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، وابن حبان (٣٨٧١)، وابن حبان (٣٨٧١)، وابن حباس رَمَوَالِلَهُ عَنْهَا.

وقال الحاكم: على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

وَالْبَاقِي سُنَنُ ١٠].

وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ [٢].

وَوَاجِبَاتُهَا: الجِلَاقُ، وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا [1].

= فلا يَتَوَجَّهُ عَدُّهُ فِي واجِباتِ الحَجِّ؛ إذْ إنَّ واجباتِ الحَجِّ لا بُدَّ أنْ تكونَ واجبةً على كُلِّ مَنْ حَجَّ، لكنَّهُ واجبٌ على مَنْ أرادَ الحُرُوجَ مِن مَكَّةَ.

ودليلُ هذا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (١) وهذا الأمرُ للوُجوبِ، ودليلُ كونِهِ للوُجوبِ قولُهُ: «إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»؛ لأَنَّهُ لو كان للاسْتِحْبابِ لكانَ خُفَّفًا للوُجوبِ قولُهُ: «إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»؛ لأَنَّهُ لو كان للاسْتِحْبابِ لكانَ خُفَّفًا على كُلِّ أحدٍ؛ لأنَّ المُسْتَحَبَّ يجوزُ تَرْكُهُ؛ ولقولِهِ -أيضًا- في اللَّفظِ الآخرِ: «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» (١).

[١] قُولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «**وَالْبَاقِي سُنَنٌ**» أي: الباقي مِن أقوالِ الحَجِّ وأفعالِهِ سُنَنٌ، وسيأتي حُكْمُ كُلِّ منَ الرُّكْنِ والواجِبِ والسُّنَّةِ.

[٢] قولُهُ: «وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ» الإِحْرامُ نِيَّةُ الدُّخولِ في العُمْرةِ، والطَّوافُ والسَّعْيُ مَعروفانِ.

[٣] قولُهُ: «وَوَاجِبَاتُهَا: الجِلَاقُ وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا» فصارَتْ أركانُ العُمْرةِ ثلاثةً، وواجِباتُها اثْنَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

أمّا الطّوافُ والسّعْيُ: فلأنَّ النبيّ ﷺ أمرَ عائشةَ رَعَوَلِيَّكَ عَنْهَا أَنْ تَطوفَ وتَسْعَى،
 وقال: «طَوَافُكِ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمُرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»(١).

وَأَمَّا الْإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ: فلأنَّ النبيَّ ﷺ وقَّتَ المَواقيتَ، وقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ»(٢).

وأمَّا الحَلْقُ: فلما تَقَدَّمَ.

ولم يَذْكُرْ طوافَ الوداعِ، فظاهرُ كلامِهِ أَنَّهُ لا يَجِبُ لها طوافُ وداعِ؛ لأنَّ عدمَ الذِّكْرِ في سياقِ البَيانِ يدلُّ على أَنَّهُ لا عِبْرةَ به، وعلى هذا: فيكونُ طوافُ الوَداعِ في العُمْرةِ ليس بواجِبٍ على المشهورِ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحَمُهُ اللَّهُ " وهذه المَسْألةُ فيها قولانِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ واجبٌ.

الثَّانِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ.

والرَّاجِعُ عندي: أنَّهُ واجبٌ على المُعْتَمِرِ أنْ يطوفَ للوداعِ كما هو واجبٌ على الحاجِّ؛ لِما يلي:

أُولًا: عُمومُ قولِهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك، باب طواف القارن، رقم (١٨٩٧)، وأصله في: مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية (ص:١٩٩)، وشرح منتهي الإرادات (٢/ ٥٨٦)، ودليل الطالب (ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فإنْ قال قائلٌ: هذا القولُ قالَهُ النبيُّ ﷺ في حجَّةِ الوَداعِ في الحَجِّ ولم يَقُلْهُ في العُمْرةِ؟

قُلنا: نعم، نُسَلِّمُ ذلك، ولكنْ؛ لأَنَّهُ لم يوجِبْهُ اللهُ إلَّا في ذلك الوقتِ، وما قبلَ ذلك لم يَجِبْ أَصْلًا، والشَّرْءُ -كما نَعْلَمُ- يَتَجَدَّدُ، فقد يجبُ في هذا الوقتِ ما لم يَكُنْ واجبًا من قبلُ.

ثانيًا: قـولُهُ ﷺ ليَعْلَى بن أُمَيَّةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ»(١).

وهذا العمومُ يُفيدُ أنَّ كُلَّ ما يُفْعَلُ في الحَجِّ يُفْعَلُ في العُمْرةِ إلَّا ما قام النَّصُّ أو الإِجْماعُ على أنَّهُ مُسْتَثْنَى، كالوُقوفِ بعَرَفةَ، والمَبيتِ بالمُزْدَلِفةِ، أو بمِنَى، ورَمْيِ الجِمارِ، فهذا مُسْتَثْنَى بالإِجْماع، وإلَّا فالأصلُ مُشاركةُ العُمْرةِ الحَجَّ في أفْعالِهِ.

ثالثًا: أنَّ النبيَّ ﷺ سمَّاها في حديثِ عَمْرِو بنِ حَزْمِ الذي تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بالقبولِ الحَجَّ الأصغرَ، فقال: «العُمْرَةُ الحَجُّ الأَصْغَرُ» (٢) فسمَّاها حَجَّا، وإذا سُمِّيَتْ باسْمِهِ كان الأصلُ موافَقَتَها له في الأحْكام إلَّا ما اسْتُثْنِيَ.

رابعًا: أَنَّهُ لا فرقَ بين الحَجِّ والعُمْرةِ من حيثُ المعنى، بل لو قيل: إيجابُ طَوافِ الوداع في العُمْرةِ أَوْلَى من إيجابِهِ في الحَجِّ؛ لأنَّ أفْعالَها أقلُّ وأخفُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات، رقم (١٥٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٨٠)، من حديث يعلى بن أمية رَسَيَالِيَشَعَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٥٥٩)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٨٥).

خامسًا: أنَّ هذا الرَّجُلَ دَخَلَ إلى البيتِ بطوافٍ فلْيَخْرُجْ منه بطوافٍ.

فإنْ قيلَ: ما الجوابُ على مَنْ قال: إنَّهُ لم يَثْبُتْ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ طافَ للوداعِ في عُمَرِهِ؟

فالجَوابُ: أمَّا عُمْرةُ الجِعْرانةِ فهو قد طافَ وسَعى وخَرَجَ في ليلتِهِ؛ ولهذا كثيرٌ من الصَّحابةِ لم يَعْلَمْ بها، وهذا لا إشكالَ فيه.

واثمًا عُمْرةُ القضاءِ: فيُقالُ: إنَّ أصلَ إيجابِ طَوافِ الوداعِ كان مُتَأَخِّرًا؛ لأنَّ النبيَّ عَلَى اللهُ عَمْرةِ القَضاءِ ثم اعْتَمَرَ عَلَى اللهُ عَلَى عُمْرةِ القَضاءِ ثم اعْتَمَرَ ولم يَطُفْ للوداعِ قُلنا: العُمْرةُ لا طَوافَ لها، لكنَّ أصلَ الإيجابِ لم يَجِبْ إلَّا مُتَأَخِّرًا.

ولكنْ لو أنَّ أحدًا قَدِمَ مَكَّةَ وطافَ وسَعى وقَصَّرَ وانْصَرَفَ وخَرَجَ، فإنَّ هذا يُجْزِئُهُ عن طَوافِ الوداعِ، كما ذَكَرَ ذلك البُخاريُّ في صَحيحِهِ (١) بأنَّ المُعْتَمِرَ إذا طافَ وسَعى فإنَّهُ يَكفيهِ عن طَوافِ الوَداع.

واسْتَدَلُّ بحديثِ عائشةَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا ليَّا اعْتَمَرَتْ منَ التَّنْعيم.

فلا يُقالُ: إنَّ هذا لم يَجْعَلْ آخرَ عهدِهِ بالبَيتِ.

نقولُ في الجَوابِ: لأنَّ السَّعْيَ تابعٌ للطَّوافِ؛ ولهذا ذَكَرَ الفُقهاءُ أَنَّهُ لو أَخَّرَ طوافَ الإِفاضةِ فطافَهُ عند الوَداعِ وسَعى فإنَّهُ يُجْزِئُهُ ولم يَعْتَبروا السَّعْيَ فاصلاً؛ لأَنَّهُ يَثْبُتُ في التَّابِعِ ما لا يَثْبُتُ في المُسْتَقِلِّ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ طافَ للوداعِ في حجَّةِ الوَداعِ، وبعد أَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الحج، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، (٣/ ٥).

#### فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ ١٠].

= طافَ صلَّى الفجرَ ثم انْصَرَفَ (١٠)؛ ولأنَّ الفصلَ يَسيرٌ، وإنْ كانت فإنَّ هذه الصَّلاةَ فيها يَظْهَرُ ليست تابعةً للطَّوافِ، بمعنى أنَّ الرُّسولَ ﷺ لم يَنْوِ كَوْنَهَا نائبةً عن صَلاةِ رَكْعَتَينِ بعد الطَّوافِ.

وعلى كُلِّ حالٍ: إذا طافَ الإنْسانُ فإنَّهُ مُثابٌ على القَوْلَينِ جَميعًا.

لكنْ إذا تَرَكَهُ فهل يَأْثُمُ أو لا؟

ينبني على القَولِ بالوُجوبِ أو عَدَمِهِ، إنْ قُلنا بالوُجوبِ فهو آثِمٌ، وإلَّا فليس بآثِمٍ. [1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ».

«فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ» يعني النَّيَّة، أي: الدُّحولَ في النُّسُكِ، فإنَّهُ لا يَنْعَقِدُ نُسُكُهُ حتى لو طاف وسَعى، فإنَّ هذا العملَ مُلْغَى، كما لو تَرَكَ تكبيرةَ الإحْرامِ في الصَّلاةِ، وأتَمَّ الصَّلاةِ بالقِراءةِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقيامِ والقُعودِ، فصلاتُهُ مُلغاةٌ لم تَنْعَقِدْ أَصْلاً؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى "(٢) وهذا الرَّجُلُ لم يَنْوِ الدُّحولَ في النُّسُكِ فلا يكونُ داخلًا فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، رقم (١٦٢٦)، وباب المريض يطوف راكبا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦)، من حديث أم سلمة رَهَيَّكَ عَنَهَا قالت: أن رسول الله على قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله على «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون»، وفي رواية: «فطفت ورسول الله على يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: ﴿إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

ولكنَّ تصويرَ هذه المَسْألةِ قد يكونُ صَعْبًا، كيف نقولُ لرَجُلِ اغْتَسَلَ في الميقاتِ،
 ولَبِسَ ثيابَ الإحْرامِ، ولبَّى: إنَّهُ لم يَنْو؟!

هذا من أبعدِ ما يكونُ، لكنْ إذا قُدِّرَ أنَّ شَخْصًا فعلَ جَميعَ ما يَتَعَلَّقُ بالنَّسُكِ، إلَّا أَنَّهُ لم يَنْوِ، فإنَّهُ لا يَنْعَقِدُ نُسُكُهُ، وكُلُّ أفعالِهِ ذَهَبَتْ هَدَرًا، وإلَّا فمنَ المعلومِ أنَّ الإِنْسانَ إذا فَعَلَ أفعالَ العِبادةِ لا بُدَّ أنْ يَكونَ قد نواها.

وذُكِرَ عن ابنِ عَقيلٍ -من أتباعِ الإمامِ أحمدَ- «أنَّ رَجُلًا جاءَهُ، وقالَ له: يا سَيِّدي تُصيبُني الجَنابةُ، فأَذْهَبُ إلى دِجْلةَ فأَغْتَسِلُ أَنْغَمِسُ فيها، ثم أَخْرُجُ وأرى أنَّهُ لم يَرْتَفِعْ حَدَثِي، فقال له ابنُ عَقيلٍ: لا تُصَلِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (١) وأنت مجنونٌ، تَذْهَبُ وتَخْلَعُ ثيابَكَ وتَنْغَمِسُ في الماءِ، ثم تقولُ: لم أَنُّو، هذا ليس بمَعْقولٍ» (٢).

فالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّجُلَ انْتَقَدَ نفسَهُ، وعَرَفَ أَنَّهُ أخطاً خطاً كَبِيرًا؛ ولهذا قال المُوَفَّقُ رَحَمُهُ اللَّهُ في كتابِهِ «ذَمُّ المُوسُوسينَ»: إنَّ بعضَ العُلماءِ قال: «لَوْ كَلَّفَنَا اللهُ عَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ لَكَانَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطاقُ» وهذا صَحيحٌ.

فلو قيل لك: تَوَضَّأُ لكنْ لا تَنْوِ الوُضوءَ! وصَلِّ ولكنْ لا تَنْوِ الصَّلاةَ! فهذا لا يُمْكِنُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۱٦)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم (۲ ٠٤٤)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (۱٤٢٣)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، رقم (٢٠٤٢)، من حديث على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأذكياء لابن الجوزي (ص:١١٩)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص:١٣٤).

#### وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ [1] .

= صَحيحٌ أَنَّ الإِنْسانَ قد يَغيبُ عنه التَّغيينُ، فهو يَنْوي الفِعْلَ لكنْ يَغيبُ عنه التَّعيينُ، فهو يَنْوي الفِعْلَ لكنْ يَغيبُ عنه التَّعيينُ، فيأتي إلى المسجِدِ لصَلاةِ الظُّهْرِ، ثم يُكَبِّرُ ويُصَلِّي، لكنْ يَغيبُ عن ذِهْنِهِ أَنَّهُ نَوى الطُّهْرَ مَثَلًا، لكنْ في نِيَّتِهِ أَنَّهُ نَوى فَرْضَ الوَقْتِ، فهل يُجْزِئُ أو لا؟

الجَوابُ: قال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا تُجْزِئُ الصَّلاةُ؛ لأَنَهُ لا بُدَّ من التَّعْيينِ، وقال بعضُ أصحابِ الإمامِ أحمدَ وهو ابنُ شاقْلا رَحَهُ اللَّهُ: إنَّهُ يَكْفيهِ أَنْ يَنْويَ فرضَ الوقتِ<sup>(۱)</sup>، وهذا -والحمدُ للهِ- فيه سَعةٌ للنَّاسِ؛ لأَنَّهُ كثيرًا ما يأتي الإنسانُ ويُحْرِمُ بالصَّلاةِ لا سيَّا إذا كان الإمامُ راكعًا، فإنَّهُ يأتي بسُرْعةٍ وقد لا يَنْوي الَّتعيينَ، ولكنْ لو سَأَلْتَهُ: ماذا نَويْتَ؟ قال: نَويْتُ أداءَ الفَرْضِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ» أي: غيرَ الإخرامِ لم يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا به، فلو تركَ الطَّوافَ نِسْيانًا فلم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، نقولُ: لم يَتِمَّ حَجُّهُ، فلا بُدَّ أَنْ يطوفَ.

فإنْ كان الرُّكْنُ ممَّا يفوتُ، فالحَجُّ مُلْغَى، كها لو تَرَكَ الوُقوفَ بعَرَفةَ حتى خَرَجَ فجرُ عَرَف كان الرُّكْنُ ممَّا يفوتُ، فالحَجُّ مُلْغَى، كها لو تَرَكَ الوُقوفَ، فلو قال: أَقِفُ يومَ العيدِ، أَقْضي، فجرُ يومِ العيدِ، أَقْضي، وأنا أسعدُ بالدَّليلِ منكم؛ لأنني ناسٍ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٢) وأيُّهما أوكدُ الصَّلاةُ أو الحَجُّ؟

نقولُ له: الصَّلاةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة، رقم (٩٧٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

# أَوْ نِيَّتَهُ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ [١].

قال: إذًا: أنا نسيتُ أنَّ اليومَ هو التَّاسعُ فأقفُ اليومَ العاشِرَ.

قُلنا: لا يجوزُ.

قال: هذا قياسٌ صَحيحٌ أنتم الآنَ أَقْرَرْتُم بأنَّ الصَّلاةَ أُوكدُ، فإذا كان يَصِحُّ قضاءُ الوَّقوفِ بعَرَفةَ.

فَيُقَالُ: هذا قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ الصَّبْحِ فَقَدْ أَذْرَكَ» (١) مَفهومُهُ أَنَّ مَنْ أَتَى بعد الصَّبْحِ فَإِنَّـهُ لم يُدْرِكْ، وهذا نصُّ، ولا يُقاسُ مع وُجودِ النَّصِّ.

إذًا: مَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَم يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، لَكَنْ إِنْ كَانِ الرُّكْنُ يَفُوتُ -ولا يَصِحُّ التَّمثيلُ إِلَّا بِالوُقوفِ فقط- فإنَّهُ في هذه الحالِ يَفُوتُهُ الحَجُّج.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ نِيَّتُهُ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ» لو أَنَّ الْمُؤَلِّفَ قال: أو شَرْطَهُ لكانَ أعمَّ، مثلُ: لو أَنَّهُ طافَ بالبَيتِ مِن غيرِ طَهارةٍ بناءً على القولِ باشْتِراطِ الطَّهارةِ للطَّوافِ، لم يَصِحَّ طَوافُهُ.

وقولُهُ: «لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ» أي: لا بُدَّ أَنْ يأتيَ به، وظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ حتى ولو كان ذلك للضَّرورةِ، فإنْ عَجَزَ عن ذلك فسوفَ يأتي في بابِ الفَواتِ والإحْصارِ حُكْمُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٣٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رَضَالِيَلَهُ عَنْهُ.

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦٧- ٤٦٤).

وقولُهُ: «أَوْ نِيَّتَهُ».

الرُّكْنُ الذي يُشترطُ له النَّيَّةُ هو الطَّوافُ والسَّعْيُ، أمَّا الوُقوفُ عند الفُقهاءِ فإنَّهُ لا يُشترطُ له النَّيَّةُ.

والصَّحيحُ: أنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ لا تُشْتَرَطُ لهما النِّيَّةُ؛ لأنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ جزءٌ مِن عِبادةٍ مُكوَّنةٍ مِنْ أجزاءٍ، فتكفي النِّيَّةُ في أوَّلِها كالصَّلاةِ، بدليلِ أنَّ المُصلِّيَ لا يُشْتَرَطُ أنْ يَنويَ الرُّكوعَ ولا السُّجودُ، ولا القيامُ ولا القُعودُ، فليس الطَّوافُ شَيئًا مُسْتَقِلًا.

ويُقالُ: أيضًا إذا كنتم لا تَشترطونَ النَّيَّةَ فِي الوُقوفِ، وهو أعظمُ أَرْكانِ الحَجِّ حتى قال النبيُّ ﷺ وَهُ النبيُّ ﷺ وَهُ مِن بابٍ أَوْلَى، وهذا القَولُ هو الذي رَجَّحَهُ الشَّنْقيطيُّ فِي تفسيرِهِ (٢)، وهو الصَّوابُ، وفيه مَصْلحةٌ للنَّاسِ؛ لأنَّ كثيرًا منَ النَّاسِ عند الطَّوافِ لو سَأَلْتَهُ ماذا نَوَيْتَ فِي الطَّوافِ؟ قال: نَوَيْتُ الطَّواف، وليس على بالِهِ أَنَّهُ للحَجِّ أو للعُمْرةِ، لكنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بالحَجِّ.

وعلى رأيِ مَنْ يَشْتَرِطُ النَّيَّةَ: طوافُهُ غيرُ صَحيحٍ.

وعلى القَولِ الثَّاني: طوافُّهُ صَحيحٌ.

إذًا: نحذف كلمة «أَوْ نِيَّتَهُ» لأَنَّهُ ليس هناك رُكْنٌ تُشْتَرَطُ فيه النَّيَّةُ، والإحْرامُ هو نِيَّةُ النَّسُكِ، وسَبَقَ أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ النَّسُكُ بفواتِهِ، والوُقوفُ لا يُشْتَرَطُ له نِيَّةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٤/ ١٤٤).

#### وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمُ [1].

وعليه: فلا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعيينِ، أي: أَنَّهُ طَوافٌ للحَجِّ، أما نِيَّةُ الطَّوافِ فلا بُدَّ منها؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَنْويَ الطَّوافَ لكنَّ كونَهُ للحَجِّ ليس شَرْطًا، فلو طاف من غير نِيَّةِ أَنَّهُ للحَجِّ أو للعُمْرةِ فطوافُهُ صَحيحٌ، أمَّا لو أَنَّهُ حُمِلَ كَرْهًا وطيفَ به، وهو لا يَنْوي فلا يَضِي طوافُهُ؛ لأَنَّهُ ما نَوى.

والدَّليلُ على أنَّ تاركَ الرُّكْنِ لا يَصِحُّ حَجُّهُ، أنَّ الرُّكْنَ هو الماهيَّةُ التي تنبني عليها العِبادةُ؛ ولقولِه ﷺ في الوُقوفِ: «مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصَّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ» يدلُّ على أنَّهُ إذا فاتَهُ الوُقوفُ بعَرَفةَ فاتَهُ الحَجُّ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» الواجِباتُ ذكرْنا أنّها سَبْعةٌ، وإذا أُطْلِقَ الدَّمُ في لِسانِ الفُقهاءِ فهو: سُبُعُ بَدَنةٍ، أو سُبُعُ بَقَرةٍ، أو واحدةٌ منَ الضَّانِ أَوْ المَعْزِ، ولا بُدَّ فيها مِن شُروطِ الأُضْحيةِ، وهي أَنْ تكونَ قد بَلَغَتِ السِّنَّ المُعْتَبرَ وهو في الإبلِ خَسْ سِنينَ، وفي البَقر سَنتانِ، وفي المَعْزِ سَنَةٌ، وفي الضَّأْنِ نِصْفُ سَنةٍ وهو في الإبلِ خَسْ سِنينَ، وفي البَقر سَنتانِ، وفي المَعْزِ سَنَةٌ، وفي الضَّأْنِ نِصْفُ سَنةٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. ولا بُدَّ أيضًا أَنْ تكونَ سَليمةً منَ العُيوبِ المانعةِ منَ الإجزاءِ كالعَورِ البَيِّنِ ونَحْوِهِ.

وهذا الدَّمُ دمُ جُبرانٍ لا دمُ شُكْرانٍ، وعليه: فيجبُ في الحَرَمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ به جَميعِهِ على فُقراءِ الحَرَمِ، ويُوزَّعُ في الحَرَمِ، فإنْ ذَبَحَهُ خارجَ الحَرَمِ لم يُجْزِئ، ولو ذَبَحَ هَدْيَ المُتْعةِ والقِرانِ في عَرَفة لم يُجْزِئ؛ لأنَّهُ في غيرِ المكانِ المُعْتَبرِ شَرْعًا، فإذا ذَبَحَهُ في عَرَفة في عَرَفة في عَرَفة في الصِّينِ، ولو ذَبَحَ في الصِّينِ مثلًا وجاءَ به إلى عَرَفة لم يُجْزِئ، فالحِلُّ واحدٌ مِن عَرَفة إلى أبعدِ الدُّنيا.

وقال بعضُ الشَّافعيَّةِ: إذا ذَبَحَهُ في الحِلِّ وفَرَّقَهُ في الحَرَمِ فلا بَأْسَ؛ لأنَّ أَهْلَهُ هم أَهلُ الحَرَمِ، وقد أدَّاهُ إليهم، ولكنْ قد يقالُ: إنَّ هذا غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّهُ يُفَرَّقُ بين ذَبْحِهِ في الحَرَمِ وذَبْحِهِ في الحِلِّ؛ حيث إنَّهُ عبادةٌ، والعِبادةُ في الحَرَمِ أفضلُ منها في الحِلِّ، فإذا ذَبَحَ في الحَرَمِ أفضلُ منها في الحِلِّ، فإذا ذَبَحَ في الحِلِّ فاتَتْهُ الأَفْضَليَّةُ، وحينتلز لا يَصِحُّ.

وإنْ كان المَقصودُ التَّصَدُّقَ على فُقراءِ الحَرَمِ أَنْ يَصِلَ إليهم لكنَّ -أيضًا - الذَّبْحَ نفسَهُ عِبادةٌ، فكوْنُهُ يُنْقَلُ من مَحَلِّ فاضِلِ إلى مَحَلِّ مَفضولِ يَقْتَضي عدمَ الإجْزاءِ، كما لو نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتينِ في المسجِدِ الخَرامِ فإنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتينِ في المسجِدِ النَّبويِّ؛ لأنَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتينِ في المسجِدِ النَّبويِّ؛ لأنَّ المسجِدَ الحرامَ أفضلُ.

وإذا كان النبيُّ ﷺ ما عَذَرَ الصَّحابيَّ الذي ذَبَحَ أُضْحِيَّتُهُ في غيرِ الوقتِ<sup>(١)</sup>، فالقولُ بعدم الإَجْزاءِ هو الرَّاجِحُ نظرًا.

لكنْ إذا سَأَلَنا أُناسٌ وليس في المَسْألةِ دليلٌ واضحٌ يَنْهَى عن الذَّبْحِ في الجِلّ، فينبغي أنْ يقالَ: لا تُعيدوا ولا تَعودوا، لا تُعيدوا أي: لا تَذْبَحوا مرَّةً ثانيةً، ولا تَعودوا أي: لا تَعودوا لِثْلِهِ، خُصوصًا إذا كانوا أُناسًا يَغْلِبُ عليهم الجَهْلُ وسَلامةُ القَلْبِ، وأنهم ما تَعَمَّدوا المُخالَفة، والمقصودُ حَصَلَ بإعطاءِ اللَّحْم إلى أهْلِهِ.

فإنْ قيل: أفلا نقولُ: إنَّ مَنْ ذَبَحَها في المكانِ الذي لا يُذْبَحُ فيه -وإنْ كان مَعْذورًا بجَهْل- نُلْزِمُهُ بالإعادةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقت ها، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقت ها، رقم (٩٥١)، من حديث البراء بن عازب وَعَيَلْتُهَنَّكُما، وفيه: فقــال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: «شاتك شاة لحم».

= هذا لا شكَّ إيرادٌ قويٌّ؛ لأنَّ المُخالَفة في المكانِ كالمُخالَفة في الزَّمانِ، ولكنَّ الذي يَمْنَعُ مِن إلحُاقِ هذه بهذه أنَّهُ ليس هناك نَصُّ أنَّ الذَّبْحَ لا بُدَّ أنْ يكونَ في الحرَم، أمَّا قولُ النبيِّ ﷺ: «كُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ» (١)، «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّة طَرِيتُ وَمَنْحَرٌ (١) فلا يَدُلُّ على أنَّ غَيْرَها ليس بمَنْحَرٍ إلَّا بالمَفْهوم، ومثلُ هذه الأُمورِ التي ليس فيها نَصُّ، فلا يَدُلُّ على أنَّ غَيْرَها ليس بمَنْحَرٍ إلَّا بالمَفْهوم، ومثلُ هذه الأُمورِ التي ليس فيها نَصُّ، والأَمْرُ قد انْقَضَى وانْتَهَى، لا حَرَجَ على الإنسانِ أنْ يُراعيَ أحوالَ المُسْتَفْتي، فلا يَشُقُّ عليه في أمْر لم يَجِدْ فيه نصًّا، لكنْ يجبُ على طَلبةِ العلمِ أنْ يُنَبِّهوا النَّاسَ على هذه المُسْألةِ؛ لأَمَّا مُهمَّةٌ.

وقولُهُ: «فَعَلَيْهِ دَمُّ» ما الدَّليلُ على أنَّ تاركَ الواجِبِ عليه دمٌ؟

هذا -أيضًا- يحتاجُ إلى دَليلٍ واضح يَستطيعُ أَنْ يُواجِهَ الإِنْسانُ رَبَّهُ به، إذا أَوْجَبَ على عبادِ اللهِ ما لم يوجِبْهُ اللهُ عليهم؛ لأَنَّ إيجابَ ما لم يَجِبْ كإسقاطِ ما وَجَبَ أو أشدً؛ لأَنَّ إسقاطَ ما يجبُ تَخفيفٌ، وإيجابَ ما لم يَجِبْ تَشديدٌ، والمُوافِقُ للإسْلامِ التَّخفيفُ، فإيجابُ ما لم يَجِبُ اللهِ بلا عِلْم، وفيه قولٌ على اللهِ بلا عِلْم، فإيجابُ ما لم يَجِبُ أَشَدُّ مِن إسقاطِ ما يَجِبُ؛ لأَنَّهُ أعظمُ، وفيه قولٌ على اللهِ بلا عِلْم، وأشقاقُ على العبادِ، وإسقاطُ ما وَجَبَ بمُقْتَضى الاجْتِهادِ ليس فيه إلَّا شيءٌ واحدٌ، وهو إسقاطُ ما عسى أَنْ يَكونَ واجبًا.

لكنْ: هل فيه تكليفٌ على العِبادِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (۱۲۱۸/۱۶۹)، من حديث جابر بن عبد الله رَحِيَّالِتُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، رقم (١٩٣٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الذبح، رقم (٣٠٤٨)، من حديث جابر بن عبد الله وَ وَاللَّهُ عَنْهَا، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٧٨٧)، انظر: نصب الراية (٣/ ١٦٢).

الجَوابُ: لا، وكذلك نقولُ في التَّحْريمِ والتَّحليلِ، فتَحريمُ ما كان مُباحًا أشدُّ
 مِن إباحة ما عسى أنْ يَكونَ حَرامًا.

والدَّليلُ على هذا قولُ صحابيِّ جليلٍ وهو ابنُ عبَّاسٍ رَحَوْلِيَهُ عَنَاهُا حيثُ قال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» (١) ومَبْنى هذا الاسْتِدلالِ على أنَّ مثلَ هذا القولِ لا يُقالُ بالرَّأْيِ، فيكونُ له حُكْمُ المَرْفوعِ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ إذا قال قَوْلًا أو فَعَلَ فِعْلًا لا يقالُ بالرَّأْيِ ولا يُفْعَلُ بالرَّأْي حُمِلَ على أَنَّهُ مَرْفوعٌ حُكْمًا.

ولا يَرِدُ على هذا القَولِ الشَّبْهةُ التي أُثيرَتْ حولَ ما يُخْبِرُ به عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا عن بني إسْرائيلَ، وأنَّهُ مَمَّنْ عُرِفَ بالتَّساهُلِ في النَّقْلِ عنهم، مع أنَّ الأمرَ ليس بصَحيح، بل يُشَدِّدُ في النَّقْلِ عنهم، كها سَبَقَ، كها أنَّ هذا حُكْمٌ وليس خَبرًا.

فعليه نقولُ ما يلي:

أَوَّلًا: هذا الحُكْمُ صَدَرَ مِن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَيَخَالِلُهُ عَنْهُا وله حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأنَّ مثلَهُ لا يُقالُ بالرَّأْي.

ثانيًا: على فَرْضِ أَنَّ مثلَهُ يقال بالرَّأْيِ، وأَنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَعَوَلِلَّهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ فأَدَّاهُ اجْتِهادُهُ إلى وُجوبِ الدَّمِ فإنَّهُ قولُ صَحابيٍّ لم يَظْهَرْ له مُخالِفٌ، فكانَ أَوْلى بالقَبولِ مِن قولِ غيرِهِ، وهذا الاحْتِهالُ على تَقديرِ أَنَّهُ لم يَثْبُتْ له حُكْمُ الرَّفْعِ، وأَنَّهُ قالَهُ بالاجْتِهادِ.

وكيف يكونُ بالاجْتِهادِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠).

ا الجَوابُ: الأَنَّهُ رَعَىٰ اللَّهُ عَالَيْهُ عَانُهُ رأى أَنَّ تَرْكَ ما يَجِبُ كَفِعْلِ ما يَحْرُمُ، كِلاهُما انْتِهاكُ للنُّسُكِ، وفِعْلُ ما يَحْرُمُ ثَبَتَ بالنَّصِّ القرآنِيِّ أَنَّ فيه نُسُكًا، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُو حَنَى بَنُكُمْ مَا يَعْرُمُ ثَبَيْعًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن تَأْسِهِ وَفَقِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ بَنُكُمْ الْمَدَى مَحِلَةُ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن تَأْسِهِ وَفَقِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وابنُ عبّاسٍ رَحَىٰ النَّهُ عَلَى اخْتارَ أَكْمَلَ الثَّلاثةِ فقال: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيهُ فَلْيُهُرِقْ دَمًا » (ا) فيكونُ هذا الرَّأْيُ مَبْنيًّا على اجْتِهادٍ، وهو قياسُ انْتِهاكِ النَّسُكِ بتَرْكِ الواجِبِ على انْتِهاكِهِ بفِعْل المَحظورِ، فوجَبَ الدَّمُ.

ونحنُ نقولُ: إِنْ ثَبَتَ هذا مِن جهةِ النَّظرِ، أي: إِنْ سُلِّمَ الدَّليلُ من جهةِ النَّظرِ، وأي: إِنْ سُلِّمَ الدَّليلُ من جهةِ النَّظرِ، وأنَّ في تَرْكِ الواجِبِ دمًا فذاكَ، وإِنْ لم يُسَلَّمْ، وقيل: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وقولُ الصَّحابيِّ المَبْنيُّ على الاجْتِهادِ كقولِ غيرِهِ منَ النَّاسِ، فيُقالُ: في إيجابِ الدَّمِ بتَرْكِ الواجِبِ مَصْلَحةٌ، وهي حفظُ النَّاسِ عن التَّلاعُبِ.

فلو قيل: ليس في تَرْكِ الواجِبِ دمُّ، وأنَّ في تَرْكِهِ الاسْتغفارَ والتَّوبةَ، فأكثرُ النَّاسِ لا يَهتمُّونَ، يقولُ: أملاُ لك أجواءَ مَكَّة كُلَّها إلى المَدينةِ اسْتِغْفارًا وتَوْبةً، ولا مانعَ عندي، لكن لا تَجْعَلُني أَخْسَرُ، ولو خَمسينَ رِيالًا، فكثيرٌ منَ النَّاسِ يهمُّهُ المالُ أكثرَ من انْتِهاكِ النُّسُكِ.

فلو قيل: إنَّ هذا واجبٌ، ومَنْ تَرَكَهُ فهو آثِمٌ، وعليه التَّوْبةُ والاسْتِغْفارُ، فهل يَحْتَرِمُ النَّاسُ هذا النَّسُكَ، كها لو قُلنا: إنَّ فيه الدَّمَ تَذْبَحُهُ في مَكَّة، وتُوزِّعُهُ على الفُقراءِ؟!

الجَوابُ: لا، لا يكونُ نظرُ النَّاسِ إلى الواجِبِ سواءً؛ لهذا نرى إلزامَ النَّاسِ بذلك، وإنْ كان ثُبوتُهُ من حيثُ النَّظرُ والاسْتِدلالُ فيه مُناقَشةٌ واعْتِراضٌ، فنقولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠).

= إِنَّ هذا مِن بابِ تَربيةِ المُسْلمينَ على الْتِزامِهم بالواجِبِ، وما دُمنا مُسْتَندينَ إلى قولِ صَحابيٍّ جَليلٍ دعا له النبيُّ ﷺ «أَنْ يُفَقِّهَهُ اللهُ في الدِّينِ وَيُعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ»<sup>(۱)</sup> فإنَّنا نرجو أَنْ نكونَ قد أَبْرأْنا ذِمَّتَنا بذلك، واللهُ يعلمُ المُفْسِدَ منَ المُصْلِح.

ولهذا نحنُ نُفتي بأنَّهُ يجبُ على مَنْ تَرَكَ واجبًا أَنْ يَذْبَحَ فِدْيةً، يُوزِّعُها على الفُقراءِ في مَكَّة؛ لهذا النَّظِر الذي ذَكَرْناه، لكنْ إذا لم يَجِدْ دمًا فالمذهَبُ: الواجبُ عليه أَنْ يَصومَ عَشَرةَ أَيَّامٍ، ثلاثةً في الحَجِّ وسَبْعةً إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ (١)، فإنْ لم يَتَمَكَّنْ مِن صيامِها في الحَجِّ صامَها في بَلَدِهِ.

لكنَّ هذا القَولَ لا دَليلَ عليه لا مِن أقوالِ الصَّحابةِ ولا منَ القياسِ.

وليس هناك دليلٌ على أنَّ مَنْ عَدِمَ الدَّمَ فِي تَرْكِ الواجِبِ يجبُ عليه أنْ يَصومَ عَشَرةَ آيَّامٍ؛ لأنَّ قياسَ ذلك على دمِ المُتْعةِ قياسٌ مع الفارِقِ، فدمُ المُتْعةِ شُكْرانُ، وأمَّا الدَّمُ لتركِ الواجِبِ فدَمُ جُبْرانٍ؛ لذلك نَرى أنَّ القياسَ غيرُ صَحيحٍ، وحينئذِ نقولُ لَمَنْ تَرَكَ واجبًا: اذْبَحْ فِدْيةً في مَكَّةَ، ووَزِّعْها على الفُقراءِ بنفسِكَ، أو وَكُلْ مَنْ تَرْكَ واجبًا: اذْبَحْ فِدْيةً في مَكَّةَ، ووَزِّعْها على الفُقراءِ بنفسِكَ، أو وَكُلْ مَنْ تَرْقُ به منَ الوُكلاءِ، فإنْ كنتَ غيرَ قادِرٍ فتَوْبَتُكَ ثُجْزِئُ عن الصِّيامِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهِ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦] وهذا هو الذي نراهُ في هذه المَسْألةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبيِّ ﷺ: «اللهم علِّمه الكتاب»، رقم (٧٥)، من حديث ابن عباس رَحَوَلَيْهَ عَلَّم اللهم علِّمه الكتاب»، وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ رقم ١٠٦١٤)، وغيرهما بلفظ: «اللهم فقهه في الدِّين وعلِّمه التأويل»، وانظر كلام الحافظ في الفتح (١٠/ رقم ١٠٦١).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٦/ ١٩٠)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٠٥).

#### أَوْ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[1].

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَوْ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» يعني: مَن ترَك سُنةً فلا شيءَ علَيه.

مثالُه: لو ترَك الاضطِباع في طوافِ القُدوم، أو ترَك الرَّمَل في الأشواطِ الثَّلاثة الأُولى، أو ترَك ليلةِ التَّاسع؛ فلا شيءَ عليه، الأُولى، أو ترَك المبيتِ في مِنَى ليلةِ التَّاسع؛ فلا شيءَ عليه، فيجبُ حِفظُ الأركانِ والواجباتِ، وأمَّا الباقِي فسُننٌ ليسَ فيها شيءٌ.

ويَنبغي للإنسانِ أَنْ يأتيَ بالأركانِ والواجباتِ والسُّنن؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ»(١). وهَذا أَسْلم وأَبْرأُ للذِّمَّة.

وهُنا قاعدةٌ تُشير إلى ذَلك، وهِيَ أنَّ أوامرَ الرَّسولِ ﷺ ونَواهِيَه لا يَنبغِي للإنسانِ أنْ يَسألَ: أوَاجبةٌ هِيَ أَمْ مُحَرَّمةٌ، بَلْ يَفعلُ اقتداءً بالرَّسول -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم، لكنْ إذا تورَّط وخالفَ فحينئذِ يَنبغي أنْ يُبحث، بَلْ يَجِب أن يُبحث، يُنظر هل تَصحُّ عِبادتُه أوْ لا.

• ● 🚱 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالَتُهُ عَنْهُا.



# بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ<sup>[1]</sup>



مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ فَاتَهُ الحَجِ [٢]،

[1] قولُهُ: «بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ» هذا البابُ يَتَضَمَّنُ مَسْأَلَتَينِ:

الأُولى: الفَوَاتُ.

الثَّانيةُ: الإحْصارُ.

أَمَّا الفَواتُ: فهو مَصْدَرُ فاتَ يَفوتُ فَوْتًا وفَواتًا، ومعناه: أَن يُسْبَقَ فلا يُدْرِكُ، يقال: فاتنى الشَّيءُ، أي: سَبَقَنى فلم أُدْرِكُهُ، فالفواتُ سَبْقٌ لا يُدْرَكُ.

أمَّا الإحصارُ: فهو مِن حَصَرَهُ إذا مَنَعَهُ، فالإحصارُ بمعنى المَنْع.

أي: أَنْ يَحْصُلَ للإنسانِ مانعٌ يَمْنَعُهُ مِن إتمامِ النُّسُكِ.

وسيأتي في البابِ أنَّ منَ الأرْكانِ ما له وقتُ مُحَدَّدٌ، ومنها ما ليس له وقتُ مُحَدَّدٌ، فالوُقوفُ الذي هو الحَجُّ كما قال النبيُّ ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) له وقتُ مُحَدَّدُ، حَدَّهُ طُلوعُ الفَجرِ يومَ النَّحرِ، فيقولُ المُؤلِّفُ في حُكْم ذلك:

[٢] «مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ فَاتَهُ الحَجُّ» وفواتُ الحَجِّ يكونُ بطُلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبد الرحن بن يعمر الديلي رَحِيَاللَهُ عَنهُ.

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٣٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٤ - ٤٦٤).

وَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ [١]،

= لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ وَقَفَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (١)، وإذا فاتَهُ الحَجُّ يُنْظَرُ:
إنْ كان الإنسانُ قد اشْتَرَطَ عند إحرامِهِ أنَّ مَحِلَّهُ حيثُ حُبِسَ فإنَّهُ يَجِلُّ ولا شيءَ عليه،
أي: يَخلعُ ثيابَ الإحْرامِ، ويَلْبَسُ ثيابَهُ ويَرْجِعُ إلى أَهْلِهِ؛ لأَنَّهُ قال: إنْ حَبَسني حابِسٌ فَمَجلِّي حيثُ حَبَسْتني، وهذا حابسٌ، وقد سَبَقَ هل الأَوْلى أنْ يَشْتَرِطَ أو الأَوْلى ألَّا يَشْتَرِطَ إِمَّا مُطْلَقًا أو بتَفصيلٍ؟ ورَجَّحْنا أنَّ الصَّوابَ أَنَّهُ لا يَشترطُ إلَّا إذا كان يُخافُ مِن عَدَمٍ إِثْمَامِ النَّسُكِ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ» أي: إذا فاتَهُ الوُقوفُ وطَلَعَ الفجرُ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى عَرَفةَ تَحَلَّلَ بعُمرةٍ، أي: بقلبِ نِيَّةِ الحَجِّ إلى العُمْرةِ.

فطافَ وسَعى وحَلَقَ أو قَصَّرَ، وإنْ شاءَ أنْ يبقى على إحْرامِهِ إلى الحَجِّ القادمِ فله ذلك، ولكنْ سيختارُ الأوَّل بلا شَكِّ، لكنَّ الفُقهاءَ يقولونَ: إنِ اخْتارَ أنْ يَبْقى على إحْرامِهِ إلى أنْ يأتيَ الحَجَّ الثَّانِيَ فلا بَأْسَ، ولكنْ يُقالُ: الأَوْلى أنْ يَتَحَلَّل؛ لأنَّ ذلك أيسرُ وأسهلُ، وكيف يُمْكِنُ للإنسانِ أنْ يَدَعَ مَحَظوراتِ الإحْرامِ لمُدَّةِ سَنةٍ كاملةٍ؟! فهذا بعيدٌ، وفيه مَشَقَّةٌ شَديدةٌ.

مَسَالَةٌ: ومَنْ خاف أَنْ يَفُوتَـهُ الحَجُّ فَقَلَبَ إِحْرَامَهُ بِالحَجِّ عُمْرةً قبلَ أَنْ يَفُوتَـهُ فهو جائزٌ، ولا يُعَدُّ هذا فَواتًا على كلامِ الفُقهاءِ رَحَهُهُ اللَّهُ قالوا: لأَنَّهُ يجوزُ للحاجِّ أَنْ يَقْلِبَ إِحْرَامَهُ عُمْرةً.

ولكنَّ هذا القَولَ فيه نظرٌ؛ لأنَّهُ لا يجوزُ للحاجِّ أنْ يَقْلِبَ إِحْرامَهُ عُمْرةً إلَّا إذا أرادَ التَّمَتُّعَ، وإرادةُ التَّمَتُّع هنا مُمَّتَنَعةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

#### وَيَقْضِي، وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ [1].

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيَقْضِي وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ» أي: يَقضي هذا الحَجَّ الفائت.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يَقْضي سواءٌ كان الحَجُّ واجبًا أَم تَطَوُّعًا؛ لأَنَّهُ إِن كان واجبًا فوجوبُ القضاءِ ظاهرٌ، وسواءٌ كان واجبًا بأصْلِ الشَّرعِ -بأنْ يكونَ هذا فريضةَ الإسْلام- أو واجبًا بالنَّذرِ، ولكنْ إذا كان تَطَوُّعًا فهل يجبُ القضاءُ؟

نقول: نعم، يجبُ القضاءُ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا شَرَعَ في النَّسُكِ صارَ واجبًا، وهذا مِن خَصائِصِ الحَجِّ والعُمْرةِ أنَّ نَفْلَهُما يجبُ المُضيُّ فيه، بخلافِ غَيْرِهِما فهو للَّا شَرَعَ وأحْرَمَ بالحَجِّ أو بالعُمْرةِ صار ذلك واجبًا كأنَّما نَذَرَهُ نَذْرًا، وإلى هذا يشيرُ قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَعَنَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَظَوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

وعلى هذا: فيجبُ القضاءُ، سواءٌ كان ذلك تَطَوُّعًا أو واجبًا بأصلِ الشَّرْعِ وهو الفَريضةُ أو بالنَّذْرِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»(١) وعليه هَدْيٌ في عام القضاءِ.

وقولُهُ: «إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ» أي: إنْ كان اشْتَرَطَ فلا قضاءَ عليه، ولا هَدْيَ عليه، إلّا إذا كان الحَجُّ واجبًا بأصلِ الشَّرعِ، أو واجبًا بالنَّذْرِ فإنَّهُ يَلْزَمُهُ القضاءُ ولو اشْتَرَطَ، وعلى هذا فيكونُ قولُهُ: «إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ» فيها إذا كان الحَجُّ نَفْلًا، فالمذهبُ وُجوبُ القَضاءِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضَيَّالِلَهُعَنَهَا. (٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢٠٧/٤).

والقولُ الثَّاني: لا قضاء عليه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُلْزِمِ النَّاسَ بقضاءِ العُمْرةِ؛
 ولأنَّنا لو أَلْزَمْناه بالقضاءِ لأوْجَبْنا عليه الحَجَّ أو العُمْرةَ أكثرَ مِن مرَّةٍ.

وبناءً على هذا التَّعليلِ ينبغي أنْ يُقالَ:

إِنْ فَاتَهُ بِتَفْرِيطٍ منه فعليه القضاء، وإِنْ فَاتَهُ بغيرِ تَفريطٍ منه، كما لو أَخْطاً في دُخولِ الشَّهرِ، فظنَّ أَنَّ اليومَ الثَّامنَ هو التَّاسعَ، ولم يَعْلَمْ بثُبوتِهِ، فلا قَضاءَ عليه، وهذا القَولُ الذي فَصَّلْنا فيه قولٌ وسطٌ بين مَنْ يقولُ: يَلْزَمُهُ القضاءُ، ومَنْ يقولُ: لا يَلْزَمُهُ القضاءُ.

فالأقوالُ إذًا ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: المذهَبُ، يَلْزَمُهُ القضاءُ.

الثَّاني: لا يَلْزَمُهُ القضاءُ، وهو الذي قدَّمَهُ الْمُوَنَّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ في (المُقْنِع)(١).

الثَّالثُ: التَّفصيلُ، فإنْ فاتَهُ بتَفْريطٍ منه لَزِمَهُ القضاءُ، وإنْ كان بغيرِ تَفْريطٍ منه لم يَلْزَمْهُ القَضاءُ.

وهذا هو القياسُ التَّامُّ على الإحْصارِ؛ لأنَّ المُحْصَرَ مُنِعَ من إتمامِ النَّسُكِ بدونِ اخْتِيارِهِ.

مَسَأَلَةٌ: لَم يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى مَسَأَلَةِ مَا إِذَا أَخْطَأَ النَّاسُ في يومِ الوُقوفِ بأنْ وَقَفُوا، ثم ثَبَتَ ثُبُوتًا شَرْعيًّا أَنَّ وُقوفَهُم كان في غيرِ يومِ عَرَفة، فهل حَجُّهُم صَحيحٌ

<sup>(</sup>١) المقنع مع الشرح الكبير (٩/ ٢٩٩).

# وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوُّ عَنِ البَيْتِ أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ <sup>[۱]</sup>، .....

= أو باطلٌ؟ وهذا في الوقتِ الحاضرِ قد يكونُ مُتَعَذَّرًا، ولكنْ فيها سَبَقَ ربَّها يقفُ النَّاسُ، ثم يَثْبُتُ ببَيِّنَةٍ أَنَّ وُقوفَهُم كان في اليومِ العاشِرِ، وأنَّ الهلالَ هلَّ قبلَ أنْ يَراهُ النَّاسُ في مَكَّةَ، فهل يَلْزَمُهُمُ القضاءُ؟

الجَوابُ: لا؛ لأنَّ الهلالَ اسمٌ لما اشْتُهِرَ عند النَّاسِ؛ ولأنَّهم فَعَلوا ما أُمِروا به؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (١) فهؤلاء غُمَّ عليهم في هذه الحَجَّةِ، فيلْزَمُهُم أَنْ يُتِمُّوا ذا القَعْدةِ ثلاثينَ يَوْمًا، ومَنْ فَعَلَ ما أُمِرَ به على وجهٍ أُمِرَ به فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ القَضاءُ؛ لأنَّنا لو أَلْزَمْناهُ بالقَضاءِ لأَوْجَبْنا عليه العِبادة مَرَّتَينِ.

وإنْ وَقَفَ يَسيرٌ منهم فَأَخْطَأُوا فإنَّ حَجَّهُم غيرُ صَحيحٍ، بل نقولُ: إذا وَقَفَ السَيرُ منهم فإنَّهم مُخْطِئونَ بكُلِّ حالٍ؛ لأنَّ الواجبَ عليهم الرُّجوعُ إلى ما عليه الجماعة، فلو تَعَنَّتَ أُناسٌ فقالوا: لا يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ الهلالُ هَلَّ البارحة، فمَنازلُ الهلالِ ضَعيفةٌ، ولا نَقْبَلُ أنْ يَكُونَ اليومُ التَّاسعُ عند هؤلاءِ هو اليومَ التَّاسعَ بل هو اليومُ الثَّامنَ، وسنقفُ في اليومِ العاشِر، والعاشرُ عند النَّاسِ التَّاسعُ على زَعْمِهم، فإنَّنا نقولُ لهؤلاءِ: إنَّ حَجَّهُم غيرُ صَحيح.

[1] ثم انتقلَ الْمُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ إلى الإحْصارِ فقال: «وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوُّ عَنِ البَيْتِ أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ» أي: مُنِعَ عن وُصولِهِ إلى البيت، سواءٌ في عُمْرةٍ أو في حَجِّ فإنَّهُ يُهْدِي، أي يَذْبَحُ الهَدْي، ثم يُحِلُّ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا اللّهِ مَا لَخَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهُ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَا أَي يَذْبَحُ الهَدْي، ثم يُحِلُّ؛ لقولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا اللّهِ مَا لَهُ مَن الهَدْي؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ: السَّيْسَرَ مِنَ الهَدْي؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، رقم (١٩٠٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (١٠٨٠) من حديث ابن عمر رَسَحُالِلَهُمَـُنْهُا.

# فَإِنْ فَقَدَهُ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ [1].

= «أَمَرَ أَصْحابَهُ فِي الْحُدَيْبِيةِ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَجِلُّوا، وأَهْدَى ثُمَّ حَلَّ (1).

وقولُهُ: (وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوُّ) (مَنْ) يجوزُ أَنْ تكونَ مَوصولةً وأَنْ تكونَ شَرْطيَّةً، وعلى كُلِّ تقديرٍ فهي للعُمومِ، فتَعُمُّ ما إذا كان الصَّدُّ عامًّا أو كان خاصًّا، فالعامُّ أَنْ يُصَدَّ واحدٌ منَ النَّاسِ أو جماعةٌ منَ يُصَدَّ واحدٌ منَ النَّاسِ أو جماعةٌ منَ النَّاس، فهاذا يَصْنعونَ؟

قال الْمُوَلِّفُ: «أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ».

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنْ فَقَدَهُ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ» أي: إذا فقدَ الهَدْيَ صامَ عَشَرةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ» أي: إذا فقدَ الهَدْيَ صامَ عَشَرةَ أَيَّامٍ ثم حَلَّ، والدَّليلُ القياسُ على هَدْيِ التَّمَتُّعِ، وهذا القياسُ فيه نظرٌ مِن وَجْهَينِ، هما:

الأوَّلُ: أنَّ ظاهرَ حالِ الصَّحابةِ الذين كانوا مع النبيِّ ﷺ في الحُدَيْبيةِ وهم ألفٌ وأربَعُ مئةِ نفرٍ (٢) أنَّ فيهم الفُقراءَ، ولم يَرِدْ أنَّ الرُّسولَ ﷺ قال لهم: مَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ فلْيَصُمْ عَشَرةَ أَيَّام، والأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ.

الثَّاني: أنَّ الْهَدْيَ الواجبَ في التَّمَتُّعِ هَدْيُ شُكْرانِ للجَمْعِ بين النُّسُكينِ، أمَّا هذا فهو عكسُ التَّمَتُّعِ؛ لأنَّ هذا حُرِمَ مِن نُسُكِ واحدِ فكيف يُقاسُ هذا على هذا؟! فلذلك لا يَصِحُّ القياسُ، ونقولُ: مَنْ لم يَجِدْ هَدْيًا إذا أُحْصِرَ فإنَّهُ يَجِلُّ ولا شيءَ عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضَاللَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٥٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب استحباب متابعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم (١٨٥٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَمَيَالِللَهُ عَنْهُا.

## وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ [١].

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ هنا أَنَّهُ لا يَجِبُ الحَلْقُ ولا التَّقْصير؛ لأَنَّهُ لم يَذْكُرْهُ، بل قال: «أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ» ولكنَّ الصَّحيحَ أَنَّهُ يجبُ الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بذلك، بل إنَّهُ غَضِبَ ليَّا توانى الصَّحابةُ في عَدَم الحَلْقِ (۱).

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْمَدْيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْمَدْيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْمَدْيُ ﴾ [البقرة:١٩٦] فيه إشارةٌ إلى أنَّهُ لا بُدَّ من الحَلْقِ؛ لقولِهِ: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْمُدَى عَلِمَهُ لا بُدَّ منَ الحَلْقِ أو التَّقْصير (١).

مَسألةٌ: المَشهورُ منَ المذهَبِ أنَّ الحصرَ خاصٌّ بمنعِ العَدُوِّ، وأمَّا غيرُ العَدُوِّ فإنَّهُ لا إحصارَ فيه، كضياع النَّفَقةِ والمَرضِ، ونحوِ ذلك (٢).

ومَنْ حُبِسَ بغير حقٍّ، فهل هو كمَنْ حُصِرَ بعَدُوٍّ؟

يقولونَ: إنَّهُ كمَنْ حُصِرَ بالعَدُوِّ؛ وذلك لأنَّ هذا الذي حَبَسَهُ بغيرِ حقَّ اعْتَدَى عليه، فيكونُ كالذي مَنَعَهُ العَدُوُّ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ» الكلامُ في الأوَّلِ فيمَنْ صُدَّ عن البيتِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بعُمرةٍ؛ لأنَّ العُمْرةَ لا بُدَّ صُدَّ عن البيتِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بعُمرةٍ؛ لأنَّ العُمْرةَ لا بُدَّ له الله عن طوافٍ، ولكنْ مَنْ صُدَّ عن عَرَفةَ فقط بأن يكونَ في عَرَفةَ عَدُقٌ يمنعُ النَّاسَ لها مِن طوافٍ، ولكنْ مَنْ صُدَّ عن عَرَفةَ فقط بأن يكونَ في عَرَفةَ عَدُقٌ يمنعُ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقصير المتمتع بعد العمرة، رقم (١٧٣١) من حديث ابن عباس رَيَحَالِيَّهُ عَنْهَا قال: «لها قدم النبي ﷺ مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا». (٣) المغنى (٥/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٧٣).

## وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ [١].

= منَ الوصولِ إليها، فهنا يقولُ: «تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ» فيَتَحَلَّلُ بعُمْرةٍ، ولا شيءَ عليه إنْ كان قبلَ فواتِ وقتِ الوُقوفِ، وإنْ كان بعدَهُ فإنَّهُ يَقْضي؛ لأنَّهُ فاتَهُ الحَبُّ، والأوَّلُ الذي أُخْصِرَ عن عَرَفةَ ثم لمَّا رأى أنَّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَقِفَ جَعَلَ إحرامَهُ عُمْرةً فلا شيءَ عليه.

وعلَّلوا ذلك بأنَّهُ يجوزُ لَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرةً ولو بلا حَصْرٍ ما لم يَقِفْ بعَرَفة، أو يَسُقِ الهَدْيَ كما مرَّ بنا في التَّمَتُّع، هكذا قالوا رَحَهُمُولَلَهُ: بأَنَّهُ إذا صُدَّ عن عَرَفة تَحَلَّل بعُمْرةٍ قبلَ فواتِ الوُقوف، فإنْ لم يَتَحَلَّلْ إلَّا بعدَهُ صارَ كمَنْ فاتَهُ الوُقوف، يَتَحَلَّلْ إلَّا بعدَهُ صارَ كمَنْ فاتَهُ الوُقوف، يَتَحَلَّلُ بعُمْرةٍ ويَقْضي منَ العامِ القادِم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إِنْ لَمْ يَكُنِ الشُّمُ وَهُ صَحيحٌ يَستطيعُ أَنْ يُكْمِلَ النُّسُكَ، اشْتَرَطَ ﴾ أي: إنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ بأنْ أَحْرَمَ وهو صحيحٌ يَستطيعُ أَنْ يُكْمِلَ النُّسُكَ، فَمَرِضَ ولم يَسْتَطِعْ إكهالَ النُّسُكِ، نقولُ: تبقى مُحْرِمًا إلى أَنْ تَبْرَأَ مِنَ المَرْضِ ثم تُكْمِلَ، لكنْ إنْ فاتَكَ الوُقوفُ فتَحَلَّلُ بعُمْرةٍ، وكذلك إذا حَصَرَهُ ذَهابُ نَفَقةٍ.

مِثْالُهُ: رَجُلٌ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ، ولم يتمكَّنْ مِن إتمامِ النَّسُكِ فإنَّهُ يَبْقى على إحْرامِهِ حتى يَجِدَ نَفَقَةً، ويُتَمِّمَ النَّسُكَ إذا كان يُمْكِنُ إتمامُهُ، وإنْ كان حجَّا وفاتَهُ الوُقوفُ فقد فاتَهُ الحَجُّ.

وكذلك لـو ضلَّ الطَّريتَ، أي ضاعَ، فلم يَهْتَدِ إلى عَرَفةَ، فإنَّهُ يكـونُ كـما قال المُؤلِّفُ: «فَإِذَا فَاتَـهُ الوُقُـوفُ فَاتَـهُ الحَجُّ» وتَحَلَّلَ بعُمْرةِ، فإنْ كان قـد اشْتَرَطَ تَحَلَّلَ ولا شيءَ عليه.

والصَّحيحُ في هذه المَسْأَلةِ: أنَّهُ إذا حُصِرَ بغيرِ عَدُوٍّ فكم الو حُصِرَ بعَدُوٍّ؛ لعُمومِ

= قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَتِتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] أي: عن إثمامِهما، ولم يُقَيِّدِ اللهُ تعالى الحَصْرَ بعَدُوِّ.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا آمِنتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] فهذا ذِكْرُ حُكْمِ بعضِ أفرادِ العامِّ، وهذا لا يَقْتَضِي التَّخصيصَ، وهذه القاعدةُ مرَّتْ بنا، أنَّهُ إذا ذُكِرَ حُكْمٌ عامٌ، ثم عُطِفَ عليه حُكْمٌ يَخْتَصُ ببعضِ أفرادِهِ، فإنَّهُ لا يَقْتَضِي التَّخصيصَ، ألم تَروْا إلى قولِ اللهِ عليه حُكْمٌ يَخْتَصُ ببعضِ أفرادِهِ، فإنَّهُ لا يَقْتَضِي التَّخصيصَ، ألم تَروْا إلى قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَكَرَبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَتَهَ قُرُوءً وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَقَ اللهُ فِي تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُمْنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هل هذا الحكمُ يَشْمَلُ كُلَّ المُطَلَقاتِ أو بَعْضًا منهُنَّ؟

الجَوابُ: يشملُ الرَّجعيَّة، مع أنَّ المُطَلَّقة طَلاقًا رَجْعيًّا أو غيرَ رَجْعيٍّ تَتَرَبَّصُ ثلاثة قُروء، وهذه القاعدة تَنتَقِضُ على المذهبِ أيضًا بمثالِ آخَرَ، وهو قولُ جابِر رَضَالِلَهُ عَنهُ: «قَضَى النَّبِيُ ﷺ بالشُّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً » (١).

فالحديثُ أوَّلُهُ عامٌ في كُلِّ ما لم يُقْسَمْ، فكلُّ مُشْتَركٍ لم يُقْسَمْ ففيه الشُّفْعةُ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، هذا حُكْمٌ لا يَتَعَلَّقُ بكلِّ شيءٍ، وإنَّما يَتَعَلَّقُ بالعقارِ، والفُقهاءُ رَحَهُمُ اللهُ خَصُّوا الشُّفعة بالعقارِ، ولم يَنْظُروا إلى عُمومِ أوَّلِ الحديثِ، وهذا يَنْتَقِضُ عليهم في مسألةِ المُطَلَّقاتِ.

وكذا في الحصرِ خَصُّوهُ بالعَدُوِّ؛ لقولِهِ: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ ﴾ قالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، رقم (۲۲۱۳)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب في الشفعة، رقم (١٦٠٨/ ١٣٤)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُعَنْهَا.

= فهذا إشارةٌ إلى أنَّ الحصرَ في قولِهِ: ﴿فَإِنْ أُخْصِرَتُمْ ﴾ يرادُ به حَصْرُ العَدُوِّ.

ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّهُ يشملُ الحصرَ عن إتمام النُّسُكِ بعَدُوِّ أو بغير عَدُوٍّ.

مَسَالَةٌ: إذا حُصِرَ عن واجِبٍ، وليس عن رُكْنٍ، كَأَنْ يُمْنَعَ منَ الوُقوفِ في مُزْدَلِفةَ فلا يَتَحَلَّلِ، فنقولُ: تبقى على إحْرامِكَ، فلا يَتَحَلَّلِ، فنقولُ: تبقى على إحْرامِكَ، ولَجُبُرُ الواجَبَ بدَم.

وقولُهُ: «بَقِيَ مُحْرِمًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ» فإنِ اشْتَرَطَ فإنَّهُ يَحِلُّ بدونِ شيءٍ.

مَسألةٌ: حُكُمُ قَضاءِ المُحْصَرِ: الصَّحيحُ أنَّ القضاءَ ليس بواجِبِ إنْ كان الحَجُّ أَو العُمْرةُ تَطَوُّعًا، وأنَّ عُمْرةَ القضاءِ ليس معناها العُمْرةَ المَقْضيَّةَ، وإنَّما معنى القضاءِ المُقاضاةُ، وهي المُصالحَةُ التي حَصَلَتْ بين النبيِّ عَيَي وبين قُريْشِ (١)، والنبيُّ عَيَي لم يُلْزِم النّاسَ بالقَضاء؛ لأنَّ اللهَ لم يُفْرِضِ الحَجَّ والعُمْرةَ في العُمُرِ إلَّا مَرَّةً، فلو أوْجَبْنا عليه القضاءَ لأوْجَبْنا العُمْرةَ أو الحَجَّ مَرَّتينِ أو ثَلاثًا أو أكثرَ.

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم (٢٦٩٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم (١٧٨٣)، من حديث البراء رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، قال: «اعتمر النبي عَلَيْهُ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلها كتبوا الكتاب، كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك..».



## بَابُ الْهَدْيِ وَالْأُصْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ [١]



• 🚱 •

[1] الهَدْيُ: كُلُّ مَا يُهْدَى إلى الحَرَمِ مِن نَعَمِ أَو غَيْرِهَا، فقد يُهِدِي الإِنْسَانَ نَعَمَّا إِيلَّا أَو بَقَرًا أَو غَنَمًا، وقد يُهِدِي غَيْرُهَا كَالطَّعَامِ، وقد يُهِدِي اللِّبَاسَ، فالهَدْيُ أَعمُّ مِن الأُضْحِيةِ؛ لأَنَّ الأُضْحِيةَ لا تكونُ إلَّا مِن بَهِيمةِ الأَنْعَامِ، وأمَّا الهَدْيُ فيكونُ مِن بَهِيمةِ الأَنْعَامِ ومِن غَيْرِهَا، فهو كُلُّ مَا يُهْدِى إلى الحَرَمِ، إلَّا مَا نَصَّ الشَّرْعُ على أنَّ المرادَ به مَا الأَنْعَامِ ومِن غَيْرِهَا، فهو كُلُّ مَا يُهُدى إلى الحَرَمِ، إلَّا مَا نَصَّ الشَّرْعُ على أنَّ المرادَ به مَا كَان مِن بَهِيمةِ الأَنْعَامِ فَإِنَّهُ يُتْبَعُ مَا دلَّ عليه الشَّرْعُ، مثلُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ وقولِهِ: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِالْفُهْرَةِ إِلَى لَفْيَجَ فَمَا السَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ فهنا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الهَدْي مِن بَهِيمةِ الأَنْعَام، وأنْ تَتِمَّ فيه الأَوْصافَ المطلوبة شَرْعًا.

والأُضْحيةُ: ما يُذْبَحُ في أَيَّامِ النَّحْرِ؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ عَرَّفَظَ وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّها تُذْبَحُ ضُحَى، بعد صلاةِ العيدِ.

وهل الهَدْيُ والأُضْحيةُ مُتغايرانِ؟

الجَوابُ: نعم، مُتغايرانِ؛ لأنَّ الأُضْحيةَ في البلادِ الإسْلاميَّةِ عامَّةً، والهَدْيَ خاصٌّ فيها يُهْدَى للحَرَم.

فَالْأُضْحِيةُ سُنَّةً، أَجْمَعَ المُسلمونَ على مَشْروعيَّتِها، وهي في كُلِّ مِلَّةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ [الحج:٣٤] فهي مَشروعةٌ في جَميع المِلَلِ.

لكنْ: هل هي واجبةٌ أو سُنَّةٌ يُكْرَهُ تَرْكُها أو سُنَّةٌ لا يُكْرَهُ تَرْكُها؟

#### في هذا أقوالٌ للعُلماءِ:

المذهَبُ: أنَّهَا سُنَّةُ، ويُكْرَهُ للقادِرِ أَنْ يَدَعَها(١).

القولُ الثّاني: أنَّ الأُضْحية واجبةٌ، وهو مذهّبُ أبي حَنيفة (١)، وروايةٌ عنِ الإمامِ أحد (١) وَحَهُمَااللَهُ واختارَهُ شَيخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُاللَهُ حيث قال: إنَّ الظّاهرَ وُجوبَها، وأنَّ مَنْ قَدَرَ عليها فلم يَفْعَلْ فهو آثِمٌ (١)؛ لأنَّ الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى ذكرَها مقرونة بالصّلاةِ في قولِهِ: ﴿ فَلَ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِى وَعَيْاى في قولِهِ: ﴿ فَلْ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِى وَعَيْاى في قولِهِ: ﴿ فَلْ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِى وَعَيْاى وَمَمَاتِ بِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢] وأبدى فيها وأعادَ بذِخْرِ أحْكامِها وفوائِدِها ومَنافِعِها في سُورةِ الحجِّ، وشيءٌ هذا شَأْنُهُ ينبغي أنْ يَكُونَ واجبًا، وأنْ يُلْزَمَ به كُلُّ مَنْ قَدَرَ عليه.

وهي مِن نعمةِ اللهِ على الإنسانِ أَنْ يَشْرَعَ اللهُ له ما يُشارِكُ به أهلَ مَوْسِمِ الحَجِّ؛ لأنَّ أهلَ المُوسِمِ لهم الحَجُّ والهَدْيُ، وأهلُ الأمصارِ لهم الأُضْحيةُ؛ ولهذا نجدُ مِن فضلِ اللهِ ورَحْمَتِهِ أَنَّهُ جَعَلَ لأهْلِ الأمْصارِ نَصيبًا مما لأهْلِ المَناسِكِ، مثل اجْتِنابِ الأُخْذِ من الشَّعَرِ والظُّفُرِ في أيَّامِ العَشْرِ؛ من أجلِ أَنْ يُشارِكَ أهلُ الأمصارِ أهلَ الإحْرامِ بالتَّعَبُّدِ للهِ تعالى بتَرْكِ الأُخذِ مِن هذه الأشياءِ؛ ولأجْلِ أَنْ يُشاركوا أهلَ الحَجِّ بالتَّقرُّبِ إلى اللهِ تعالى بتَرْكِ الأَخاحي؛ لأَنَّهُ لولا هذه المَشروعيَّةُ لكانَ ذَبْحُها بِدْعةً، ولنُهيَ الإنسانُ عنها، ولكنَّ اللهَ شَرَعَها لهذه المصالح العَظيمةِ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٣/ ٣٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٣٠٥)، والمبسوط للسرخسي (١٢/ ٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٩/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٦٢).

فالقولُ بالوُجوبِ أظهرُ من القولِ بعدمِ الوُجوبِ، لكنْ بشرطِ القُدْرةِ، وأمَّا العاجزُ الذي ليس عنده إلَّا مُؤنةُ أهْلِهِ أو المَدينُ فإنَّهُ لا تَلْزَمُهُ الأُضْحيةُ، بل إنْ كان عليه دَينٌ ينبغي له أنْ يَبْدَأَ بالدَّيْنِ قبلَ الأُضْحيةِ.

مَسألةٌ: هل الأُضْحيةُ مَشروعةٌ عن الأمْواتِ أو عن الأحْياءِ؟

الجَوابُ: مَشروعةٌ عن الأحْياء؛ إذْ لم يَرِدْ عن النبيِّ عَلَيْ ولا عن الصَّحابةِ فيها أعلمُ أنهم ضَحَّوْا عن الأمْواتِ اسْتِقْلالًا، فإنَّ رَسولَ اللهِ عَلَيْ ماتَ له أولادٌ من بنينَ أو بناتٍ في حياتِهِ، وماتَ له زَوجاتٌ وأقاربُ يُحِبُّهُم، ولم يُضَعِّ عن واحدِ منهم، فلم يُضَعِّ عن عَمِّهِ حَمْزة، ولا عن زَوْجَتِهِ خَديجة، ولا عن زَوْجَتِه زَينبَ بنتِ خُزَيْمة، فلم يُضَعِّ عن عَمِّهِ حَمْزة، ولا عن زَوْجَتِهِ خَديجة، ولا عن زَوْجَتِه زَينبَ بنتِ خُزَيْمة، ولا عن بناتِهِ النَّلاثِ، ولا عن أولادِه رَضَالِللهُ عَنْمُ ولو كان هذا من الأُمورِ المُشروعةِ لَبينَهُ الرُّسولُ صَلَّللَهُ عَنْهُ ولو كان هذا من الإنسانُ عنه وعن أهل بَيْتِهِ.

وأمَّا إدخالُ المَّيِّتِ تَبعًا فهذا قد يُسْتَدَلُّ له بأنَّ النبيَّ ﷺ «ضَحَّى عنهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (١) وأهلُ بيتِهِ يشملُ زَوجاتِهِ اللَّآي مِثْنَ واللَّآي على قيدِ الحياةِ، وكذلك ضَحَّى عن أُمَّتِهِ، وفيهم مَنْ هو مَيِّتٌ، وفيهم مَنْ لم يوجَدْ، لكنَّ الأُضْحيةَ عليهم اسْتِقْلالًا لا أعلمُ لذلك أصلًا في السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث عائشة وَعَوَاللَهُ عَنَهُا: أن رسول الله على أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».

أَفْضَلُهَا: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرْ، ثُمَّ غَنَمُ اللهِ اللهِ عَنَمُ اللهِ عَنَمُ اللهِ عَنَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

ولهذا قال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الأُضْحية عنهم اسْتِقْلالًا بِدْعةٌ يُنْهَى عنها، ولكنَّ القَولَ بالبِدْعةِ قولٌ صعبٌ؛ لأنَّ أدنى ما نقولُ فيها: إنَّها مِن جِنْسِ الصَّدقةِ، وقد ثَبَتَ جوازُ الصَّدقةِ عن المَيِّتِ، وإنْ كانتِ الأُضْحيةُ في الواقعِ لا يُرادُ بها مُجَرَّدُ الصَّدقةِ بلَحْمِها أو الانْتِفاعِ به؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَن يَنالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُها﴾ ولكنَّ أهمَّ بلَحْمِها أو الانْتِفاعِ به؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَن يَنالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُها﴾ ولكنَّ أهمَّ شيءٍ فيها هو التَّقَرُّبُ إلى اللهِ بالذَّبْحِ.

شُروطُ الأُضْحيةِ: الأُضْحيةُ لا بُدَّ فيها مِن شُروطٍ، وهي:

الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ مِن بَهِيمةِ الأَنْعَامِ، وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَكِمِ ﴾ [الحج: ٢٨] فلو ضَحَّى الإِنْسانُ بحيوانِ آخَرَ أَغْلى منها لم يُجْزِئْهُ، فلو ضَحَّى بفَرَسٍ تُساوي عَشَرةَ آلافِ رِيالٍ عن شاةٍ تُساوي ثَلاثَ مئةِ رِيالٍ لم يُجْزِئْهُ،

ثم أيُّهَا أفضلُ؟ الإبِلُ أو البَقَرُ أو الغَنَمُ؟

أمَّا الهَدْيُ فالأفضلُ فيه الإبِلُ، بلا شكِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَهْدى إبلًا، مئةَ بَعيرٍ، وأشْرَكَ عليًّا رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي هَدْيِهِ (١).

أمَّا الأضاحي فقالَ الْمؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

[١] «أَفْضَلُهَا: إِيلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ» ومرادُهُ إنْ أخْرَجَ بَعيرًا كاملًا فهو أفضلُ من الشَّاةِ، وأمَّا لـو أخْرَجَ بَعيرًا عن سَبْع شِياهِ، فسَبْعُ الشِّياهِ أفضلُ من البعيرِ، وعلَّلـوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وفيه: «ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه».

## وَلَا يُجْزِئُ فِيها إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، وَتَنِيُّ سِوَاهُ<sup>[۱]</sup>. فَالإِبِلُ خَمْسٌ <sup>[۲]</sup>، .........

= ذلك بأنَّها أكثرُ نَفْعًا، إلَّا في العقيقةِ فالشَّاةُ أفضلُ منَ البعيرِ الكاملِ؛ لأنَّها التي وَرَدَتْ بها السُّنَّةُ، فتكونُ أفضلَ منَ الإبِل.

وقولُهُ: «ثُمَّ غَنَمٌ» الغنمُ يَشْمَلُ الضَّأْنَ والمَعْزَ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيُّ سِوَاهُ».

هذا الشَّرْطُ الثَّانِي مِن شُروطِ الأُضْحِيةِ: أَنْ تَكُونَ قَد بَلَغَتِ السِّنَّ المُعْتَبرةَ شَرْعًا، فإنْ كانت دُونَهُ لَم تُجْزِئ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» فإنْ «لَا تَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» فإنْ «لَا تَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» فإنْ كان دون ذلك فإنَّها لا تُجْزِئ؛ ولهذا ليَّا قال أبو بُرْدةَ بنُ نيادٍ رَحَيَالِثَهَ عَنْهُ: يا رَسول اللهِ إِنَّ عندي عَناقًا هي أحبُ إليَّ مِن شاتَينِ أَفَتُجْزِئُ عني؟ قال: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » (العَناقُ الصَّغيرةُ منَ المَعْزِ التي لها أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ، وهذا يدلُّ على أَنَّهُ لا بُدَّ مِن بُلوغِ السِّنِ المُعْتِرِ شَرْعًا.

واشتراطُ أَنْ تكونَ من بَهيمةِ الأنْعامِ، وأَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ المُعْتَبَرَ شَرْعًا يَدُلُّنا على أَنَّهُ ليس المَقصودُ منَ الأُضْحيةِ مُجَرَّدَ اللَّحم، وإلَّا لأَجْزَأَتِ بالصَّغيرِ والكَبيرِ.

[٢] قولُهُ: «فَالإِبِلُ خَمْسٌ» أي: السِّنُّ المُعْتَبَرُ لإِجْزاءِ الإِبِلِ خمسُ سِنينَ، في دون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣) من حديث جابر رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضَالِلُهُعَنَاً.

### والبَقَرُ سَنتَانِ، وَالمَعْزُ سَنَةُ [١]، وَالضَّأْنُ نِصْفُهَا [٢].

= الحَمْسِ لا يُجْزئُ أُضْحيةً ولا هَدْيًا عند الإطلاقِ؛ لأنَّ الإبِلَ لا تُنَنِّي إلَّا إذا تم لها خمسُ سِنينَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالبَقَرُ سَنَتَانِ، وَالمَعْزُ سَنَةٌ» فلا يُجْزِئُ ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أَثْنَتِ البعيرُ قبل الحَمْسِ والبَقرةُ قبلَ السَّنتينِ، فهل نَعْتَبِرُ الثَّنيَّةَ بكَوْنِها أَثْنَتْ أُو نَعْتَبرُ بالسِّنينَ؟

نقولُ: هذا شيءٌ نادرٌ، والنَّادرُ لا حُكْمَ له، وظاهرُ كلامِ العُلماءِ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّ العِبرةَ بالسَّنواتِ، وأَنَّ ما تمَّ لها خمسُ سِنينَ منَ الإبلِ فهي ثَنيَّةٌ، أو سَنتانِ منَ البَقرِ فهي ثَنيَّةٌ، أو سَنتانِ منَ البَقرِ فهي ثَنيَّةٌ، أو سَنةٌ من المَعْزِ فهي ثَنيَّةٌ، سواء أثْنَتِ الثَّنيَّةُ أو لا.

[٢] قولُهُ: «وَالضَّأْنُ نِصْفُهَا» أي: نصفُ سنةٍ «سِتَّةُ أَشْهُرٍ هِلاليَّةُ، ولا عبرةَ بالأَشْهُرِ غيرِ الهِلاليَّةِ؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٨٩]» فلو سألَكَ سائلُ: هل يُجْزِئُ منَ الغنم ما له ثمانيةُ أَشْهُرٍ؟

الجَوابُ: فيه تفصيلٌ، إنْ كان منَ الضَّأْنِ فنعم، وإنْ كان منَ المَعْزِ فلا؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تكونَ ثَنيَّةً.

وذكرَ بعضُ العُلماءِ أنَّ مِن علاماتِ إجزاءِ الضَّأْنِ أنْ ينامَ الشَّعَرُ على الظَّهرِ؛ لأنَّ الحَروفَ الصَّغيرَ يكونُ شَعَرُهُ واقفًا، فإذا بدأ ينامُ فهذا علامةٌ على أنَّهُ صارَ جَذَعًا، ولكنَّ هذه ليست علامةً مُؤكَّدةً، بمعنى أنَّنا نَعْتَبِرُها هي بل نَعْتَبِرُ التَّاريخَ، فإذا قال: وُلِدَ هذا الحَروفُ أوَّلَ يومِ مِن مُحَرَّمِ فإنَّهُ يُتِمُّ سِتَّةَ أشْهُرٍ آخِرَ جُمادى الثَّانيةِ.

فإذا قال قائلٌ: هل يُكْتَفى بقولِ البائِعِ أو لا بُدَّ أَنْ يقولَ المُشتري للبائِعِ: اثْتِ بشُهودٍ؟

### وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدِ[١]،

#### الجَوابُ: فيه تفصيلٌ:

إِنْ كَانَ البَائِعُ ثَقَةً فَإِنَّ قُولَهُ مَقبُولٌ؛ لأَنَّ هذا خبرٌ دينيٌّ، كَالْخَبْرِ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ، أو بغُروبِ الشَّمسِ في الفِطْرِ، وما أشْبَهَ ذلك، فيُقْبَلُ فيه خبرُ الواحِدِ.

وإنْ كان غيرَ ثقةٍ يقولُ: أقسمُ باللهِ أنَّ لها سَنةً وشَهرًا يعني المَعْزَ، وأتى بالشَّهرِ للدَّلالةِ على الضَّبطِ، وليكونَ أقربَ للتَّصديقِ، فإنَّهُ لا يُصَدَّقُ، لا سيَّما إذا وُجِدَتْ قَرينةٌ تَدُلُّ على كَذِبِهِ كَصِغَرِ البَهيمةِ.

وإذا كان الإنسانُ نفسُهُ يعرفُ السِّنَّ بالاطِّلاعِ على أَسْنانِها، أو ما أَشْبَهَ ذلك فإنَّهُ كافٍ.

الشَّرطُ الثَّالثُ: السَّلامةُ منَ العُيوبِ المانعةِ منَ الإجْزاءِ، وسيأتي بَيانُها.

الشَّرطُ الرَّابعُ: أنْ تكونَ في وقتِ الذَّبْحِ، وسيأتي بيانُ ذلك.

فالشُّروطُ في الأُضْحيةِ أربعةٌ، وأمَّا الهَدْيُ فإنَّهُ لا يُشترطُ له وقتُ مُعَيَّنٌ إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ في الحَجِّ، فإنَّهُ لا يَذْبَحُهُ قبلَ يومِ النَّحرِ، وأمَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ في العُمْرةِ فيَذْبَحُهُ حين وُصولِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ» أي: يُضَحِّي الإنْسانُ بالشَّاةِ عن نفسِهِ، وتجزئُ من حيثُ الثَّوابُ عنه وعن أهلِ بَيْتِهِ أيضًا؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ كان «يُضحِّي بالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (١) وعنده تسعُ نِسْوةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث عائشة رَحَوَالِلَّهُ عَنْهَا: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها: =

### وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ [1].

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «**وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ**» ممن يُضَحُّونَ، والدَّليلُ حديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَعَمَلِيَّهُ عَال: «نَحَرْنَا في عامِ الحُدَيْبيةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرةَ عَنْ سَبْعةٍ». وَالبَقَرةَ عَنْ سَبْعةٍ».

وقولُهُ: «عَنْ سَبْعةٍ» أي: سَبْعةِ رِجالٍ، فإذا كان الإنْسانُ يُضحِّي بالواحدةِ عنه وأهلِ بَيْتِهِ، فإنَّ هذا تَشريكُ في الثَّوابِ، وأهلِ بيتِهِ؛ لأنَّ هذا تَشريكُ في الثَّوابِ، والتَّشريكُ في الثَّوابِ لا حَصْرَ له، فها هو النبيُّ ﷺ ضَحَّى عن كُلِّ أُمَّتِهِ، وها هو الرَّجُلُ يُضَحِّي بالشَّاةِ الواحدةِ عنه وعن أهْلِ بَيْتِهِ، ولو كانوا مئةً.

أمَّا التَّشريكُ في اللِلْكِ فلا يزيدُ على سَبْعةٍ، فلو اشْتَرَكَ ثهانيةٌ في بَعيرِ قُلنا: لا يجوزُ، فلا بُـدَّ أَنْ يَخْرُجَ واحدٌ منكم، فإنْ رضيَ واحدٌ منهم أنْ يَخْرُجَ فهـذا هو المطلـوبُ، وإلا فالأخيرُ هو الخارجُ، فإنْ لم يُعْلَمِ الأخيرُ فالقُرْعةُ، لكنْ لو ذَبحوها فبانوا ثهانيةً فهاذا يَصنعونَ؟

قيل: يَذْبحونَ شاةً واحدةً لتُكْمِلَ للثَّامنِ، ويحتملُ أَنْ يُقالَ: يَقترعونَ فمَنْ خَرَجَ بالقُرْعةِ خَرَجَ وذَبَحَ شاةً وحْدَهُ.

فالبَدَنةُ والبَقرةُ هل تُجْزئانِ عن سَبعةِ رِجالٍ أو تُجْزئانِ عن سَبْعِ شياهِ؟ الجَوابُ: الثَّاني، فإذا قُلنا بالثَّاني قُلنا: إذا كانتِ الشاةُ تُجْزِئُ عن الرَّجُلِ وعن أهلِ بَيْتِهِ في الثَّوابِ، فكذلك يُجْزِئُ سُبُعُ البَدَنةِ وسُبُعُ البقرةِ عنه وعن أهْلِ بَيْتِهِ.

 <sup>«</sup>يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه،
 ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، رقم (١٣١٨) من حديث جابر رَضَالِلهُ عَنهُ.

وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ، وَالعَجْفَاءُ، وَالعَرْجَاءُ، وَالهَتْهَاءُ، وَالجَدَّاءُ، وَالمَرِيضَةُ، وَالمَويضَةُ،

وقولُهُ: «وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ» يُسْتَثنى من ذلك العقيقة، فإنَّ البَدَنة لا تُجْزِئُ فيها إلَّا عن واحدٍ فقط، ومع ذلك فالشَّاةُ أفضلُ؛ لأنَّ العقيقة فداءُ نَفْسٍ، والفداءُ لا بُدَّ فيه من التَّقابُلِ والتَّكافُؤِ، فتُفدى نفسٌ بنفسٍ، ولو قُلنا: إنَّ البَدَنةَ عن سَبْعةِ لهُدِيَتِ النَّفسُ بسَبْعِ أَنْفُسٍ؛ ولهذا قالوا: لا بُدَّ منَ العقيقةِ بها كاملةً وإلَّا فلا تُجْزِئُ، فلا يُحتِ النَّفسُ بسَبْعِ أَنْفُسٍ؛ ولهذا قالوا: لا بُدَّ منَ العقيقةِ بها كاملةً وإلَّا فلا تُجْزِئُ، وإذا كان عند الإنسانِ سَبْعُ بناتٍ وكُلُّهُ نَّ يَحتَجْنَ إلى عَقيقةٍ فذَبَحَ بَدَنةً عن السَّبْعِ فلا تُجْزِئُ.

ولكنْ هل تُجْزِئُ عن واحدةٍ أو نقولُ: هذه عبادةٌ غيرُ مَشروعةٍ على هذا الوَجْهِ، فتكونُ بعيرَ لَحْم ويَذْبَحُ عَقيقةً لكُلِّ واحدةٍ؟

الثَّاني أقربُ، أَنْ نقولَ: إِنَّهَا لا تُجْزِئُ عن الواحِدةِ منهن؛ لأنَّهَا على غيرِ ما وَرَدَتْ به الشَّريعةُ، فيَذْبَحُ عن كُلِّ واحدةِ شاةً، وهذه البَدَنةُ التي ذَبَحَها تكونُ مِلْكًا له، له أَنْ يَبِيعَ لَحْمَها؛ لأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَم تَصِحَّ على أَنَّهَا عَقيقةٌ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ وَالعَجْفَاءُ وَالعَرْجَاءُ وَالهَتْمَاءُ وَالجَدَّاءُ وَالمَخْفَاءُ وَالعَرْجَاءُ وَالهَتْمَاءُ وَالجَدَّاءُ وَالمَرْبِفَةُ وَالعَضْبَاءُ » مَعلومٌ أنَّ رفعَ الإجْزاءِ عن البَهيمةِ يحتاجُ إلى دليلٍ؛ لأنَّ البَهيمةَ إذا تَوفَّرتْ فيها أوصافُ القَبولُ إلَّا بلا نَرْفَعُ حُكْمَ هذه الأوْصافِ وهو القَبولُ إلَّا بوُجودِ مانِعٍ منَ الشَّرعِ صَحيحٍ.

وقولُهُ: «لَا تُجْزِئُ» أي: في الأُضْحيةِ، وإلَّا لو ذَبَحَها الإِنْسانُ وتَصَدَّقَ بلَحْمِها فيُجْزِئُ، أمَّا الأُضْحِيةُ فقُرْبةٌ مُعَيَّنةٌ مُحَدَّدةٌ مِن قِبَلِ الشَّرْع.

= وقولُهُ: «العَوْرَاءُ وَالعَجْفَاءُ وَالعَرْجَاءُ وَالمَرِيضَةُ» هذه الأربعُ نَصَّ عليها النبيُّ عليها عليها

قال: «أَرْبَعٌ –وأشارَ بأصابِعِهِ– العَوْرَاءُ» (١) لكنَّ النبيَّ ﷺ قَيَّدَها بأنَّها بَيِّنةُ العَوَرِ، فقال: «العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا» (٢)، وهي التي تكونُ عَيْنُها ناتئةً أو غائرةً.

وهل هناك عَوراءُ غيرُ بَيِّنِ عَوَرُها؟

الجَوابُ: نعم، فلو فَرَضْنا أنَّها لا تُبْصِرُ بعَيْنِها، ولكنْ إذا نَظَرْتَ إلى العينِ ظَنَنَتُها سَليمةً، فهذه عَوراءُ ولم يَتَبَيَّنْ عَوَرُها، فتُجْزِئُ، ولكنَّ السَّلامةَ مِن هذا العَورِ أَوْلى.

والجِكْمةُ مِن ذلك: تَشويهُ المنظرِ مِن وَجْهٍ، وقِلَّةُ الغِذاءِ مِن وجهٍ آخَرَ، فتَشويهُ المُنظرِ ظاهرٌ، وقِلَّةُ الغِذاءِ؛ لأنَّهَا لا تَنْظُرُ إلَّا من جانِبٍ واحدٍ، فيَقِلُّ اسْتيعابُها للغِذاءِ، فربَّها تَرْعى جانبَ الشَّجرةِ ولا تَرْعى الجانبَ الآخَرَ.

ويُقاسُ عليها العَمياءُ مِن بابٍ أَوْلى؛ لأنَّهُ إذا كان فَقْدُ العينِ الواحدةِ مانعًا ففَقْدُ العينِ الواحدةِ مانعًا ففَقْدُ العَيْنَينِ مِن باب أَوْلى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره، أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب رَضَيَالِللهُ عَنْهُ. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) وفي رسالة (أحكام الأضحية والذكاة) للشارح رَحَمَهُ الله (ص: ٤١ - ٤١): «العوراء البين عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها، ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى... فأما العشواء التي تبصر في النهار، ولا تبصر بالليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ لأن ذلك ليس عورًا بينًا».

= وقال بعضُ العُلماءِ، أهلُ الاستِحْسانِ بالعُقولِ: إنَّ العَمياءَ تُجْزِئُ وإنْ كانتِ العَوراءُ لا تُجْزِئُ؛ لأنَّ العَوراءَ إنَّما مُنعَ منها لكونِ رُؤْيَتِها ناقصة، تَرْعى من جانِبِ واحدٍ، أمَّا العَمياءُ فإنَّ صاحِبَها سيأتي لها بالعَلَفِ فلا يَلْحَقُها نقصٌ، فتكونُ كالبَصيرةِ.

وهذا قياسٌ غريبٌ، فيُقالُ: هل هذه العَمياءُ مَعيبةٌ أو غيرُ مَعيبةٍ؟

الجَوابُ: مَعيبةٌ بعيبٍ أقبحَ منَ العَوَرِ، وهذا مِن بابِ قياسِ الأَوْلى، فالصَّوابُ أَنَّ العَمْياءَ لا تُجْزئُ.

وقولُهُ: "وَالعَجْفَاءُ" وهي الهَزيلةُ التي لا مُخَ فيها، فالمَخُ مع الهُزالِ يَزولُ، ويَبْقى داخِلُ العظمِ أحمر، فهذه لا تُجْزِئُ؛ لأنَّها ضَعيفةُ البِنْيةِ كَرِيهةُ المَنْظَرِ، والهزيلةُ التي فيها مُخُّ -أي: لم يَصِلِ الهُزالُ إلى داخلِ العَظْمِ - تُجْزِئُ؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ قال: "وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي" أَي: ليس فيها نِقْيٌ، والنَّقيُ المُخُّ، يقولُ اللّتِي لَا تُنْقِي "أَي: ليس فيها نِقْيٌ، والنَّقيُ المُخُّ، يقولُ أهلُ الجبرةِ: إنَّهُ إذا جاءَ الرَّبِيعُ بسُرْعةٍ وكانتِ الغَنَمُ هِزالًا ورَعَتْ منَ الرَّبِيعِ فَإنَّها تبني شَحْمًا قبلَ أَنْ يَتكوَّنَ فها المُخُّ، فهذه التي بني الشَّحْمُ عليها دون أَنْ يَكونَ لها مُخَّ عُبْزِيُّ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ قال: "العَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي " وهذه الآنَ ليست عَجْفاءَ، بل هي سَمينةٌ، لكنْ لم يَدْخُلِ السِّمَنُ داخلَ العظمِ حتى يَتكوَّنَ المُخُّ، فنقولُ: إنَّ النبيَ ﷺ وصَفَها بوَصْفَها بوَصْفَها بوَصْفَها بوَصْفَها وليس فيها مُخُّ، وهذه ليست بعَجْفاءَ، فتُجْزِئُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره، أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب رَصَيَالِتُهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: حسن صحيح.

= وقولُهُ: «وَالعَرْجَاءُ» المرادُ البَيِّنُ عَرَجُها؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ البَيِّنُ طَلَعُهَا» (أَ وهي التي لا تُطيقُ المَشْيَ مع الصَّحيحةِ، فهذه عَرَجُها بَيِّنٌ، أمَّا إذا كانت تَعْرُجُ لَكَنَّها تمشى مع الصَّحيحةِ فهذه ليس عَرَجُها بَيِّنًا، لكنْ كلَّما كَمُلَتْ كانت أحسنَ.

والحِكْمةُ من ذلك: أنَّ البَهيمةَ إذا كانت على هذه الصِّفةِ فإنَّها قد تَتَخَلَّفُ عن البَهائم في المُرْعَى ولا تَأْكُلُ ما يَكْفيها، ويَلْزَمُ مِن ذلك أنْ تكونَ هَزيلةً في الغالبِ.

مَسَأَلَةٌ: مَقْطُوعَةُ إِحْدَى القوائِمِ لا تُجْزِئُ مِن بابٍ أَوْلَى، والزَّمِنَى التي لا تَستطيعُ المَشْيَ إطلاقًا لا تُجْزِئُ، ولكنْ يقالُ فيها ما يقالُ في العَمْياءِ، فالذين قالوا بإجْزاءِ العَمْياءِ يقولون بإجْزاءِ الزَّمِنى بُوْتَى لها بعَلَفِها.

ولكنَّ هذا قولٌ ضَعيفٌ، وخلافُ القياسِ الصَّحيحِ؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ يُنبَّهُ بالأَدْنى على ما هو أعْلى منه، فإذا كانتِ العَرْجاءُ لا تُحْزِئُ -إذا كان عَرَجُها بَيِّنًا- فمقطوعةُ إحْدى اليَدَينِ أو الرِّجْلَينِ أو الزَّمِنَى التي لا تَمْشي إطْلاقًا من بابٍ أَوْلى، أمَّا كونُ العَرَجِ اليَسيرِ تُحْزِئُ معه الأُضْحيةُ؛ فلأنَّ هذا لا يَسْلَمُ منه شيءٌ غالبًا، فسُمِحَ فيه.

وقولُهُ: «وَالهَتْمَاءُ» هي التي سَقَطَتْ ثناياها من أَصْلِها، فإنِ انْكَسَرَتْ مع بقاءِ الأصلِ فإنَّها تُجْزِئُ؛ وذلك لأنَّها إذا ذَهَبَتْ ثناياها مِن أَصْلِها تَشَوَّهَتْ خِلْقَتُها من وجهٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره، أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب رَصَيَالِلَهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: حسن صحيح.

= وصارَتْ غيرَ مُسْتَطيعةٍ لِخَرْطِ الوَرَقِ من الشَّجَرِ؛ لأنَّها ليس لها ثنايا، فلا تكادُ تَأْخُذُ حَظَّها من الرَّعْي.

وقال شَيخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الهَتْماءُ هي التي سَقَطَ بعضُ أَسْنانِها (١) ولم يُقَيِّدُ ذلك بالثَّنايا، وما ذَهَبَ إليه المُؤَلِّفُ في الهَتْماءِ قولٌ مَرجوحٌ.

والصُّوابُ أنَّها تُجْزِئُ، ولكنْ كلَّما كانت أكْمَلَ كانت أفضلَ.

ووجْهُ إِجْزائِها أَنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا، فقال: «أَرْبَعٌ» وأشارَ بيدِهِ (٢)، وليست الهتماءُ منَ الأربع، ولا بمعنى واحدةٍ منها.

وقولُهُ: «وَالجَدَّاءُ» أي: لا تُجْزِئُ أيضًا، والجَدَّاءُ هي التي نَشِفَ ضَرْعُها، أي: مع الكِبَرِ صارَ لا يُدِرُّ، فضَرْعُها ناشفٌ، حتى وإنْ كان الضَّرْعُ باقيًا بحَجْمِهِ لم يُضْمَرْ فإنَّا لا تُجْزِئُ.

ولكنَّ هذا القَولَ مَرجوحٌ أيضًا؛ لأنَّهُ لا دليلَ على منعِ التَّضْحيةِ بها، وإذا لم يكنْ على ذلك دليلٌ فالأصلُ الإِجْزاءُ؛ ولهذا كان القَولُ الرَّاجِحُ في هذه المَسْألةِ أنَّها تُجْزئُ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٤)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره، أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب وَعَاللَهُ عَنهُ.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقولُهُ: (وَالمَرِيضَةُ) أي: لا تُجْزِئ، ولكنَّ هذا الإطلاق مُقَيَّدٌ بها إذا كان المرضُ
 بَيِّنًا، وبيانُ المَرض إمَّا بآثارِهِ وإمَّا بحالِهِ.

أمَّا آثارُهُ: فأنْ تَظْهَرَ على البَهيمةِ آثارُ المَرضِ منَ الخُمولِ والتَّعَبِ السَّريعِ، وقلَّةِ شَهوةِ الأكْلِ، وما أشْبَهَ ذلك.

وأمَّا الحالُ فأنْ يكونَ المَرضُ منَ الأمْراضِ البَيِّنةِ كالطَّاعونِ وشِبْهِهِ، وإنْ كانت نَشيطةً فإنَّهَا لا تُجْزِئُ؛ ولهذا قال علماءُ الحَنابِلةِ: إنَّ الجَرَبَ مَرضٌ، مع أنَّ الجَرَبَ لا يُؤَثِّرُ تأثيرًا بَيِّنًا على البَهيمةِ ولا سيَّما إذا كان يَسيرًا، لكنَّهُم قالوا: إنَّهُ مَرَضٌ بَيِّنٌ، ثم إنَّهُ مُفْسِدٌ للَّحم، فلا تُجْزِئُ.

#### وعدمُ إجزاءِ المريضةِ للنَّصِّ والمعنى:

فالنَّصُّ: قولُ الرُّسولِ ﷺ: «المَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا».

والمعنى: لأنَّ لَحْمَ المَريضةِ يُخشى على الإنْسانِ مِن أَكْلِهِ أَنْ يَتَأَثَّرَ به.

وأمَّا المَبْشُومةُ، وذلك أنَّ بعضَ الغَنَمِ إذا أكَلَ التَّمْرَ انْبَشَمَ، أي: انْتَفَخَ بَطْنُهُ، ولم تَخْرُجُ منه الرِّيحُ، ولا يُعْلَمُ أَنَّهُ سَلِمَ منَ الموتِ إلَّا إذا ثَلَطَ، أي: إذا تَبَرَّزَ؛ ولهذا نقولُ: المَبْشُومةُ مَرَضُها بَيِّنٌ ما لم تَثْلِطْ.

مَسألةٌ: مَنْ أَخَذَها الطَّلْقُ هل مَرَضُها بَيِّنٌ؟

الظَّاهرُ: أَنَّهُ ليس ببَيِّنِ؛ لأنَّ هذا الشَّيءَ مُعتادٌ إلَّا أنْ تَصِلَ إلى حالةٍ خَطِرةٍ، كأنْ تَتَعَسَّرَ الوِلادةُ، ويُخْشى مِن مَوْتِها، فحينئذٍ تُلْحَقُ بذاتِ المَرَضِ البَيِّنِ.

مَسألةٌ: المُعْمى عليها بأنْ سَقَطَتْ مِن أعلى فأُعْميَ عليها فها دامَتْ في إغْمائِها فإنَّها لا تُجْزئُ؛ لأنَّ مَرَضَها بَيِّنٌ (١).

وقولُهُ: «وَالعَضْبَاءُ» هي التي ذَهَبَ أكثرُ أُذُنها أو قَرْنُها طولًا أو عَرْضًا، فإنَّها لا تُجْزِئُ ('')؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ أَعْضَبِ الأُذُنِ والقَرْنِ» ('') والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفسادَ وعَدَمَ الإِجْزاءِ، فإذا ضَحَّى بعَضْباءِ الأُذُنِ أو القَرْنِ فإنَّها لا تُجْزِئُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهَا تُجْزِئُ لكنَّها مَكروهةٌ، وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ في صِحَّةِ الحديثِ نَظرًا، والأصلُ عدمُ المَنْعِ حتى يقومَ دليلٌ على ذلك، إلَّا أنَّها تُكْرَهُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْةِ: «أَمَرَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ، وألَّا نُضَحِّيَ بالمُقابَلةِ ولا المُدابَرةِ ولا الخُرقاءِ»(٤).

<sup>(</sup>١) وفي (أحكام الأضحية والذكاة) للشارح رَحَمُهُ الله (ص:٤٣): «ما أصابها سبب الموت كالمختنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؛ لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها».

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ١٢٩)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٥)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، رقم (١٥٠٤)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب العضباء، رقم (٤٣٧٧)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٥)، من حديث على رَجَوَاللَّهُمَنَهُ.

وصححه ابن خزيمة رقم (٢٩١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢٤)، وفيه جري بن كليب، قال أبو حاتم: «لا يحتج بحديثه». الجرح والتعديل (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٠٨/١)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٤)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، رقم (١٤٩٨)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي: كتاب الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، رقم (٤٣٧٢)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٣)، والحاكم في المستدرك (٤/٤٢٢)، وصحح إسناده، من حديث على رَحِرَاللَهُ عَنهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم.

## بَلِ البَتْرَاءُ خِلْقَةً[١]،

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ بَلِ البَّرْاءُ خِلْقَةً ﴾ البَرْاءُ التي ليس لها ذَنَبٌ، لكنَّ الماتنَ قَيَّدَها بأنْ يكونَ ذلك خِلْقة، يعني خُلِقَتْ بلا ذَنب، فإنها تُجْزِئ، ومَفهومُ كلامِ الماتِنِ أَنَّهُ لو قُطِعَ فإنها لا تُجْزِئُ قياسًا على مقطوعةِ الأُذُنِ، بل أَوْلى مِن قطعِ الأُذُنِ؛ لأنهَا تستفيدُ من الذَّيْلِ أكثرَ ممَّا تستفيدُ منَ الأُذُنِ، وإنْ كان لكلِّ منها مَنفعةٌ، لكنَّ الذَّيلَ له مَنفعةٌ كبيرةٌ؛ فلهذا فَرَّقَ بعضُ العُلهاءِ بين أَنْ لا يكونَ لها ذَنبٌ خِلْقةً وبين أَنْ يكونَ مَعْطوعًا، وقال: أمَّا ما ليس لها ذَنبٌ خِلْقةً فإنَّما تُجْزِئُ، كها تُجْزِئُ الصَّمْعاءُ وهي صَغيرةُ الأُذُنِ و والجَمَّاءُ وهي التي ليس بها قَرْنٌ و فكذلك البَرْاءُ خِلْقةً، وأمَّا ما قُطِعَ ذَنبُها فلا تُحْزِئُ.

ولكنَّ الصَّحيحَ: أنَّ البَثْراءَ التي لا ذَنبَ لها خِلْقةً أو كانَ مَقطوعًا تُجْزِئُ كالأُذُنِ تَمَامًا.

فأمَّا مَقطوعُ الأَلْيةِ فإنَّهُ لا يُجْزِئُ؛ لأنَّ الأَلْيةَ ذاتُ قيمةٍ ومُرادةٌ مَقصودةٌ، وعلى هذا فالضَّأْنُ إذا قُطِعَتْ أَلْيَتُهُ لا يُجْزِئُ، والمَعْزُ إذا قُطِعَ ذَنَبُهُ يُجْزِئُ.

ولكنْ هنا إشكالٌ، وهو أنَّ بعضَ أهلِ الخبرةِ يقولونَ: إنَّ قَطْعَ الأَلْيةِ مِن مَصْلحةِ البَهيمةِ؛ لأنَّ الشَّحْمَ الذي يَتَكَدَّسُ في الأَلْيةِ إذا لم يكنْ لها أليةٌ عادَ إلى الظَّهْرِ، وانْتَفَعَتْ به البَهيمةُ مع خِفَّةِ البَهيمةِ، وعَدَمِ تَعَرُّضِها للتَّعَبِ؛ لأنَّ بعضَ الضَّأْنِ تكبرُ أَلْيَتُها جِدًّا، فيُؤَثِّرُ على رِجْلَيْها من ثِقَلِ هذا الشَّحمِ.

ولكنَّ ظاهرَ كلامِ الفُقهاءِ أنَّها لا تُجْزِئُ مُطلقًا -أعني مَقطوعةَ الأَلْيةِ- وبناءً عليه: نسألُ عن الأستراليِّ، والأستراليُّ ليس له أَلْيةٌ، له ذَيْلٌ كذَيْلِ البَقَرةِ، فليس فيه شيءٌ مُرادٌ،

## وَالْجَمَّاءُ[١]، وَخَصِيُّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ [٢]، .....

فيُشْبِهُ ما قالَهُ الفُقهاءُ في البَتْراءِ وأنَّها تُجْزِئُ خِلْقةً كانت أو مَقطوعةً، وقد شاهَدْنا ذلك
 من وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ أحيانًا يَرِدُ ما لم يُقْطَعْ ذَيْلُهُ من الأسترالياتِ.

الثَّاني: أحيانًا يكونُ فيه أُنثى أستراليَّةٌ، فيَنْزُو عليها الذَّكَرُ منَ الضَّأْنِ هنا، وتَلِدُ ولدًا ليس له أَلْيةٌ، وإنَّما له ذَيْلٌ فقط، وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ ليس لها أَلْيةٌ خِلْقةً، وإنَّما لها ذَيْلٌ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «الجَمَّاءُ» الجَمَّاءُ: هي التي لم يُخْلَقْ لها قَرْنٌ، فتُجْزِئُ.

وأيُّهما أفضلُ: ذاتُ القَرْنِ أو الجَيَّاءُ؟

الجَوابُ: ذاتُ القَرْنِ؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ: «بأنَّ مَنْ تَقَدَّمَ إلى الجُمُعةِ كأَنَّما وَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» (١) ولولا أنَّ وَصْفَ القَرْنِ مَطلوبٌ لها وُصِفَ الكَبْشُ بأنَّهُ أَقْرَنُ.

[٢] قولُهُ: «وَخَصِيٌّ غَيْرُ بَحِبُوبٍ» الحَصيُّ: ما قُطِعَتْ خُصْيَتاهُ، فيُجْزِئُ مع أَنَّهُ ناقصُ الخِلْقةِ، وحينئذٍ يُطْلَبُ الفَرْقُ بين الحَصيِّ وبين مَقطوعِ الأُذُنِ، فإنَّ مَقطوعَ الأُذُنِ كما سبق لا يُجْزِئُ، فلماذا أَجْزَأَ الحَصيُّ مع أنَّ الحُصْيَتَينِ فيهما مَنافعُ كثيرةٌ، وهو الإنجابُ والفُحولةُ في البَهيمةِ؛ ولهذا تَجِدُ الفَرْقَ بين الفَحْل والحَصيِّ؟!

قالوا: لأنَّ ذَهابَ الحُصْيَتَينِ مِن مَصْلحةِ البَهيمةِ؛ لأَنَّهُ أَطيبُ للَّحْمِ، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ» (٢) أي: مَقْطوعَي الخُصْيَتَينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة وَخِلَلْهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٣٦)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ، رقم (٣١٢٢)، من حديث عائشة أو أبي هريرة رَجَالِلَهُ عَنْهُا.

## وَمَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النَّصْفِ [١].

فإنْ قُطِعَ الذَّكَرُ مع الخُصْيَتَينِ، فقد قال المُؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «خَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ» أي: غيرُ مَقطوعِ الذَّكَرِ؛ وذلك أنَّ قطعَ الذَّكَرِ لا يُفيدُ في زِيادةِ اللَّحْمِ وطيبِهِ، وهو قطعُ عُضْوِ فيشْبِهُ قَطْعَ الأُذُنِ.

والحَصيُّ بواحدةٍ يُجْزِئُ مِن بابٍ أَوْلى، وعلى هذا: فها قُطِعَتْ خُصْيةٌ واحدةٌ منه أَجْزَأً وخُصْيَتانِ أَجْزَأً، ومع الذَّكَرِ لا يُجْزئُ؛ لأنَّهُ قال: «خَصِيُّ غَيْرُ مَجَبُّوبِ».

فإذا قال قائلٌ: هل يمكن أنْ تَعْيا البَهيمةُ مع الخِصاءِ؟

فالجَوابُ: نعم، يُمْكِنُ، وهذا كثيرٌ، لكنْ بشرطِ أَنْ يَكُونَ الْمَباشِرُ لذلك من أهلِ الجِبرةِ؛ لأَنَّهُ قد يُباشِرُ الجِصاءَ مَنْ ليس من أهلِ الجِبرةِ فتَهْلِكُ البَهيمةُ -وسبحانَ اللهِ-هذا الأمرُ موجودٌ مِن قبلِ أَنْ تَظْهَرَ وسائلُ الرَّاحةِ الحَديثةِ كالبنجِ وشِبْهِهِ، لكنْ عُرِفَ بالتَّجاربِ، أَمَّا الآنَ فالأمرُ أسهلُ، يُمْكِنُ أَنْ تُخْصَى البَهيمةُ بدون أَنْ تَشْعُرَ بألَمِ إطْلاقًا.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَمَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ» فإنَّهُ يُجْزِئ، لكنْ مع الكراهة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ: «أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْ شُرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ» (١).

<sup>(</sup>١) المُقابَلة: التي شقت أذنها من الأمام عرضًا، والمُدابَرة: التي شقت أذنها من الخلف عرضًا، والشَّرْقاء: التي شقت أذنها طولًا، والخَرْقاء: التي خرقت أذنها. «أحكام الأضحية والذكاة» (ص:٤١-٤٧).

والحديث أخرجه أحمد (١٠٨/١)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الصحايا، رقم (٢٨٠٤)، والمتردي: كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، رقم (١٤٩٨)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي: كتاب الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، رقم (٤٣٧٢)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢٤)، وصحح إسناده، من حديث على رَهِوَاللَّهُمَانُهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم.

وقوله ﷺ: «نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ» أي: أنْ تكونَ شَريفةً ليس فيها عَيبٌ،
 أو: نُشْرِفَ عليها، والمعنى الأوَّلُ أَصَحُّ.

وهذا مُسْتَثْنَى من قولِهِ فيها سَبَقَ «وَالعَضْبَاءُ» فالعَضْبُ إذا كان أقلَ منَ النَّصْفِ فلا يَضُرُّ .

وقولُهُ: «أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ» مَفهومُ كلامِهِ أنَّهُ لو كان النِّصفَ فإنَّهُ لا يُجْزئ.

فإذا قال إنسانٌ: أليس في كلامِهِ تَناقُضٌ؟ لأنَّهُ قال بالأوَّلِ: «وَالعَضْبَاءُ» وهنا قال: «وَمَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ».

فنقولُ: لا تَناقُضَ في كلامِهِ؛ لأنَّ العَضْباءَ في كلامِهِ الأوَّلِ تعني التي قُطِعَ منها النِّصْفُ فأكثرُ –على كلام المُؤَلِّفِ– وما دون النِّصْفِ فإنَّهُ مُجْزِئٌ.

ولكنَّ المذهَبَ يَرَوْنَ أَنَّ النِّصْفَ مُجْزِئٌ، وأَنَّ الذي لا يُجْزِئُ هو ذَهابُ أكثرِ الأُذُنِ أو أكثرِ القَرْنِ (١) ، فإذا كان النِّصْفُ ذاهبًا والنِّصْفُ الثَّاني باقيًا، فهنا تَعارَضَ أَصْلانِ، إنْ نَظَرْنا إلى وَصْفِها بالعَضْباءِ قُلْنا: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ هُ لَم يَذْهَبْ أكثرُ الأُذُنِ أَو القَرْنِ، وإنْ نَظَرْنا إلى السَّلامةِ قُلنا: ليست سَليمةً؛ لأنَّ السَّلامةَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الأَكثرُ هو السَّليمَ، لكنْ نقولُ: أحَدُ الأَصْلَينِ مُؤَيَّدٌ بأَصْلٍ، وهو أنَّ الأَصْلَ الإجزاءُ حتى يقومَ دليلٌ على عَدَمِ الإجزاء، فيكونُ الصَّحيحُ خلافَ ما ذَهَبَ إليه المُؤلِّفُ في هذه المَسْألةِ.

وتَبَيَّنَ الآنَ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ رَحْمَهُ اللَّهُ خَالَفَ المذهَبَ فِي مَسْأَلَتينِ:

<sup>(</sup>١) المغنى (١٣/ ٣٦٩)، والإنصاف (٩/ ٣٤٩).

الأُولى: البَثْراءُ التي قُطِعَ ذَنَبُها، فالمذهَبُ تُجْزِئُ (۱)، وعلى قولِ المُؤلِّف لا تُجْزِئُ. الثَّانيةُ: العَضْباءُ بالنِّصْفِ على المذهَبِ تُجْزِئُ (۱)، وعلى كلامِ المُؤلِّفِ لا تُجْزِئُ. وعلى كلامِ المُؤلِّفِ لا تُجْزِئُ. وعلى كُلِّ حالٍ: ينبغي أَنْ نُقَسِّمَ العُيوبَ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما دلَّتِ السُّنَّةُ على عدمِ إجْزائِهِ، وهي أربعٌ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي.

فهذه منصوصٌ على عدمِ إجْزائِها، ويُقاسُ عليها ما كان مِثْلَها أو أَوْلى منها، أمَّا ما كان مِثْلَها فإنَّهُ يُقاسُ عليها قياسَ مُساواةٍ، وأمَّا ما كان أَوْلى منها فيُقاسُ عليها قياسَ أَوْلَويَّةٍ.

الثَّاني: مَا وَرَدَ النَّهْيُ عنه دون عدمِ الإِجْزاءِ، وهو مَا فِي أُذُنِهِ أَو قَرْنِهِ عَيبٌ مَن خَرْقٍ، أو شَقِّ طولًا أو شَقِّ عَرْضًا، أو قَطع يسير دون النِّصْفِ، فهذه وَرَدَ النَّهْيُ عنها في حديثِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَجَالِلَهُ عَنْهُ (٢) ولكنَّ هذا النَّهْيَ يُحْمَلُ على الكراهةِ؛ لوُجودِ الحديثِ الحاصرِ لعدمِ المُجزِئِ بأَرْبَعةِ أَصْنافٍ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٣/ ٣٧٢)، وكشاف القناع (٦/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٣/ ٣٦٩)، والإنصاف (٩/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٠٨/١)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٤)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، رقم (١٤٩٨)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي: كتاب الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، رقم (٤٣٧٢)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٣)، والحاكم في المستدرك (٢٤٤٤)، وصحح إسناده، من حديث على رَضَيَاللَهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم.

## وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُّسْرَى [١].....

الثَّالثُ: عُيوبٌ لم يَرِدِ النَّهْيُ عنها، ولكنَّها تُنافي كهالَ السَّلامةِ، فهذه لا أثَرَ لها، ولا تُكْرَهُ التَّضحيةُ بها ولا تَحْرُمُ، وإنْ كانت قد تُعَدُّ عند النَّاسِ عَيبًا، مثلُ العَوْراءِ التي عَوَرُها غيرُ بَيِّنٍ، ومثلُ مكسورةِ السِّنِّ في غيرِ الثَّنايا، وما أشْبَهَ ذلك، ومثلُ العَرْجاءِ عَرَجًا يَسيرًا، فهذه عُيوبٌ، لَكِنَّها لا تَمَنَّعُ الإِجْزاءَ، ولا توجِبُ الكراهة؛ لعدمِ وُجودِ الدَّليلِ، والأصلُ البَراءةُ.

[1] قولُهُ رَحَمُ اللهُ الْفَالَةُ الْحُرُ الإبلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا البُسْرَى هذه هي السُّنَّةُ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ كان يَفْعَلُ ذلك (١)، ويَدُلُّ لهذا قولُهُ تعالى: ﴿ فَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ [الحج: ٣٦] (وَجَبَتْ يعني سَقَطَتْ على الأرضِ، وسيَمْسِكُ وتكونُ اليُسرى هي المَعقولة؛ لأنَّ الذَّابِحَ سوف يَأْتيها من الجهةِ اليُمنى، وسيمْسِكُ الحَرْبةَ بيدِهِ اليُمنى، ولو عُقِلَتِ اليدُ اليُمنى لضَرَبَتِ النَّاحِرَ برُكْبَتِها إذا أحسَّتْ، ويكونُ عليه خطرٌ، لكنْ إذا كانتِ المعقولةُ هي اليُسرى واليُمنى قائمةً فإنَّها لا تَستطيعُ أَنْ تَتَحَرَّكَ باليدِ اليُمنى، وإذا نَحَرُها فهي سوف تَسْقُطُ على الجانِبِ الأيْسَرِ الذي به اليدُ المُعقولةُ.

هذه هي السُّنَّةُ، ولكنْ إذا كان الإنسانُ لا يستطيعُ ذلك، كما هو المعروفُ عندنا الآنَ في بلادِنا فإنَّهُم يُبَرِِّكُونها، ويَعقِلُونَ يَدَيْها ورِجْلَيْها، ويَلْوونَ رَقَبَتَها، ويَشُدُّونها بحَبْلِ على ظَهْرِها ثم يَنْحَرونَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، رقم (۱۷۱۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب نحر البدن قياما مقيدة، رقم (۱۳۲۰)، من حديث ابن عمر رَهَوَاللَّهُ عَنْهُا: «أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ».

# فَيَطَعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ [١] فِي الوَهْدَةِ التِّي بَيْنَ أَصْلِ العُنْقِ وَالصَّدْرِ [٢]، وَيُذْبَحَ [٢] غَيْرُهَا [١]،

فنقول: إذا لم يَسْتَطعِ الإنْسانُ أَنْ يَفْعَلَ السُّنَّةَ، وخافَ على نفسِهِ، أو على البَهيمةِ
 أَنْ تَمُوتَ، فإنَّهُ لا حَرَجَ أَنْ يَعْقِلَها ويَنْحَرَها باركةً.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «فَيَطْعَنُهَا بِالحَرْبَةِ» بيَّنَ الْمُؤَلِّفُ كيفيَّةَ النَّحْرِ، وذلك بأنْ يَطْعَنَها بالحَرْبةِ – يعني على سَبيلِ التَّمثيلِ – أو بالسِّكِينِ، أو بالسَّيْفِ، أو بأيِّ شيءٍ يَجْرَحُ ويُنْهِرُ الدَّمَ.

[٢] قولُهُ: «فِي الوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ وَالصَّدْرِ» وهي قَريبةٌ مِن أَنْ تكونَ بين يَدَيْها، وهي مَعروفةٌ، فإذا طَعَنها جَرَّ الحَرْبةَ مِن أجلِ أَنْ يَقْطَعَ الحُلقومَ والمريءَ.

[٣] قولُهُ: «وَيُذْبَحَ» بالنَّصبِ؛ لأنَّهُ مَعطوفٌ على المَصْدَرِ في قولِهِ: «وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ وذَبْحُ غَيْرِها، الإِبِلِ وذَبْحُ غَيْرِها، ومنه:

لَلُهِسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ(١)

[٤] قولُهُ: ﴿ فَيْرُهَا ﴾ أي غيرُ الإبِلِ، والذَّبْحُ يكونُ في أعْلَى الرَّقبةِ لا في أَسْفَلِها، والنَّحرُ يكونُ في أَسْفَلِها ؛ ولهذا تموتُ الإبِلُ أسرعَ مِن مَوْتِ الضَّأْنِ والمَعْزِ والبَقرِ ؛ وذلك لأنَّ النَّحرَ قريبٌ منَ القَلْبِ، فيتَفَجَّرُ الدَّمُ من القلبِ بسُرْعةٍ ، ولو أنَّها ذُبِحَتْ مِن عند الرَّأْسِ لكانت تَتَأَلَّمُ منَ الذَّبْحِ ؛ لأنَّ الدَّمَ سيكونُ مَجْراهُ ما بين القلبِ إلى مَحَلِّ

<sup>(</sup>١) البيت ينسب لَيُسون بنت بَحْدل في المحتسب لابن جني (١/ ٣٢٦)، والمقاصد النحوية للعيني (٤/ ١٨٨٠)، وخزانة الأدب للبغدادي (٨/ ٣٠٥-٥٠٤).

وغير منسوب في الكتاب لسيبويه (٣/ ٤٥)، والمقتضب للمبرد (٢/ ٢٧).

#### وَيَجُوزُ عَكْسُهَا[١]،

= الذَّبْحِ بَعيدًا، فيَتَأَخَّرُ مَوْتُها، فكان منَ الجِكْمةِ أَنْ تُنْحَرَ، ويَخْرُجَ الدَّمُ بسُرْعةٍ، ثم تموتَ بسُرعةٍ.

أُمَّا غَيْرُها: فالسُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ من عندِ الرَّأْسِ، ويكونَ على الجنبِ الأيْسَرِ؛ لأَنَّهُ أيسرُ للنَّابحِ؛ إذْ إنَّ الذَّابحَ سوف يَذْبَحُ باليدِ اليُمنى، فيُضْجِعُها على الجنبِ الأيْسَرِ، ثم يَضَعُ رِجْلَهُ على رَقَبَتِها، ثم يُمْسِكُ برَأْسِها ويَذْبَحُ (١)(١).

ولكنْ إذا كان الرَّجُلُ لا يَعملُ باليدِ اليُمنى -وهو الذي يُسمَّى أَعْسَرَ- فإنَّهُ يُضْجِعُها على الجنبِ الأَيْمَنِ؛ لأنَّ ذلك أسهلُ له، ثم إنَّ الأفضلَ أنْ تَبْقى قَوائِمُها مُطْلقةً، أي: اليدانِ والرِّجْلانِ، لا تُقَيَّدُ ولا يُمْسَكُ بها، وذلك لوَجْهَينِ، هما:

الأوَّلُ: أنَّهُ أَريحُ للبَهيمةِ أنْ تكونَ طَليقةً تَتَحَرَّكُ.

الثَّاني: أَنَّهُ أَشدُّ فِي إِفْراغِ الدَّمِ مِنَ البَدَنِ.

لْأَنَّهُ مع الحَركةِ يَخْرُجُ الدَّمُ كُلُّهُ، ومَعلومٌ أنَّ تَفريغَ الدَّمِ أطيبُ للَّحْمِ، وأحسنُ وأكملُ، ومِن ثَمَّ صارتِ المَيْتةُ حَرامًا؛ لأنَّ الدَّمَ يَحْتَقِنُ بِها فيَفْسُدُ اللَّحْمُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَجُوزُ عَكْسُهَا» أي: نَحْرُ ما يُذْبَحُ وذَبْحُ ما يُنْحَرُ، والدَّليلُ قولُ النبيِّ ﷺ: «مَا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (٣) ولم يُفَرِّقُ بين النَّحْرِ والذَّبْح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم (٥٥٥٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، رقم (١٩٦٦)، من حديث أنس رَسَحَالِتَهُ عَنْهُ قال: «ضحى رسول الله عليه بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحها يسمى ويكبر، فذبحها بيده».

<sup>(</sup>٢) وفي أحكام الأضحية والذكاة (ص:٢٠١): «وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلًا ليبين محل الذبح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَسَخَلِيَثَهَءَنْهُ.

وما دام الكُلُّ في الرَّقبةِ فهو مُجْزِئٌ، فيُجْزِئُ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ مِن نصفِ الرَّقبةِ
 ومِن أَسْفَلِها، وممَّا يلي صَدْرَها، ومِن أعْلاها ممَّا يلي رَأْسَها(۱)، كُلُّ هذا كَلُّ للذَّبْح.

[١] قولُهُ رَحَمُ اللهُ: ﴿ وَيَقُولَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾ أي: يقولَ: ﴿ بِسْمِ اللهِ ﴾ وُجوبًا ﴾ لأنَّ مِن شرطِ حِلِّ الذَّبيحةِ أو النَّحيرةِ التَّسميةَ، وَ ﴿ اللهُ أَكْبَرُ ﴾ اسْتِحْبابًا، وكان أحدُ الْخُطباءِ يَخْطُبُ يومَ العيدِ ويقولُ: السُّنَّةُ أَنْ يقولَ عند الذَّبحِ: ﴿ بسمِ اللهِ ﴾ وُجوبًا ، و ﴿ اللهُ أَكبرُ ﴾ اسْتِحْبابًا، فذَهَبَتِ العامَّةُ وصارَ الواحدُ منهم يقولُ: ﴿ بسمِ اللهِ وُجوبًا ﴾ و ﴿ اللهُ أَكبرُ ﴾ اسْتِحْبابًا ، فَذَهَبَتِ العامَّةُ وصارَ الواحدُ منهم يقولُ: ﴿ بسمِ اللهِ وُجوبًا ﴾ و ﴿ اللهُ أَكبرُ ﴾ أَنَّ هذا هو المشروعُ ؛ ولهذا ينبغي للخَطيبِ أَنْ يكونَ عنده انْتباهُ ؛ لأنَّ العامَّةَ ليسوا كطلبةِ العِلْمِ، فيقولَ: ﴿ بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ﴾ أمَّا: ﴿ بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ﴾ ، أمَّا: ﴿ بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ﴾ ، أمَّا: ﴿ بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ﴾ .

والتَّسميةُ على الذَّبيحةِ شَرْطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ التَّذْكيةِ، ولا تَسْقُطُ لا عَمْدًا ولا سَهْوًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا؛ وذلك لأنَّها منَ الشُّروطِ، والشُّروطُ لا تَسْقُطُ عَمْدًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا؛ ولأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام:١٢١] فقال: ﴿ مِمَّا لَمْ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام:١٢١] فقال: ﴿ مِمَّا لَمْ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ولم يُقَيِّدُ ذلك بها إذا تُرِكَ اسمُ اللهِ عليه عَمْدًا.

وهنا يَلْتَبِسُ على بعضِ النَّاسِ فيقولُ: أليس اللهُ قد قال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنا﴾ [البقرة:٢٨٦]؟

فنقولُ: بلي قال اللهُ ذلك، ولكنْ هنا فِعْلانِ:

الأوَّلُ: فِعْلُ الذَّابِحِ.

<sup>(</sup>١) وانظر تفصيل ذلك فيها سيأتي في باب الذكاة.

### الثَّاني: فِعْلُ الآكِلِ.

وكلُّ واحدٍ منها يَتَمَيَّزُ عن الآخرِ، ولا يَلْحَقُ هذا حُكْمُ هذا؛ ولذلك قال النبيُّ فيمن سألوهُ عن قوم حَديثي عَهْدِ بالكُفْرِ يَأْتُونَ باللَّحْمِ، ولا يَدْري أَحَدُهُم هل فَكُو اسمُ اللهِ عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»(١)؛ لأنَّ الإنسانَ مُطالبٌ بتَصحيحِ فِعْلِهِ، لا بتَصحيحِ فِعْلِ غيرِه، فإنَّ الفعلَ إذا وَقَعَ مِن أَهْلِهِ فإنَّ الأصلَ السَّلامةُ والصِّحَةُ.

ونقولُ: لا تَأْكلوا عَالم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه، فإذا أَكَلْنا نِسْيانًا أو جَهْلًا فليس علينا شيءٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ أَخْطَاأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦] أمَّا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ هذه الذَّبيحةَ لم يُسَمَّ عليها، فلا يجوزُ أَكْلُها.

وأمَّا فعلُ الذَّابِحِ: فإذا نسيَ التَّسميةَ، فقد قال اللهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

فإذا قال قائلٌ: كيف تُؤاخِذُونَهُ وقد نسي ؟!

قُلنا: لا نُؤاخِذُهُ، فنقولُ: ليس عليك إثمٌ بعدمِ التَّسميةِ، ولو تَعَمَّدْتَ تَرْكَ التَّسميةِ الكُنْتَ آثِهَا؛ لِما في ذلك مِن إضاعةِ المالِ وإفسادِهِ، وأمَّا الآنَ فلا شيءَ عليك؛ لأنَّك ناسٍ.

ويَظهرُ ذلك بالمثالِ المُناظِرِ تمامًا لهذا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧)، من حديث عائشة وَيَوَالِنَهُ عَنْهَا.

لوصلَّى الإنسانُ وهو مُحْدِثُ ناسيًا فليس عليه إثمٌ، وصلاتُهُ باطلةٌ، يجبُ أَنْ تُعادَ؟
 لأنَّ الطَّهارةَ من الحَدَثِ شَرْطٌ، وإذا كانت شَرْطًا فإنَّما لا تَسْقُطُ بالنِّسيانِ، ولكنْ يُعْذَرُ الفاعلُ فلا يَأْثُمُ، وهذا واضحٌ، وكذلك التَّسميةُ أيضًا.

وهذه المَسْألةُ -أعني: التَّسميةَ على الذَّبيحةِ أو على الصَّيدِ- اخْتَلَفَ فيها العُلماءُ على أقْوالِ، هي:

الأوَّلُ: أنَّ التَّسميةَ لا تجبُ لا على الصَّيدِ ولا على الذَّبيحةِ، وإنَّما هي سُنَّةُ، واسْتَدَلُّوا بحديثٍ لا يَصِحُّ: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلالٌ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا» (١).

الثَّاني: أنَّ التَّسميةَ واجبةٌ، وتَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجَهْلِ في الذَّبيحةِ والصَّيدِ.

الثَّالثُ: أنَّ التَّسميةَ شَرطٌ في الذَّبيحةِ والصَّيْدِ، وتَسْقُطُ سَهوًا في الذَّبيحةِ، ولا تَسْقُطُ في الصَّيْدِ.

وهذا هو المشهورُ عند فُقهاءِ الحنابِلةِ، أَنَّهُ إذا تَرَكَ التَّسميةَ في الصَّيدِ ولو سَهوًا فالصَّيْدُ حَرامٌ، وإنْ تَرَكَ التَّسميةَ سَهْوًا في الذَّبيحةِ فهي حَلالُ (٢).

ما هو الدَّليلُ؟

قالوا: لأنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةٍ قال لعَديِّ بنِ حاتِم وأبي ثَعْلبةَ الْخَشَنيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا في إرْسالِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المراسيل، رقم (٣٧٨)، البيهقي (٩/ ٢٤٠) من مرسل الصلت السدوسي بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله».

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٣٦٩): «علته مع الإرسال، هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد».

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١٣/ ٢٨٩-٢٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٦/ ٣٦٥، ٣٦٥).

= السَّهْمِ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ (١) فَجَعَلَ لِحِلِّ الأَكْلِ شَرْطَينِ، هما:

الأوَّلُ: القَصْدُ، وهو إرسالُ السَّهْمِ.

الثَّاني: التَّسميةُ.

ونقولُ: وقد قال أيضًا في الذَّبيحةِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا»<sup>(۲)</sup> فاشْتَرَطَ شَرْطَينِ، هما:

الأوَّلُ: إِنْهَارُ الدَّم.

الثَّاني: التَّسميةُ.

ولا فَرْقَ، ثم نقولُ: إذا كُنَّا نَعْذِرُهُ بالنِّسيانِ على الذَّبيحةِ، فعلى الصَّيدِ مِن بابٍ أَوْلى؛ لأنَّ الصَّيدَ يأتي بَغْتةً بعَجَلةٍ وسُرْعةٍ، وأهلُ الصَّيودِ يُذْهَلونَ إذا رَأَوُا الصَّيْدَ، حتى إنَّهُ أحيانًا يَسْقُطُ في حُفْرةٍ أو تَضْرِبُهُ نَخلةٌ أو شَجرةٌ، وهو لا يَشْعُرُ، فهذا أحقُّ بالعُذْرِ مِن إنْسانٍ أتى بالبَهيمةِ بتَأَنِّ وأضْجَعَها، ونسيَ أنْ يقولَ: بسم اللهِ.

القولُ الرَّابِعُ: أنَّ التَّسميةَ شرطٌ في الذَّبيحةِ وفي الصَّيدِ، ولا تَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ، وهذا قولُ شَيخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٣) وهو الذي تَدُلُّ عليه الأدِلَّةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم (٥٤٧٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٣٠)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَهَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٩).

فإنْ قال قائلٌ: أَرَأَيْتُم لو نسيَ أَنْ يُسمِّيَ على بعيرٍ قيمتُهُ خَسةُ آلافِ ريالٍ، وقُلنا:
 لا تَحِلُّ، فتضيعُ خَسةُ آلافِ ريالٍ!

فيقالُ: هذا مِن جُملةِ ما يُقَدِّرُ اللهُ للإنسانِ أَنْ يَضيعَ عليه.

فإنْ قيل: تُتْلِفُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بهذا!

قُلنا: هذا كَقُولِ مَنْ قال: إذا قَطَعْتُم يدَ السَّارِقِ أَصبحَ نصفُ الشَّعْبِ أَشَلَ ليس عنده يدُ، مع أَنَّهُ لو قُطِعَتْ يدُ السَّارِقِ قلَّتِ السَّرِقةُ ولم يَسْرِقْ أحدُ، وكذلك إذا قُلنا لهذا الرَّجُلِ -الذي نسيَ أَنْ يُسمِّيَ على الذَّبيحةِ-: ذَبيحَتُكَ حَرامٌ، فإذا جاءَ يَذْبَحُ مرَّةً ثانيةً: فيُمْكِنُ أَنْ يُسمِّيَ عَشْرَ مرَّاتٍ لا يَنْسى أبدًا، فقدِ اكْتَوَى بنارِ النِّسيانِ، وبهذا نحمي هذه الشَّعيرة، وأنَّهُ لا بُدَّ مِن ذِكْرِ اسْمِ اللهِ على المَذْبوح.

شُروطُ الذَّكاةِ:

الأوَّلُ: التَّسميةُ، وقد سَبَقَ خلافُ العُلماءِ في حُكْمِها.

والتَّسميةُ عند إرادةِ الفِعْلِ، وليس عند شَحْذِ الشَّفْرةِ يعني السِّكِّينَ، وليس عند وَضْعِ السَّهْمِ في الفَوسِ، وليس عند وَضْعِ الرَّمْيةِ في البُندقيَّةِ، بل عند الفِعْلِ؛ ولهذا جاءَتْ (على) في قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إشارةً إلى أنَّ هذا الفِعْلَ هو الذي لا بُدَّ أَنْ تكونَ التَّسميةُ عليه.

الثَّاني: إنهارُ الدَّمِ -يعني تَفجيرَهُ- حتى يكونَ كالنَّهَرِ، أي: يَنْدَفِعُ بشِدَّةٍ، وهذا لا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِقَطْعِ الوَدَجَينِ، ويُعْرِفانِ عند النَّاسِ بالشَّرايينِ، وأناسٌ يُسَمُّونها الأَوْرادَ، وهما عِرْقانِ غَليظانِ مُحيطانِ بالحُلقومِ مَعروفانِ، ولا يُمْكِنُ إنْهارُ الدَّمِ إلَّا بهذا.

#### والدَّليلُ على ذلك:

أُوَّلًا: أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (١) ولم يَتَعَرَّضْ لذِكْرِ الحُلْقومِ والمريءِ؛ ولهذا كانَ القَولُ الصَّحيحُ أَنَّهُ إذا قُطِعَ الوَدجانِ حَلَّتِ الذَّبيحةُ، وإنْ لم يُقْطَعِ الحُلقومُ والمريءُ؛ لأَنَّهُ لا دليلَ على اشْتِراطِ قطعِ الحُلقومِ والمريءِ.

ثانيًا: مَا أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوِدَ بِإِسْنَادِ فَيهُ مَقَالٌ أَنَّ الرُّسُولَ ﷺ: «نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ، وهي التي تُذْبَحُ ولا تُفْرَى أَوْدَاجُها» (٢) وهذا نَصُّ في المَوضوع.

وفي الرَّقبةِ أَرْبَعةُ أشياءَ إذا قُطِعَتْ كُلُّها فهذا تمامُ الذَّبْحِ: الوَدَجانِ، والمريءُ -وهو بَجْرى الطَّعامِ والشَّرابِ والحُلْقومُ بَجُرَى النَّفَسِ؛ ولهذا يكونُ دائبًا مَفتوحًا؛ لتَسهيلِ النَّفسِ، وجَعَلَهُ اللهُ عَنَّفَتَلَ عِظامًا لَيِّنةً؛ لتَسْهُلَ حَرَكةُ الرَّقبةِ؛ ولهذا تَرْفَعُ رَقَبَتَكَ لتَرْفَعَ رَقَبَتَكَ لتَرْفَعَ رَقَبَتَكَ لتَرْفَعَ رَقَبَتَكَ لتَرْفَعَ رَقَبَتَكَ لتَرْفَعَ وَلَيْفِ، وهو بَجْرى رَأْسَكَ وتُنزِلُهُ ولا تَجِدُ كُلْفة، والمَريءُ مِن ورائِهِ، أي: بينهُ وبين الرَّقبةِ، وهو بَجْرى الطَّعامِ والشَّرابِ، وليس كالحُلقومِ مَفْتوحًا بل إنِ اسْتَأْذَنَ أحدٌ فَتَحَ البابَ له، وإنْ لم يَسْتَأْذِنْ فالبابُ مُغْلَقٌ.

القولُ الثَّاني: مذهَبُ الحنابِلةِ رَحَهُمُ اللَّهُ قالوا: يُجْزِئُ إذا قَطَعَ الحُلقومَ والمريءَ، وإنْ لم يَقْطَع الوَدَجينِ ولا واحدًا منهما (٣)، ومنَ المعلومِ أَنَّهُ لو قَطَعَ الحُلقومَ والمريءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَحَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح، رقم (٢٨٢٦)، وابن حبان (٥٨٨٨)، من حديث أبي هريرة وابن عباس رَحَوَلَيْكَءَتْهُر.

وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٣/ ٣٠٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٦/ ٣٣٤).

= ولم يَقْطَعِ الوَدَجينِ فإنَّ الدَّمَ سوفَ يكونُ باقيًا لا يَخْرُجُ؛ لأنَّ الدَّمَ الذي يَخْرُجُ منَ الحُلقومِ والمريءِ سيكونُ ضَعيفًا جدًّا، كما يَخْرُجُ مِن أيِّ عِرْقٍ يكونُ في اليدِ أو في الرِّجْلِ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

القولُ الثَّالثُ: لا بُدَّ مِن قَطْع ثَلاثةٍ من أَرْبَعةٍ.

ولكن هل يُشترطُ أَنْ تَرْفُسَ برِجْلِها أو بِيَدِها أو تَمْصَعُ بذَنَبِها أو لا يُشترطُ؟ الجَوابُ: قال بعضُ العُلماء: يُشترطُ؛ لأنَّنا لا نَعْلَمُ حياتَها إلَّا بذلك، ولكنَّ الصَّحيحَ ما اختارَهُ شَيخُ الإسْلام رَحِمَهُ آللَهُ في هذه المَسْألةِ: أَنَّهُ لا يُشترطُ (۱).

الشَّرطُ الثَّالثُ: لا بُدَّ أيضًا أنْ يَكُونَ الذَّابِحُ عاقِلًا، فإنْ كان بَجْنُونًا فإنَّهُ لا تَصِتُّ تَذْكِيَتُهُ ولو سمَّى؛ لأَنَّهُ لا قَصْدَ له.

الشَّرطُ الرَّابعُ: أنْ يَكونَ مُسْلِمًا أو كِتابيًّا.

فالمسلمُ ظاهرٌ، والكتابيُّ؛ لقـولِ اللهِ تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/ ۲۳۷–۲۳۸).

= [المائدة:٥] قال ابنُ عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنها-: «طَعامُهُمْ ذَبائِحُهُمْ» (١)، وهذا مُتواتِرٌ عن النبيِّ عَيْلِهِ أَنَّهُ كان يَأْكُلُ ممَّا ذَبَحَ اليَهودُ (٢).

واخْتَلَفَ العُلماءُ: هل يُشترطُ أَنْ يَكُونَ ذَبْحُهُ كَذَبْحِ المُسْلمينَ، أو نقولُ: ما عَدُّوهُ ذَبْحًا وتَذْكيةً فهو ذَكاةٌ وإنْ لم يكنْ على طَريقةِ المُسْلمينَ؟

في هذا قولانِ، هما:

الأَوَّلُ: وهو قـولُ الجُمهورِ: أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَنْهَرَ الدَّمَ، أَعني ذَبْحَ الكِتابيِّ، كما أَنَّهُ لا بُدَّ مِن أَنْ يُنْهَرَ الدَّمُ في ذَبْحِ المُسْلِمِ.

الثَّاني: وهو وجهٌ في مذهبِ الإمامِ مالِكِ رَحَهُ اللَّهُ (٢): أنَّ ما عَدُّوهُ ذَكاةً فهو ذَكاةٌ، وإنْ كان بالخَنْقِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ حِلُّ لَكُرَ ﴾ وهذا طَعامٌ عندهم فيكونُ حَلالًا.

ولكنْ نقولُ في الرَّدِّ على هذا: إنَّ قولَهُ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بقولِ الرُّسولِ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا»(نَّ فإذا كان إنْهارُ الدَّمِ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، (۷/ ۹۳)، ووصله الطبري في تفسيره (۱) ۵۷۸)، والبيهقي (۹/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) منها ما أخرج البخاري: كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (۲٦١٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب السم، رقم (٢١٩٠)، من حديث أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ: «أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها». وأخرج أحمد (٣/ ٢١١) من حديث أنس رَحَوَاللَهُ عَنهُ: «أن يهوديا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير، وإهالة سنخة، فأجابه».

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن عرفة (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

= شَرْطًا في ذَبيحةِ الْمُسْلِمِ، وهو خيرٌ منَ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ، فكَوْنُهُ شَرْطًا في ذَبيحةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ، فكوْنُهُ شَرْطًا في ذَبيحةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ مِن بابِ أَوْلى، وهذا هو الحَقُّ.

ولكنْ: هل يجبُ علينا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الكِتابيَّ ذَبَحَهُ على هذا الوَجْهِ؟ الجَوابُ: لا يُشترطُ.

وهل يجبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ سمَّى عليه؟

الجَوابُ: لا، والدَّليلُ على هذا ما رواهُ البُخاريُّ عن عائِشةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا سألوا النبيَّ ﷺ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنا باللَّحْمِ لا ندري أَذَكَروا اسمَ اللهِ عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» قالت: وكانوا حَديثي عَهْدِ بالكُفْرِ (۱).

ومَنْ هو حديثُ عَهْدِ بالكُفْرِ يُشَكُّ في كونِهِ سمَّى؛ لأَنَّهُ لم يَعْرِفْ أَحْكَامَ الإسْلامِ، ومع ذلك قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» أي: سَمُّوا على الأكْلِ لا على الذَّبْحِ؛ لأَنَّهُ لا تُمْكِنُ التَّسميةُ؛ ولأنَّ الإنْسانَ لا يُسألُ إلَّا عن فِعْلِ نفسِهِ، وفِعْلُكم أنتم هو الأكْلُ فسَمُّوا عليه، أمَّا فعلُ غَيْرِكم فليس عليكم منه شيءٌ.

وقد تَرْجَمَ مجدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَهُ اللَّهُ على هذا الحديثِ: بأنَّ الفعلَ إذا صَدَرَ مِن أَهْلِهِ فالأصلُ فيه الصِّحَّةُ والسَّلامةُ (١)، ولو أنَّنا كُلِّفنا أَنْ نَبْحَثَ عن كيفيَّةِ الذَّبْحِ، وهل سمَّى الذَّابِحُ أم لا؟ للَحِقَنا بذلك حَرَجٌ شَديدٌ لا يُحْتَمَلُ، حتى المسلمُ يُمْكِنُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المنتقى في أخبار المصطفى (٢/ ٨٧٥)، شرح حديث رقم (٦٣٩).

= لم يُسَمِّ، أو أَنَّهُ خَنَقَ، فكُلُّ شيءٍ مُحْتَملٌ، لكنَّ الأصلَ في الفعلِ الواقع من أهلِهِ السَّلامةُ.

وبهذا يَستريحُ الإنْسانُ، ويَسْلَمُ منَ القَلَـقِ الذي يَحْصُـلُ فيها لـو ذَبَـحَ الكتابيُّ اليهوديُّ والنصرانيُّ الذَّبيحةَ وأهْدَى له، والحمدُ للهِ على التَّيسيرِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَطَعَامُ النِّينَ أُونُوا ٱلْكِنْبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائدة:٥].

وقد أخبَرَني بعضُ الإخْوةِ الذين في أمريكا أنَّهم الآنَ رَجَعوا إلى الشَّرْطِ الإِسْلاميِّ، وهو إنهارُ الدَّمِ بشَقِّ الوَدَجِ، ثم يُدْخلونَ آلةً مع الوَدَجِ الثَّاني ويَنْفُخونَها بشِدَّةٍ؛ من أجلِ أنْ يَخْرُجَ الدَّمُ مُنْدَفِعًا من الوَدَجِ الأوَّلِ الذي فَرَوْهُ، أي: أنهم أشَدُّ منًا، فيَتَعَجَّلُونَ أنْ يَخْرُجَ الدَّمُ؛ لأَنَّهُ إذا جاءَهُ ما يَدْفَعُهُ مِن أحدِ الوَدَجَينِ انْدَفَعَ إلى الآخرِ، لكنَّنا -وللهِ الحمدُ- لا يُكلِّفُنا اللهُ عَنَّقَظَ مثلَ هذا، فذَبْحُنا يَسيرُ ، امْرِرِ السِّكِينَ على الوَدَجينِ، وهذا كافٍ.

الشَّرطُ الخامسُ: أنْ لا يكونَ الحيوانُ مُحَرَّمًا لحقِّ اللهِ، كالصَّيدِ في الحَرَمِ، أو الصَّيدِ في الإحْرامِ.

فلو ذَبَحَ الإنسانُ أو صاد صَيْدًا في الحَرَمِ فإنَّهُ حَرامٌ حتى لو سمَّى وأَنْهَرَ الدَّمَ، ولو صادَ صَيْدًا أو ذَبَحَهُ وهو مُحْرِمٌ فهو حَرامٌ، ولو سمَّى وأَنْهَرَ الدَّمَ؛ لأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لحقّ اللهِ؛ ولو سادَ صَيْدًا أو ذَبَحَهُ وهو مُحْرِمٌ فهو حَرامٌ، ولو سمَّى وأَنْهَرَ الدَّمَ؛ لأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لحقّ اللهِ؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ للصَّعْبِ بن جَثَّامةَ رَضَيْكَ عَنهُ قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» [۱)، وهـذا يَتَبَيَّنُ بالتَّعبيرِ القُرآنِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، رقم (١٨٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم (١١٩٣)، من حديث الصعب بن جثامة رَضَالِللَهُ عَنهُ.

= ولم يقل: لا تصيدوا الصَّيْدَ، فدلَّ هذا على أنَّ صيدَ الصَّيدِ والإِنْسانُ مُحْرِمٌ يُعْتَبَرُ قَتْلًا لا صَيدًا، والقتلُ لا تَحِلُّ به المَقتولةُ.

فإنْ كان مُحَرَّمًا لحقِ الغيرِ كالمغصوبِ مثلًا، فهل يكونُ كالمُحَرَّمِ لحقِّ اللهِ ويَحْرُمُ أو لا يَحْرُمُ؟

الصَّحيحُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ، وهو المشهورُ مِن مذهَبِ الحنابِلةِ رَحَهُ اللهُ اللهُ وَفَرَّقُوا بينهما بأن الغيرَ حقُّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَسْمَحَ، بخلافِ حقَّ اللهِ عَزَيَجَلَّ.

وفيه روايةٌ أُخرى في المذهَبِ أنَّ المُحَرَّمَ لحقِّ الغيرِ كالمُحَرَّمِ لحَقِّ اللهِ، لا تَصِحُّ تَذْكِيَتُهُ (٢).

فلو رَأَيْنا من بابِ التَّأديبِ والتَّعزيرِ والتَّوجيهِ أَنْ نقولَ لِمَنْ غَصَبَ شاةً وذَبَحَها: لا يَحِلُّ لك أَكْلُها ولا لغَيْرِكَ، وعليك ضَهائُها، لو رَأَيْنا أَنَّ هذا مِن بابِ التَّعزيرِ بحِرْمانِهِ هذا المالَ الذي تَعَجَّلَهُ على وجهٍ مُحَرَّم لكان هذا مُتَوَجِّهًا.

مَسَالَةٌ: هل يُشترطُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ في وقتِ يَجِلُّ فيه الذَّبحُ بالنسبة للأضاحي؟ الجَوابُ: لا يُشترطُ ذلك لِحِلِّ الذَّبيحةِ، لكنْ يُشْتَرَطُ لوُقوعِها أُضْحيةً.

وقولُهُ: «يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» لو قال: بسمِ الرَّحمنِ، أو بسمِ فاطرِ السَّمواتِ والأرْضِ، أو بسمِ الحَلَقِ العَليمِ، هل يقومُ مقامَ بسمِ اللهِ؟

الجَوابُ: قال بعضُ أهلِ العلمِ: يقومُ مَقامَهُ إذا أضافَ «اسمِ» إلى ما لا يَصِتُّ

<sup>(</sup>١) الفروع (١٠/ ٣٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩).

### اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ[١].

= إلَّا للهِ، فهو كما لو أضافَهُ إلى لفظِ الجلالةِ، ولا فَرْقَ؛ لأنَّهُ يَصْدُقُ عليه أنَّهُ ذَكَرَ اسمَ اللهِ، ولو قال: بسمِ الرَّووفِ الرَّحيمِ لا يُجْزئُ؛ لأنَّ هذا الوصفَ يَصْدُقُ لغيرِ اللهِ، قال اللهُ تعالى في وَصْفِ النبيِّ: ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وقُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] ولو قال: باسمِكَ اللَّهُمَّ أَذْبَحُ هذه الذَّبيحةَ، يُجْزِئُ؛ لأنَّ هذا مثلُ قولِهِ: بسمِ اللهِ، ودليلُ التَّكبيرِ حديثُ أنسٍ في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ عَلَيْ سمَّى اللهَ وكبَّرَ (۱).

وهل يُصلِّي على النبيِّ ﷺ في هذا المقام؟

الجَوابُ: لا يصلي على النبيِّ ﷺ، والتَّعليلُ:

أُولًا: أَنَّهُ لَم يَرِدْ، والتَّعَبُّدُ للهِ بِها لَم يَرِدْ بِدْعَةٌ.

ثانيًا: أَنَّهُ قد يُتَّخَذُ وسيلةً فيها بعدُ إلى أَنْ يُذْكَرَ اسمُ الرُّسولِ ﷺ على الذَّبيحةِ؛ ولهذا كَرِهَ العُلهاءُ أَنْ يُصَلَّى على النبيِّ ﷺ على الذَّبيحةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ »(٢) المشارُ إليه المَذْبوحُ أو المَنحورُ، «مِنْكَ» عَطاءً ورِزقًا، «لَكَ» تَعَبُّدًا وشَرْعًا وإخْلاصًا ومِلْكًا، هو منَ اللهِ، وهو الذي مَنَّ به، وهو الذي أمَرَنا أَنْ نَتَعَبَّدَ له بنَحْرِهِ أو ذَبْحِهِ، فيكونُ الفضلُ للهِ تعالى قَدَرًا، والفضلُ للهِ شَرْعًا؛ إذْ لـولا أَنَّ اللهَ تعالى شَرَعَ لنا أَنْ نَتَقَرَّبَ إليه بذَبْحِ هذا الحَيوانِ أو نَحْرِهِ لكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم (٥٥٥٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية، رقم (١٩٦٦)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

### وَيَتُولَّاهَا صَاحِبُهَا[1]،

= ذَبْحُهُ أَو نَحْرُهُ بِدْعَةً؛ ولهذا نقولُ: إنَّ اللهَ أَنْعَمَ علينا بنِعْمَتينِ:

الأُولى: نِعْمةٌ قَدَريَّةٌ.

الثَّانيةُ: نِعْمةٌ شَرْعيَّةٌ.

أَمَّا القَدريَّةُ: فكَوْنُهُ يَسَّرَهُ لنا وذَلَّلَهُ لنا حتى إنَّ الرَّجُلَ يقودُ هذا البعيرَ الكبيرَ لينْحَرَهُ، وينقادُ له، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ [يس:٧٢].

وأمَّا الشَّرْعيَّةُ: فكونُ الإنْسانِ في هذه الحالِ مُتَذَكِّرًا لنعمةِ اللهِ تعالى، مُتَقَرِّبًا إليه بالتَّعَبُّدِ له، وفي هذه الحالِ ينبغي أيضًا أنْ يقولَ: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي» (١) وتكونُ تَسميةُ المُضَحَّى له عند الذَّبْحِ.

وأمَّا ما يَفْعَلُهُ بعضُ العامَّةِ عندنا يُسَمِّيها في ليلةِ العيدِ، ويَمْسَحُ ظَهْرَها من ناصيَتِها إلى ذَنبِها، وربَّما يُكَرِّرُ ذلك: هذا عنيّ، هذا عن أهلِ بيتي، هذا عن أُمِّي، وما أشْبَهَ ذلك، فهذا منَ البِدَعِ؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عن النبيِّ عَلَيْهُ وإنَّما كان يُسمِّي مَنْ هي له عند الذَّبْح.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَيَتَوَلَّاهَا صَاحِبُهَا» الضَّميرُ (هَا) يعودُ على الأُضْحيةِ، يعني أنَّ الأفضلَ أنْ يَتَولَّاها صاحِبُها ولو امْرأة، بدليلِ: أنَّ جاريةً كانت تَرْعى غَنَا عند سَلْعِ باللَدينةِ، فأبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِن غَنَمِها مَوتًا، فأَخَذَتْ حَجَرًا له حَدُّ فذَبَحَتِ الشَّاةَ، فاسْتَفْتُواً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، استحباب الضحية، رقم (١٩٦٧) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به...، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».

### أَوْ يُوكِّلُ مُسْلِمًا وَيَشْهَدَهَا [1].

= النبيَّ عَلَيْهُ فِي ذلك فقال: كُلُوا(١) وأَذِنَ لهم في أَكْلِها، مع أنَّ الذي ذَبَحَ امرأةٌ.

هذا الحديثُ فيه فوائدُ كَثيرةٌ، اسْتَنبُطَ منه بعضُ العُلماءِ نحوَ اثْنَتَيْ عَشْرةَ مسألةً: منها: جوازُ ذَبْحِ المرأةِ ولو كانت حائِضًا أو نُفساءَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَسْتَفْصِلْ. ومنها: جوازُ تَصَرُّفِ الإنسانِ في مالِ الغيرِ بإثلافِ إذا كان لَصْلَحةٍ.

ومنها: جوازُ الذَّبْحِ بالحَجَرِ ولكنْ بشَرْطِ أَنْ يَنْهَرَ الدَّمَ.

والمهمُّ من ذلك: هو نَحْرُها أو ذَبْحُها، فإذا ذَبَحَها وأعْطَى آخَرَ ليُكْمِلَ سَلْخَها وَتَوْزِيعَها فقد أَدْرَكَ السُّنَّة، وهذا مَشروطٌ بها إذا كان قادرًا، أمَّا إنْ كان عاجِزًا أو جاهلًا بها يجبُ في الذَّبْحِ فلا ينبغي أنْ يُخاطِرَ ويَذْبَحَ، بل يُوَكِّلُ غيرَهُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ يُوكِّلُ مُسْلِمًا وَيَشْهَدَهَا» أي: يُوكِّلُ مُسْلِمًا يَذْبَحُ هذه الأُضْحية، ويَشْهَدَها، أي: صاحِبُها، فيكونَ حاضرًا عنده، والذي يُسمِّي الذَّابحُ؛ لأنَّهُ فِهُو يُسمِّى على فِعْلِهِ.

وقولُهُ: «أَوْ يُوَكِّلُ مُسْلِمًا» عُلِمَ منه أَنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يُوكِّلَ كِتابيًّا، مع أَنَّ ذبحَ الكِتابيِّ حلالٌ، لكنْ ليَّا كان ذَبْحُ هذه النَّبيحةِ أو نَحْرُ هذه النَّحيرةِ عبادةً لم يَصِحَّ أَنْ يُوكِّلَ فيه كِتابيًّا؛ وذلك لأنَّ الكتابيَّ ليس مِن أهلِ العِبادةِ والقُرْبةِ؛ لأنَّهُ كافرٌ ولا تُقْبَلُ عِبادَتُهُ.

أمَّا لو وَكَّلَ كِتابيًّا ليَذْبَحَ له ذَبيحةً، أو يَنْحَرَ له نَحيرةً للأَكْلِ فذلك لا بَأْسَ به، فالتَّضحيةُ أو الهَدْيُ لا يجوزُ من غيرِ المُسْلِمِ، وذلك لأنَّهُ ليس مِن أهلِ القُرْبةِ، فإذا كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، (٢٣٠٤)، من حديث كعب ابن مالك رَحَوَاللَّهُ مَنهُ.

# وَوَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهِ إِلَى يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ [1].

لا يَصِحُّ ذلك منه لنفسِهِ فلا يَصِحُّ منه لغيرِه؛ ولهذا اشْتَرَطَ المُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنْ يُوكِّلَ مُسْلِمً ويَشْهَدَها، ولكنْ لمَّا كان الكتابيُّ نائبًا عن مُسْلمٍ في هذه العبادة خفَّ الوَطْءُ، ومسارَتْ مُباشَرَتُهُ للأضاحي والهدايا والعَقائِقِ مَكروهةً، ولكنَّها لا تَمْنَعُ حِلَّ الذَّبيحةِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: ﴿ وَوَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهِ إِلَى يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ﴾ أي: الوقتُ الجَائزُ فيه الذَّبْحُ يومَ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ، ﴿ أَوْ قَدْرِهِ ﴾ أي: قَدْرِ زَمَنِ الصَّلاةِ لَنْ ليس عندهم صَلاةً عيدٍ إلى آخِرِ يَوْمَينِ بعدَهُ.

فتكونُ أَيَّامُ الذَّبْحِ ثلاثةً فقط، يومُ العيدِ ويومانِ بعده، وليس في المَسْألةِ دليلٌ على أنَّ الذَّبْحَ يومَ العيدِ فقط، على أنَّ النَّبْحَ يكونُ في يَوْمينِ بعد العيدِ، لكنْ إمَّا أنْ نقولَ: إنَّ الذَّبْحَ يومَ العيدِ فقط، أو أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلِّها.

أمَّا وجهُ الأوَّلِ: فلأنَّ الذي يُسمَّى مِن هذه الأيَّامِ يومَ النَّحرِ هو يومُ العيدِ، فيَخْتَصُّ النَّحْرُ به، وقد قال بذلك بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ يومَ الذَّبْحِ هو يومُ العيدِ فقط.

أمَّا وجهُ الثَّاني: فله دليلٌ سنَذْكُرُهُ بعدُ، وأمَّا تَخصيصُهُ بيَومَينِ فلا أعلمُ في ذلك أَصْلًا من السُّنَّةِ، لكنَّهُ وَرَدَ عن الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ تَخْصيصُهُ بيَوْمَينِ بعد العيدِ<sup>(١)</sup>.

وقولُهُ: «وَوَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ» عُلِمَ مِن كلامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الذَّبْحَ قبلَ الصَّلاةِ لا يُجْزِئُهُ الصَّلاةِ لا يُجْزِئُهُ والِ الشَّمسِ لم تُجْزِئُهُ

<sup>(</sup>١) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧) عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»، وذكر أنه بلغه عن على بن أبي طالب مثل ذلك.

وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٩-١٥٧٦) نحوه عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، ثم قال: «ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ في هذا المعنى خلاف هذا القول».

الأَضْحي.

= عن صلاةِ الظُّهْرِ، كذلك لو ضَحَّى قبلَ الصَّلاةِ فإنَّهُ لا يُجْزئُهُ، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ الحديثَ العامَّ الذي يُعْتَبَرُ قاعدةً عامَّةً في الشَّريعةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (١) وثَبَتَ في هذه المَسْألةِ بخُصوصِها «أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ» (٢) ثَبَتَ ذلك عن رَسولِ اللهِ ﷺ وأعْلَنَهُ في خُطْبةِ عيدِ

وقد أَوْرَدَ عليه أبو بُرُدةَ وَعَلَيْهُ عَنْهُ قَصَّةً وَقَعَتْ له وهي أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَأْكُلَ أَهْلُ بيتِهِ اللَّحْمَ قَبَلَ أَنْ يُصَلِّي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبَلَ أَنْ يُصَلِّي، فَسَأَلَ النبيَّ عَلَيْهُ عَن ذَلك فقال له: «شَاتُكَ شَاةً لَحْمٍ» مع أَنَّ الرَّجُلَ جاهلٌ، لكنَّ الأوامرَ لا يُعْذَرُ فيها بالجَهْلِ بخلاف النَّواهي، فالنَّواهي إذا فَعَلَها الإنسانُ جاهلًا عُذِرَ بجَهْلِهِ، أَمَّا الأوامرُ فلا؛ ولهذا لم يَعْذِرْهُ النبيُّ عَلَيْ بل قال: «شَاتُكَ شَاةً لَحْمٍ» وقال: «مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فلا؛ ولهذا لم يَعْذِرْهُ النبيُّ عَلَيْ بل قال: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» وقال: همنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فلا؛ ولهذا لم يَعْذِرْهُ النبيُّ عَلَيْ بل قال أبو بُرْدةَ رَعَالِكُهُ عَنْهُ لَحْمٍ وقال: «مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فلا؛ والعَناقُ الصَّغيرةُ منَ المَعْزِ لها نحو أربعةِ أَشْهُرٍ أَي: فهل أَذْبَحُها وتُجْزِئُ في الأُضحيةِ؛ عني ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَنْ ثُمْزِئُ فِي الأُضحيةِ؛ عني ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَنْ ثُمْزِئُ فِي الأُضحيةِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم (٩٦٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء رَشِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي ﷺ: "فليذبح على اسم الله"، رقم (٥٥٠٠)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠)، من حديث جندب بن سفيان رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضَالِلَهُءَنُهُا.

= لعدم بُلوغِها السِّنَّ المُعْتَبرةَ شَرْعًا، لكنَّ النبيَّ ﷺ أَذِنَ له، وقال: «إِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ يَعْدَكَ».

هل المرادُ بقولِهِ: «لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» عَينًا أو حالًا؟

أكثرُ العُلماءِ على الأوَّلِ، والصَّحيحُ الثَّاني، وأنَّ مَنْ وَقَعَ له مثلُ ما وَقَعَ لأبي بُرْدةَ فلا حَرَجَ أَنْ يَذْبَحَ عَناقًا؛ وذلك أنَّ القاعدة الشَّرْعيَّة أنَّ التَّكاليفَ لا تَتَعَلَّقُ بالشَّخْصِ لِشخصيَّتِهِ؛ لأنَّ الله لا يُحابي أحدًا، وإنَّما تُعَلَّقُ الأحْكامُ بالمعاني والعِللِ، حتى خصائِصُ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ ليست خَصائِصَ له شَخْصيَّةً لكنْ مِن أجلِ أنَّهُ رَسولُ ولا يَتَّصِفُ بهذا الوصفِ سواهُ، وهذا الذي نراهُ هو ما اختارَهُ شَيخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّة (١) وهو الحَقُّ.

فإنْ قيلَ: هل تُجْزِئُ العناقُ وإنْ لم تكنْ ذاتَ بالٍ وقيمةٍ عند صاحِبِها ولا يُحِبُّها؟ لأنَّ أبا بُرْدةَ قال: عندي عَناقٌ هي أحبُّ إليَّ مِن شاتَينِ؟

فالجوابُ: أنَّ هذا وصفٌ طَرْديٌّ؛ لأنَّ عَبَّةَ الإنسانِ للشَّيءِ لا تَرْفَعُهُ إلى أنْ يُجْزِئَ وهو على وَصْفِ لا يُجْزِئُ؛ ولهذا لو كان للإنسانِ عَناقٌ ولم تَحْدُثْ له هذه الحالُ، وقال: إنَّ هذه العَناقَ أحبُّ إليَّ مِن شاتَينِ فنقولُ: لا تُجْزِئُ، فليست العِلَّةُ هي كَوْنَهَا أحبَّ إليه، فهذا وَصْفٌ طَرْديٌّ لا يُعَلَّلُ به.

فقولُهُ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى» هو الدَّليلُ على أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكونَ الذَّبْحُ بعد صلاةِ العيدِ، فإذا كان في مَكانٍ ليس فيه صلاةً عيدٍ فلْيَعْتَبِرْ ذلك

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٥).

= بمِقدارِ صلاةِ العيدِ، ولا يَعْتَبِرُ ما حولَهُ، أي: لو فُرِضَ أَنَّهُ في باديةٍ قريبةٍ من عُنيْزةَ مثلًا فليس المُعْتَبَرُ صلاةً عُنيْزةَ، بل المُعْتَبَرُ قَدْرُ الصَّلاةِ، فإذا كانت صَلاةُ العيدِ تَجِلُّ بعد ارْتِفاعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وعيدُ الأَضْحى يُسَنُّ فيه التَّبكيرُ في الصَّلاةِ فيُقَدِّرَ بعدَ ارْتِفاعِ الشَّمسِ قَدْرَ رُمْحٍ نَحْوَ رُبُعِ ساعةٍ تَتِمُّ فيها الصَّلاةُ، وإذا كان ارْتِفاعُ الشَّمسِ قَدْرَ رُمْحٍ مَعْو رُبُعِ ساعةٍ تَتِمُّ فيها الصَّلاةُ، وإذا كان ارْتِفاعُ الشَّمسِ بنحو نصفِ مِقْدارُهُ ثُلُثُ ساعةٍ أو رُبُعُ ساعةٍ فيكونُ ابْتِداءُ الذَّبْحِ بعد طُلوعِ الشَّمسِ بنحو نصفِ ساعةٍ أو خُسْ وثلاثينَ دَقيقةً.

وعُلِمَ مِن قولِهِ: «صَلَاةِ العِيدِ» أَنَّهُ لا يُشترطُ أَنْ يَكُونَ بعدَ خُطبةِ العيدِ، فلو أَنَّ الإنْسانَ انْطَلَقَ من حينِ صلَّى صلاةَ العيدِ وذَبَحَ والإمامُ يَخْطُبُ صَحَّتِ الأُضْحيةُ.

وظاهرُ كلامِهِ أنَّ ذلك صَحيحٌ وإنْ لم يَذْبَحِ الإمامُ؛ لأنَّ الْمُؤلِّفَ أَطْلَقَ، وهو كذلك، ودليلُهُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ» فمَفْهومُهُ أنَّ مَنْ ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فله نُسُكُ، سواءٌ انتهتِ الخُطْبةُ أو لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذَبَحَ الإمامُ أم لم يَذْبَح.

ولكنَّ الأفضلَ ألَّا يَذْبَحَ قبلَ الإمامِ، وهذا الذي قالَهُ العُلماءُ صَحيحٌ فيها لو كان النَّاسُ يَفعلونَ بالأضاحي ما كان يُفْعَلُ بها في عهدِ النبيِّ ﷺ فهنا نَنْتَظِرُ الإمامَ؛ لأنَّهُ إمامُنا في الضَّلاةِ فكان إمامَنا في النُّسُكِ.

وكانوا فيها سَبَقَ يَخْرُجونَ بضحاياهم إلى مُصلَّى العيدِ، لكنْ في غيرِ مَكانِ الصَّلاةِ، فَيُذْبَحونَ هناك مِن أجلِ أَنْ يَكُونَ نَفْعُها أعمَّ، فكُلُّ مَنْ حَضَرَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ منها، فكلُّ مَنْ حَضَرَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ منها، فكان النبيُّ ﷺ يَخْرُجُ بأُضْحِيَتِهِ ويُضَحِّي والنَّاسُ أيضًا يَخْرجونَ بضحاياهم ويُضَحُّونَ،

= لكنَّ هذا نُسيَ مِن زَمَنٍ، فإذا كان النَّاسُ يُضَحُّونَ في مُصَلَّى العيدِ قُلنا: لا تُضَحُّوا قبلَ إمامِكم، هذا هو الأفضلُ.

وقولُهُ: «إِلَى يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ» أي: إلى آخرِ يَوْمَينِ، ودليلُ ذلك ما رُويَ عن بعضِ الصَّحابةِ رَضَالِللَهُ عَنْهُمُ أَنهم حَدَّدوا الوقتَ بذلك (١).

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ وقتَ الذَّبْحِ يومُ العيدِ فقط (١)؛ لأنَّهُ اليومُ الذي يُسمَّى يومَ النَّحْرِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: بل أيَّامُ التَّشْريقِ الثَّلاثةُ تَبَعٌ ليوم العيدِ.

وقال آخرونَ: بل شهرُ ذي الحِجَّةِ كُلُّهُ وقتٌ للذَّبحِ.

فالأقوالُ إذًا أربعةٌ.

ولكنَّ أصحَّ الأقوالِ: أنَّ أيَّامَ الذَّبْحِ أربعةٌ، يومُ العيدِ وثلاثةُ أيَّام بعدَهُ.

والدَّليلُ على هذا ما يلي:

أُولًا: أَنَّهُ قدرُويَ عن النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: «كُلُّ أَيَّام التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»(٢)

<sup>(</sup>١) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧) عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»، وذكر أنه بلغه عن على بن أبي طالب مثل ذلك.

وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٩-١٥٧٦) نحوه عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، ثم قال: «ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ في هذا المعنى خلاف هذا القول».

<sup>(</sup>۲) وهو قـول محمد بن سيرين وحميد بن عبد الرحمن، انظـر: الإشراف لابن المنــذر (۳/ ٣٥١)، والمحلى (٧/ ٣٥٧)، والتمهيد (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان (٣٨٥٤)، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)، والبيهقي (٩/ ٢٩٦) من حديث جبير بن مطعم رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وضعفه البيهقي، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٦١)، و(٤/ ٢١٣).

= وهذا نَصُّ في الموضوع، ولو لا ما أُعِلَّ به منَ الإرسالِ والتَّدليسِ لكان فاصِلًا في النِّزاع.

ثانيًا: قولُ النبيِّ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَنَّفَهَلَ (() فجعل حُكْمَها واحدًا أنَّها أيَّامُ أَكْلِ لِما يُذْبَحُ فيها، وشُرْبٍ، وذِكْرٍ للهِ عَنَّفَهَلَ.

ثَالثًا: أنَّ هذه الأيَّامَ الثَّلاثةَ كُلَّها تتساوى في تَحريمِ صيامِها؛ لقولِ عائشةَ وابنِ عُمَرَ وَخَوَلَيْكَ عَنْهُ: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لَمِنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»(٢).

رابعًا: أنَّ هذه الأَيَّامَ الثَّلاثةَ كُلَّها أيامٌ لرَمْيِ الجَمَراتِ، فلا يَخْتَصُّ الرَّمْيُ بيَوْمَينِ بل كُلِّ الأَيَّامِ الثَّلاثةِ.

خامسًا: أنَّها كُلُّها يُشْرَعُ فيها التَّكبيرُ المُطْلَقُ والْمُقَيَّدُ، أو المُقَيَّدُ على قـولِ بعضِ العُلماءِ، ولم يُفَرِّقْ أحدٌ منَ العُلماءِ فيها نعلمُ بين هذه الأيَّامِ الثَّلاثةِ في التَّكبيرِ، فهي مُشْتركةٌ في جَميع الأحْكامِ.

وإذا كان كذلك فلا يُمْكِنُ أَنْ نُخْرِجَ عن هذا الاشتراكِ وَقْتَ الذَّبْحِ، بل نقولُ: إِنَّ وَقْتَ الذَّبحِ يستمرُّ مِن بعد صلاةِ العيدِ يومَ النَّحرِ إلى آخرِ أَيَّامِ التَّشْريقِ.

وهذا هو القَولُ الذي اخْتارَهُ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً<sup>(٢)</sup>، وهو رِوايةٌ عن الإمامِ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّ اَللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٤/ ٨٧).

مَسَأَلَةٌ: هل يُجْزِئُ الذَّبْحُ مِن حينِ الصَّلاةِ أو لا بُدَّ منَ الْخُطْبةِ وذَبْحِ الإمامِ؟

الصَّحيحُ: أَنَّهُ يكتفي بالصَّلاةِ، ولكنَّ الأفضلَ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بعد الخُطبةِ وبعد ذَبْحِ الإمامُ السُّنَّةَ في الذَّبْحِ، وهي أَنْ يَخْرُجَ بأُضْحِيَتِهِ إلى مُصلَّى العيدِ ويَذْبَحَها في مُصلَّى العيدِ؛ لأَنَّ هذه هي السُّنَّةُ الثَّابتةُ عن النبيِّ ﷺ يَنْحَرُ ويَذْبَحُ بالمُصلَّى (۱)؛ إظهارًا للشَّعيرةِ وتَعْميًا للنَّفْعِ؛ لأَنَّهُ إذا كانت هناك في مُصلَّى العيدِ حَضَرَها الفُقراءُ والأغنياءُ أيضًا، فيُعطى الفُقراءُ منها صَدقةً، ويُعطَى الأغنياءُ منها هَديَّةً.

ومعنى قولِهِ: «يَنْحَرُ بِالْمَصَلَّى» أي: خارجَ حُدودِ المسجِدِ، مثلُ ما لو خَرَجَ إنسانٌ بأُضْحِيَتِهِ، وذَبَحَها أمامَ مُصلَّى العيدِ أو عن يَمينِهِ أو شِمالِهِ، قيل: ذَبَحَها بالمُصلَّى؛ لقُرْبِهِ منه، وليس في نَفْسِ المُصلَّى؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى وَالقَذَرِ» (٢) وهذا أذَى وقَذَرٌ.

لكنَّ عَمَلَ النَّاسِ اليومَ أَنَّ الإمامَ وغيرَهُ لا يَذْبَحونَ في الْمَصَلَّى، وعلى هذا فتكونُ في مُراعاةِ ذَبْحِ الإمامِ فيه مَشَقَّةٌ عَظيمةٌ، وقد يُنازَعُ في اسْتِحْبابِهِ؛ لأنَّ فيه تَأَتُّحرَ الذَّبْحِ عن ذبحِ الإمامِ فيها إذا أعْلَنَهُ الإمامُ وتَبَيَّنَ للنَّاسِ، ولكنَّ مُراعاةَ انْتِهاءِ الخُطبةِ أمرٌ سهلٌ، فيُقالُ للنَّاسِ: لا تَذْبَحوا حتى تَنْتَهِيَ الصَّلاةُ والخُطْبةُ؛ لأنَّ هذا هو الأفضلُ، وكها جاءَ في بعضِ الأحاديثِ أن الرُّسولَ ﷺ أمرَ بانْتِظارِ الخُطْبةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، رقم (٩٨٢)، من حديث ابن عمر وَ وَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم (٩٦٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء رَضَالِلَهُعَنهُ قال: قال النبي ﷺ: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن =

### وَيُكْرَهُ فِي لَيْلَتِهِمَا [١]،

وقيل في علَّةِ الكَراهيَّةِ: خُروجًا منَ الخلافِ، أي: خلافِ مَنْ قال مِنَ العُلماءِ: إنَّهُ لا يُجْزئُ الذَّبْحُ لَيلًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيْنَامِ مَّعْـلُومَـنتٍ﴾ [الحج:٢٨].

والجوابُ عن هذا الاستدلالِ أنْ يُقالَ: إنَّ العَرَبَ يُطْلِقُونَ الآيَّامَ على اللَّيالي، فيقالُ: أيَّامٌ، ويشملُ اللَّياليَ، ويُطلقُونَ اللَّياليَ ويُريدُونَ اللَّيلَ والنَّهارَ، مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿ يَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة:٢٣٤] أي: عَشْرَ ليالٍ، والمرادُ اللَّيالي والأيَّامُ، والتَّعليلُ بالخلافِ، وهو اخْتيارُ

نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنها هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان (٣٨٥٤)، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)، والبيهقي (٩/ ٢٩٦) من حديث جبير بن مطعم رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

وضعفه البيهقي، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٦١)، و(٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّ اللهُ عَنهُ.

### فَإِنْ فَاتَ [1] قَضَى وَاجِبَهُ [1].

= شيخ الإسلام (١١).

ولو أنَّنا أَخَذْنا بهذا القولِ، أي بالتَّعليلِ بالخلافِ ما بقيَ مَسَالَةٌ مُباحةٌ إلَّا وفيها كَراهةٌ؛ لأَنَّهُ لا تكادُ تَجِدُ مَسَالةً إلَّا وفيها خلافٌ، فإذا قُلنا: إنَّ مُراعاةَ الخلافِ لازمةٌ، وأنَّهُ يجبُ أنْ نَدَعَ ما فيه الخلافُ مِن بابِ: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، لم يَبْقَ مسألةٌ إلَّا وهي مَكْروهةٌ.

ولكنْ يقالُ: إنْ كان الخلافُ له حظٌّ منَ النَّظرِ، أي: منَ الدَّليلِ فإنَّنا نُراعيهِ، لا لكونِهِ خِلافًا ولكنْ لها يُقْتَرَنُ به منَ الدَّليلِ الموجِبِ للشُّبهةِ؛ ولهذا قيل:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافًا لَـهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ (٢)

فالصَّوابُ: أنَّ الذَّبْحَ في لَيْلَتِهما لا يُكْرَهُ إلَّا أنْ يُخِلَّ ذلك بما ينبغي في الأُضْحيةِ فيُكْرَهُ من هذه الناحيةِ، لا مِن كونِهِ ذَبْحًا في اللَّيلِ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ فَاتَ» أي: وقتُ الذَّبحِ، وذلك بغُروبِ الشَّمسِ منَ اليومِ الثَّاني مِن أيامِ التَّشْريقِ على ما ذَهَبَ إليه المُؤلِّفُ، أو بغُروبِ الشَّمسِ منَ اليومِ الثَّالثِ مِن أيَّام التَّشْريقِ على ما رَجَّحْناهُ.

[٢] قولُهُ: «قَضَى وَاجِبَهُ» أي: فَعَلَ به كالأداءِ.

وقولُهُ: «وَاجِبَهُ» أي واجبَ الهَدْيِ والأُضْحيةِ، والمرادُ ما وَجَبَ قبلَ التَّعيينِ.

<sup>(</sup>١) قال في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٨١): «تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الإتقان (١/ ٤٤) لأبي الحسن بن الحصار في كتاب الناسخ والمنسوخ.

مثالُ ذلك: رجلٌ قال: شهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أُضَحِّيَ هذا العامَ، ولكنَّهُ لم يُضَحِّ حتى غابتِ الشَّمسُ، فنقولُ: اقضِ هذه الأُضْحيةَ.

والصَّوابُ في هذه المَسْأَلةِ: أَنَّهُ إذا فات الوقتُ فإنْ كان تأخيرُهُ عن عَمْدٍ فإنَّ القضاءَ لا يَنْفَعُهُ، ولا يُؤْمَرُ به؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(۱) وأمَّا إذا كان عن نِسْيانٍ أو جَهْلٍ أو انْفَلَتَتِ البَهيمةُ، وكان يرجو وُجودَها قبلَ فواتِ الذَّبْحِ حتى انْفَرَطَ عليه الوقتُ، ثم وَجَدَ البَهيمةَ ففي هذه الحالِ يَذْبَحُها؛ لأنَّهُ أَخَرَها عن الوقتِ لعُذْرٍ، فيكونُ ذلك كما في قولِ النبيِّ عَلَيْقٍ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»(۱).

وإنْ كانت وصيَّةً ليست له فهل تَدْخُلُ في عُمومِ قولِهِ: «قَضَى وَاجِبَهُ»؟ الجَوابُ: لا، فالوصيَّةُ تُعْتَبَرُ تَطَوُّعًا من المُوصي، والواجبُ على المُوصَى إليه هو التَّنفيذُ.

فنقولُ: إنَّ المُوصَى إليه قائمٌ مكانَ المُوصي، والمُوصي لو أخَّرَها إلى ما بعدَ غُروبِ الشَّمسِ، أي: بعد فَواتِ الوقتِ فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ القضاءُ؛ لأنَّها في حقِّهِ تَطَوُّعٌ وليست بواجبةٍ، وعلى هذا: فإذا قُدِّرَ أنَّ الوصيَّ لم يُضَحِّ هذا العامَ لعُذْرٍ مثلًا، قُلنا له: أخِّرُها إلى العامِ القادمِ، واذْبَحْها في أيَّامِ الذَّبْحِ، فيَذْبَحُ على هذا أُضْحِيتينِ، أُضْحيةَ قضاءِ العامِ الماضي، والثَّانيةَ أداءً لهذا العامِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَجَوَلِيَّةَعَنْهَا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد،
 باب قضاء الصلاة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس رَشِؤَالِثَهُ عَنْهُ.

#### فَصْلُ

# وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَةٌ، لَا بِالنِّيَّةِ[١].

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ لَا بِالنَيَّةِ» أي: الهَدْيُ والأُضحيةُ بقولِهِ: هذا هَدْيٌ بالنسبة للهَدْيِ، أو أُضحيةٌ بالنسبة لللأُضحيةِ، فيتَعَيَّنانِ بالقولِ، ولا يَتَعَيَّنانِ بالنِّيَّةِ، ولا بالشَّراءِ، فلو اشْتَرى شاةً بنِيَّةِ أَنْ يُضَحِّيَ بها فإنَّها لا تَتَعَيَّنُ ما دامَتْ في مِلْكِهِ، إنْ شاءَ باعَها وإنْ شاءَ فَسَخَ النَّيَّةَ، وإنْ شاءَ تَصَدَّقَ بها، وإنْ شاءَ أَهْداها.

وكذلك لو اشْتَرى شاةً يريدُ أَنْ تكونَ هَدْيًا كهديِ مُتْعةٍ -مثلًا- وفي أثناء الطَّريقِ قبلَ أَنْ يقولَ: هي هَدْيٌ، أرادَ أَنْ يَبيعَها، فلا بَأْسَ.

وهنا فَرْقٌ بين أنْ يقولَ: هذا هَدْيٌ، أو: هذه أُضْحيةٌ، على سبيلِ الإخبارِ، وبين أنْ يقولَ: هذا هَدْيٌ أو أُضْحيةٌ على سَبيلِ الإِنْشاءِ، ويَظْهَرُ الفَرْقُ بينهما بالمثالِ:

رَجُلٌ يَجُرُّ شَاةً فقال له مَنْ رآهُ: ما هذه؟ قال: هذه شاةٌ للأُضْحيةِ، يعني أنَّها شاةٌ يريدُ أَنْ يُضَحِّيَ بها، فهذا خبرٌ وليس بإنشاءِ، بخلاف ما إذا قال: هذه أُضْحيةٌ للهِ، وأنْشَأَ أَنْ تكونَ أُضْحيةً فإنَّها حينتذٍ تَتَعَيَّنُ.

وعُلِمَ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهَا لا تَتَعَيَّنُ بالفعلِ، أي لا يَتَعَيَّنُ الهَدْيُ ولا الأُضْحيةُ بالفعلِ، ولكنْ في هذا نظرٌ، فإنَّهم نَصُّوا على أنَّ الهَدْيَ إذا قَلَدَهُ أو أَشْعَرَهُ بنِيَّةِ أَنَّهُ هَدْيٌ فإنَّهُ يكونُ هَدْيًا، وإنْ لم يَنْطِقْ به.

والتَّقليدُ: هو أَنْ يُقَلِّدَ النِّعالَ وقِطَعَ القِرَبِ والثِّيابَ الْحَلِقةَ وما أَشْبَهَ ذلك في عُنُقِ البَهيمةِ، فإنَّهُ إذا عَلَّقَ هذه الأشياءَ في عُنُقِها فُهِمَ مَنْ رآها أنَّها للفُقراءِ، وهذا كان مُعتادًا

= في عَهْدِ النبيِّ ﷺ وعَهْدِ مَنْ بعده، حتى تَضاءَلَ سَوْقُ الهَدْيِ بين النَّاسِ، وصارَ لا يُعْرَفُ هذا الشَّيءُ.

وأمَّا الإشعارُ: فهو أَنْ يُشَقَّ سنامُ البَعيرِ حتى يَخْرُجَ الدَّمُ ويَسيلَ على الشَّعَرِ، فإنَّ مَنْ رآهُ يَعْرِفُ أَنَّ هذا مُعَدُّ للنَّحْرِ.

والإشعارُ مع أنَّهُ سوف يَتَأَذَّى به البعيرُ، ولكنْ لمَّا كان لِصْلحةٍ راجحةٍ سُمِحَ فيه كما سُمِحَ في وَسْمِ الإبلِ في رَقَبَتِها أو في أُذُنِها أو فَخِذِها أو عَضُدِها وما أشْبَهَ ذلك، مع أنَّ الوَسْمَ كيُّ بالنَّارِ، لكنْ للمَصْلحةِ، وأحيانًا يجبُ وَسْمُها إذا كان يَتَوقَّفُ عليهِ حِفْظُ إبلِ الصَّدقةِ أو خَيْلِ الجِهادِ؛ لأنَّ ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ.

فنقولُ: الهَدْيُ يَتَعَيَّنُ بالقَولِ وبالفعلِ مع النِّيَّةِ.

فالقَولُ: قولُهُ: هذا هَدْيٌ.

والفعلُ: الإشعارُ أو التَّقليدُ مع النِّيَّةِ، يكونُ هَدْيًا بذلك.

ويَتَرَتَّبُ على التَّعيينِ وعَدَمِهِ مَسائلُ ستُذْكَرُ فيها بعدُ.

واختارَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ: أَنَّهُ إِذَا اشتراهُ بنِيَّةِ الأُضْحيةِ، أو بنيَّةِ الهَدْيِ أَنَّهُ يكونُ هَدْيًا أو يكونُ أُضْحيةً، وأَنَّهُ لا يُشْترطُ لذلك لَفْظُ (())؛ لأنَّ المقصودَ أَنْ يَتَعَيَّنَ هذا أُضْحيةً أو هَدْيًا، وهذا يَحْصُلُ بالنَّيَّةِ لقولِ النبيِّ عَيَّا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا المُرْئِ مَا نَوَى (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

ولكنَّ الأظهرَ ما ذَهَبَ إليه المُؤلِّف رَحْمَهُ اللهُ وهو المشهورُ من المذهَبِ(۱)، بدليلِ أنَّ الإِنْسانَ لو اشْتَرى عبدًا؛ ليُعْتِقَهُ في كفَّارةٍ أو غَيْرِها، فلا يَعْتِقُ، أو اشْتَرى بَيْتًا؛ ليُوقِفَهُ على الفُقراءِ أو المساكينِ أو طلبةِ العلم، أو ما أشْبَهَ ذلك، فإنَّهُ لا يكونُ البيتُ وَقْفًا بمُجَرَّدِ الشَّيءِ؛ ولهذا قُلنا في الهَدْيِ لَمَّا كان يُشْرَعُ تَقْليدُهُ أو إشعارُهُ: إنَّ تَقْليدَهُ أو إشعارَهُ مع النَّيَّةِ يُعْتَبَرُ تَعْيينًا.

وقولُهُ: «لَا بِالنَّيِّةِ» أي: لا يَتَعَيَّنُ بالنِّيَّةِ، كما لو أَخْرَجَ الإِنْسانُ دراهِمَ؛ ليِتَصَدَّقَ بها، فلا تَتَعَيَّنُ الصَّدقةُ، إِنْ شاءَ أَمْضاها وإِنْ شاءَ أَبْقاها؛ لأَنَّهُ لم يَدْفَعُها للفُقراءِ.

فالحاصلُ: أنَّنا إذا سُئِلنا: بهاذا تَتَعَيَّنُ الأُضْحيةُ؟

. تُلنا: بالقولِ.

وبهاذا يَتَعَيَّنُ الهَدْيُ؟

تُّلنا: بالقولِ وبالفعل.

وإنَّما زاد الهَدْيُ بالفعلِ؛ لأنَّ له فِعْلَا خاصًا وهو التَّقليدُ أو الإشْعارُ، أمَّا الأُضْحيةُ فليس لها فعلٌ خاصٌّ؛ ولهذا لا تكونُ أُضحيةً إلَّا بالقولِ.

ولو فُرِضَ أَنَّ النَّاسَ جَعَلوا عَلامةً على الأُضْحيةِ، بمعنى أنَّ الشَّاةَ إذا فُعِلَ فيها كذا وكذا فهي أُضحيةٌ، فهل نقولُ: إنَّهُ كالإشْعارِ والتَّقليدِ؟

الجَوابُ: نعم، وكانوا فيما سَبَقَ إذا اشْتَرَوُا الضَّحايا -الغنمَ- وَضَعوا على رَأْسِها الجِنَّاءَ أو على جَنْبِها أو على أَلْيَتِها، لكنَّهم لا يَجْعلونَ هذا عَلامةً على أنَّها أُضْحيةً،

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٤٣٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٣٢).

# وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا[١]، وَلَا هِبَتُهَا[٢]، ....

= بل عَلامةً على أنَّها مِلْكُ فُلانٍ؛ لئلَّا تَخْتَلِطَ بغَيْرِها، فهذه لا تَتَعَيَّنُ، لكنْ إذا كان هناك علامةٌ مَعروفةٌ عند النَّاسِ أنَّهُ إذا عُلِّمَتِ الشَّاةُ أو البَعيرُ بهذه العَلامةِ فهي هَـدْيٌ أو أُضْحيةٌ فإنَّها تَتَعَيَّنُ بذلك.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللهُ: «وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا» شَرَعَ في الأَحْكامِ التي تَتَرَتَّبُ على تَعْيينِها، فإذا تَعَيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها؛ لأنَّها صارَتْ صَدقةً للهِ، كالوَقْفِ لا يجوزُ بَيْعُهُ، والعبدُ إذا أُعْتِقَ لا يجوزُ بَيْعُهُ، فلا يجوزُ بَيْعُها بأيِّ حالٍ منَ الأَحْوالِ، حتى لو ضَعُفَتْ وهُزِلَتْ فإنَّهُ لا يجوزُ له بَيْعُها.

[٢] قولُهُ: «وَلَا هِبَتُهَا» أي: لا يجوزُ أنْ يَهَبَها لأحدٍ، والفرقُ بين البَيْعِ والهبةِ أنَّ البيعَ بعِوَضٍ، والهبةَ تَبَرُّعٌ بلا عِوَضٍ.

وهل يجوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بها؟

الجَوابُ: لا يجوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بها، بل لا بُدَّ أَنْ يَذْبَحَها، ثم بعد ذَبْحِها إِنْ شاءَ وَهَبَها وتَصَدَّقَ بها كُلِّها، لكنْ وَهَبَها وتَصَدَّقَ بها كُلِّها، لكنْ لا بُدَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِها كُلِّها، لكنْ لا بُدَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ منها بجُزْءٍ، كها سيأتى ذِكْرُهُ إِنْ شاءَ اللهُ (۱).

وينبني على ذلك وُجوبُ ذَبْحِها ولا بُدَّ، وعلى هذا: لو أنَّ الإنْسانَ يقودُ هَدْيَهُ فلقيَ فُقراءَ وقالوا: أَعْطِنا إِيَّاهُ، فأعْطاهُم إِيَّاهُ، فهل يُجْزِئُهُ الهَدْيُ؟

الجَوابُ: لا يُجْزِئُهُ.

فإنْ قالوا: نَذْبَحُهُ لك، ووكَّلَهُم بذلك، فهل يُجْزِئُ.

<sup>(</sup>١) عند قول الماتن: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز».

# إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا[١].

الجواب: فيه تَفصيل، إنْ كان يَثِقُ بهم وأنَّهُم سوف يَذْبَحونَهُ فلا بَأْسَ، ويَكونونَ
 وُكلاءَ له، أمَّا إذا لم يَثِقْ بهم بحيث يَخْشى أنهم سيَأْخُذونَهُ ثم يَذْهبونَ فيبيعونَهُ، فهذا
 لا يُجُزْئُهُ.

مَسألةٌ: لو قال قائلٌ: هذا جارٌ لي فقيرٌ، وطَلَبَ منِّي أَنْ أُعْطِيَهُ أُضْحِيَتِي يَذْبَحُها ويَتَصَدَّقُ بها، فهل الأفضلُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاها أو الأفضلُ أَنْ يُعْطِيَهُ غَيْرَها ليُضَحِّيَ بها لنفسِهِ؟

الجَوابُ: الثَّاني أفضلُ، ويُكْتَبُ لك أجرُ أُضْحِيَتِهِ؛ لأَنَّـك ساعَدْتَـهُ عـلى ذلك.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِحَيْرٍ مِنْهَا» أي: فيجوزُ، والإبدالُ نَوعٌ منَ البيع، لكنَّ الغالبَ أنَّ البيعَ يكونُ بنَقْدِ، ثم يَشْتَري بَدَلَها أُضْحيةً، لكنْ إذا أَبْدَلَها بخيرٍ منها مثل أنْ يَكونَ عَيَّنَ هذه الشَّاةَ أُضْحيةً، ثم وَجَدَ مع شَخْصٍ آخَرَ شاةً خيرًا منها في السِّمَنِ والكِبَرِ والطِّيبِ، وأرادَ أنْ يُبْدِلَها بخيرٍ منها، فإنَّ ذلك لا بَأْسَ به؛ لأَنَّهُ زادَ خيرًا، ولم يُتَّهَمْ بردِّ شيءٍ مِن مِلْكِ هذه الأُضْحيةِ إلى نفسِهِ.

وربَّما يُسْتَدَلُّ لذلك بحديثِ الرَّجُلِ الذي قال: يا رَسولَ اللهِ، إني نَـذَرْتُ إنْ فَتَحَ اللهُ عليك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي في بيتِ المَقْدِسِ، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعادَ عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعادَ عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعادَ عليه ثالثةً، فقال: «شَأْنُكَ إِذًا»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٠٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَيَلَتُهَ نَهُا. وصححه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٥ – ٣٠٥) على شرط مسلم، وصححه ابن دقيق العيد. انظر: التلخيص الحبير رقم (٢٥٤٧).

### وَيَجُزُّ صُوفَهَا[١]

فَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَبْدَلَ العِبَادَةَ بِهَا هُو خِيرٌ مِنْهَا جَازِ ذَلِك، ولا بَأْسَ بِه، وعلى هذا فإذا أَبْدَلَهَا بخيرِ مِنْهَا فلا حَرَجَ؛ للدَّليل الأثريِّ: وهو قِصَّةُ الرَّجُلِ الذي نَذَرَ أَنْ يُصَلِّى في بيتِ المَقْدِسِ، فقالَ له النبيُّ ﷺ: «صَلِّ هَاهُنَا» والدَّليلِ النظريِّ: فيُقالُ: إنَّهُ زَادَ خَيرًا مِنْهَا؛ لأنَّ هذا أفضلُ وأنفعُ للفُقراءِ، وأثمنُ غالبًا.

وعُلِمَ مِن قولِهِ: «إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا» أَنَّهُ لو باعَها؛ ليَشْتَريَ خَيرًا منها فإنَّ ذلك لا يجوزُ؛ لأنَّ الْمُؤلِّفَ اسْتَثْنى مَسألةً واحدةً وهي الإبْدال، وعلى هذا فلو قال: أنا أريدُ أنْ أُبيعَها ثم أَشْتريَ خَيرًا منها، قُلنا: لا يجوزُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: يجوزُ؛ لأنَّ الأعْمالَ بالنَّيَّاتِ، وهذا الرَّجُلُ باعَها بنيَّةِ أَنْ يُبْدِلَها بخيرِ منها فيكونُ جائزًا، كما لو أَبْدَلَها رأسًا بخيرِ منها.

ولكنَّ الأَوْلَى سدُّ البابِ، وأنْ لا يَتَصَرَّفَ فيها ببيع؛ لأَنَّهُ ربَّما يَتَصَرَّفُ فيها ببيع ليَشْتَريَ خَيرًا منها، ثم لا يَتَيَسَّرُ له أنْ يَشْتريَ، أو يَأْخُذُهُ الطَّمعُ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، وعليه: فلا يُسْتَثْني إلَّا الإبْدالُ فقط.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «**وَيَجُزُّ صُوفَهَا**» هذا أيضًا ممَّا يَتَرَتَّبُ على التَّعيينِ أَنَّهُ لا يَأْخُذُ منها شيئًا لا صـوفًا ولا لَبَنًا إذا كان لها ولدٌ يَضُرُّهُ أَخْذُ اللَّبَنِ؛ لأنَّها الآنَ أَصْبَحَتْ خارجةً عن مِلْكِهِ.

ولو قال: أنا أريدُ أنْ أَجُزَّ صوفَها؛ لأنْتَفِعَ به، قُلنا: لا يجوزُ إلَّا إذا كان أنفعَ لها فلا بأسَ.

وكيف يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَنفَعَ لها؟

## وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا [١]، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ [١].

الجوابُ: يُمْكِنُ إذا كان عليها صوفٌ كثيرٌ يُؤْذيها، وكان في جَزِّهِ راحةٌ لها،
 أو حَصَلَ فيها جُرْحٌ وجَزَّ الشَّعَرَ؛ من أجلِ إبرازِ الجُرْحِ للهواء؛ حتى يَنْشَفَ ويَبْرُدَ،
 أو من أجلِ مُداواتِهِ.

والخُلاصةُ: أَنَّهُ إذا كان جَزُّ الصُّوفِ أَنفعَ فإنَّهُ يَجُزُّهُ، وإنْ لم يكنْ فيه نَفْعٌ ولا ضَرَرٌ فلا يجوزُ؛ لأنَّ المُؤَلِّفَ قيَّدَهُ بها إذا كان أَنْفَعَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا» أي: نحوَ الصُّوفِ كالشَّعَرِ والوَبَرِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ ﴾ [النحل: ٨٠] الشَّعَرُ يكونُ للبقرِ والمَعْزِ، وللإبِلِ الأوْبارُ، وللضَّأْنِ الأَصوافُ.

[٢] قولُهُ: «وَيَتَصَدَّقُ بِهِ» أي: بهذا الذي جزَّهُ، وظاهرُ كلامِ الْمُؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا يَنْتَفِعُ به، وأَنَّهُ يجبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ به، فلو قال: أريدُ أَنْ أَجْعَلَهُ ثِيابًا أو أَجْعَلَهُ حِبالًا، قُلنا: لا يجوزُ، بل يجبُ أَنْ تَتَصَدَّقَ به.

وقال بعضُ العُلماءِ: يجوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ به؛ لأَنَّهُ إذا كان له أَنْ يَنْتَفِعَ بالجلدِ كاملًا فالشَّعَرُ من بابِ أَوْلَى، وهذا هو الصَّحيحُ، أَنَّهُ لا يَجِبُ عليه أَنْ يَتَصَدَّقَ به، لكنْ يجبُ أَنْ يُلاحِظَ الشَّرْطَ وهو أَنَّهُ لا يَجُزُّهُ إلَّا إذا كان ذلك أَنْفَعَ لها، فإذا كان أنفعَ لها وجَزَّهُ فنقولُ: إنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ به، وإنْ شئتَ وهَبْتَهُ، وإنْ شئتَ فانْتَفَعْتَ به؛ لأنَّ انْتِفاعكَ بالجِلْدِ والصُّوفِ بل وبالشَّحْمِ وباللَّحمِ والعِظامِ جائزٌ، ولا يَلْزَمُكَ أَنْ تُخْرِجَ إلَّا ما يَصْدُقُ عليه اسمُ اللَّحْم، كما سيأتي.

وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، ولَا شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ يَنْتَفِعُ إِ

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ».

الجازرُ الذَّابِحُ والنَّاحرُ، فالنَّاحرُ للإبِلِ، والذَّابِحُ لغَيْرِها، وقولُهُ: «لَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا»؛ لحديثِ عليِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ أمرَهُ أَنْ يَقومَ على بُدْنِهِ وأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّها، لحُومَها وجُلودَها وجِلالَها، ولا يُعْطيَ في جِزارَتِها شَيئًا (۱)؛ ولأنَّ هذا يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّها، لحُومَها وجُلودَها وجِلالَها، ولا يُعْطيَ في جِزارَتِها شَيئًا (۱)؛ ولأنَّ هذا الجازرَ نائبٌ عنه، وهو مُلْزَمٌ بأنْ يَذْبَحَها هو بنفسِه، فإذا كان مُلْزمًا بأنْ يَذْبَحَها؛ من أجلِ أنْ تكونَ قُرْبةً فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُعْطيَ الجازرَ منها أُجْرَتَهُ، وهو وَكيلُ عنه.

وقد يقولُ قائلٌ: ألستم تُجيزونَ أنْ يُعطى العاملُ على الزَّكاةِ منَ الزَّكاةِ، فلماذا لا يجوزُ أنْ نُعطيَ جازرَ الأُضْحيةِ والهَدْيِ منَ الهَدْيِ كما نُعْطي العاملَ على الزَّكاةِ؟

قُلنا: الفرقُ ظاهرٌ؛ لأنَّ هذا الجازرَ وكيلٌ عن المالِكِ؛ ولهذا لو وكَّلَ الإنْسانُ شَخصًا يُفَرِّقُ زكاتَهُ فإنَّهُ لا يجوزُ أنْ يُعْطِيَهُ مِن سهم العاملينَ عليها.

فَمَثَلًا: لَو أَنَّ إِنسَانًا أَرْسَلَ إِلَى شَخْصٍ عَشَرةَ آلَافِ رِيالٍ، وقال له: خُذْ هذه وَزِّعُها زَكَاةً، فهذا الذي أَخَذَ العَشَرةَ آلافِ لا يجوزُ أَنْ يَأْخُذَ منها شَيئًا؛ لأَنَّ العاملَ عليها هو الذي يَتَوَّلاها مِن قِبَل وليِّ الأمرِ.

وهل يجوزُ أنْ يُعْطِيَهُ شَيئًا منَ الأُجْرةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، رقم (١٧١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي، رقم (١٣١٧).

ا لَجُوابُ: لا، يعني لـو قـال: اذْبَحْها لي وكانت تُذْبَحُ بعَشَرةِ ريالاتٍ، وقـال: أَعْطيكَ خُسةً مِن لَحْمِها وخُسةً نَقدًا، فلا يجوزُ؛ لأنَّهُ بذلك يكونُ قد باع ما تَقَرَّبَ به إلى اللهِ وهو اللَّحْمُ؛ لأنَّ عوضَ الأُجْرةِ بمنزلةِ عوضِ المبيعِ، فيكونُ قد باعَ لَحْمًا أَخْرَجَهُ للهِ، وهذا لا يجوزُ.

وهل يجوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ هَدَّيَّةً أَو صَدقةً؟

الجَوابُ: يجوزُ كغيرِهِ إنْ كان فقيرًا يُعطيهِ صَدقةً، وإنْ كان غَنيًّا يُعطيهِ هَديَّةً.

وقولُهُ: «وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا» فكما سَبَقَ أَنَّهُ لا يَبِيعُها إذا تَعَيَّنَتْ، فكذلك إذا ذُبِحَتْ فإنَّمَا تَتَعَيَّنُ بالذَّبْحِ، ويَحْسُنُ أَنْ نُضيفَ هذا -أيضًا- إلى ما سَبَقَ مِن أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بالقولِ وبالفعلِ الدَّالِّ على التَّعيينِ، وبالذَّبْحِ؛ لأنَّهَا إذا ذُبِحَتْ لم يَعُدْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيها.

وقولُهُ: «وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا» بعد الذَّبْحِ؛ لأنَّها تَعَيَّنَتْ للهِ بجميعِ أَجْزائِها، وما تَعَيَّنَ للهِ فإنَّهُ لا يجوزُ أَخْذُ العِوَضِ عليه.

ودليلُ ذلك حديثُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّهُ حَمَلَ على فَرَسِ له في سبيلِ اللهِ، يعني: أعطى شَخْصًا فَرَسًا يُجاهِدُ عليه، ولكنَّ الرَّجُلَ الذي أخذَهُ أضاعَ الفَرسَ ولم يَهْتَمَّ به، فجاءَ عُمَرُ يستأذنُ النبيَّ ﷺ في شرائِه؛ حيثُ ظنَّ أنَّ صاحبَهُ يَبيعُهُ برُخْصٍ، فقال له النبيُ ﷺ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَوْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته، رقم (۱٤۹۰)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، رقم (١٦٢٠).

# وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتُهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ[١].

والعلَّةُ في ذلك: أنَّهُ أخْرَجَهُ للهِ، وما أخْرَجَهُ الإنْسانُ للهِ فلا يجوزُ أَنْ يَرْجِعَ فيه؛ ولهذا لا يجوزُ لَنْ هاجَرَ مِن بلدِ الشِّرْكِ أَنْ يَرْجِعَ إليه؛ ليَسْكُنَ فيه؛ لأَنَّهُ خَرَجَ للهِ من بلدٍ يُحبُّها، فلا يَرْجِعُ إلى ما يحبُّ إذا كان تَركَهُ للهِ عَنَّيَجَلَّ ولأنَّ الجِلْدَ جُزْءٌ منَ البَهيمةِ، تَدْخُلُهُ الحياةُ كاللَّحْم.

وقولُهُ: «وَلَا شَيْئًا مِنْهَا» أي: لا يَبيعُ شَيئًا مِن أَجْزائِها، ككَبِدٍ أَو رِجْلٍ أَو رَأْسٍ أَو كَرِش، أَو ما أَشْبَهَ ذلك، والعلَّةُ ما سَبَقَ.

وظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لا يَبيعُ شيئًا من ذلك ولو صَرَفَهُ فيها يُنتَفَعُ به، وعلى هذا يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَزَ بهذه المَسْأَلَةِ، فيُقالُ: شيءٌ يجوزُ الانْتفاعُ به ولا يجوزُ بَيْعُهُ؛ ليَشْتَريَ ما يُنتَفَعُ به بَدَلَهُ؟

الجَوابُ: الجِلدُ، لو أرادَ المُضحِّي أَنْ يَدْبَغَهُ، ويَجْعَلَهُ قِربَةً للهاءِ يجوزُ، لكنْ لو أرادَ أَنْ يَبيعَهُ ويَشْتريَ بَدَلًا من القِرْبةِ وِعاءً للهاءِ كالتُّرمسِ مثلًا فلا يجوزُ.

كُلُّ هذا حِمايةٌ لِما أَخْرَجَهُ للهِ أَنْ يَرْجِعَ فيه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْـلَ التَّعْيِينِ» «وَإِنْ تَعَيَّبَتِ» الفاعلُ يعودُ على المُتعيِّنِ من هَـدْي أو أُضْحيةٍ، وهذا ممَّا يَتَرَتَّبُ على قَوْلِنا: إنَّها تَتَعَيَّنُ، أنَّها لو تَعَيَّبَتْ بعيبٍ يَمْنَعُ منَ الإِجْزاءِ فإنَّهُ يَذْبَحُها وثُجْزِئُ.

مثالُ ذلك: اشْتَرى شاةً للأُضْحيةِ، ثم انْكَسَرَتْ رِجْلُها، وصارَتْ لا تَستطيعُ الشيَ مع الصِّحاحِ بعد أنْ عَيَّنَها، فإنَّـهُ في هذه الحالِ يَذْبَحُها وتُجْزِئُهُ؛ لأنَّها لمَّا تَعَيَّنَتْ

صارَتْ أمانةً عنده كالوديعةِ، وإذا كانت أمانةً ولم يَحْصُلْ تَعَيَّبُها بتَعَدِّيهِ أو تَفْريطِهِ فإنَّهُ
 لا ضهانَ عليه، فيَذْبَحُها، وتُجْزئُهُ.

وربَّما يُسْتَدَلُّ لذلك بقصَّةِ الرَّجُلِ الذي اشْتَرى أُضْحيةً، فعدا الذِّئبُ على أَلْيَتِها فَأَكَلَها، فأَذِنَ له النبيُّ ﷺ أَنْ يُضحِّى بها (١)؛ وذلك لأنَّ فَقْدَ الأَلْيةِ عيبٌ يمنعُ الإجْزاء، لكنَّهُ لَمَّا كان هذا العيبُ بعد التَّعيينِ وليس بتفريطٍ منه ولا بفِعْلِهِ فإنَّهُ أمينٌ، ولا ضَمانَ عليه.

وقولُهُ: «وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ» يُسْتَثْنى من ذلك ما إذا تَعَيَّبَتْ بفعلِـهِ أو تَفْريطِهِ: بأنْ تكونَ بَعيرًا حَمَلَ عليها ما لا تَستطيعُ أنْ تَحْمِلَهُ، ثم عَثَرَتْ وانْكَسَرَتْ، ففي هذه الحالِ يَضْمَنُها بمِثْلِها أو خيرِ منها.

وكذلك لـو كان بتَفْريطِهِ، كأنْ يَتُرُكَ الأُضْحيةَ في مكانٍ باردٍ، في ليلةٍ شاتيةٍ، فتَأَثَّرَتْ منَ البَرْدِ، ففي هذه الحالِ: يجبُ عليه ضَمائُها بمِثْلِها أو خيرٍ منها؛ لأنَّهُ فَرَّطَ؛ فلِتَفْريطِهِ يجبُ عليه الضَّمانُ.

وقولُهُ: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ» فيجبُ عليه البَدَلُ.

مثالُ ذلك: رجلٌ عليه هَدْيُ تَمَتُّع، وهَدْيُ التَّمَتُّع واجبٌ في ذِمَّتِه، وليس واجبًا بالتَّعيينِ، لكنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ لا يَجِبُ عليه إلَّا إذا عيَّنَهُ، فيجبُ عليه ذَبْحُهُ، والفرقُ أنَّ الوَاجبَ في الذِّمَةِ قبلَ التَّعيينِ وأصْلُهُ الواجبَ في الذِّمَةِ قبلَ التَّعيينِ وأصْلُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٧٨)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، رقم (٣١٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَلِتَهُ عَنهُ.

قال البوصيري: «إسناده ضعيف».

= تَطَـوُّعٌ فيه هذا التَّفصيلُ الذي سَبَقَ، وهو أَنَّهُ لا ضهانَ عليه إلَّا أَنْ يَكُونَ ذلك بفعلِهِ أو تَفْريطِهِ.

مثالُ الواجِبِ في الذِّمَّةِ قبلَ التَّعيينِ: اشْتَرى رجلٌ هَدْيَ تَمَثُّعِ وعَيَّنَهُ، ثم بعد ذلك عَثَرَ هذا الهَدْيُ وانْكَسَرَ، فلا يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ لها كان مُنْكَسِرًا؛ لأَنَّهُ قد وَجَبَ في ذِمَّتِهِ قبلَ التَّعيينِ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيًا لا عَيْبَ فيه، وهذا الهَدْيُ فيه عَيبٌ، فيَلْزَمُهُ أَنْ يُبْدِلَهُ بمثلِهِ.

مَسَأَلَةٌ: لو أَنَّهُ عَيَّنَ هذه أُضْحية ثم هَرَبَتْ ولم يَخْصُلْ عليها، فإنْ كانت واجبة قبلَ التَّعيينِ كأنْ يكونَ نَذَرَ أُضْحيةً لَزِمَهُ البدلُ مِثْلُها أو خيرٌ منها؛ لأَنَّهُ لم يُوَفِّ بها عليه، وإنْ لم تَكُنْ واجبة قبلَ التَّعيينِ نَظَرْنا إنْ فَرَّطَ فعليه ضَهانٌ وإنْ لم يُفَرِّطْ فلا ضَهانَ عليه.

مثالٌ آخرُ: اشْتَرى هَدْيًا ثم هَرَبَ ولم يُمْسِكُهُ، وعَجَزَ عنه -بعد أَنْ عَيَّنَهُ- فيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ؛ لأَنَّهُ واجبٌ في ذِمَّتِهِ قبلَ التَّعيينِ، أَمَّا هَدْيُ التَّطَوُّعِ فإنَّهُ لا يَلْزَمُهُ.

وإذا قُلنا: يجبُ عليه بَدَلُهُ فاشْتَرى البَدَلَ وذَبَحَهُ وبعد ذَبْحِهِ وَجَدَ الضَّالَّ الذي هَرَبَ فهل يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ أو يَكْتفي بالبَدَلِ؟

القولُ الرَّاجِعُ: أَنَّهُ يَكْتَفي بالبَدَلِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ ما هَرَبَ وأدَّى الواجِبَ بدَلًا عن الذي هَرَبَ، وإذا كان يجوزُ أنْ يُبْدِلَها بخيرٍ منها وهي حاضرةٌ، فكذلك إذا كانت هاربةً مِن بابِ أَوْلى.

ولكنَّ المذهبَ: ليس له أَنْ يَسْتَرْجِعَ الضَّالَّ إِذَا وجَدَهُ بِل يَذْبَحُهُ؛ قالوا: لأَنَّ هذا الضَّالَ تَعَيَّنَ بالتَّعليلَ عليلٌ، هو تَعَيَّنَ هذا الضَّالَ تَعَيَّنَ بالتَّعليلَ عليلٌ، هو تَعَيَّنَ

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٦/ ٤١٧).

#### وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةً [1] ...

بالتَّعيينِ، ولكنْ أقامَ مَقامَهُ البَدَلَ، فبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، فإذا عادَ هذا الذي ضلَّ فإنَّهُ يعودُ
 على مِلْكِ صاحِبِهِ يَتَصَرَّفُ فيه تَصَرُّفَ المالِكِ في مِلْكِهِ.

وكذلك إذا نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحيةً فاشْتَرى شاةً، وقال: هذه أُضْحيةٌ للنَّذْرِ، ثم تَعَيَّبَتْ بكسرٍ أو عَرَجٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فإنَّهُ يَذْبَحُها؛ لأَنَّهُ عَيَّنَها، ويَذْبَحُ بَدَلَها لأنَّها لا تُجْزِئ، فلا بُدَّ أَنْ يَذْبَحَها ويَقْضِيَ ما وَجَبَ بالنَّذْرِ.

والصَّوابُ: خلافُ ذلك كما سَبَقَ، وأنَّها إذا تَعَيَّبَتْ ولو كانت واجبةً في ذِمَّتِهِ قبلَ التَّعيينِ فإنَّهُ يَذْبَحُ بَدَلَها خَيرًا منها أو مِثْلَها، وثُجْزِئُ، فاللهُ لم يوجِبْ على العِبادِ عِبادَتَينِ بدون سَبَبِ.

إذًا: قولُهُ: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ» هذا الاسْتِثْناءُ على القَولِ الرَّاجِجِ لا حاجةَ إليه إذا ذَبَحَ بَدَلَها.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ» الأُضْحيةُ هي: ما يُذْبَحُ من النَّعمِ في أيَّامِ الأَضْحي؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ عَزْفَجَلَ.

فقَوْلُنا: «مَا يُذْبَحُ فِي أَيَّامِ الأَضْحَى» خَرَجَ به ما يُذْبَحُ فِي غيرِ أَيَّامِ الأَضْحى، فإنَّهُ ليس بأُضْحيةٍ حتى ولو ذُبِحَ ضُحِّى، فالعقيقةُ -مثلًا- إذا ذَبَحْناها في الضَّحى في غيرِ أَيَّام الأضاحي لا تُسمَّى أُضْحيةً.

وقَوْلُنا: «تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ» خَرَجَ به ما لو ذَبَحَ لوليمةِ عُرْسٍ في أَيَّامِ الأَضْحى فإنَّما ليست بأُضْحيةٍ، فلا بُدَّ أَنْ ينويَ بذلك التَّقَرُّبَ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ بهذا الذَّبْح.

وقولُهُ: «سُنَّةٌ» أي: سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ جدًّا؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّكِيٍّ داوَمَ عليها، وضحَّى عَشْرَ

= سَنَواتٍ، وحثَّ عليها حتى قال: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (١) وكان يُظْهِرُها على أَنَّها شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسْلامِ، حتى إنَّهُ يَخْرُجُ بأُضْحِيَتِهِ إلى المُصلَّى، ويَذْبَحُها بالمُصلَّى؛ ولهذا اخْتَلَفَ العُلهاءُ هل هي سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لا يُكْرَهُ تَرْكُها، أو سُنَّةٌ يُكْرَهُ تَرْكُها للقادِر، أو واجبةٌ؟

فذهَبَ الإمام أبو حَنيفة رَحَمَهُ اللّهُ وأصحابُهُ إلى أنَّها واجبةٌ (٢)، وأنَّ القادرَ يَأْثَمُ إذا لم يُضَحِّ، ومال شَيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللّهُ إلى هذا (٢)؛ لأنَّها شَعيرةٌ ظاهرةٌ، قرَنَها اللهُ تعالى بالصَّلاةِ في قولِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي بالصَّلاةِ في قولِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

والقولُ بالوُجوبِ للقادِرِ قويٌّ؛ لكثرةِ الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ على عِنايةِ الشَّارعِ بها، والهُتِهامِهِ بها، فالقولُ بالوُجوبِ قويٌّ جدَّا، فلا ينبغي للإنْسانِ إذا كان قادرًا أنْ يَدَعَها.

ولكنْ إذا كان النَّاسُ في بيتٍ واحدٍ، وقيِّمُ البيتِ واحدٌ فإنَّهُ يُجْزِئُ عنِ الجَميعِ، ولا حاجةَ إلى أنْ يُضحِّي كُلُّ واحدٍ، خلافًا لها اعتادَهُ بعضُ النَّاسِ الآنَ تجدُ الأبَ يُضحِّي، والزَّوجة تقولُ: سأُضحِّي، والبناتِ المُوظَّفاتِ يَقُلْنَ: سنُضحِّي، والبنينَ المُوظَّفينَ يقولونَ: سنُضحِّي، فهذا خلافُ السُّنَّةِ، ما دامَ في المَسْألةِ سُنَّةٌ واضحةٌ عن المُوظَّفينَ يقولونَ: سنُضحِّي، فهذا خلافُ السُّنَّةِ، ما دامَ في المَسْألةِ سُنَّةٌ واضحةٌ عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٣)، والحادرة والدارقطني في السنىن (٤/ ٢٧٥-٢٧٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (١٣٦٢): «صححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه».

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٢٠)، المبسوط (١٢/ ٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٦٢).

= النبيِّ عَلَيْهِ فلا ينبغي أَنْ نَتجاوَزَ، فالنبيُّ عَلَيْهِ ضَحَّى بواحدةٍ عنه وعن أهلِ بيتِهِ (۱) وعنده تسعُ زَوْجاتٍ، كُلُّ واحدةٍ في بيتٍ، واقْتَصَرَ على ذلك، والمُطالَبُ بالتَّضحيةِ هو ربُّ البيتِ؛ لأَنَّهُ من الإِنْفاقِ بالمعروفِ.

ولكنْ لَمِنْ تُسَنُّ: للأحْياءِ أم للأمْواتِ؟

الجَوابُ: أنّها سُنَةٌ للأحْياء، وليست سُنَةً للأمُواتِ؛ ولذلك لم يُضَحِّ النبيُّ عَلَيْهُ عن أحدٍ ممَّنْ مات له، لا عن زوجَتِهِ خَديجة رَخَالِتُهُ عَنها وهي من أحبِّ النّساء إليه، ولا عن عمِّهِ مَمْزة رَخَالِتَهُ عَنهُ وهو مِن أحبِّ أعهمِهِ إليه، ولا عن أحدٍ مِن أولادِه رَخَالِتُهُ عَنهُ ولا عن عمِّه مَمْزة رَخَالِتُهُ عَنهُ وهو مِن أحبِّ أعهمِهِ إليه، ولا عن أحدٍ مِن أولادِه رَخَالِتُهُ عَنهُ الذين ماتوا في حياتِه، وأولادُهُ بَضْعةٌ منه، وإنَّها ضحَّى عنه وعن أهلِ بيتِه، ومَنْ أرادَ أنْ يُدْخِلَ الأمواتَ في العُمومِ فإنَّ قولَهُ قد يكونُ وَجيهًا، ولكنْ تكونُ التَّضحيةُ عن ألأمُواتِ هنا تَبَعًا لا اسْتِقْلالًا؛ ولهذا لا يُشْرَعُ أَنْ يُضحَى عن الإنسانِ الميِّتِ اسْتِقْلالًا؛ لعدم وُرودِ ذلك عن النبيِّ عَلَيْهِ.

فإن ضُحِّيَ عنه:

قيل: تكونُ أُضْحيةً.

وقيل: تكونُ صَدَقةً.

والفرقُ بينهما ظاهرٌ، فإنَّ الأُضْحيةَ أَجْرُها أكثرُ مِن أَجْرِ الصَّدقةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، رقم (۱۹۲۷)، من حديث عائشة وَ وَ اللهُ عَنْهَا: أن رسول الله على أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».

وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا[١].

وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا ﴾.

فلو قال شخصٌ: أنا عندي خمسُ مئةِ ريالٍ، هل الأفضلُ أنْ أَتَصَدَّقَ بها أو أنْ أُضَحِّيَ بها؟ قُلنا: الأفضلُ أنْ تُضَحِّيَ بها.

فإنْ قال: لو اشْتَرَيْتُ بها لَحْمًا كثيرًا أكثرَ من قيمةِ الشَّاةِ أربعَ مرَّاتٍ أو خمس مرَّاتٍ، فهل هذا أفضلُ أو أنْ أُضَحِّيَ؟

قُلنا: الأفضلُ أَنْ تُضحِّي، فذَبْحُها أفضلُ منَ الصَّدَقةِ بثَمَنِها، وأفضلُ مِن شراءِ لَحْم بقَدْرِها أو أكثرَ ليَتَصَدَّقَ به؛ وذلك لأنَّ المقصودَ الأهمَّ في الأُضْحيةِ هو التَّقَرُّبُ إلى اللهِ تعالى بذَبْحِها؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُها وَلَكِن يَنَالُهُ اللّهَ عَلَى مِنكُمُ ﴾ [الحج:٣٧] كما أنَّ عِثْقَ العبدِ أفضلُ من الصَّدقةِ بثَمَنِهِ.

فإنْ قال قائلٌ: لو كان في المُسْلمينَ مَسْغَبةٌ، وكانت الصَّدقةُ بالدِّرْهمِ أنفعَ، تسدُّ ضَرورةَ المُسْلمينَ، فأيُّهما أَوْلى؟

الجَوابُ: في هذه الحالِ نقولُ: دَفْعُ ضَرورةِ الْمُسْلمينَ أَوْلى؛ لأنَّ فيها إنْقاذًا للأرْواحِ، وأمَّا الأُضْحيةُ فهي إحياءٌ للسُّنَّةِ، فقد يَعْرِضُ للمَفضولِ ما يَجْعَلُهُ أفضلَ من الفاضِل.

[۲] قولُهُ: «وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا» أي: يُشرعُ، لا على وجهِ الوُجوبِ، بل على وجهِ الوُجوبِ، بل على وجهِ الاسْتِحْبابِ أنْ يَقْسِمَها أثلاثًا، فيأكُلَ الثَّلُثَ، ويُهْدِيَ بالثُّلُثِ، ويَتَصَدَّقَ بالثُّلُثِ.

والفرقُ بين الهَديَّةِ والصَّدقةِ: أنَّ ما قُصِدَ به التَّوَدُّدُ والأُلْفةُ فهو هَديَّةُ؛ لها جاءَ في الحديثِ: «تَهَادُوا تَحَابُوا» (١) وما قُصِدَ به التَّقَرُّبُ إلى اللهِ فهو صَدقةٌ، وعلى هذا: فتكونُ الصَّدقةُ للمُحتاج والهَديَّةُ للغنيِّ.
 الصَّدقةُ للمُحتاج والهَديَّةُ للغنيِّ.

وقولُهُ: «أَثْلَاثًا» أي ثُلُثًا للأكْلِ، وثُلُثًا للهَديَّةِ، وثُلُثًا للصَّدقةِ؛ لأجلِ أَنْ يَكونَ انتفاعُ النَّاسِ على اخْتلافِ طَبقاتِهِم في هذه الأُضْحيةِ، وقَدَّمَ الأكْلَ؛ لأنَّ اللهَ قدَّمَهُ فقال: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطْمِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].

وقولُهُ: ﴿وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ ﴾.

ظاهرُهُ: أنَّهُ لو تَصَدَّقَ بها كُلَّها فلا شيءَ عليه ولا إثْمَ عليه، وهذا بناءً على أنَّ الأكْلَ من الأُضْحيةِ سُنَّةُ، كما هو قولُ جُمهورِ العُلماءِ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: بل الأكْلُ منها واجبٌ يَأْثُمُ بتَرْكِهِ؛ لأنَّ اللهَ أَمَرَ به، وقدَّمَهُ على الصَّدقةِ؛ ولأنَّ اللهَ أَمَرَ به، وقدَّمَهُ على الصَّدقةِ؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ في حجَّةِ الوَداعِ «أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةٌ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، وشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا»(٢).

قالوا: وتَكَلُّفُ هـذا الأمرِ، أَنْ يَأْخُذَ مِن مئةِ بعيرٍ مئةَ قِطْعةٍ تُطْبَخُ فِي قِدْرٍ، ويَأْكُلَ منها، يَدُلُّ على أَنَّ الأمرَ فِي الآيةِ الكريمةِ للوُجوبِ؛ ولأنَّ هذا مِن بابِ التَّمَتُّعِ بِغِمِ اللهِ عَنَّفَحَلَّ فِي دُلُو صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ بِنِعَمِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ فِي دُلُو صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم (٥٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير رقم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه: «ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها».

 $= \overset{\text{(1)}}{\mathbb{R}^{p}} \stackrel{\text{(1)}}{=} \tilde{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \frac{\mathbb{R}^{p}}{\mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=} \mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=} \mathbb{R}^{p}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=}} = \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=}} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1)}{=}} = \overset{\text{(1)}{=}} \overset{\text{(1)}{=}} \overset{\text{(1)}}{=} \overset{\text{(1$ 

وعلى كُلِّ حالٍ: لا ينبغي للإنسانِ أَنْ يَدَعَ الأَكْلَ مِن أُضْحِيَتِهِ. واسْتَحَبَّ بعضُ العُلماءِ: أَنْ يَأْكُلَ مِن كَبدِها.

وعلَّلَ ذلك بأنَّ الكَّبِدَ أسرعُ نُضوجًا؛ لأنَّها لا تحتاجُ إلى طبخٍ كثيرٍ، فإذا اختارَ أنْ يَأْكُلَ منها، وطَبَخَها، صارَ من الذين يُبادرونَ بالأَكْلِ مِن أضاحيهم، والمبادَرةُ بالمَأْمورِ به أفضلُ من التَّأَخُّرِ.

وقولُهُ: «يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا» هذا ما اختارَهُ أصحابُ الإمامِ أحمدَ (\*) وَجَهُراللهُ وهذا ما وَرَدَ عن السَّلَفِ رَجَهُراللهُ وقيل: بل يَأْكُلُ ويَتَصَدَّقُ أنصافًا؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾، وقولِهِ: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ وقولِهِ: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ ولم يَذْكُرِ اللهُ تعالى الهديَّة، والهديَّةُ مِن بابِ جَلْبِ المَودَّةِ يَحْصُلُ بهذا أو بغيرِهِ.

وهذا القَولُ أقربُ إلى ظاهِرِ القُرآنِ والسُّنَّةِ، ولكنْ مع ذلك إذا اعتادَ النَّاسُ أنْ يَتهادَوْا فِي الأضاحي فإنَّ هذا من الأُمورِ المُسْتَحَبَّةِ؛ لدُخولِها في عُمومِ الأمرِ بها يَجْلِبُ المودَّةَ والمحبَّةَ بين النَّاسِ.

ولا شكَّ أنَّك إذا أَهْدَيْتَ مِن لَحْمِ الأضاحي في أيَّامِ الأُضْحيةِ إلى غنيِّ أنَّها تقعُ في نفسِهِ مَوْقِعًا أعظمَ هَا لـو أهْدَيْتَ له ما يُقابِلُها منَ الطَّعام كالتَّمرِ والبُرِّ وما أشْبَهَ ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَجُوَاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٣/ ٣٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٠).

= وإذا كان في هذا مَصْلحةٌ فهي مَطلوبـةٌ، ولكـنَّ تَحْديدَها بالثُّلُثِ يحتاجُ إلى دَليلٍ منَ السُّنَّة.

والرُّسولُ ﷺ تَصَدَّقَ بكُلِّ لَحْمِ الإبِلِ في الهَدْيِ، إلَّا القِطَعَ التي اخْتارَها ﷺ أَنْ تُجْمَعَ في قِدْرِ وتُطْبَخَ (١).

وقولُهُ: (وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ) ظاهرُ كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ هذا الحُكْمَ فِي كُلِّ أُضحيةٍ، حتى الواجبُ بالنَّذرِ فإنَّهُ يأكُلُ منها ويُهْدي ويَتَصَدَّقُ، وهو صحيحٌ، بخلافِ الواجِبِ في الهَدْيِ فإنَّهُ لا يَأْكُلُ منه إذا كان جُبْرانًا، ويَأْكُلُ منه إذا كان شُكْرانًا، في الهَدْيِ فإنَّهُ لا يَأْكُلُ منه والدمُ الواجبُ لتَرْكِ الواجِبِ أو فِعْلِ المَحْظورِ فدمُ هَدْيِ التَّمَتُّ والقرافِ أَنَّ الثَّانِيَ كَفَّارةٌ والأوَّلَ شُكْرٌ؛ فلذلك أكلَ النبيُّ ﷺ من هَدْيِهِ، وهو واجبٌ بالقِرافِ.

إِذًا: الأُضْحيةُ يأكلُ منها، سواءٌ كانت واجبةً بالنَّذْرِ أو غيرَ واجبةٍ، وأمَّا الهَدْيُ ففيه تَفصيلُ كما يلي:

أولًا: ما وَجَبَ لفِعْ لِ مَحظورٍ أو تَرْكِ واجِبٍ فإنَّهُ لا يَأْكُلُ منه؛ لأَنَّهُ يقعُ موقعَ الكَفَّارةِ.

ثانيًا: ما وَجَبَ لشُكْرِ النِّعمةِ كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ والقِرانِ فإنَّهُ يَأْكُلُ منه، كَمَا جاءَتْ بذلك السُّنَّةُ، أمَّا التَّطَوُّعُ فلا إشْكالَ أنَّهُ يَأْكُلُ منه ويَتَصَدَّقُ ويُهْدي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَعَخَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه: «ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها».

وظاهر كلام المُؤلِّف -أيضًا - أنَّهُ لو كانتِ الأُضْحيةُ ليَتيم فإنَّهُ يَأْكُلُ منها ويُهْدي ويَتَصَدَّقُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إذا كانت ليَتيمِ فإنَّـهُ لا يَأْكُـلُ منها ولا يُهْدي ولا يَتَصَدَّقُ إلَّا مقدارَ الواجِبِ فقط، وهو أقـلُ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحمِ؛ لأنَّ مالَ اليَتيمِ لا يجوزُ التَّبَرُّعُ به.

ولكنَّ الصَّحيحَ: أنَّهُ متى قُلنا بجوازِ الأُضْحيةِ في مالِ اليَتيمِ فإنَّهُ يُعْمَلُ فيها ما جاءَتْ به الشَّريعةُ، فيُؤْكَلُ منها ويُهْدى ويُتَصَدَّقُ.

مَسألةٌ: هل يُشْرَعُ أَنْ يُضحَّى مِن مالِ اليتيمِ؟

في هذا تَفصيلُ:

إِنْ جَرَتِ العادةُ بِأَنَّهُ يُضحَّى مِن أموالِ اليَتامى، وأَنَّهُ لو لم يُضَحَّ مِن أَمُوالِهِم لانْكَسَرَتْ قُلوبُهم، فهنا ينبغي أَنْ يُضحَّى مِن مالِهِ، كها أَنَّنا نَشتري له ثَوبًا جَديدًا للغيدِ مع أَنَّ عنده ثَوبًا يَكْفيهِ، لكنْ نَشتري له الثَّوبَ الجديدَ؛ مِن أجلِ أَنْ يوازيَ غيرَهُ مِنَ النَّاسِ.

فهي إذًا -أعني الأُضْحيةَ- مِن بابِ النَّفَقةِ بالمَعروفِ، فإذا كان منَ المَعروفِ عند النَّاسِ أنَّهُ يُضحَّى للأَيْتام فإنَّهُ يُضحِّي ولو من مالِهِ، وهذا يقعُ.

مثالُ ذلك: أنْ يَكونَ في هذا البيتِ أيتامٌ ليس عندهم إلَّا أُمُّهم، وأُمُّهم فَقيرةٌ، ولكنَّ الأيتامَ لهم أموالُ وَرِثوها من إخوانِهم أو أعْهامهِم، أو من أيِّ إنسانِ، المهمُّ عنده مالُ، فهل نُضحِّي مِن أَمْوالِهم ونَدفعُ لهم الأُضْحيةَ ليُضَحُّوا بها ويَفْرَحوا مع النَّاسِ؟ أو نقولُ: هذه أموالُ يَتامى لا يجوزُ أنْ يُتَبَرَّعَ منها بشيءٍ؟

وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِهَا جَازَ، وَإِلَّا ضَمِنَهَا اللَّهُ

وَيَحْرُمُ عَلَى مَن يُضَحِّي أَنْ يَأْخُذَ فِي العَشْرِ مِن شَعَرِهِ، أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا [٢].

الجَوابُ: الأوَّلُ؛ لأنَّ المالَ يَخْدُمُ الإنْسانَ، فإذا كان هؤلاءِ اليتامي لو لم تَدْخُلْ عليهم شاةُ الأُضْحيةِ، ولم يَأْكلوا اللَّحْمَ مع النَّاسِ، لانْكَسَرَتْ قُلوبُهم - فإنَّهُ يُضحَّى عنهم من مالِهم.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِهَا جَازَ، وَإِلَّا ضَمِنَهَا» الضَّميرُ (ها) يعودُ على الأُضحيةِ، أي: أكلَها كُلَها ولم يَتَصَدَّقْ بمقدارِ أُوقيَّةٍ فإنَّهُ يَضْمَنُ الأُوقيَّةَ، وهي معيارٌ مَعروفٌ، صَنْجةٌ يُوزَنُ بها؛ لأنَّ الله قال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اللهُ اللهُ قال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اللهُ اللهُ قال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُوا اللهُ ومن للتَّبعيضِ، وأدنى جُزْءٍ منَ الأُضحيةِ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ بعضٌ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنْ تَصَدَّقَ بها إلَّا أقلَ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحْمِ فإنَّهُ لا حَرَجَ عليه، ولكنْ لو أَكلَها جَمِعًا فإنَّهُ يَضْمَنُ أقلَ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحْمِ.

مثالُ ذلك: رجلٌ ضحَّى بشاةٍ، وجَعَلَها في الثَّلاجةِ كُلَّها، وأَكَلَها، نقولُ له: الآنَ يَجبُ عليك أَنْ تَتَصَدَّقَ بأقلِ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحْمِ، فاشْتَرِ لَحْمًا من السُّوقِ، وتَصَدَّقْ به من أجلِ حقِّ الفُقراءِ، فإنْ أَكَلَها إلَّا عَضُدَها -مثلًا- أَجْزَأَهُ ذلك؛ لأنَّ العَضُدَ يقعُ عليه اسمُ اللَّحْم.

[٢] قولُهُ: «وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَنْ يَأْخُذَ فِي العَشْرِ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا» الحرامُ مَنْ تَرَكَهُ للهِ أُثيبَ، وإنْ فعلَهُ اسْتَحَقَّ العقابَ على فِعْلِهِ.

والدَّليلُ على ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي

= فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ شَيْئًا»(١) والأصلُ في النَّهي التَّحْريمُ.

والجِكْمةُ من ذلك: أنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بر حمتِهِ لمَّا خصَّ الحُجَّاجَ بالهَدْيِ، وجَعَلَ لنُسُكِ الحَجِّ مُحَرَّماتٍ ومَحْظوراتٍ، وهذه المَحْظوراتُ إذا تَرَكَها الإنْسانُ للهِ أثيبَ عليها، والذين لم يُحْرِموا بحَجِّ ولا عُمْرةٍ شُرِعَ لهم أنْ يُضَحُّوا في مُقابلِ الهَدْيِ، وشُرِعَ لهم أنْ يَضَحُّوا في مُقابلِ الهَدْيِ، وشُرِعَ لهم أنْ يَتَجَنَّبوا الأَخْذَ مِن الشَّعورِ والأظفارِ والبَشَرةِ؛ لأنَّ المُحْرِمَ لا يَأْخُذُ مِن شَعَرهِ شَيئًا، يعني لا يَتَرَفَّهُ، فهؤلاءِ -أيضًا - مثلُهُ، وهذا مِن عدلِ اللهِ عَرَّيَجَلَّ وحِكْمَتِهِ، كها أنَّ المُؤذِّن يُثابُ على الأذانِ وغيرَ المُؤذِّنِ يُثابُ على المُتابَعةِ، فشُرِعَ له أنْ يُتابِعَ.

وقولُهُ: «يَحْرُمُ» هذا أحدُ القَوْلينِ في المَسْألةِ.

والقولُ الثَّاني: أنَّهُ يُكْرَهُ وليس بحرام.

ولكنَّ الذي يَظْهَرُ أنَّ التَّحْرِيمَ أقربُ؛ لأنَّهُ الأصلُ في النَّهْي، لا سيَّما فيها يَظْهَرُ فيه التَّعَبُّدُ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ أكَّدَ النَّهْيَ بقولِهِ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ» والنُّونُ هذه للتَّوكيدِ.

وقولُهُ: «عَلَى مَنْ يُضَحِّي» يُفْهَمُ منه أنَّ من يُضَحَّى عنه لا حَرَجَ عليه أنْ يَأْخُذَ من ذلك، والدَّليلُ على هذا ما يلي:

أولًا: أنَّ هذا هو ظاهرُ الحديثِ، وهو أنَّ التَّحْرِيمَ خاصُّ بمَنْ يُضَحِّي، وعلى هذا فيكونُ التَّحْرِيمُ خُتَصًّا بربِّ البيتِ، وأمَّا أهلُ البيتِ فلا يَحْرُمُ عليهم ذلك؛ لأنَّ النبيَّ فيكونُ التَّحْرِيمُ خُتَصًّا بربِّ البيتِ، وأمَّا أهلُ البيتِ فلا يَحْرُمُ عليهم ذلك؛ لأنَّ النبيَّ عَلَّقَ الحُحْمُ بمَنْ يُضَحِّي، فمَفهومُهُ أنَّ مَنْ يُضَحَّى عنه لا يَثْبُتُ له هذا الحُحُمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، (١٩٧٧)، من حديث أم سلمة رَخُولَلَهُ عَنْهَا.

= ثانيًا: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُضَحِّي عن أهلِ بيتِهِ، ولم يُنْقَلْ أنَّ هُ كان يقولُ لهم: لا تَأْخُذوا مِن شُعورِكم وأظْفارِكم وأبشارِكم شَيئًا، ولو كان ذلك حَرامًا عليهم لنَهاهُمُ النبيُّ ﷺ عنه، وهذا هو القَولُ الرَّاجِحُ.

فإنْ قال قائلٌ: ما وجهُ قولِ مَنْ يقولُ: إنَّهُ يَحْرُمُ على مَنْ يُضَحِّي أَو يُضَحَّى عنه؟ قُلنا: وجْهُهُ أنهم قاسوا المُضحَّى عنه على المُضَحِّي؛ لاشتراكِهِم في الأَجْرِ، فكما أنَّ المُضحِّي يُؤْجَرُ فالمُضَحَّى عنه يُؤْجَرُ أيضًا، فلما اشْتَرَكا في الأَجْرِ اشْتَرَكا في الحُكْم.

فَيُقَالُ: هذا القياسُ لا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ في مُقابلةِ النَّصِّ، وكلُّ قياسٍ في مُقابَلةِ النَّصِّ فإنَّهُ فاسدُ الاعْتِبارِ، أي: غيرُ مُعْتَبرِ ولا يُرْجَعُ إليه، ثم إنَّ التَّساوي مَمنوعٌ، فإنَّها وإنْ أُجِرا على هذه الأُضْحيةِ، فإنَّ أَجْرَ مَنْ بَذَلَ المالَ وتَعِبَ في ذَبْحِها لا يساويهِ أَجرُ مَنْ ضُحِّيَ عنه فقط، بل مَنْ بَذَلَ المالَ أكثرُ أَجْرًا عَنَّ لم يَبْذُلْهُ.

وقولُهُ: «أَنْ يَأْخُذَ فِي العَشْرِ» المرادُ بالعَشْرِ عَشْرُ ذي الحِجَّةِ إلى أَنْ يُضَحِّيَ، فإنْ ضحَّى يومَ العيدِ انْفَكَّ ذلك عنه يومَ العيدِ، وإنْ تَأَخَّرَ إلى اليومِ الثَّاني أو الثَّالثِ لم يَنْفَكَّ عنه ذلك إلَّا في اليوم الثَّاني أو الثَّالثِ حتى يُضَحِّيَ.

وقولُهُ: «مِنْ شَعَرِهِ» الشَّعَرُ مَعروفٌ، هو شاملٌ للشَّعَرِ المُسْتَحَبِّ إزالَتُهُ، والمباحِ إزالتُهُ، فلا يَأْخُذُ منه شَيئًا.

وقولُهُ: «شَيْئًا» يشملُ القليلَ والكثيرَ.

مثالُ المُسْتَحَبِّ إزالتُهُ: شَعَرُ الإبْطِ والعانةِ.

والمباحِ إزالتُهُ كالرَّأْسِ، فلا يَحْلِقُ رأسَهُ، ولا يَقُصُّ منه شيئًا حتى يُضَحِّيَ.

وقولُهُ: «أَوْ بَشَرَتِهِ» أي جلدِهِ، لا يَأْخُذُ منه شَيئًا.

وهل يُمْكِنُ للإنسانِ أَنْ يَأْخُذَ مِن جلدِهِ شَيئًا؟

نقولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ كَمَا يلي:

أولًا: إذا كان لم يَخْتَتِنْ، وأرادَ الختانَ في هذه الأيَّامِ نقولُ له: لا تَخْتَتِنْ؛ لأنَّك ستأخُذُ مِن بَشَرَتِكَ شَيئًا.

ثانيًا: بعضُ النَّاسِ يَغْفُلُ فتجدُهُ يقطعُ مِن جلدِهِ من عَقِبِ الرِّجْلِ، والإنْسانُ الذي يعتادُ هذا الشَّيء لا بُدَّ أَنْ يُصابَ بتَشَقُّقِ العَقِبِ، فإنْ تَرَكَهُ سَكَنَ وإنْ حَرَّكَهُ فتنَ عليه، ولو كان فيهِ جلدٌ مَيِّتُ اتْرُكْهُ حتى لا يَتَشَقَّقَ ويَزيدَ.

مَسَأَلَةٌ: سكتَ الْمُؤلِّفُ عن شيءٍ جاء به الحديثُ وهو «الظُّفُرُ» ولا أعلمُ أنَّ أحدًا منَ العُلماءِ أهْمَلَ حُكْمَهُ، ولعلَّ الْمُؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ تركهُ اقْتصارًا، أي: ذَكَرَ شَيْئَينِ ممَّا جاء به الحديثُ وأسْقَطَ الثَّالثَ، ولكنَّ الحُكْمَ واحدٌ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن ظُفُرِهِ شَيئًا، لكنْ لو أنَّهُ انْكَسَرَ الظُّفُرُ، وتأذَّى به فيجوزُ أنْ يُزيلَ الجُزء الذي يَحْصُلُ به الأذِيَّةُ ولا شيءَ عليه، وكذلك لو سَقَطَ في عينِهِ شَعَرةٌ، أو نَبَتَ في داخلِ الجفنِ شَعَرٌ تَتَأَذَّى به العينُ، فأَخْذُهُ بالمنقاشِ جائزٌ؛ لأَنَّهُ لدَفْع أذاهُ.

وفُهِمَ مِن كلامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ شَيئًا من ذلك فلا فِدْيةَ عليه وهو كذلك، ولا يَصِتُّ أَنْ يُقاسَ على المُحْرِمِ؛ لأنَّ الاختلافَ ظاهرٌ؛ لما يلي:

أولًا: المُحْرِمُ لا يَحْرُمُ عليه إلَّا أَخذُ الرَّأْسِ، وما سواهُ فإنَّهُ بالقياسِ، وهذا الحديثُ عامٌّ للرَّأْسِ وغيرِ الرَّأْسِ.

#### فَصْلُ

تُسَنُّ العَقِيقَةُ [١]

ثانيًا: المُحْرِمُ لا يَحْرُمُ عليه أخذُ شيءٍ مِن بَشَرَتِهِ، وهذا يَحْرُمُ.

ثَالثًا: الْمُحْرِمُ عليه تَحظوراتٌ أُخرى غيرُ هذا، فالإحْرامُ أَشدُّ وأوكدُ؛ فلذلك وجبتِ الفِدْيةُ فيه، أمَّا هذا فإنَّهُ لا فِدْيةَ فيه.

مَسَأَلَةٌ: لو أَخَذَ الإنسانُ وتَجَاوَزَ هل تُقْبَلُ أُضْحِيَتُهُ؟

الجَوابُ: نعم، تُقْبَلُ، لكنَّهُ يكونُ عاصيًا.

وأمَّا ما اشْتُهِرَ عند العوامِّ أنَّهُ إذا أَخَذَ الإنْسانُ مِن شَعَرِهِ أو ظُفُرِهِ أو بَشَرَتِهِ في أَيَّامِ العَشْرِ فإنَّهُ لا عُلاقةَ بين صِحَّةِ التَّضْحيةِ والأَّدُ لا علاقةَ بين صِحَّةِ التَّضْحيةِ والأَّذِ مِن هذه الثَّلاثةِ.

وإذا قُدِّرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَم يَنْوِ الأُضْحيةَ إِلَّا فِي أثناءِ العَشْرِ، وقد أَخَذَ مِن شَعَرِهِ وبَشَرَتِهِ وظُفُرِهِ فيَصِحُّ، ويَبْتَدِئُ تحريمُ الأخْذِ من حين نوى الأُضْحيةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «تُسَنُّ العَقِيقَةُ» العَقيقةُ فَعيلةٌ بمعنى مَفعولةٍ، فهي عَقيقةٌ بمعنى مَعقوقةٍ، والعتُّ في اللُّغةِ: القطعُ، ومنه عتُّ الوالِدَينِ، أي قَطْعُ صِلَتِهما.

والمرادُ بالعَقيقةِ شَرْعًا: الذَّبيحةُ التي تُذْبَحُ عن المولـودِ، سـواءٌ كــان ذَكَـرًا أو أُنثى.

وسُمِّيَتْ عَقيقةً؛ لأنَّهَا تُقْطَعُ عُروقُها عند الذَّبْحِ، وهذه التَّسميةُ لا تَشملُ كُلَّ شيءٍ، فلو قال قائلٌ: والذَّبيحةُ العاديةُ تُقْطَعُ عُروقُها فهل يصحُّ أَنْ تُسمَّى عَقيقةً؟

نقولُ: لا، لكنَّ مُناسبةَ التَّسميةِ لا تَنْسَحِبُ على جَمِيعِ ما وُجِدَ فيه هذا المعنى؛ ولهذا نُسمِّي المُزْدَلِفةَ جَمْعًا ولا نُسمِّي مِنَى جَمْعًا، فها سُمِّي لمعنَّى من المعاني فإنَّ لا يُقاسُ عليه ما شارَكَهُ في هذا المعنى فيُسمَّى بهذه التَّسميةِ؛ ولهذا لا نقولُ: الأُضحيةُ عَقيقةٌ، ولا الهَدْيُ عَقيقةٌ، ولا ذَبيحةُ الأَكْلِ عَقيقةٌ مع أنَّ سببَ تَسميةِ العَقيقةِ بذلك مَوجودٌ في هذه.

وعند العامَّةِ تُسمَّى العَقيقةُ تَميمةً، يقولون: لأنَّها تُتَمِّمُ أَخْلاقَ المَولودِ، وأخذوا هذا من قولِهِ ﷺ في الحديثِ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ» (١) فإنَّ المعنى أنَّهُ مَحبوسٌ عن الانْطِلاقِ والانْشِراحِ، وكذلك عن الحِهايةِ منَ الشَّيطانِ.

وقولُهُ: «تُسَنُّ» أي: سُنَّةُ في حقِّ الأبِ، وهي سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ حتى أنَّ الإمامَ أحمدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قال: يَقْتَرِضُ إذا لم يكنْ عنده مالٌ، وأرجو أنْ يُخْلِفَ اللهُ عليه؛ لأنَّهُ أحيا سُنَّةً.

فإنْ لم يكنِ الأبُ مَوجودًا فهل تُسَنُّ في بقيَّةِ العَصَبةِ أو في حقِّ الأُمِّ؟ الظَّاهرُ: أَنَّهُ إذا لم يكنِ الأبُ مَوجودًا كما لو ماتَ وابْنُهُ حَمْلٌ، فإنَّ الأُمَّ تقومُ مقامَ الأب في هذه المَشألةِ.

وقولُهُ: «تُسَنُّ العَقِيقَةُ» هل يُشترطُ في ذلك القُدْرةُ؟ أو حتى للفَقيرِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (٥/ ١٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٨)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٤٢٢٠)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٥) من حديث سمرة بن جندب رَسَحَ اللَّهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

# عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةُ ١١٠.

نقولُ: إذا كانت الواجِباتُ الشَّرْعيَّةُ يُشترطُ فيها القُدرةُ فالمُسْتَحَبَّاتُ من بابٍ أَوْلَى، فالفقيرُ لا نقولُ له: اذْهَبْ واقْتَرِضْ، لكنْ إذا كان الإنسانُ لا يجدُ الآنَ إلَّا أَنَّهُ في أملِ الوُجودِ، كمُوَظَّفٍ وُلِدَ له وَلَدٌ في نصفِ الشَّهرِ، وراتبُهُ على قَدْرِ حاجَتِهِ، فهو الآنَ ليس عنده دراهِمُ، لكنْ في آخرِ الشَّهرِ سيجدُ الدَّراهِمَ، فهل نقولُ: اقْتَرِضْ ثَمَنَ العَقيقةِ واشْتَرِ به حتى يَأْتِيكَ الرَّاتبُ، أو نقولُ: انْتَظِرْ حتى يَأْتِيكَ الرَّاتبُ؟

الثَّاني أحسنُ؛ لأَنَّهُ يحصلُ به إبراءُ الذِّمَّةِ، ولا يَدْري الإنْسانُ ربَّما تَحْصُلُ فيها بين ولادةِ المولودِ وبين حُلولِ الرَّاتبُ أشياءُ تَسْتَلْزِمُ الأموالَ فيأتيه مَرَضٌ أو تَنْكَسِرُ السيَّارةُ، وما أشْبَهَ ذلك، فالأَوْلى أنْ يُقالَ: لا تَقْتَرِضْ حتى إنْ رَجَوْتَ الوفاءَ عن قُرْبِ فانْتَظِرْ، والعَقيقةُ لا تَلْزَمُ في اليومِ السَّابعِ، أو في اليومِ الرَّابعَ عَشَرَ، أو الحادي والعِشْرينَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» الغلامُ أي: الذَّكَرُ، هكذا جاءتِ السُّنَّةُ عن النبيِّ ﷺ بالتَّفريقِ بين الذَّكَرِ والأُنْثى<sup>(١)</sup>.

وقولُهُ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ» ينبغي أنْ تكونَ الشَّاتانِ مُتقارِبَتَيْنِ سِنَّا وحَجْهًا وشَبَهًا وسِمَنًا، وكلَّما كانتا مُتقارِبَتَينِ كان أَفْضَلَ، فإنْ لم يجدِ الإِنْسانُ إلَّا شاةً واحدةً أَجْزَأَتْ وحَصَلَ بها المقصودُ، لكنْ إذا كان اللهُ قد أغْناهُ فالاثْنتانِ أفضلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٥)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، رقم (١٥١٦)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغلام، رقم (٢١٦١)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٢١٦١)، من حديث أم كرز الكعبية رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

= قولُهُ: «وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» الجاريةُ الأُنثى، وهذا أحدُ المواضعِ التي يكونُ فيها الرَّجُلُ ضعفَ المرأةِ.

وهل هناك مَواضعُ أُخرى؟

الجَوابُ: نعم، هي: الفرائضُ، والدِّيةُ، والشَّهادةُ، والصَّلاةُ؛ لأنَّ أكثرَ الحيضِ خُسةَ عَشَرَ يَومًا على المشهورِ عند أكثرِ العُلماءِ، فإذا كانت امرأةٌ تَحيضُ أكثرَ الحيضِ صار لها منَ الصَّلاةِ في كُلِّ شهرٍ نصفُ شهرٍ، فيزيدُ الرَّجُلُ عليها بنصفِ شهرٍ، وكذلك أيضًا في العَطِيَّةِ إذا أعطى الإنسانُ أولادَهُ فإنَّهُ يعطي الذَّكَرَ مثلَ حظِّ الأُنْتَيَيْنِ، وأيضًا وردَ في الحديثِ أنَّ عِثْقَ الذَّكرِ عن عِنْقِ جارِيَتَينِ(۱).

مَسألتانِ:

الأُولى: لو أنَّ عند إنسانٍ سَبْعَ بناتٍ لم يَعُقَّ عنهُنَّ، فهل يُجْزِئُ أَنْ يَذْبَحَ عنهنَّ بَعرًا؟

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد (٤/ ٣٩٦٧)، وأبو داود: كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، رقم (٣٩٦٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب العتق، رقم (٢٥٢١)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٨٦٣) من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أبيا رجل أعتق رجلا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزى بكل عظم من عظامه عظها من عظامه، وأبيا رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين من عظامهها عظها من عظامها، وأبيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظها من عظامها».

وأخرجه الترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء في فضل من أعتق، رقم (١٥٤٧) من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي على بنحوه.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث»، وصححه ابن القيم في الهدي (٢/ ٣٣٢).

تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ[١]،...

#### الجَوابُ: لا يُحْزئُ.

الثَّانيةُ: لو ذَبَحَ عن واحدةٍ بَعيرًا، فقيل: إنَّها لا ثُخْزِئُ؛ لأنَّ هذا خلافُ ما عَيَّنَهُ الرُّسولُ ﷺ، وقيل: تُحْزِئُ؛ لأنَّها خيرٌ منَ الشَّاةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ» أي: يُسَنُّ أَنْ تُذْبَحَ في اليومِ السَّابعِ(١)، فإذا وُلِدَ يومَ السَّبْتِ فتُذْبَحُ يومَ الجُّمُعةِ يعني قبلَ يومِ الوِلادةِ بيَومٍ، هذه هي القاعدةُ، وإذا وُلِدَ يومَ الخَميسِ فهي يومَ الأرْبعاءِ، وهَلُمَّ جرَّا.

والحِكْمةُ في أنَّها تكونُ في اليومِ السَّابِعِ؛ لأنَّ اليومَ السابِعَ ثُخْتَمُ به أَيَّامُ السَّنةِ كُلِّها، فإذا وُلِدَ يومَ الخميسِ مرَّ عليه الخميسُ والجُمُعةُ والسبتُ والأحدُ والاثنينِ والثُّلاثاءُ والأربعاءُ، فبمرورِ أيَّامِ السَّنةِ يُتفاءَلُ أنْ يَبْقى هذا الطِّفلُ ويَطولَ عُمُرُهُ.

فبناءً على هذا التَّعليلِ لو مات الطِّفْلُ قبلَ السَّابِعِ فإنَّها تَسْقُطُ العَقيقةُ؛ لأنَّ الرُّسولَ وَعِنْ السَّابِع».

ولكنَّ هذا التَّعليلَ قد يكونُ الإنْسانُ في شكِّ منه، ويقولُ: إنَّ الرُّسولَ ﷺ اختارَ السِّمابِعَ؛ لأنَّ هناك أشياءَ كثيرةً مُعَلَّقةٌ بالعددِ سَبْعةٍ، ولا ندري هل لِحِكْمةٍ أو لا؟ وعليه: تُسَنُّ العَقيقةُ ولو مات قبلَ السَّابِع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (٥/ ١٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٨)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٢٢٠)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٣١٦٥) من حديث سمرة بن جندب رَسِّحَالِيَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله عليه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يحلق ويسمى». وقال الترمذي: «حسن صحيح».

ولكنْ هل يُشترطُ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا أو يُشترطُ أَنْ تُنْفَخَ فيه الرُّوحُ فقط؟

الجَوابُ: منَ العُلماء مَنْ قال بالأوَّلِ، وقال: لو نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ وخَرَجَ مِن بَطْن أُمِّهِ مَيْتًا فإنَّهُ لا عَقيقةَ له.

ومنهم مَنْ قال: بل يُعَقُّ عنه، وإنْ خَرَجَ مَيِّتًا إذا خَرَجَ بعد نفخِ الرُّوحِ؛ لأَنَّهُ بعد نَفْخِ الرُّوحِ سوف يُبْعَثُ، فهو إنسانٌ تُرْجى شَفاعَتُهُ يومَ القيامةِ، بخلافِ مَنْ خَرَجَ قبلَ نَفْخِ الرُّوحِ فيه فإنَّهُ لا يُعَقُّ عنه؛ لأَنَّهُ ليس بإنسانٍ؛ ولهذا فإنَّ الجَنينَ لا يُبْعَثُ يومَ القيامةِ إذا سَقَطَ قبلَ نَفْخِ الرُّوحِ فيه فإنَّهُ لا يُعَقُّ عنه؛ لأَنَّهُ ليس فيه روحٌ حتى تُعادَ إليه يومَ القيامةِ.

إذًا: عندنا أربعُ مراتبَ:

الأُولى: خَرَجَ قبلَ نَفْخ الرُّوح فيه، فلا عَقيقةَ له.

الثَّانيةُ: خَرَجَ مَيِّتًا بعد نفخ الرُّوح، ففيه قَولانِ للعُلماءِ.

الثَّالثةُ: خَرَجَ حيًّا وماتَ قبلَ اليومِ السَّابعِ، فيه أيضًا قولانِ، لكنَّ القَولَ بالعقِّ أَقْوَى منَ القَولِ بالعقِّ في المَسْألةِ التي قَبْلَها.

الرَّابِعةُ: بقيَ إلى اليوم السَّابِع وماتَ في اليوم الثَّامنِ، يُعَتُّ عنه قَولًا واحدًا.

مَسَأَلَةٌ: ذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ يسمَّى في اليومِ السابع، ومحلَّ ذلك ما لم يكنِ الاسمُ قد هُيِّئَ قبلَ الولادةِ، فإنْ كان قد هُيِّئَ قبلَ الولادةِ فإنَّهُ يُسمَّى يومَ الولادةِ.

والدَّليلُ على ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ ذاتَ يومٍ على أَهْلِهِ فقال: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ»(١) فسمَّاهُ مِن حينِ ولادتِهِ؛ لأنَّهُ قد هَيَّأَ الاسمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال، رقم (٢٣١٥) من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولو اتَّفَقَ الأهلُ على تَسْميتِهِ في اليومِ الرَّابعِ أو الخامِسِ، فإنَّ الأَوْلى أنْ يُؤَخَّرَ إلى اليومِ السَّابع.

مَسَأَلةٌ: وينبغي في اليومِ السَّابِعِ حَلْقُ رأسِ الغُلامِ الذَّكرِ، ويُتَصَدَّقُ بوَزْنِهِ وَرِقًا أَي: فِضَّةً، وهذا إذا أَمْكَنَ بأنْ يوجَدَ حَلَّاقٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْلِقَ رأسَ الصَّبِيِّ، فإنْ لم يوجَدُ وأرادَ الإنْسانُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بها يُقاربُ وزنَ شَعَرِ الرَّأْسِ فأرجو ألَّا يكونَ به بأسٌ، وإلَّا فالظاهرُ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ في هذا اليومِ له أثرٌ على منابِتِ الشَّعرِ، لكنْ قد لا نجدُ حَلَّقًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْلِقَ رأسَ الصَّبِيِّ؛ لأَنَّهُ في هذا اليومِ لا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ حَرَكَتُهُ، فربَّمَا يَتَحَرَّكُ، ثم إنَّ رأسَهُ لَيَّنٌ قد تُؤَثِّرُ عليه المُوسى، فإذا لم نَجِدْ فإنَّهُ يُتَصَدَّقُ بوزْنِهِ وَرِقًا بالخَرْصِ.

وفي هذه المُناسبة يجبُ أَنْ يَختارَ الإِنْسانُ لولدِهِ الاسمَ الذي لا يُعَيَّرُ به عند الكِبَرِ، ولا يُؤْذى به؛ لأنَّ الأبَ قد يُعْجِبُهُ اسمٌ مُعَيَّنُ لكنْ في المُسْتَقْبَلِ يَتَأَذَّى به الولدُ، فيكونُ سَببًا لأذِيَّةِ ابْنِهِ، ومعلومٌ أَنَّ أَذِيَّةَ المُؤْمِنِ حَرامٌ، وعليه: فيختارُ أحسنَ الأسماءِ وأحبَّها إلى اللهِ.

وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (١) وأمَّا ما يُروى: «خَيْرُ الأَسْماءِ ما عُبِّدَ وحُمِّدَ» (٢) فهذا لا أصلَ له، ولا يَصِحُّ عن النبيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم (٢١٣٢)، من حديث ابن عمر رعاً تُعَالَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (٦٥): «وأما ما يذكر على الألسنة من: «خير الأسهاء ما حمد وما عبد» فها علمته»، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (٢١٧): «لم أقف عليه».

= ثم إنَّهُ إذا لم يُعْجِبْهُ التَّسميةُ بعبدِ اللهِ وعبدِ الرحمنِ؛ لكثرةِ هَذينِ الاسْمَينِ في حَمولَتِهِ ويَخْشى منَ الاشْتِباهِ -كما يوجَدُ في بعضِ الحمائِلِ الكِبارِ، حتى إنَّهُ ربَّما يَكُونُ الكِتابُ الذي يُرْسَلُ إلى فُلانِ يصلُ إلى فُلانِ الآخرِ المساوي له في الاسْمِ، أو يحتاجُ أنْ يَذْكُرَهُ إلى خامِسِ جَدِّ، أو ما أشْبَهَ ذلك - فله أنْ يُسمِّيَ باسمٍ آخرَ، لكنْ يختارُ ما هو أنسبُ وأحسنُ.

ويَحْرُمُ أَنْ يُسمِّيَ باسمٍ يُعْبَدُ لغيرِ اللهِ، فلا يجوزُ أَنْ يُسمِّيَ عبدَ الرُّسولِ، ولا عبدَ الحُسينِ، ولا عبدَ عليِّ، ولا عبدَ الكَعْبةِ، وقد نَقَلَ ابنُ حزمِ الإجْماعَ على عَد الحُسينِ، ولا عبدَ المُطَّلِبِ؛ فإنَّهُ ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فإنَّهُ تَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فأخذَ بعضُ العُلهاءِ من هذا جوازَ التَّسميةِ بعبدِ المُطَّلِبِ.

ولكنَّ الحديثَ لا دليلَ فيه؛ لأنَّ الحديثَ مِن بابِ الإخبارِ لا من بابِ الإنشاءِ، فالرُّسولُ يَتَحَدَّثُ عن جدِّهِ، يعني عن اسمٍ سُمِّيَ وانتهى وماتَ صاحِبُهُ، والإخبارُ ليس كالإنشاء؛ ولهذا لا يجوزُ على القولِ الرَّاجِحِ أنْ يُسمِّيَ الإنسانُ ابنَهُ بعبدِ المُطَّلِبِ، فإنِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلُّ بكلامِ الرُّسولِ عَيْءِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ أَجَبْناهُ بأنَّ ذلك من بابِ الإخبارِ؛ فإنِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلُّ بكلامِ الرُّسولِ عَيْءِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ أَجَبْناهُ بأنَّ ذلك من بابِ الإخبارِ؛ ولهذا لو كان لك أبٌ يُسمَّى بعبدِ الرُّسولِ فلك أنْ تقولَ: أنا فلانٌ ابنُ عبدِ الرُّسولِ وليس هذا إقرارًا بل إخبارًا، لكنْ إذا كان عبدُ الرُّسولِ حيًّا فإنَّهُ يُغَيَّرُ اسمُهُ إلى آخَرَ، فبابُ الإخبارِ أوسعُ مِن بابِ الإنشاءِ، والمُحَرَّمُ الإنشاءُ.

مَسَأَلَةٌ: هناك أسهاءٌ بدأتْ تظهرُ على السَّاحةِ لا سيها في النِّساءِ وهي غَريبةٌ، وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦)، من حديث البراء رَجَوَلِتَهُ عَنْهُ.

= ذكر بعضُ النَّاسِ رَجُلًا سمَّى ولدَهُ «نَكْتَلْ» فقيل له لماذا؟ قال: لأنَّ هذا أخو يُوسُفَ ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَاۤ آخَانَا نَكَتُلْ ﴾ وهذا من الجهلِ، فهم يُريدونَ أنْ يَتَبَرَّكوا بالأسهاءِ الموجودةِ في القُرآنِ الكريمِ، فيَخْتَطِفونَ ولا يُفَكِّرونَ ولا يُقَدِّرونَ.

فالذي ينبغي: أنْ يَختارَ الأسهاءَ الموجودةَ في عُرْفِهِ، والتي يَأْلَفُها النَّاسُ، وليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، وأمَّا الأسهاءُ الغربيةُ فهي إنْ كانت منَ الأسهاءِ المُختَصَّةِ بالكُفَّارِ فهي حرامٌ؛ لأنَّ هذا مِن أبلغِ التَّشَبُّهِ بهم، ومن أكبرِ ما يَجْعَلُهم في العَلْياءِ، فإذا كان المُسلمونَ يَختارونَ أسهاءَ هؤلاءِ الكُفَّارِ، مثل جُورجَ وما أشْبَهَهُ، فإنَّهم بذلك يُعَظِّمونَهم.

#### أمًّا أسماء الملائكة:

فمنَ العُلماءِ مَنْ قال: التَّسمِّي بأسمائِهم حرامٌ.

ومنهم مَنْ قال: إنَّهُ مكروهٌ.

ومنهم مَنْ قال: مُباحٌ.

والأقْرَبُ الكَراهيةُ، مثل (جبريلَ) و(ميكائيلَ) و(إسرافيلَ)، فلا نُسمِّي بهذه الأسهاء؛ لأنَّها أسهاءُ مَلائكةٍ.

أمَّا الأسماءُ بما في القُرآنِ عمَّا ليس فيه محظورٌ، مثلُ (سُنْدُسٍ)، فلا بَأْسَ؛ لأنَّ هذا ليس فيه محظورٌ، وليس فيه تَزكيةٌ، لكنْ كما قُلت لكم: كونُ الإنْسانِ يختارُ منَ الأسماءِ ما يَأْلُفُهُ النَّاسُ ويَسيرونَ عليه هذا هو الأَوْلى.

والأصلُ أنَّ التَّسميةَ مَرْجِعُها إلى الأبِ؛ لأنَّهُ هو ذو الولايةِ، لكنْ ينبغي أنْ يَستشيرَ الأُمَّ وإخوانَهُ في الاسْم؛ لأنَّ النبيَّ صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ،

### فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ [١] ......

= وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ١١ ومنَ المعلومِ أنَّ الإنْسانَ إذا تَبَسَّطَ مع أَهْلِهِ واستشارَ في هذه الأُمورِ أنَّهُ منَ الحَيريَّةِ بلا شكِّ؛ ولأجلِ أنْ تَطيبَ القُلوبُ.

وأحيانًا يَتعارضُ قولُ الأُمِّ مع قولِ الأبِ في التَّسميةِ، فالمَرْجِعُ إلى قولِ الأبِ، لكنْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْمَعَ بين القَولينِ باختيارِ اسمٍ ثالثٍ يَتَّفِقُ عليه الطَّرفانِ فهو أحسنُ؛ لأَنَّهُ كلها حَصَلَ الاتِّفاقُ فهو أحسنُ وأطيبُ للقلب.

[١] قولُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ» أي: تُعتبرُ الأسابيعُ الثَّلاثةُ الأُولى: السَّابعُ، والرَّابعَ عَشَرَ، والحادي والعِشرونَ.

قال في (الشَّرِح): يُـرْوى عن عائشةَ رَضَيَلِلَهُ عَنْهَا (٢)(٢) فإنْ فـاتَ اليـومُ الحادي والعِشرونَ ففي أيِّ يومٍ؛ لأنَّـهُ ربَّما لا يَتَيَسَّرُ للإنْسانِ أَنْ يَذْبَحَ في اليومِ السَّابِعِ أو الرَّابِعَ عَشَرَ أو الحادي والعِشْرينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل أزواج النبي ﷺ، رقم (٣٨٩٥)، وابن حبان (٤١٧٧) من حديث عائشة رَيَحَالِيَهُعَنهَا.

وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح».

وابن ماجه: كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم (۱۹۷۷)، وابن حبان (۱۸۲) من حديث ابن عباس رَحِيَلَتُهُ عَنْها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق ابن راهويه (١٢٩٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٨) من حديث عائشة قالت: «السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، يطبخ جدولا، ولا يكسر لها عظم، فيأكل، ويطعم، ويتصدق، يفعل ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وضعفه الألباني في: «الإرواء» (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٤٩).

تُنْزَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا[1].

وَحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَةِ<sup>[٢]</sup>، ......

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «تُنْزَعُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا» أي: أعضاءً، يعني: لا تُكْسَرُ عِظْمُها» أي: أعضاءً، يعني: لا تُكْسَرُ عِظامُها، وإنَّما تُقْطَعُ مع المفاصِلِ، وهذا أيضًا مَرويٌّ عن عائشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا (١) قالوا: من أجلِ التَّفاؤُلِ بسلامةِ الولدِ وعدم انْكِسارِهِ.

ولكنْ ليس هناك دليلٌ يَطْمَئِنُّ إليه القلبُ في هذه المَسْأَلةِ؛ ولهذا قال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّهَا تُفْصَلُ كها يُفْصَلُ غَيْرُها بدون أنْ نَأْخُذَها عُضْوًا عُضْوًا.

والغريبُ أنَّ بعضَ النَّاسِ قال: وينبغي أنْ تُطْبَخَ بالْحُلْوِ، أي: يوضَعُ فيها سُكَّرٌ؛ تَفاؤلًا بحَلاوةِ أخلاقِ الطِّفْلِ، وهذا قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّهُ ليس فيه دليلٌ، ومسألةُ التَّفاؤُلِ لا ينبغي أنْ نَتَوَسَّعَ فيها هذا التَّوَسُّعَ.

[٢] قولُهُ: «وَحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَةِ» أي: حُكْمُ العَقيقةِ حُكْمُ الأُضْحيةِ في أكثرِ الأَحْكام، ومنها:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مِن بهيمةِ الأنعامِ، فلو عَقَّ الإِنْسانُ بِفَرَسٍ لم تُقْبَلُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٢) وقد قال: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجُارِيَةِ شَاةٌ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق ابن راهويه (۱۲۹۲)، والحاكم (۲۳۸/۶) من حديث عائشة قالت: «السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، يطبخ جدولا، ولا يكسر لها عظم».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وضعفه الألباني في: الإرواء (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَحِيَّاللَهُعَهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٥)، والترمذي: كتاب 😑

# إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمِ [١].

ثانيًا: أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ المُعْتَبرةَ، وهو ستَّةُ أَشْهُرٍ في الضَّأْنِ، وسنةٌ في المَعْزِ،
 وسَنتانِ في البَقرِ، وخمسُ سنينَ في الإبل.

ثالثًا: أَنْ تَكُونَ سَلَيمةً مَنَ العُيوبِ المانعةِ مَنَ الإِجْزاءِ، كالعَوَرِ البَيِّنِ، والمَرَضِ البَيِّنِ، والعَرَج البَيِّنِ، وما أشْبَهَ ذلك.

وتخالفُ الأُضْحيةَ في مسائلَ، منها:

أَوَّلًا: أَنَّ طَبْخَها أفضلُ من تَوْزيعِها نِيَّةً؛ لأنَّ ذلك أسهلُ لِمَنْ أُطْعِمَتْ له.

ثانيًا: ما سَبَقَ أنَّهُ لا يُكْسَرُ عَظْمُها، وهذا خاصٌّ بها.

ثالثًا: ما ذكره الْمُؤلِّف أنَّهُ لا يُجْزئُ فيها شِرْكٌ في دم بقولِهِ:

[1] «إِلَّا أَنْـهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ» أي: العَقيقةُ لا يُجْزئُ فيها شِرْكُ دمٍ، فلا تُجْزِئُ البعيرُ عن اثنينِ، ولا البَقرةُ عن اثنينِ، ولا تُجْزِئُ عن ثلاثةٍ ولا عن أربعةٍ من بابٍ أَوْلى.

ووجْهُ ذلك:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لَم يردِ التَّشريكُ فيها، والعِباداتُ مَبْنيَّةٌ على التَّوقيفِ.

ثانيًا: أنَّها فِداءٌ، والفِداءُ لا يَتَبَعَّضُ، فهي فِداءٌ عن النَّفسِ، فإذا كانت فِداءً عن النَّفْسِ فلا بُدَّ أَنْ تكونَ نَفْسًا.

الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، رقم (١٥١٦)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغلام،
 رقم (٢١٥٤)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٢)، من حديث أم كرز الكعبية
 رَصَّ اللَّهُ عَنْهَا.

### وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ وَلَا العَتِيرَةُ [١].

والتَّعليلُ الأوَّلُ لا شكَّ أَنَّهُ الأصوبُ؛ لأَنَّهُ لو وَرَدَ التَّشريكُ فيها بَطلَ التَّعليلُ
 الثَّاني، فيكونُ مَبْنَى الحُكْم على عَدَم وُرودِ ذلك.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ وَلَا العَتِيرَةُ» هاتانِ ذَبيحتانِ مَعروفتانِ في الجاهليَّةِ، وقد اختْلَفَتِ الأحاديثُ في إثباتِهما أو نَفْيِهما، ومِن ثَمَّ قال المُؤَلِّفُ: «لَا تُسَنُّ الفَرَعَةُ».

والفَرَعةُ: هي ذَبْحُ أَوَّلِ ولدِ للنَّاقةِ، فإذا ولدتِ النَّاقةُ أَوَّلَ ولدِ فإنَّم يَذْبَحونَهُ لَالِهَتِهم؛ تَقَرُّبًا إليها، ومعلومٌ أَنَّ الإِنْسانَ إذا ذَبَحَ على هذا الوَجْهِ كان شِرْكًا أكبرَ لا إشْكالَ فيه، لكنْ لو ذَبَحَ شُكْرًا للهِ على نِعْمَتِهِ لكونِ هذه النَّاقةِ وَلَدَتْ، فيَذْبَحُ أُوَّلَ لا إشْكالَ فيه، لكنْ لو ذَبَحَ شُكْرًا للهِ على نِعْمَتِهِ لكونِ هذه النَّاقةِ وَلَدَتْ، فيذْبَحُ أُوَّلَ لا إشْكالَ فيه النَّاتِ المُسْتَقْبَلِ، فهنا لا شكَّ أَنَّ نَتاجٍ لها شُكْرًا للهِ عَنَقِبَلَ؛ من أجلِ أَنْ يُبارِكَ الله له في النِّتاجِ المُسْتَقْبَلِ، فهنا لا شكَّ أَنَّ النِّيَّةُ ثَخَالِفُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ تمامًا، ولكنَّها توافِقُ ما كان أهلُ الجاهليَّةِ يَفْعَلُونَهُ في الفعلِ وإنِ اخْتَلَفَتِ النَّيَّةُ.

فهل يُقال: إنَّها من أجلِ ذلك يُنْهى عنها كها نُمِيَ عن الذَّبْحِ للهِ بمكانٍ يُذْبَحُ فيه لغيرِ اللهِ؟

هذا هو التَّعليلُ الصَّحيحُ لولا أنَّهُ وَرَدَ في السُّنَّةِ (١) ما يدلُّ على الجوازِ؛ وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد (٥/ ٧٥، ٧٦)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العتيرة، رقم (٢٨٣٠)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، رقم (٤٢٢٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، رقم (٣١٦٧)، والجبيهقي (٣١٢٩)، من حديث نبيشة الهذلي رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: نادى رجل وهو بمنى فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فها تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «في كل «اذبحوا في أي شهر ما كان، وبروا الله عَرَقِجَلَّ، وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا فها تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه».

= فنقول: إنْ ذَبَحَ الإنسانِ الفَرَعةَ بقَصْدِ كقصدِ أهلِ الجاهليَّةِ فهو شِرْكٌ مُحَرَّمٌ لا إشكالَ فيه، وإنْ ذَبَحَها من أجلِ أنْ يَكونَ ذلك شُكْرًا للهِ على هذا النَّتاجِ الذي هذا أوَّلُهُ، ولتَحْصُلَ البَرَكةُ في المُسْتَقْبَل، فهذا لا بَأْسَ به.

ولكنْ هل هو سُنَّةٌ؟

يقولُ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿لَا تُسَنُّ﴾.

وقولُهُ: «وَلَا العَتِيرَةُ» والعَتيرةُ فَعيلةٌ بمعنى مَفعولةٍ، من العَثْرِ، وهي ذَبيحةٌ في أوَّلِ شَهْرِ رَجَبٍ، فقد كانوا في الجاهليَّةِ يُعَظِّمونَ رَجَبًا؛ لأنَّ رَجَبًا أحدُ الأشْهُرِ الأرْبَعةِ الحُرُمِ التي هي: رجبٌ وذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، فكانوا يُعَظِّمونَ هذا الشَّهرَ ويَحُصُّونَهُ بالعُمْرةِ أيضًا، كما كان لهم عِباداتٌ في هذا الشَّهرِ، منها: العَتيرةُ يَذْبحونَها في أوَّلِ رَجَبِ.

وأمَّا (العَتيرةُ) فجَديرةٌ بأنْ تكونَ مَكروهة -يعني الذَّبيحة في أوَّلِ رَجَبٍ- لا سيَّا وأَنَّهُ إذا ذُبِحَتْ في أوَّلِ رَجَبٍ، وقيل للنَّاسِ: إنَّ هذا لا بَأْسَ بـ ه فـإنَّ النُّفوسَ مَيَّالةٌ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (٥٤٧٣)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، رقم (١٩٧٦)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩)، وأبو يعلى (٥٨٧٩)، وأبو عوانة (٧٨٨٦، ٧٨٩٠) من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

= مثلِ هذه الأفْعالِ، فربَّما يكونُ شهرُ رَجَبٍ كشهرِ الأُضْحيةِ ذي الحِجَّةِ، ويَتكاثَرُ النَّاسُ على ذلك، ويبقى مَظْهَرًا ومَشْعَرًا مِن مشاعِرِ المَناسِكِ، وهذا لا شكَّ أنَّهُ مَحَظورٌ.

فالذي يَتَرَجَّحُ عندي أنَّ (الفَرَعة) لا بَأْسَ بها؛ لُورودِ السُّنَّةِ بها، وأمَّا (العَتيرةُ) فَإِنَّ أَقَلَ أَحُوالَها الكَراهيةُ؛ لأنَّ الرُّسولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفى ذلك، وقال: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً».

وبهذا يكونُ قد انْتَهى بابُ الأضاحي والهَدْيِ، وبه يَتَبَيَّنُ لنا أنَّ الدِّماءَ المَشروعةَ ثلاثةُ أقسامِ: هَدْيٌ وأُضْحيةٌ وعَقيقةٌ.

وأمَّا وليمةُ العُرْسِ التي قال فيها النبيُّ ﷺ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (أَ فَا اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مَسألةٌ: ما يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلَا جَديدًا ذَبَحَ ودعا الجيرانَ والأقاربَ، هذا لا بَأْسَ به ما لم يَكُنْ مَصحوبًا بعقيدةٍ فاسدةٍ، كما يُفْعَلُ في بعضِ الأماكِنِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فإنَّ أوَّلَ ما يَفْعَلُ أنْ يأتيَ بشاةٍ ويَذْبَحَها على عَتبةِ البابِ حتى يَسيلَ الدَّمُ عليها، ويقولَ: إنَّ هذا يَمْنَعُ الجنَّ مِن دُخولِ البَيتِ، فهذه عَقيدةٌ فاسدةٌ ليس لها أصلٌ، لكنْ مَنْ ذَبَحَ مِن أجلِ الفَرحِ والشُّرورِ فهذا لا بَأْسَ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار، رقم (٣٧٨١)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، رقم (١٤٢٧)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ.

مَسَالَةٌ: مَا يَفْعَلُهُ بِعضُ النَّاسِ الآن إذا كان في رَمَضانَ ذَبَحوا ذبائحَ، وقالوا: هذا عَشاءُ الأبِ، وهذا عَشاءُ الأُمِّ، وهذا عَشاءُ الجُدِّ، وهذا عَشاءُ الخالةِ، عَشاءُ الوالِدَينِ، فهذا أيضًا ليس بمَشروع إلَّا إذا ذَبَحَ الإنْسانُ هذا مِن أَجْلِ اللَّحْمِ، لا من أَجْلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِالذَّبْحِ، فإنْ كان هذا الأوَّلَ فإنَّهُ لا بَأْسَ به، فقد يقولُ: أنا لا أُريدُ أنْ أَذْهَبَ إلى اللهِ بالذَّبْحِ ولا افْتِخارًا، فيُقالُ: ذَبَحَ عن أبيه شاةً، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فهذا لا بَأْسَ به.

والهَدْيُ منه ما هو واجبٌ ومنه ما هو تَطَوُّعٌ، فالواجِبُ هَدْيُ المُتْعَةِ والقِرانِ، والتَّطَوُّعُ أَنْ يَتَقَرَّبَ الإِنْسانُ إلى اللهِ عَنَّقِجَلَّ بذَبْحِ شاةٍ أو بَعيرٍ أو بَقرة ٍ في مَكَّةَ؛ ليَتَصَدَّقَ بها على الفُقراءِ بدون سببٍ.

وأمَّا الدَّمُ الواجبُ لفِعْلِ مَحظورٍ أو تَرْكِ واجِبٍ فهذا يُسمَّى فِدْيةً، ولا يَأْكُلُ منه صاحِبُهُ شَيئًا.



[١] قوله رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «كِتَابُ الجِهَادِ»، الجهادُ مصدرُ جاهدَ الرُّباعيِّ، وهو بذلُ الجهدِ في قمع أعداءِ الإسلامِ بالقِتالِ وغيرِه؛ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العُليا.

ويَنقسمُ الجهادُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: جهادِ النَّفسِ، وجهادِ المُنافِقينَ، وجِهادِ الكُفَّارِ المُفَّارِ المُلائِقِينَ المُعانِدينَ.

أمَّا النَّوعُ الأوَّلُ: فهوَ جهادُ النَّفسِ: وهو إرغامُها على طاعةِ اللهِ، ومُخالفتُها في الدَّعوةِ إلى مَعصيةِ اللهِ، وهذا الجهادُ يَكونُ شاقًا على الإنسانِ مَشقَّةً شديدةً، لا سيَّما إذا كانَ في بيئةٍ فاسقةٍ، فإنَّ البيئة قد تَعصفُ بهِ حتَّى يَنتهكَ حُرُماتِ اللهِ، ويَدَعَ ما أُوجبَ اللهُ عليهِ، وقد رُويَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حينها رجعَ مِن غَزوةِ تَبوكَ أَنَّه قالَ: «رَجَعْنَا مِنَ اللهُ عليهِ، وقد رُويَ عنِ النَّبيِّ عَلَيْ حينها رجعَ مِن غَزوةِ تَبوكَ أَنَّه قالَ: «رَجَعْنَا مِنَ الجُهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ»(۱)، يَعني: جهادَ النَّفسِ، لكنَّه حديثٌ غيرُ صحيحٍ.

أمَّا النَّوعُ الثَّانِ: فهوَ جِهادُ المُنافِقينَ، ويَكونُ بالعِلم، لا بالسِّلاحِ؛ لأنَّ المنافقينَ لا يُقاتَلون، فإنَّ النَّبيَ ﷺ استُؤذِنَ أن يُقْتَلَ المنافِقونَ الَّذينَ عُلِمَ نِفاقُهم، فقالَ: ﴿ يُقَاتَلُونَ وَاللَّالِيلُ على أَنَّهم يُجاهَدون قولُ اللهِ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ﴾ (١) والدَّليلُ على أنَّهم يُجاهَدون قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَاكَدُ النَّاسُ النَّيِيُ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ [التحريم: ٩]. وليَّا كانَ جهادُ المنافِقينَ اللهِ التحريم: ٩]. وليَّا كانَ جهادُ المنافِقينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الزهد رقم (٣٧٣) وضعفه، والخطيب البغدادي في تاريخه (١٥/ ٦٨٥)، عن جابر رَضَيَّالَلُهُعَنْهُ، وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٤/ ١٥٣٧)، وانظر كشف الخفاء (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِّ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَشَتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [المنافقون:٦]، رقم (٩٠٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم (٣٦٣)، عن جابر بن عبد الله رَحِيَلِيَّهُ عَنْهَا.

#### وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ [١]

بالعلم، فالواجبُ علَيْنا أن نَتسلَّحَ بالعلمِ أمامَ المنافِقينَ الَّذينَ يُورِدون الشُّبهاتِ على
 دِينِ اللهِ؛ ليَصدُّوا عَن سبيلِ اللهِ، فإذا لم يَكُنْ لدَى الإنسانِ علمٌ فإنَّه ربَّما تكثرُ عليهِ
 الشُّبهاتُ والشَّهواتُ والبدعُ، ولا يَستطيعُ أن يَردَّها.

أمَّا النَّوعُ الثَّالثُ: فهوَ جهادُ الكفَّارِ المبارِزينَ المعاندينَ المحاربينَ، وهذا يَكونُ بالسِّلاحِ، وقد يُقالُ: إنَّ قولَه تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال:٦٠] بالسِّلاحِ، وقد يُقالُ: إنَّ قولَ يَشملُ النَّوعينِ: جهادَ المنافقينَ بالعِلمِ، وجهادَ الكُفَّارِ بالسِّلاحِ، ولكنَّ قولَ الرَّسولِ ﷺ: ﴿أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ﴾(١)، يُؤيِّدُ أنَّ المرادَ بذلكَ السِّلاحُ، والمقاتلةُ.

[1] قوله رَحَمَهُاللَّهُ: «وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ» وفرضُ الكِفايةِ هوَ الَّذي إذا قامَ به مَن يَكفي سقَطَ عنِ الباقينَ، وصارَ في حقِّهم سُنَّةً، وهذا حُكمُه.

أمَّا مَرتبتُه في الإسلامِ فقَدْ سمَّاه النَّبيُّ ﷺ: «ذُرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلَامِ»(٢)، والسَّنامُ هوَ الشَّحمُ النَّابتُ فوقَ ظهرِ الجملِ، وذروتُه أعلاهُ، وإنَّما جعَلَه النَّبيُّ ﷺ ذروةَ سَنامِ الإسلام؛ لأنَّه يَعلو بهِ الإسلامُ ويَرتفعُ بهِ، كما أنَّ سَنامَ البَعيرِ كانَ فوقَه مُرتفعًا.

وقوله: «وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ». لا بُدَّ فيهِ مِن شرطٍ، وهوَ أن يَكونَ عندَ المسلِمينَ قدرةٌ وقوَّةٌ يَستَطيعون بها القتال، فإِنْ لم يَكُنْ لدَيْهم قدرةٌ فإنَّ إقحامَ أنفسِهم في القتالِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم (١٩١٧)، عن عقبة بن عامر رَضَيَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٣١)، والترمذي: أبواب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٢/ ٤١٢).

وَيَجِبُ إِذَا حَضَرَهُ [1]..

= إلقاءٌ بأنفسِهم إلى التَّهلكةِ، ولِهَذا لم يُوجِبِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على المسلِمينَ القِتالَ وهُم في مكَّة؛ لأنهَّم عاجِزونَ ضعفاءُ، فلمَّا هاجَروا إلى المدينةِ وكوَّنوا الدَّولةَ الإسلاميَّةَ وصار لهم شَوكةٌ أُمِرُوا بالقتالِ، وعلى هذا فلا بُدَّ مِن هذا الشَّرطِ، وإلَّا سقَطَ عنهم كسائرِ الواجباتِ يُشترطُ فيها القدرةُ، لقولِه تعالى: ﴿فَانَقُوا اللهَ مَا الواجباتِ يُشترطُ فيها القدرةُ، لقولِه تعالى: ﴿فَانَقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [النغابن:١٦]، وقولِه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

[1] قوله رَحَمُ اللّهُ: "وَيَجِبُ إِذَا حَضَرَهُ"، هذا هو الموضعُ الأوَّلُ مِنَ المواضعِ الَّتِي يَتَعَيَّنُ فيها الجهادُ. فيَجبُ الجهادُ ويكونُ فرضَ عينٍ إذا حضرَ الإنسانَ القِتالُ، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَانَهُا النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ النَّذِينَ كَفَرُواْ رَحَفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن وَمَن يَعَالَى: ﴿ يَكَانُهُا النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ النَّذِينَ كَفَرُواْ رَحَفًا فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن وَمَن يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ وَاللّهُ اللّهِ مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِن اللّهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَمُ وَبِثَسَ المُقِيرُ ﴾ [الأنفال:١٥-١٦]، وقَدْ أُخبرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَنَّ التَّولِي يومَ الزَّحفِ مِنَ الموبِقاتِ حيثُ قالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ –وذكر منها– التَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الموبِقاتِ حيثُ قالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ –وذكر منها– التَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الموبِقاتِ حيثُ قالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ –وذكر منها– التَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ")، إلَّا أَنَّ اللهُ تعالَى استَثْنى حالينِ:

الأُولى: أن يَكونَ مُتحرِّفًا لقتالٍ، بمَعنَى أن يَنصرفَ؛ ليَعملَ مِن أجلِ القتالِ، كأَنْ يَستطردَ لعَدوِّه، فإذا لحقّهُ كرَّ عليهِ فقتَلَه.

الثَّانيةُ: أن يَكُونَ مُنحازًا إلى فئةٍ، بحيثُ يُذكرُ لهُ أنَّ فئةً مِنَ المسلِمينَ مِنَ الجانبِ الآخرِ تَكادُ تَنهزمُ، فيَذهبُ مِن أجلِ أن يَتحيَّزَ إليها تَقويـةً لها، وهـذهِ الحالُ يُشتَرطُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأَكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارَأٌ وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠]، رقم (٢٧٦٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٩)، عن أبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

أَوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌّ [1] أَوِ اسْتَنْفَرَهُ الإِمَامُ [1].

فيها ألّا يَحَافَ على الفئةِ الَّتي هوَ فيها، فإِنْ خافَ على الفئةِ الَّتي هو فيها فإنَّه لا يَجوزُ أن
 يَذهبَ إلى الفئةِ الأُخرى، فيكونَ في هذه الحالِ فرضَ عينٍ عليهِ لا يَجوزُ لهُ الانصرافُ
 عنهُ.

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: «أَوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوُّ »، هذا هو الموضعُ الثَّاني، إذا حصرَ بلدَه العدوُّ فيَجبُ عليه القتالُ دفاعًا عنِ البلدِ، وهذا يُشبهُ مَن حضرَ الصَّفَّ في القتالِ؛ لأنَّ العدُوَّ إذا حصرَ البلدَ فإنَّه سيَمنعُ الخروجَ مِن هذا البلدِ، والدُّخولَ إليهِ، وما يَأْتي للمّ مِنَ الأرزاقِ، وغيرِ ذلكَ عمَّا هو مَعروفٌ، ففي هذه الحالِ يَجبُ أن يُقاتِلَ أهلُ البلدِ دفاعًا عن بلدِهم.

[٢] قوله رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَوِ اسْتَنْفَرَهُ الإِمَامُ» هذا هو الموضعُ الثَّالثُ.

إذا «اسْتَنْفَرَهُ» أي: قالَ: انفِروا.

وقوله: «الإِمَامُ» هو وليُّ الأمرِ الأَعلى في الدَّولةِ، ولا يُشتَرطُ أن يَكونَ إمامًا عامًّا للمُسلمينَ؛ لأنَّ الإمامة العامَّة انقرَضَت مِن أزمنةِ مُتطاولةٍ، والنَّبيُّ ﷺ قالَ: «اسْمَعُوا وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ »(۱)، فإذا تَأمَّر إنسانٌ على جهةٍ ما صارَ بمَنزلةِ الإمامِ العامِّ، وصارَ قولُه نافذًا، وأمرُه مُطاعًا، ومِن عهدِ أميرِ المؤمنينَ عُثهانَ بنِ عفَّانَ رَحَالَيَّكَ عَنهُ والأُمَّةُ الإسلاميَّةُ بدَأَتْ تَتفرَّقُ، فابنُ الزُّبيرِ في الحجاذِ، وبَنو مَرُوانَ في الشَّامِ، والمختارُ ابنُ أبي عبيدٍ وغيرُه في العراقِ، فتفرَّقَتِ الأُمَّةُ، وما زالَ أنمَّةُ الإسلام يَدينونَ بالولاءِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، رقم (۲۹۳)، عن أنس رَحَوَاللَهُ عَنْهُ ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، رقم (۲۲۹۸)، عن أم الحصين رَحَوَاللَهُ عَنْهَا.

= والطَّاعةِ لِنْ تَأْمَّرَ على ناحيتِهم، وإن لم تَكُنْ له الخلافةُ العامَّةُ؛ وبهذا نَعرفُ ضَلالَ ناشئةٍ نشَأَتْ تَقولُ: إنَّه لا إمامَ للمُسلمينَ اليومَ، فلا بَيعةَ لأحدِ!! -نَسألُ اللهَ العافِيةَ- ولا أُدرِي أَيْريدُ هؤلاءِ أن تَكونَ الأمورُ فوضَى ليسَ للنَّاسِ قائدٌ يَقودُهم؟! أَمْ يُريدون أن يُقالَ: كلُّ إنسانٍ أميرُ نَفسِه؟!

هؤلاءِ إذا ماتوا مِن غيرِ بَيعةٍ فإنهم يَموتونَ ميتةً جاهليَّةً -والعياذُ باللهِ-؛ لأنَّ عملَ المسلِمينَ منذُ أزمنةٍ مُتطاولةٍ على أنَّ مَنِ استَوْلَى على ناحيةٍ منَ النَّواحي، وصارَ له الكلمةُ العُليا فيها فهوَ إمامٌ فيها، وقد نصَّ على ذلكَ العُلياءُ مثلُ صاحبِ (سُبلِ السَّلامِ)(۱) وقالَ: إنَّ هذا لا يُمكنُ الآنَ تَحقيقُه، وهذا هو الواقعُ الآنَ، فالبلادُ الَّتي السَّلامِ)(اللهُ واحدةٍ تَجدُهم يَجعَلون انتخاباتٍ ويَحصلُ صِراعٌ على السُّلطةِ ورَشاوَى وبيعٌ للنِّممِ إلى غيرِ ذلكَ، فإذا كانَ أهلُ البلدِ الواحدِ لا يَستَطيعون أن يُولُّوا عليهم واحِدًا إلَّا بمثلِ هذهِ الانتخاباتِ المزيَّفةِ فكيفَ بالمسلمينَ عمومًا؟!! هذا لا يُمكنُ.

فإذا استَنْفَرَه الإمامُ وجبَ عليهِ الخروجُ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، رقم (٣٠٧٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٣)، عن ابن عباس رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

= لو تَمَرَّدوا في هذهِ الحالِ على الإمامِ لحصلَ الخللُ الكَبيرُ على الإسلامِ، إذ إنَّ العدُوَّ سوفَ يُقدِمُ إذا لم يَجِدْ مَن يُقاومُه ويُدافعُه.

الموضعُ الرَّابعُ: إذا احتيجَ إليه صارَ فرضَ عينِ عليهِ.

مثالُه: عندَنا دَبَّاباتٌ وطائراتٌ لا يَعرفُ قيادتَهَا إلَّا هذا الرَّجلُ، فحينَئذِ يَجبُ عليهِ أَن يُقاتلَ؛ لأنَّ النَّاسَ مُحتاجونَ إليهِ، وربَّها نَقولُ: إنَّ هذهِ المسألةَ الرَّابعةَ تُؤخذُ مِن قولِنا: إنَّه فرضُ كِفايةٍ؛ لأنَّه إذا لم يَقُمْ بِه أحدٌ واحتِيجَ إلى هذا الرَّجلِ ففرضُ الكِفايةِ يَكونُ فرضَ عينٍ عليهِ، والحاصلُ أنَّ الجهادَ يَجبُ وجوبَ عينٍ في أربع مسائلَ:

الأُولى: إذا حضَرَ القتالُ.

والثَّانيةُ: إذا حصَرَ بلدَه العدقُّ.

والثَّالثةُ: إذا استَنْفَرَه الإمامُ.

والرَّابعةُ: إذا احتيجَ إليهِ.

وما عدا ذلكَ فهوَ فرضُ كِفايةٍ.

مسألةٌ: هَلْ يَكُونُ الجهادُ بالمالِ أو بالنَّفسِ أو بِها؟.

الجوابُ: أنَّه تارةً يَجبُ بالمالِ في حالِ مَن لا يَقدرُ على الجهادِ ببدَنِه، وتارةً يَجبُ بالمبدَنِ في حالِ القادرِ ماليًّا وبدَنيًّا، وكها بالبدَنِ في حالِ القادرِ ماليًّا وبدَنيًّا، وكها في القُرآنِ الكَريمِ فإنَّ الله عَنَّهَ جَلَّ يَذكرُ الجهادَ بالمالِ والجهادَ بالنَّفسِ، ويُقدِّمُ الجهادَ بالمالِ في القُرآنِ الكَريمِ فإنَّ الله عَنَّهَ عَلَى النَّفوسِ مِنَ الجهادِ بالنَّفسِ، وربَّما يَحتاجُ في أكثرِ الآياتِ؛ لأنَّ الجهادَ بالمالِ أهونُ على النَّفوسِ مِنَ الجهادِ بالنَّفسِ، وربَّما يَحتاجُ الجندُ إلى المالِ أكثرَ مِمَّا يَحتاجونَ إلى الرِّجالِ.

### وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا[1].

[1] قوله رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ وَكَمَامُ الرّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ﴾ الرّباطُ مصدرُ رابَطَ، وهو لزومُ الثّغرِ بينَ المسلِمينَ والكفّارِ، والثّغرُ هوَ المكانُ الَّذي يُخشَى دخولُ العدُوِّ منهُ إلى أرضِ المسلمينَ، وأقربُ ما يُقالُ فيه -بالنّسبةِ لواقِعِنا-: إنَّه الحدودُ الَّتي بينَ الأراضي المسلمينَ، وأقربُ ما يُقالُ فيه -بالنّسبةِ لواقِعِنا-: إنَّه الحدودُ الَّتي بينَ الأراضي الإسلاميَّةِ والأراضي الكُفريَّة، فيُسنُّ للإنسانِ أن يُرابط؛ لقولِه تَعالى: ﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ الْإسلاميَّةِ والأراضي الكُفريَّة، فيُسنُّ للإنسانِ أن يُرابط؛ لقولِه تَعالى: ﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ المَمُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]، وأوَّلُ ما يَدخلُ في الآيةِ الرِّباطُ على الثَّغورِ، فيُرابطُ الإنسانُ؛ ليَحميَ بلادَ المسلمينَ مِن دخولِ الأعداءِ، ويَجبُ على المسلِمينَ أن يَحفظوا حدودَهم مِنَ الكُفَّارِ إمَّا بعهدِ وأمانٍ، وإمَّا بسلاح ورجالٍ حسبَ ما تَقتضِيه الحالُ.

والرِّباطُ أقلَّه ساعةٌ، أي: لو ذهَبَ الإنسانُ بالتَّناوبِ معَ زُملائِه ساعةً واحدةً حصلَ لهُ أجرٌ، وتَمَامُه أربعونَ يومًا، هكذا جاءَ في الحديثِ<sup>(۱)</sup>، ولكِنْ لو زادَ على الأربَعينَ فهَلْ له أجرٌ؟ الجوابُ: نعَمْ، لهُ أجرٌ، لا شكَّ.

ثُمَّ هلِ الأَولى أن يَذهبَ بأَهلِه إلى هذهِ الثُّغورِ؛ ليَسكُنوا معَه، أوِ الأَولى ألَّا يَذهبَ جم خوفًا عليهم؟

الجوابُ: فيه تَفصيلٌ، إذا كانَ الثَّغرُ مَحُوفًا فلا يَنبغي أن يَذهبَ بأهلِه، وإذا كانَ غيرَ مَحُوفٍ فالأَوْلى أن يَذهبَ بهم؛ ليَزدادَ طُمأنينةً؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كانَ بعيدًا عن أهلِه فإنَّه سوفَ يَكونُ مُنشغلَ البالِ على أهلِه وولدِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٦٠٦)، عن أبي أمامة رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٥/ ٢٩٢): وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨)، عن أبي هريرة رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ موقوفا، وعن مكحول عن النبي على مرسلا (٥/ ٣٢٨)، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٢).

### وَإِذَا كَانَ أَبُوَاهُ مُسْلِمَيْنِ لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا[1].

[1] قوله رَحْمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا كَانَ أَبُواهُ مُسْلِمَيْنِ لَمْ يُجَاهِدُ تَطَوُّعًا إِلّا بِإِذْنِهِمًا» أَبُوا الشَّخصِ هُما أُمُّه وأبوهُ، وأُطْلِقَ عليهما الأبوانِ مِن بابِ التَّغليبِ، كما يُقالُ: القمرانِ. للشَّمسِ والقمرِ، ويُقالُ: العُمَرانِ. لأبي بكر وعُمرَ رَضَالِشَعَنْهُ اللهُ فإذا كانَ الإنسانُ لهُ أبوانِ مُسلمانِ، وأرادَ الجهادَ تَطوُّعًا فإنَّه لا بدَّ مِن إِذْنِهما، فإنْ أَذِنا له وإلَّا حرُمَ عليهِ الجهادُ.

فإن قالَ قائلٌ: هَلْ يَلزَمُ استئذانُ الأبِ والأمِّ لكلِّ تَطوُّعِ قياسًا على الجهادِ، بمَعنى النَّه إذا أَرادَ أن يُصلِّي الرَّاتبةَ أو أَرادَ أن يُصلِّي الرَّاتبةَ أو أَرادَ أن يَطلبَ العِلمَ فهَلْ يَستأذنُ الأَبوينِ؟.

نَقُولُ: لا يُشترطُ. والفرقُ أنَّ الجهادَ فيه خطرٌ على النَّفس، وسوفَ تَتعلَّقُ أنفسُ الأبوينِ بولدِهِما الذَّاهبِ إلى الجهادِ، ويَحصلُ لهما قلقٌ، بخِلافِ ما إذا سافرَ لطلبِ العِلمِ في بلدٍ آمنٍ، أو إذا تَطوَّعَ في بلدِه بشيءٍ مِنَ التَّطوُّعِ فإنَّ ذلكَ لا ضررَ على الأبوينِ فيهِ، وفيهِ مَنفعةٌ لهُ.

ولهذا نَقولُ: ما فيهِ مَنفعةٌ للإنسانِ ولا ضررَ على الأبوينِ فيهِ فإنَّه لا طاعةً للوالِدينِ فيه منعًا أو إذنًا؛ لأنَّه ليسَ فيه ضررٌ وفيهِ مصلحةٌ، وأيُّ والدِيمنعُ ولدَه مِن شيءٍ فيه مصلحةٌ فيهِ وقاطعٌ للرَّحم؛ لأنَّ شيءٍ فيه مَصلحةٌ له، وليسَ على الوالدِ فيهِ ضررٌ فإنَّه مُخطئٌ فيهِ وقاطعٌ للرَّحم؛ لأنَّ الَّذي يَنبغي للأبِ أن يُشجِّع أولادَه مِن بَنينَ أو بناتٍ على فِعلِ كلِّ خيرٍ، ونظيرُ هذا أنَّ بعضَ النَّساءِ يَمنَعْن بَناتِهنَ من صومٍ أيَّامِ البيضِ، أو مِن صومٍ يومَيْ الاثنينِ والحَميسِ

<sup>(</sup>١) انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص٢٨٢)، وأدب الكاتب لابن قتيبة (ص٤٢).

= بحُجَّةِ أَنَّ فِي ذلكَ مشقَّةً، وكُلفةً عليهنَّ، معَ أَنَّ الَّذي يُحسُّ بالكلفةِ والمشقَّةِ هنَّ البناتُ الصَّائِياتُ، فلا يَحلُّ للوالـدِ أَن يَمنعَ ولدَه مِن فعلِ طاعةٍ، سواءٌ أكانَ ذكرًا أَمْ أُنثَى، إلَّا إذا كانَ على أحدِ الأبوينِ في ذلكَ ضررٌ، كها لو كانَ الأبُ أو الأمُّ يَحتاجُ أحدُهما إلى تمريضٍ مثلًا، وإذا اشتغلَ الابنُ أو البنتُ بهذهِ الطَّاعةِ ضَرَّ الأبَ أو الأمَّ، فحينئذِ لهما أَن يَمنعاهُ، ويَجبُ عليهِ هو أَن يَمتنعَ؛ لأَنَّ برَّ الوالِدينِ واجبٌ، والتَّطوُّعَ ليسَ بواجبٍ.

وقوله: «أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ» ظاهرُ كلامِه أنَّه ولو كانا رَقيقينِ فإنَّه لا يُجاهدُ تَطوُّعًا إلَّا بإذنِها؛ لأنَّه لم يَقُلْ: مُسلِمَيْنِ حرَّينِ. بل قالَ: «أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ» وأَطلَقَ، فلو كانا رقيقينِ، ومنعاهُ مِن جهادِ التَّطوُّعِ فلَهما ذلكَ، ويَجبُ عليه أن يَمتنعَ.

وإذا كانَ أبواهُ كافِرينِ فمَنَعاهُ مِن جهادِ التَّطوُّعِ فهَلْ يَلزمُه طاعتُها؟.

الجوابُ: لا؛ لقولِه: «وَإِذَا كَانَ أَبُوَاهُ مُسْلِمَيْنِ»؛ ولأنَّنا نَعلمُ أنَّ الأَبوينِ الكافِرينِ إنَّها يَمنعانِ ولدَهما مِنَ الجهادِ وقايـةً للكُفَّارِ وحمايةً لَهم، لا رأفـةً بالولدِ، أو إشفاقًا عليهِ.

وإذا كانَ الأبوانِ فاسِقينِ يَكرهانِ الجهادَ والمُستَقيمِينَ، ويَكرهانِ أن تَعلوَ كلمةُ الحَقِّ، لكنَّها مُسلمانِ، فهَلْ يُشترطُ إذنهُما في جهادِ التَّطوُّعِ؟ لأنَّ بعضَ النَّاسِ في أيَّامِ الذَّهابِ إلى الجهادِ يَمنعُ ولدَه مِنَ الذَّهابِ لا خوفًا عليهِ، يَقولُ: اذهَبْ لِما شئت، لكِنْ للجِهادِ لا تَذهَبْ ونعلمُ أنَّه ليسَ ذلكَ مِن أجلِ الخوفِ عليهِ، ولكِنْ مِن أجلِ كراهةِ الجهادِ.

## وَيَتَفَقَّدُ الإِمَامُ جَيْشَهُ عِنْدَ المسِيرِ [١]، وَيَمْنَعُ الْمُخَذِّلَ وَالْمُرْجِفَ [٢].

ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ أَنَّه لا يُجاهدُ تَطوُّعًا إلَّا بإِذنها، ونِيَّتُهما إلى اللهِ، لكِنْ في النَّفسِ مِن هذا شيءٌ، فإذا علِمْنا أنَّهما لم يَمنَعاهُ شَفقةً عليهِ، بل كراهةً لما يَقومُ بهِ مِن جهادِ الكفَّارِ ومُساعدةِ المسلِمينَ ففي طاعتِهما نظرٌ.

[1] بَدَأَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِذِكْرِ مَا يَلْزُمُ الإِمَامَ وَالْجِيشَ فَقَالَ:

«وَيَتَفَقَّدُ الإِمَامُ جَيْشَهُ عِنْدَ المَسِيرِ» الجيشُ الآنَ فيه طائراتُ ودبَّاباتُ وصواريخُ، فإذا ذهبَ الجيشُ المكوَّنُ مِن إبلٍ وخيلٍ فها يَنوبُ منابَه مثلُه، نَقولُ للإمامِ: تَفقَّدْ إمَّا بنَفسِك إن كنتَ ذا خبرةٍ، أو بمَن تَثقُ به من ذَوي الخبرةِ، ويَنظرُ الصَّالحَ فيُقرُّه، والفاسدَ فيَمنعُه حتَّى يَكونَ صالحًا؛ لأنَّه لو ترَكَ وأهملَ فربَّها يَكونُ في السِّلاحِ أو في المجاهدينَ مَن تَكونُ الهزيمةُ بسببِهِ لو ذهبَ به إلى المعركةِ، فلا بُدَّ أن يَتفقَّدَ الجيشَ.

[٢] قوله: «وَيَمْنَعُ الْمُخَذِّلَ والْمُرْجِفَ» لو قالَ المؤلِّفُ: ويَمنعُ كلَّ مَن لا يَصلحُ للجهادِ. لكانَ أعمَّ، والمخذِّلُ هو الَّذي يُزهِّدُ النَّاسَ في القتالِ يَقولُ مثلًا: لماذا نُجاهدُ؟! فهذا يَفتُّ في عضدِ الجيشِ بلا شكِّ.

والمرجفُ هو الَّذي يُهوِّلُ قوَّةَ العدوِّ، أو يُضعفُ قوَّةَ المسلمينَ، فيقولُ مثلًا: السَّرِيَةُ التَّتي ذَهَبَت قبلَنا هُزِمَت. أو يَقولُ: العَدوُّ جيشُهم كثيرٌ، عندَهم قوَّةٌ وعندَهم صواريخُ وقنابلُ، وعندَهم كيهاويَّاتٌ. فمثلُ هؤلاءِ يَجبُ على الإمامِ أن يَمنعَهم ولا يَأذنَ لهم بالجهادِ؛ لأنَّ ضررَ هؤلاءِ أكثرُ مِن نفعِهم إن كانَ فيهم نفعٌ.

#### مَسألتانِ:

الأُولى: إذا كانَ الجيشُ الَّذي أُعدَّ للقِتالِ تَربيتُه الجهاديَّةُ ضعيفةٌ، وغالبُه مُحُذِّلٌ ومرجِفٌ، فهل يُقاتِلون؟.

## وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ فِي بِدَايِتِهِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَفِي الرَّجْعَةِ النُّلُثَ بَعْدَهُ [1].

الجوابُ: لا، إذا كانَ الجيشُ على ما ذُكِرَ، والمخذِّلُ كثيرٌ، والمرجفُ كثيرٌ، فإنَّه لا يُجاهدُ؛ لأنَّ الجهادَ لا بدَّ أن يَغلبَ على الظَّنِّ أَنَّنا نَنتصرُ، أمَّا إذا غلَبَ على الظَّنِّ السَّالَةُ ليسَتْ هيِّنةً، وليسَتْ مسألةَ أشخاصٍ للهزيمةُ فلا يَجوزُ أن يُغرَّرَ بالمسلمينَ، المسألةُ ليسَتْ هيِّنةً، وليسَتْ مسألةَ أشخاصٍ يُفقَدون، بل هذا يُعتبرُ ذلَّا حتَّى على الإسلامِ، إلَّا إذا اضْطُرَّ الإمامُ لذلكَ؛ لأنَّ الجهادَ نوعانِ: جهادُ هجومٍ، وجهادُ دفاعٍ، أمَّا الدِّفاعُ فيَجبُ بكلِّ حالٍ، وأمَّا الهجومُ فهوَ الَّذي ذكرْنا.

الثّانيةُ: يَجِبُ على الإمامِ أن يُنظِّمَ الجيشَ، ويُرتِّبَه، ويُقسِّمَه بحسبِ ما تَقتضيهِ الحاجةُ، وفقَ خُططٍ عِلميَّةٍ مَدروسةٍ يَضعُها أهلُ الاختصاصِ، فبالضَّرورةِ نَعلمُ أنَّ الحيوشَ في عصرِنا الحاضرِ تَختلفُ عنِ الجيوشِ في الماضي، ففي الماضي كانَ يُسمَّى الجيشُ خيسًا؛ لأنَّه كانَ يُقسَّمُ إلى خسةِ أقسامٍ: مُقدِّمةٍ، ومَيمنةٍ، ومَيسرةٍ، ومُؤخِّرةٍ، وقلبٍ، ويُوضعُ لكلِّ قسمٍ قائدٌ، إلى غيرِ ذلكَ، أمَّا في الحاضرِ فقد تَعدَّدَتِ الأسلحةُ وكثرُتِ التَّخصُّصاتُ، فينبغي للإمامِ مُراعاةُ كلِّ ذلكَ، حتَّى لا يَبدوَ الجيشُ في حالةِ فوضَى عندَ التِحامِ الجيشينِ.

وهل لهُ أن يَبعثَ العُيونَ، يَعني: الجواسيسَ الَّذين يَتطلَّعون إلى العدوِّ ويَعرفونَ أَخِيارَه؟.

الجوابُ: نعَمْ، بل يَجِبُ عليهِ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلكَ؛ لأنَّ هذا من جُملةِ ما يَستعينُ به على القِتالِ.

[1] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ فِي بِدَايِتِهِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَهُ» أي: للإمام، ومَعنى هـذا أنَّ الإمام إذا دخلَ أرضَ العـدوِّ، وبعثَ سَريَّةً يَعني:

### وَيَلْزَمُ الجَيْشَ طَاعَتُهُ الْ

دونَ أربعِ مئةِ نفرٍ يَبدؤُون القتالَ فلُه أن يَقولَ لهم: لكُمْ بعدَ الحُمسِ الرُّبعُ؛ لأنَّ هذهِ السَّريَّةَ إذا ذَهَبَتْ فإنَّها تَذهبُ وهيَ أقلُّ خوفًا منَ السَّريَّةِ الَّتي تُبعثُ بعدَ رجوعِ الإمامِ؛
 لأنَّهم يَقولُونَ: الجيشُ خلفَنا. فيقولُ: اذَهَبوا وقاتِلوا وما تَغنَمون نَأخذُ الحُمسَ منهُ،
 ولكُمْ بعدَ ذلكَ الرُّبعُ خاصَّةً لكُم، ثُمَّ يُقسَّمُ الباقي على الجيشِ.

وكذلك -أيضًا- له أن يُنفِّلَ الثُّلثَ بعدَه، أي: بعدَ الرُّجوع، وانتِهاءِ القِتالِ، فيبَعثُ سَريَّةً ربَّها تَتفقَّدُ مَن بقِيَ مِنَ العدوِّ ويَجعلُ لها الثُّلثَ، وزادَتْ عنِ السَّريَّةِ الأُولى؛ لأنَّها أشدُّ خوفًا؛ ولأنَّ العدوَّ في البداية رُبَّها يَكونُ على غفلةٍ وعلى غِرَّةٍ، وهنا العَدوُّ قدِ انتبَه، وربَّها يَكونُ في قلبِه حنقٌ، يُريدُ أن يَنتقمَ؛ ولأنَّ الجيشَ لبَّا فرغَ من القِتالِ صارَ مُتشوِّفًا ومُتشوِّقًا لأهلِه، ففي ذلكَ مشقَّةٌ شديدةٌ؛ ولذلكَ كانَ التَّنفيلُ في الرَّجعةِ أكثرَ مِنَ التَّنفيلِ في البَدأةِ؛ فلذلكَ تُعطَى مُقابلَ هذا أربعةً مِنِ اثنَيْ عشرَ، أي: تُزادُ على الأُخرى واحدًا مِنِ اثنَيْ عشرَ؛ لأنَّ الأُولى لها ثلاثةٌ مِنِ اثنَيْ عشرَ، وهذهِ لها أربعةٌ مِنِ اثنَيْ عشرَ،

وقوله: «لَهُ» عبَّرَ باللَّامِ الدَّالَّةِ على الإباحةِ في مقابلةِ المنعِ، فلا يَنفي أن تَكونَ سُنَّةً أو واجبةً أحيانًا، فإذا رأَى أنَّ السَّريَّةَ لن تَرجعَ إلَّا بإعطاءِ شيءٍ زائدٍ أو لن تَتقدَّمَ إلَّا بإعطاءِ شيءٍ زائدٍ ورأَى منَ المصلحةِ إرسالَ السَّريَّةِ فإنَّه يَكونُ واجبًا.

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيَلْزَمُ الجَيْشَ طَاعَتُهُ» أي: طاعةُ أميرِه الَّذي هو نائبٌ عنِ الإمام، وهو ما يُسمَّى في عرفِنا الآنَ القائدَ أو حسبَ ما يُعرفُ، فيلزمُ الجيشَ طاعتُه فيها أمَرَ، ودليلُ ذلكَ قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ اَمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الذَّمَ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٥]، ولكِنْ يُشترطُ لوجوبِ طاعتِه فيها ألّا يُخالفَ أمرَ اللهِ ورسولِه ﷺ،

= فإنْ خالفَ أمرَ اللهِ ورسولِه ﷺ فلا طاعة لَمِخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِ، ويَدُلُّ لهذا:

أُوَّلًا: الآيةُ الكريمةُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْنِ مِنكُوْ ﴾، أطيعوا الله هذا فعل، وأطيعوا الرَّسولَ فعلٌ أيضًا، فأعادَ الفِعلَ بالنِّسبةِ لطاعةِ الرَّسولِ عَلَى أيضًا، فأعادَ الفِعلَ بالنِّسبةِ لطاعةِ الرَّسولِ عَلَيْ النَّالِثُ فلم يُعِدِ الفعل، فقالَ: وَوَأُولِ النَّالِثُ فلم يُعِدِ الفعل، فقالَ: ﴿ وَأُولِ الْأَمْرِ تَابِعَةٌ لطاعةِ اللهِ ورسولِه عَلَيْ وَلهذا لو أَمَرَ وليُّ الأمرِ بمُخالفةِ أمرِ اللهِ ورسولِه عَلَيْ قُلنا: لا سمعَ ولا طاعةً.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ أَنَّه تَجبُ طاعتُه ولو كانَ فاسقًا، وهو كذلكَ، فتَجبُ طاعةُ وليِّ الأمرِ ولو كانَ مِن أَفسقِ عبادِ اللهِ؛ وذلكَ لعمومِ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على وجوبِ طاعةِ ولاةِ الأمورِ، والصَّبرِ عليهِم، وإن رأَيْنا مِنهُم ما نكرهُ في أديانهم وعدلهِم واستئثارِهم فإنَّنا نسمعُ ونُطيعُ فنُؤدِّي الحقَّ الَّذي أُوجبَ اللهُ علَيْنا، ونَسَأَلُ اللهَ الحقَّ الَّذي لَنا، هكذا أمرَ النَّبيُّ ﷺ (۱)، وهكذا جرَى عليهِ سلفُ هذهِ الأمَّةِ.

فإِنْ أَمرَ بِمعصيةٍ فإنَّه لا طاعة له ؛ لأنَّه هو نفسُه عبدٌ للهِ مأمورٌ لله ، فكيفَ يَأمرُ بما يُخالفُ أمرَ الله ، نقولُ: ربَّنا وربُّك الله ، ولا طاعة لك في مَعصية اللهِ أَبدًا. ويَدلُّ لهذا قصَّةُ السَّريَّةِ الَّذينَ بعثَهُمُ الرَّسولُ عَلَيْ وأَمَّرَ عليهِم رجلًا وأَمَرَهم أن يُطيعوا أميرَهم، وفي يومٍ منَ الأيّامِ أغضبوهُ فأَمَرَهم أن يَجمَعوا حطبًا، فقالوا: سمعًا وطاعة. فجمَعوا الحطب، وأمرَهم أن يُوقِدوا فيه النّارَ، قالوا: سمعًا وطاعة. وأوقدوا النّارَ، قالوا: سمعًا وطاعة. وأوقدوا النّارَ، قالَ النّارَ عليه النّارَ النّارَ عليه النّارَ عليه النّارَ النّارَة النّارَ النّارَا النّارَة النّارَ النّارَ النّارَة النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَ النّارَا النّارَا النّارَ النّارَا النّارَا النّارَ النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَة النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَالنّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا النّارَا الن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، رقم (١٨٤٣)، عن ابن مسعود رَحَوَلَيْكَءَنْهُ.

= آمنوا خوفًا من النّارِ، فقالَ بعضُهم لبعضٍ: كيفَ نُلقي أنفسنا في النّارِ، ونحنُ إنّها آمَنًا فرارًا منها. وهذا قياسٌ صحيحٌ، فأبوا أن يُلقوا أنفسَهم في النّارِ، فلمّا رجَعوا إلى المدينةِ، وأخبَروا النّبيّ ﷺ بهذا، قالَ: «لَوْ دَخَلُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا»(۱)؛ لأنّهم قَتلوا أنفسَهم، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ فإنّه يُعذّب بهِ ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ فإنّه يُعذّب بهِ في نارِ جهنّمَ؛ لأنّ كلّ مَن قتلَ نفسَه بشيءٍ فإنّه يُعذّب بهِ في نارِ جهنّمَ، ومَن قتلَ نفسَه بالنّارِ عُذّب بهِ في نارِ جهنّمَ، ولو قتلَ نفسَه بالتّردِي مِن شاهي فإنّه يُخلقُ له في النّارِ شاهتٌ فيَتردّى مِنه يُعذّب بهِ في نارِ جهنّمَ، ولم دخلوا النّارَ عُذّب به في نارِ جهنّمَ، ولو دخلوا النّارَ جهنّمَ، ولو دخلوا النّارَ عُذّبوا بها في نارِ جهنّمَ، ولو دخلوا النّارَ عُذّبوا بها في نارِ جهنّمَ، أن ثمّ قالَ: «إنّها الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»، أي: الّذي ليسَ بمنكرٍ، أمّا هذا فإنّه مُنكرٌ، إذَنْ إذا أَمَرَ بالمعصيةِ فإنّه لا سمع له ولا طاعةَ.

مسألةٌ: في بعضِ البلادِ الإسلاميَّةِ لا يُمكنُ أن يَدخلَ الإنسانُ الجيشَ حتَّى يَحلقَ لِحِينَه، فيأمرونَه بحلقِ اللِّحيةِ، فهل يَلزمُه طاعتُهم؟.

الجوابُ: لا، بل يَقولُ وبكلِّ صراحةٍ: لا سمعَ ولا طاعة، ولا أُوافقُك على معصيةِ الرَّسولِ ﷺ قالَ: «أَعْفُوا اللِّحَى» (٢)، وأنتَ تَقولُ: احلِقوا اللِّحَى!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصار، رقم (٤٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (١٨٤٠)، عن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم (٦٠٤٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (١١٠)، عن ثابت بن الضحاك رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، رقم (٥٨٩٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩)، عن ابن عمر رَبِيَاللَيْعَنْهُا.

= فهذا مصادمةٌ فلا قَبولَ.

وليتَ أنَّ الجيوسَ في البلادِ الإسلاميَّة تَتَّفَقُ على هذا وتُمانعُ، لكِنَّ مُشكلتَنا أنَّ أكثرَهم لا يَهتمُّ بمثلِ هذهِ الأمورِ، فيبقَى الإنسانُ منفردًا إذا أرادَ أن يَمتنعَ عنِ المعصيةِ، وحيتئذِ تَبقى المسألةُ مُشكلةً، ولكِنْ لو أنَّ الجيشَ كلَّه قالَ: نحنُ لا نُطيعُك في معصيةِ اللهِ. وصمَّموا على هذا، لم يَستطِع الضَّابِطُ ولا مَن فوقَ الضَّابِطِ أن يُجبِرَهم على ذلكَ، لكِنَّ مشكلتَنا التَّخاذُلُ، وعدمُ الاهتامِ بمِثلِ هذه الأمورِ، والنَّاسُ يَتهاونونَ في هذه المعصيةِ، ولا يَهتمُّون بعظمةِ مَن عصوْه، ولا يَرَوْن أنَّ الإصرارَ على الصَّغيرةِ يكونُ كبيرةً، ولا يَرونَ أنَّ المعاصيَ سببٌ للفشلِ والهزيمةِ؛ لأنَّ العزَّةَ للهِ ولرَسولِه وللمؤمنينَ، ولم يَقُلْ: وللمُسلمينَ؛ لأنَّ الإيمانَ أخصُّ منَ الإسلامِ، فكلُّ مُؤمنٍ مُسلمٌ، وليسَ كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، قالَ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَثًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدُخُلِ مسلمٍ مؤمنًا، قالَ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَثًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدُخُلِ مسلمٍ مؤمنًا، قالَ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَثًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدُخُلِ مسلمٍ مؤمنًا، قالَ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلأَعْرَابُ ءَامَثًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدُخُلِ فَلُولِكُمْ ﴾ [المجوات:١٤].

فالمعصيةُ سببُ الهزيمةِ، ولا أدلُّ على ذلكَ مِن جيشٍ هُزمَ بِمَعصيةٍ، معَ أَنَّه أفضلُ جيشٍ مشَى على الأرضِ منذُ خُلِقَ آدمُ إلى أن تقومَ السَّاعةُ، وهمُ الصَّحابةُ رَضَالِيَهُ عَنْمُ وقائدُهم مُحَمَّدٌ عَلَيْ في غزوةِ أحدٍ، قالَ اللهُ تعالى فيهِم: ﴿ مَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَذِرَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْبَهُم مِن بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران:١٥٦]، وتَسَنزَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْبَتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران:١٥٦]، أي: حصَلَتِ الهزيمةُ بسببِ هذه المعصيةِ، وهي معصيةٌ واحِدةٌ، معَ أنبًا مَعصيةٌ كانَ فيها نوعٌ من التَّاويلِ؛ لأنبَم ليَّا رأوا انهزامَ المشركينَ، وأنَّ المسلمينَ بدَوُوا يَجمعونَ الغنائمَ ظنُّوا أَنَّ الأَمْرَ انتَهَى، فنزَلوا منَ المُكانِ الَّذي جَعَلَهُمُ النَّبِيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ فيهِ حتَّى

وَالصَّبْرُ مَعَهُ [1].

وَلَا يَجُوزُ الغَزْوُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ ١٦].

= جاءَ المشركونَ مِنَ الخلفِ وحصَلَ ما حصلَ (١).

إذَنْ يَلزمُ الجيشَ طاعتُه بشرطِ ألّا يَأمرَ بمَعصيةِ اللهِ، فإِنْ أَمَرَ بمَعصيةِ اللهِ فلا سمعَ لهُ ولا طاعة فلا سمع له ولا طاعة فلا سمع له ولا طاعة مُطلقًا، أو في هذه المعصيةِ الّتي أمّرَ بها؟.

الجوابُ: الثَّاني هو المرادُ.

[١] قوله رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «وَالصَّبْرُ مَعَهُ» أي: يَلزمُ الصَّبرُ مَعَه، وأَلَّا نَتخاذَلَ ونَنصرفَ؛ لأنَّ في هذا كسرًا لقلوبِ المسلمينَ، وإعزازًا لقلوبِ الكافرينَ، فالواجبُ أن نَصبرَ، وهذا في غيرِ ما إذا تَقابلَ الصَّفَّانِ، فإِنْ تَقابلَ الصَّفَّانِ فالتَّولِّي مِن كبائرِ الذُّنوبِ.

[٢] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يَجُوزُ الغَزْوُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ» أي: لا يَجوزُ عزوُ الجيشِ إلَّا بإذنِ الإمامِ مَهما كانَ الأمرُ؛ لأنَّ المخاطبَ بالغزوِ والجهادِ هُم وُلاةُ الأمورِ، وليسَ أفرادَ النَّاسِ، فأفرادُ النَّاسِ تبَعٌ لأهلِ الحلِّ والعقدِ، فلا يَجوزُ لأحدِ أن يَغزوَ دونَ إذنِ الإمامِ إلَّا على سبيلِ الدِّفاعِ، وإذا فاجَأَهم عدوٌ يَخافون كلبَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، رقم (٣٠٣٩) من حديث البراء رَحَوَلَيَهُ قَال: «جعل النبي على الرجالة يوم أحد، وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير، فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»، فهزموهم..، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم في تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله على قالوا: والله لنأتين الناس، فلنصيبن من الغنيمة، فلها أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم».

= فحينَئذٍ لهم أن يُدافِعوا عن أنفسِهم؛ لتَعيُّنِ القتالِ إذَنْ.

وإنَّما لم يَجُزْ ذلكَ لأنَّ الأمرَ مَنوطٌ بالإمام، فالغزوُ بلا إذنِه افتِئاتٌ وتَعدًّ على حدودِه؛ ولأنَّه لو جازَ للنَّاسِ أن يَغزُوا بدونِ إذنِ الإمامِ لأَصبَحَتِ المسألةُ فوضَى، كُلُ مَن شاءَ ركبَ فرسَه وغَزا؛ ولأنّه لو مُكِّنَ النَّاسُ من ذلكَ لحصَلَت مفاسدُ عَظيمةٌ، فقد تَتجهّزُ طائفةٌ منَ النَّاسِ على أنَّهم يُريدونَ العُدوِّ، وهم يُريدون الخروجَ على الإمامِ، أو يُريدون البَغيَ على طائفةٍ منَ النَّاسِ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ النَّاسِ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ النَّاسِ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ النَّاسِ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ النَّاسِ، كما قالَ الله تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ النَّاسِ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن طَآمِفِوا الثَّلاثَةِ ولغيرِها الشَّاسُ لا يَجوزُ الغزوُ إلَّا بإذنِ الإمام.

وقوله: «إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ » أي: شرَّه وأذاهُ.

قالَ في (الرَّوضِ)<sup>(۱)</sup>: «ويَجوزُ تَبييتُ الكُفَّارِ» أي: مُباغتتُهم باللَّيلِ، ولكِنَّ هذا مَشروطٌ بأَنْ يُقدِّمَ الدَّعوةَ لهم، فإذا دَعاهُم ولم يَستَجيبوا فإنَّه لا بأسَ أن يُباغتَهم، ويَدعوَهم إلى أمورِ ثلاثةٍ:

الأوَّل: الإسلام.

الثَّاني: الجِزيةُ.

الثَّالثُ: فإِنْ أَبُوا فالقتالُ.

هكذا كانَ النَّبِيُّ عَلِياتُ يَبعثُ البُعوثَ على هذا الأساس(٢).

<sup>(</sup>١) الروض مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش، رقم (١٧٣١)، عن بريدة رَخَاللَهُ عَنهُ.

وقال: «وَرَمْيُهُمْ بِالنَّجْنِيقِ» والمنجيقُ بمَنزلةِ المدفعِ عندَنا، وكانوا في الأوَّلِ يَضَعون المنجنيقَ بينَ خشبتَينِ وعليها خشبةٌ مُعترضةٌ، وفيها حبالٌ قويَّةٌ، ثُمَّ يُجعلُ الحجرُ بحَجمِ الرَّأسِ أو نَحوِه في شيءٍ مُقبَّبٍ، ثُمَّ يَأْتِي رجالٌ أقوياءُ يَشُدُّونه، ثُمَّ يُطلقونه، وإذا انطلقَ الحجرُ انطلقَ بعيدًا، فكانوا يستعمِلونه في الحروبِ، فيجوزُ أن يُرمَى الكُفَّارُ بالمنجنيقِ، وفي الوقتِ الحاضرِ لا يُوجدُ مَنجنيقٌ، لكِنْ يُوجدُ ما يَقومُ مَقامَه كالطَّائراتِ والمدافع والصَّواريخ وغيرِها.

وقال: «وَلَوْ قُتِلَ بِلَا قَصْدِ صَبِيٍّ وَنَحْوُهُ» منَ المعلومِ أَنَّنا إذا رميناهُم بالمنجنيقِ فإنَّه سوفَ يُتلفُ مَن مرَّ عليهِ مِن مُقاتلٍ، وشيخٍ كبيرٍ لا يُقاتلُ، وامرأةٍ، وصبيٍّ، لكِنَّ هذا لم يَكُنْ قصدًا، وإذا لم يَكُنْ قصدًا فلا بأسَ، أمَّا تَعمُّدُ قَصفِ الصِّبيانِ والنِّساءِ ومَن لا يُقاتلُ فإنَّ هذا حرامٌ، ولا يَحلُّ، لكِنْ يَثبتُ تبعًا ما لا يَثبتُ استقلالًا، وقد رمَى الرَّسولُ ﷺ: أهلَ الطَّائفِ بالمنجنيقِ (١)، فالسُّنَّةُ جاءَتْ به، والقتالُ قد يَحتاجُ إليهِ.

وقالَ: «لَا يَجُوزُ قَتْلُ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَخُنثَى وَرَاهِبٍ وَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى لَا رَأْيَ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا» هؤلاءِ سبعةُ أجناسٍ لا يَجُوزُ قتلُهم إلَّا بواحدٍ مِن أمورِ ثلاثةٍ:

الأوَّلُ: أن يَكونَ لهم رأيٌ وتدبيرٌ، فإنَّ بعضَ كبارِ الشُّيوخِ ولو كانَ شيخًا فانيًا لا يَستطيعُ أن يَتحرَّكَ فإنَّ عندَه مِنَ الرَّأيِ والتَّدبيرِ ما ليسَ عندَ الشَّابِّ المقاتلِ. الثَّاني: إذا قاتَلوا كما لوِ اشتَرَكَ النِّساءُ في القتالِ فإنَّهنَّ يُقتلنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المراسيل (٣٣٥)، عن مكحول مرسلا، ووصله العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٤٤)، عن على رَضَالَتُهُءَنْهُ، وإسناده ضعيف كها قال الحافظ في البلوغ (١٢٨٢).

الثَّالثُ: إذا حرَّضوا المقاتلينَ على القتالِ وصاروا يُغرونَهم بأنِ افعَلوا كذا، اضرِبوا
 كذا .. إلى آخِرِه، فإنَّهم يُقتَلون؛ لأنَّ لهم تأثيرًا في القتالِ.

وقال: «وَيَكُونُونَ أَرِقًاءَ بِسَبْيِ» أي: هَؤلاءِ السَّبعةُ يَكونونَ أرقَّاءَ بسبي، والباءُ للسَّببيَّةِ، أي: بمُجرَّدِ أخذِهم يَكونونَ أرقَّاءَ في الحالِ، ولا يُخيَّرُ فيهمُ الإمامُ، وإذا كانوا أرقَّاءَ صاروا تبعَ الغَنيمةِ؛ لأنَّهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملةِ المالِ الآخر يُضافونَ إلى الغنيمةِ.

وأمَّا إذا سُبِيَ البالغُ المقاتلُ فإنَّ الإمامَ يُحَيَّرُ فيهِ بين أمورٍ أربعةٍ:

إمَّا القتل، وإمَّا أخذُ الفِداءِ، وإمَّا الاستِرقاقُ، وإمَّا المنُّ بدونِ شيءٍ.

والفداءُ قد يَكونُ بهالٍ أو مَنفعةٍ أو أسيرٍ مُسلمٍ، فمثلًا: لو أَنَّنا أَسَرْنا أحدَ المقاتِلينَ نَاتي بهِ للإمامِ، والإمامُ إن شاءَ قتَلَهُ، وإن شاءَ مَنَّ عليهِ مجَّانًا، وقالَ لهُ: اذهَبْ إلى أهلِك، وإن شاءَ السَّرَقَّه، أي: جعَلَه رقيقًا، وإن شاءَ طلبَ الفِديةَ منهُ إمَّا مالًا وإمَّا مَنفعةً وإمَّا بأسيرٍ مسلم.

وهذهِ التَّخييراتُ الأربعةُ هل هي حسبَ اختيارِ الإمام أو حسبَ المصلحةِ؟.

الجوابُ: حسبَ المصلحةِ؛ لأنَّ القاعدةَ الشَّرعيَّةَ أنَّ كلَّ مَن يَتصرَّفُ لغيرِه إذا خُيِّرَ بينَ شيئينِ فإنَّ تَخييرَه للمَصلحةِ وليسَ للتَّشهِّي، أمَّا مَن لا يَتصرَّفُ لغيرِه فإذا خُيِّرَ بينَ شيئينِ فهوَ للتَّشهِِّي، إن شاءَ كذا وإن شاءَ كذا؛ ولهذا نَقولُ في كفَّارةِ اليَمينِ: يُخيِّرُ بينَ إطعامٍ، وكسوةٍ، وعتقِ رقبةٍ، فهَلْ يَنظرُ للمَصلحةِ أو يَفعلُ ما شاءَ؟.

الجوابُ: يَفعلُ ما شاءَ؛ لأنَّ هذا التَّخييرَ للإرفاقِ بالمكلَّفِ، فيَختارُ ما يَشاءُ.

وَتُمُّلُكُ الغَنِيمَةُ بِالإستِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ<sup>[۱]</sup> وَهِيَ لَمِنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْل القِتَالِ<sup>[۲]</sup>،

[1] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَثَمَّلُكُ الغَنِيمَةُ بِالاِستِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ» أي: إذا قاتلَ المسلِمونَ أعداء هُم، وهُزِمَ الأعداء، واستَوْلَى المسلمونَ على المالِ، فإنَّ المالَ يَكُونُ ملكًا للمُسلمين، ولو كانوا في دارِ الحرب، أي: في ديارِ الكفَّارِ.

فمثلًا: لو قاتلنا الكفّار، ودخلنا عليهم أرضَهم وهَربوا وتركوا الأموال فإنّنا نَملكُ الأموال، ولو كانَتْ في دارِ الحربِ، ولا يَلزمُ أن نَحوزَها إلى بلادِ الإسلامِ، هذا معنَى قولِ المؤلّفِ: «في دارِ الحربِ»، فلا يُشتَرطُ أن نَحوزَها إلى ديارِ الإسلامِ، بل بمُجرّدِ الاستيلاءِ عليها تكونُ ملكًا لَنا، وإذا كانَتْ ملكًا فهَلْ يجوزُ أن تُقسّمَ هناك؟ الجوابُ: نَعَمْ يَجوزُ أن تُقسّمَ هناك؟ لأنبًا ما دامَتْ مُلِكَت فلا حاجةَ إلى تأخيرِ قسمتِها، فيُعطى كلُّ إنسانٍ ما يَنالُه منها ويتصرّفُ به يمينًا وشِمالًا، وإن خِيفَ مِن شرِّ فللإمام ألَّا يُقسّمَها إلَّا في بلادِ الإسلام.

[٢] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ» وهمُ الرِّجالُ الَّذينَ يُقاتِلُون، فمَن شهِدَ منهُم فإنَّه يُقسَمُ لهُ، وأمَّا مَن جاءَ بعدَ انتهاءِ الحربِ فإنَّه لا شيءَ لهُ مِنها، وكذلكَ مَنِ انصَرَفَ قبلَ بدءِ الحربِ فإنَّه ليسَ لهُ منها شيءٌ، وإنَّما هي لمَنْ حضَرَ الوقعة مِن أهلِ القتالِ، واستدَلَّ المؤلِّفُ في الشَّرِحِ (١) بقولِ عُمرَ رَضَالِكُ عَنهُ: «الغنيمةُ لَنْ شهِدَ الوَقعة مِن أهلِ القتالِ، وأمَّا مَنْ لم يَشهَدُها فإنَّه لا حظَّ لهُ فيها.

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٢٥)، وسعيد بن منصور (٢٧٩١)، والطحاوي في الشرح (٥٢٣٤)، والبيهقي (٦/ ٥٤٥)، وصحح إسناده، عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فَيُخْرِجُ الْخُمُسَ[١]، .

[1] قوله رَحَمُ اللّهُ: «فَيُخْرِجُ الْحُمُسَ» الضَّميرُ يَعودُ على الإمامِ أو نائبِه، أي: يُخرِجُ الإمامُ الَّذي هوَ الرَّئيسُ الأعلى في الدَّولةِ أو مَن يَنوبُ عنهُ كقائدِ الجيشِ - مثلًا الخمس، أي: خمسَ الغنيمة؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ الخمس، أي: خمسَ الغنيمة؛ فول اللهِ تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِي وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ١٤]، فيُخرجُ الخمسَ ويُصرَف على ما ذَكرَ الله في القرآنِ: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُسُهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِي اللهُ في القرآنِ: ﴿فَائَنَ لِلّهِ خُسُهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِي وَالْمِن وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَيلِ ﴾، فهؤلاءِ خسةٌ، إذَنِ الخمسُ يُقسَمُ خسةِ أسهمٍ؛ فيكونُ: (للهِ ورسولِه ﷺ) مِن أصلِ الغنيمةِ جزءٌ مِن خسةٍ وعِشرينَ جزءًا.

وأينَ يُصرَفُ هذا؟

الجوابُ: خمسُ الخمسِ يَكُونُ فيئًا في مصالحِ المُسلِمين، هذا هو الصَّحيحُ.

وقيلَ: ما للهِ فهو فيءٌ، وما للرَّسولِ ﷺ فللإمامِ؛ لأنَّ الإمامَ نائبٌ منابَ الرَّسولِ ﷺ في الأُمَّةِ، ولكِنَّ الصَّحيحَ أنَّ ما للهِ وللرَّسولِ ﷺ يَكُونُ فيئًا يَدخُلُ في بيتِ المالِ ويُصرفُ في مصالحِ المُسلمينَ.

﴿وَلِذِى ٱلْقُـرَٰنَ﴾ وهُم قُربَى رسولِ اللهِ ﷺ، وهم بَنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، هؤلاءِ هُم أصحابُ خمسِ الحُمسِ.

وكيفَ يُقسَّمُ بينَهم؟

قيل: يُقسَّمُ بينَهم بحسبِ الحاجةِ، وقيلَ: بَلْ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ، وقيلَ: بلِ الذَّكَرُ والأُنثى سواءٌ.

أمَّا مَن قالَ: بحسبِ الحاجةِ. فقالَ: لأنَّنا نَعلمُ أنَّ مِن مقاصدِ الشَّرعِ دفعَ الحَاجاتِ، لكِنْ خصَّ ذوي القُربَى؛ لأنَّهم أحقُّ النَّاسِ بمثلِ هذهِ الغَنيمةِ.

وأمَّا مَن قالَ: هُمْ سواءٌ. فقالَ: لأنَّهم يَستحِقُّونه بوصفٍ وهوَ القرابةُ، وهذا
 يَستوي فيهِ الذُّكورُ والإناثُ، كما لو وقَفَ على قريبه فإنَّه يَستوي الذَّكَرُ والأُنثى.

وأمَّا مَن قالَ: إنَّه يُفضِّلُ الذَّكَرَ على الأُنثى، فقالَ: لأنَّ الإرثَ في القرابةِ يَكونُ هكذا للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ.

والأقربُ الأوَّلُ وهوَ أنَّنا نُراعي الحاجةَ، فإن كانوا كلُّهم سواءً في الغِنى أو في الحاجةِ أعطَيْناهم بالتَّساوِي.

﴿وَٱلْمَتَنَىٰ﴾ جمعُ يتيمٍ، وهو مَن ماتَ أَبوهُ قبلَ أَن يَبلغَ، وسواءٌ كانَ ذكرًا أو أُنثى، وهل يَختصُّ بالفُقراءِ مِنهم أو لا يَختصُّ ؟.

الصَّحيحُ أنَّه لا يَختصُّ؛ لأنَّنا لو جعَلْناه خاصًّا بالفقراءِ لم يَكُنْ لعطفِ المساكينِ عليهِم فائدةٌ.

فالصَّوابُ أنَّ اليَتيمَ يَستحقُّ خُمسَ الخُمسِ منَ الغنيمةِ ولو كانَ غنيًّا؛ جبرًا للنَّقصِ الَّذي حصلَ لهُ بفقدِ أبيهِ، ولا سيَّما إذا كانَ اليتيمُ مُترعرعًا في الشَّبابِ، أي: يَعرفُ قدرَ وجودِ أبيهِ، ويَعرفُ ما يَفوتُه بفَقْدِ أبيهِ، لكِنْ لا شكَّ أنَّ مَن كانَ أَحوجَ فهو أحقُّ.

﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ هُمُ الفقراءُ، وهُنا يَدخلُ الفُقراءُ في اسمِ المساكينِ.

﴿وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ همُ المسافِرونَ الَّذينَ انقطعَ بهِمُ السَّفرُ، فيُعطَون ما يُوصِّلُهم إلى سفَرهم، يُعطَون تَذكرةً أو متاعًا أو ما أشبهَ ذلكَ مِمَّا يَحتاجونَ إليهِ.

وهلِ الفيءُ كالزَّكاةِ، بمَعنَى أَنَّه يَجوزُ الاقتصارُ على واحدٍ مِن هؤلاءِ، أو يَجبُ التَّعميمُ؟ ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِيَ الغَنِيْمَة: لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ[۱].

المشهورُ مِنَ المذهبِ<sup>(۱)</sup> أَنَّه يَجِبُ التَّعميمُ، أي: أَنَّنا نُعمِّمُ بحسبِ القُدرةِ والطَّاقةِ، فمثلًا اليتامى في البلدِ لا نَقولُ: إنَّه يُجزئُ أن نُعطيَ ثلاثةً منهُم. أي: أقلَ الجمع، بل نَبحثُ عَن كلِّ يتيمٍ في البلدِ ونُعطيهِ مِن هذا الَّذي هو خُمسُ الحُمسِ، أمَّا مُستحقُّ الزَّكاةِ فقَدْ سبقَ أَنَّه يَجُوزُ الاقتصارُ على واحدٍ.

فإن قالَ قائلٌ: ما الفرقُ؟

قُلْنا: الفرقُ أَنَّه ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ جوازُ الاقتصارِ على واحدٍ كها في حديثِ مُعاذِ بنِ جبلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي جبلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ (٢)، ولم يَذكُرْ بقيَّة الأصنافِ معَ أنَّ هذا بعدَ نزولِ الآيةِ، وأمَّا هُنا فقالَ اللهُ تعالى: ﴿فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ تعالى: ﴿فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِكِينِ وَابْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [الأنفال:٤١]، فكلُّ مَن قامَ بهِ هذا الوصفُ استحَقَّ.

[١] قوله رَحمَهُ اللهُ: «ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِيَ الغَنِيْمَة: لِلرَّاجِلِ سَهُمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمًانِ لِفَرَسِهِ الباقي أربعةُ أخماسٍ: للرَّاجلِ سهمٌ، وللفارسِ ثلاثةُ أسهمٍ اسهمٌ لهُ وسَهمانِ لفرسِه؛ لأنَّ النَّبيَ عَلَيْ فعلَ ذلكَ في خيبرَ، جعلَ للرَّاجلِ -الَّذي على رِجْلِه-سهمًا واحدًا، وللفارسِ ثلاثةَ أسهم (")، لماذا فرَّقَ بينَهما؟.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٩/ ٢٨٧)، والإنصاف (٤/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٢٨)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، رقم (١٧٦٢)، عن ابن عمر رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا.

### وَيشَارِكُ الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيهَا غَنِمَتْ، وَيُشَارِكُونَهُ فِيهَا غَنِمَ [١].

الجوابُ: لأنَّ غَناءَ الفارسِ ونَفعَه أكثرُ مِن غناءِ الرَّاجلِ.

فإذا قالَ قائلٌ: فهاذا تَقولُونَ في حروبِ اليومِ؟ فالنَّاسُ لا يُحارِبُون على خَيْلٍ وإبل، بل بالطَّائراتِ والدَّبَّاباتِ وما أشبَهَها؟.

فالجوابُ: يُقاسُ على كلِّ شيءٍ ما يُشبِهُ، فالَّذي يُشبهُ الخيلَ الطائِراتُ؛ لسُرعتِها وتَزيدُ -أيضًا- في الخطرِ، والَّذي يُشبهُ الإبلَ الدَّبَّاباتُ والنَّقليَّاتُ وما أشبهَها، فهذه لصاحبِها سهمٌ ولها سَهمانِ، والرَّاجلُ الَّذي يَمشي على رِجلِه مِثلُ القَنَّاصةِ له سهمٌ واحدٌ.

فإن قالَ قائلٌ: الطَّيَّارُ لا يَملكُ الطَّائرةَ، فهل تَجعَلون لهُ ثلاثةَ أسهُم؟.

نَقُولُ: نَعَمْ، نَجعلُ له ثلاثةَ أسهم: سَهمٌ له، وسَهمانِ للطَّائرةِ، وسَهمَا الطَّائرةِ يَرجِعان إلى بيتِ المالِ؛ لأنَّ الطَّائرةَ غيرُ مَملوكةٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ، بل هي للحُكومةِ، وإذا رأَى وليُّ الأمرِ أن يُعطيَ السَّهمينِ لقائدِ الطَّائرةِ فلا بأسَ؛ لأنَّ في ذلكَ تشجيعًا لهُ على هذا العملِ الخطيرِ.

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيَشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيهَا غَنِمَتْ، وَيُشَارِكُونَهُ فِيهَا غَنِمَ»؛ لأنَّ الجيشَ واحدٌ، والمرادُ سَراياهُ الَّتي يَبثُها إذا دخلَ دارَ الحربِ، وسبَقَ أنَّه يُمكنُ أن يَبعثَ سَريَّةً في ابتداءِ القِتالِ، وسَريَّةً في الرُّجوعِ بعدَ القتالِ، وما غِنِمَتْه السَّرايا يُضَمُّ يَبعثَ سَريَّةً في ابتداءِ القِتالِ، وسَريَّةً في الرُّجوعِ بعدَ القتالِ، وما غِنِمَتْه السَّرايا يُضَمُّ إلى غنائم الجيشِ تُضمُّ إلى غنائم السَّرايا، لكِنْ سبقَ أنَّ للإمامِ أن يُنفِّلُ قالَ النَّابَ النَّلُثَ في الرَّجعةِ والرُّبعَ في البَدأةِ، قالَ ابنُ المنذرِ (١١): رُوِّينا أنَّ النَّبيَّ عَيْلَةً قالَ:

<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر (٦١٤٣، ١٥٨٨).

# وَالغَالُّ مِنَ الغَنِيمَةِ<sup>[١]</sup> يُحْرَقُ رَحْلُهُ كُلُّهُ<sup>[٢]</sup>، إِلَّا السِّلَاحَ<sup>[٣]</sup>، .........

= «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ »(١)، والعلَّهُ واضحةٌ أنَّ هذا جيشٌ واحدٌ انطلقَ في وجهٍ واحدٍ فصاروا شركاءَ.

[1] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْعَالُ مِنَ الْعَنْيِمَةِ ﴾ الغالُّ مَن كتَمَ شيئًا ممَّا غَنِمَه واختَصَّه بنفسِه، والغلولُ مِن كبائرِ اللَّهُ نوبِ، وقد قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلْ مِن كبائرِ اللَّهُ نوبِ، وقد قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلْ مِن كبائرِ اللَّهُ مِن ذلكَ، وبيَّنَ أَنَّ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [آل عمران:١٦١]، وحذَّرَ النَّبيُّ ﷺ مِن ذلكَ، وبيَّنَ أَنَّ الإنسانَ يَأْتِي بِمَا غَلَ يومَ القيامةِ إن كانَ شاةً أو بعيرًا أو أيَّ شيءٍ، يَأْتِي به حاملًا إيَّاهُ يومَ القيامةِ على رُؤوسِ الأشهادِ (٢)، فهو إذَنْ منَ الكبائرِ، حتَّى إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ للقيامةِ على رُؤوسِ الأشهادِ (٢)، فهو إذَنْ منَ الكبائرِ، حتَّى إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ذَكَرُ أَنَّ رَجِلًا غلَّ شَملةً فقالَ: ﴿... إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المُعَانِمِ لَمُ قَالًا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ﴾ والعياذُ باللهِ.

[۲] قوله: «يُ**عُرَقُ رَحْلُهُ كُلُّهُ**» ظاهرُ كلامِه أنَّ هذا واجبٌ، أي: يَجِبُ أن يُحِرَقَ رحلُه كلُّه.

[٣] قوله: «إِلَّا السِّلَاحَ» كالسَّيفِ والبُندقِ (البُنْدقِيةِ) وما أَشبهَ ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم (۲۷۰۱)، وابن ماجه: كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم (۲٦٨٥)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: قال رسول الله ﷺ: ... ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم. وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، رقم (٣٠٧٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، رقم (١٨٣١)، عن أبي هريرة رَحَوَلَيْكَءَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، رقم (٦٧٠٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (١١٥)، عن أبي هريرة وَيَخَالِنَهُ عَنهُ.

#### وَالْمُصْحَفَ [1]، وَمَا فِيهِ رُوحٌ [1].

[1] قوله رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وَالْمُصْحَفَ»؛ لاحترامِه.

[۲] قوله: «وَمَا فِيهِ رُوحٌ»؛ لأنَّ ما فيهِ روحٌ لا يُعذَّبُ بالنَّارِ، مثلُ البَعيرِ والفرسِ، وما عدا ذلكَ فإنَّه يُحرقُ مثلَ الدَّراهِمِ الَّتي كدراهِمِنا الآنَ وهيَ أوراقٌ، والأواني، وشدَّادِ البعيرِ، والسَّرْج، والمِقْوَدِ، وما أَشبهَ ذلكَ.

وهنا نَقولُ: لماذا يُحرَقُ؟ أفلا يَكونُ مِنَ الأَحسنِ أن يُضافَ إلى الغَنيمةِ؟ أو منَ الأحسنِ أن يُؤدَّبَ صاحبُه بالضَّربِ مثلًا، ويَكونَ المالُ لهُ؟.

الجوابُ: لا؛ لأنَّ المقصودَ بهذا التَّحريقِ هوَ التَّنكيلُ بهذا الرَّجلِ، ومَصلحةُ التَّنكيلِ أكبرُ مِن مَصلحةِ ما يُضَمُّ إلى بيتِ المالِ أو إلى الغنيمةِ مِنَ المالِ، فيكونُ في هذا مصلحةٌ أكبرُ مِن مصلحةِ المالِ الَّذي يَحصلُ لو لم يُحرَقْ، وأمَّا كونُه يُحرَقُ ولا يُتلَفُ بنوع آخرَ أو يُتصدَّقُ بهِ؛ فلأنَّ هذا هوَ الواردُ عنِ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْمُ أَنَّ، وقالَ مَكْحُولُ: السُّنَّةُ في الَّذي يَغُلُّ أن يُحرَقَ رَحلُه (٢).

ولكِنْ هل كلامُ المؤلِّفِ صحيحٌ في أنَّه يَجِبُ إحراقُه، أو نَقولُ: إنَّ الإحراقَ راجعٌ إلى اجتهادِ الإمام؟.

الجوابُ: المذهبُ (٢) هوَ أَنَّه يَجِبُ إحراقُه، والَّذي اختارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة رَحَمُهُ اللَّهُ (٤) أَنَّ هذا راجعٌ إلى اجتهادِ الإمام، فإِنْ رأَى منَ المصلحةِ أَن يُحرَقَ حرَّقَه، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٢٧٩، ٢٩٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/٤٤٨-٤٤٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٣/ ١٦٧)، الإنصاف (٢/ ٥٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ١٥٥).

وَإِذَا غَنِمُوا أَرْضًا فَتَحُوهَا بالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّن هِي بِيَدِهِ[١].

= رأى أن يُبقيَه أَبقاهُ، ولكِنْ لا بُدَّ أن يُنكِّلَ بهذا الغالِّ.

[١] قوله رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا غَنِمُوا أَرْضًا فَتَحُوهَا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِنَّ هِي بِيلِهِ»، «إِذَا غَنِمُوا» الواوُ الفاعلُ تَعودُ على المُسلمينَ، «أَرْضًا» أي: مِنَ الكُفَّارِ، «فَتَحُوهَا بِالسَّيْفِ» ويُسمَّى الفتحُ بالسَّيفِ عَنوةً؛ لأنَّهم أَخذوها قهرًا.

مثالُ ذلك: قاتلَ المسلمونَ قريةً ففتَحوها، وجَلا عنها أَهلُها، وصارَتْ بأيدِي المسلمينَ كالغَنائمِ مِنَ الأَمتعةِ وغيرِها عِمَّا يُنقلُ، في هذه الحالِ يُحَيَّرُ الإمامُ بينَ شَيئينِ: إمَّا أَن يُوقفَها على المسلمينَ عمومًا، ويَضربُ عليها خراجًا مستمرًّا، فإن قسَّمَها على المسلمينَ فلَهُ في ذلكَ سلفٌ، وهو النَّبيُّ عَيَّ فإنَّه قسَّمَ أرضَ خيبرَ بينَ المسلمينَ، وإن لم يُقسِّمُها وجعَلَها وقفًا للمُسلمينَ، وأعطاها النَّاسَ وضرَبَ عليها خراجًا مستمرًّا فلهُ في ذلكَ سلفٌ، وهو عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضَيَتَهَاعَنهُ (۱)، فإنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ وَضَيَتَهَاعَنهُ (۱)، فإنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: «إذا قسَّمتُ الأرضَ بينَ المقاتلينَ الآنَ لم يَنتفعْ بها مَن بعدَهُم»، وهي أرضُ ليسَتْ شيئًا منقولًا تتلفُ بمرِّ الزَّمنِ، بل هذه ستبقى أبدَ الآبِدينَ إلى يومِ القيامةِ، فكوْني أُقسِّمُها بينَ الغانِمينَ، وتَبقى مِلكًا لهم يَتوارثونَها فيما بينَهم، ويَتبايعونَها فيما فكوْني أُقسِّمُها بينَ الغانِمينَ، وتَبقى مِلكًا لهم يَتوارثونَها فيما بينَهم، ويَتبايعونَها فيما بينَهم، هذا يُحرِمُ بقيَّةَ أجيالِ المسلمينَ، فأَنا أُبقيها وقفًا وأَضربُ عليها خراجًا.

والخراجُ أن يَقولَ مثلًا: كلُّ ألفِ مترٍ عليهِ ألفُ ريالٍ سنَويًّا يُؤخذُ مِمَّن هي بيدِه،

<sup>(</sup>١) انظر ما أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم، ومعاملتهم، رقم (٢٣٣٤)، عن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

# وَالْمُرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ والجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ [1].

= فإن كانَتْ بيدِ مَن عمَرَها بيتًا أُخِذَ مِن صاحبِ البيتِ، وإذا كانت بيدِ مَن زرَعَها وغرَسَها أُخِذَت مِنَ الزَّارِعِ والغارِسِ، وهي تُشبهُ ما يُسمَّى عندَنا هنا «بالصُّبرة»، وما يُسمَّى في الحجازِ: «بالحُكرِة أو الحكورة»، أي: أن تَبقَى الأرضُ لا تُملكُ، بل للمُسلمينِ، لكِنْ مَن هي بيدِه أحقُّ بها مِن غيرِه، وعليهِ مُقابلَ كونِه يَنتفعُ بها دراهمُ يُقدِّرُها الإمامُ؛ ولهذا قالَ: «بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى المُسلمِينَ»، وهذا التَّخييرُ تَخييرُ مَصلحةٍ وليسَ تَخييرَ تَشَةً؛ وذلكَ للقاعدةِ الَّتي سبَقَت: أنَّ مَن خُيرَ بين شيئينِ ويتصرَّفُ لغيرِه وجبَ عليهِ فعلُ الأصلحِ، وإن كانَ لنفسِه فلهُ أن يَعدلَ إلى الأسهلِ سواءٌ كانَ أصلحَ أو غيرَ أصلحَ؛ ولذلكَ نَقولُ: مَن عليهِ كفَّارةُ يمينٍ فهوَ مُحيَّرٌ بينَ سواءٌ كانَ أصلحَ أو غيرَ أصلحَ؛ ولذلكَ نَقولُ: مَن عليهِ كفَّارةُ يمينٍ فهوَ مُحيَّرٌ بينَ الطعامُ في الغالب فلهُ ذلك.

ويَجبُ على الإمامِ أن يَستشيرَ أُولِي الرَّأيِ بِينَ أن يُقسِّمَ الأرضَ بينَ الغانمينَ، ويَجبُ على الإمامِ أن يَستشيرَ أُولِي الرَّأيِ بينَ أن يُقسِّمَ الأرضَ بينَ الغانمينَ، ويَجعلَ لكلِّ إنسانٍ أرضًا يَتصرَّفُ فيها وتُورَثُ مِن بعدِه، وبينَ أن يَجعلَها وقفًا على المسلمينَ وليسَتْ مِلكًا ولا يَدخلُ فيها الإرثُ، ويَضربُ عليها خراجًا مُستمرًّا تُؤخذُ مِثَن هيَ بيدِه كلَّ عامٍ، قد يَكونُ مِثَن هيَ بيدِه كلَّ عامٍ، قد يَكونُ الأفضلُ الثَّانيَ، حسبَ الحالِ.

[1] قوله رَحَمَهُ اللَّهُ: «والمَرْجِعُ فِي الْحَرَاجِ وَالجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَاد الإِمَامِ» أي: المرجعُ في الخراجِ النَّذي يُوضعُ على الأرضِ المغنومةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، أمَّا الجزيةُ -فذكرَها المؤلِّفُ هُنا استِطرادًا- وهي الَّتي تُوضَعُ على كلِّ فردٍ مِن أَفرادِ أهلِ الذِّمَّةِ عِوضًا عن إقامتِهم في دارِنا وحمايتِهم، وهذهِ -أيضًا- مرجعُها إلى الإمامِ، ومَعلومٌ أنَّ هذه تَختلفُ

= باختلافِ الأراضي والأزمانِ واختِلافِ الأشخاصِ في بابِ الجِزيةِ، فيُرجَعُ فيها إلى اجتهادِ الإمامِ، لكنّهم قالوا: إذا وضَعَه مَن سبقَه فإنّه لا يَجوزُ للثّانِي تَغييرُه ما لم يَتغيّرِ السّببُ، فمثلًا ما وضَعَه عُمرُ رَضَالِتُهُ عَنهُ (١) على الأراضي الخراجيَّةِ -وإن كانَ الأمرُ الآنَ قيدِ اندرَسَ - لا يَجوزُ أن نُغيِّرَه الآنَ بزيادةٍ أو نقصٍ إلّا إذا وُجِدَ سببُ التّغييرِ، بأنْ تكونَ الأراضي رخصَتْ فنُنزِلُ، أو زادَت فنرفعُ الخراجَ حسبَ الحالِ، أمّا إذا لم يُوجَدُ سببُ فالواجبُ اتّباعُ ما ضرَبَه الإمامُ الأوّلُ على هذهِ الأرضِ وعلى أهلِ الذّمّةِ، والذي يَظهرُ لي أنَّ مثلَ هذهِ المسائلِ إذا لم تكن صادرةً منَ النّبيِّ -صلّى اللهُ عليه وعلى الله وسلّم - أنّها مِن أُمورِ القضاءِ الوَقتيِّ، أي: الّتي رأى الخُلفاءُ في ذلكَ الوقتِ أنّها أنسبُ.

مسألةٌ: هل يَتعلَّقُ الحراجُ بذِمَّةِ المورَّثِ؛ ويَكونُ دَينًا في ذمَّتِه تَتعلَّقُ به نفسُه بعدَ موتِه، أو هو على مَنِ انتَقلَتْ إليهِ؟.

الجوابُ: الثَّاني، إلَّا إذا كانَ بقِيَ منَ الخراجِ الَّذي أُدرَكَه الأوَّلُ حيَّا شيءٌ فإنَّه يَتعلَّقُ بذِمَّتِه، فمثلًا: لو مضَى عليهِ خمسُ سنواتٍ لم يُؤدِّ الخراجَ، ثُمَّ ماتَ فهذا يَتعلَّقُ بذِمَّتِه خمسَ سنواتٍ، وما بعدَها يَتعلَّقُ بمَنِ انتقلَتْ إليهِ الأرضُ مِنَ الورَثةِ.

وبهذا التَّقريرِ يَطمئنُّ الإنسانُ الَّذي اشتَرَى بيتًا فيهِ صبرةٌ، ثُمَّ أَدَّى الصُّبرةَ الَّتي حلَّتْ في حياتِه وماتَ، فهَلْ نَقولُ: هذه الصُّبرةُ تَتعلَّقُ بذِمَّةِ الميِّتِ؟.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة (۳۳۳۱)، والبيهقي (۱۹۲/۹)، عن عمر بن الخطاب رَيَحَالِلَهُمَنَهُ أنه وضع الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثهانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهما.

وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِهَارَةِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أَوْ رَفْعِ يَدهِ عَنْهَا الْأَرَاثُ اللَّهُ الْمِيرَاثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِي الللِلْمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِي ا

الجوابُ: لا تَتعلَّقُ؛ لأنَّه بَرِئَت ذِمَّتُه في حياتِه.

وكذلكَ -أيضًا- لو أنَّ الأرضَ المُصبَرةَ بِيعَت مِن شَخصٍ فهَلِ للَّذي صبَرَها الأوَّلُ أن يَرجعَ على البائعِ، أو يَرجعَ على المشترِي الَّذي هيَ بيَدهِ؟

الجوابُ: الثَّاني؛ لأنَّه جرَتِ العادةُ أنَّ الصُّبرةَ يُطالبُ بها مَن كانَتِ العَينُ في يدِه فلا يُطالبُ بها البائعُ.

قد يَقولُ المُصبرُ الأوَّلُ: أنا صبَرْتُك أنتَ فأَعطِني صُبرتِي؟ فيُقالُ: لا؛ لأنَّه جرَتِ العادةُ على أنَّه إذا باعَها أن يُطالَبَ المشترِي كالأرضِ الحَراجيَّةِ سواءً.

[1] قوله رَحْمَهُ أللَهُ: "وَمَنْ عَجَزَ عَن عِبَارَةِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أَوْ رَفْعِ يَدهِ عَنْهَا» هذا رجلٌ من النَّاسِ اقتَطعَ أرضًا من الأرضِ الحراجيَّةِ يُريدُ أن يَزرعَها، مساحتُها كيلو مثلًا، فالإمامُ يَجبُ أن يُعطيه؛ لأنَّ هذا مِن مَصلحةِ المُسلمينَ؛ إذ سيَعودُ الدَّحلُ إلى بيتِ مالِ المسلِمينَ، وبعدَ أن أَخذَها عجَزَ عَن عهارتِها، نَقولُ لهُ: يَجبُ عليكَ أحدُ أمرَينِ، إمَّا أن تَرفعَ يدَك ليَأخذَها غيرُك، وإمَّا أن تُؤجِّرَها؛ لأنَّه إذا عجزَ عَن عهارتِها وبَقِيَت أرضًا بيضاءَ وأَرَدْنا أن نُطالِبَه بالخراجِ فمِن أينَ نَأخذُ؟ فيضيعُ حقُّ المسلمينَ.

ولو طلَبَ مُهلةً فعلَيْنا أن نُعطِيَه مُهلةً بشرطِ ألَّا يَفوتَ بها موسمُ الزَّرعِ، فإِنْ طلَبَ مهلةً يَفوتُ بها زرعُها لم نُعطِه؛ لئَلَّا تَتعطَّلَ الأرضُ ثُمَّ يَتعطَّلَ خراجُها.

[٢] قوله: «وَيَجْرِي فِيهَا المِيرَاثُ» أي: الأرضُ الخراجيَّةُ يَجري فيها الميراث،

# وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ<sup>[۱]</sup> كَجِزْيَةٍ<sup>[۲]</sup>، وَخَرَاجٍ<sup>[۲]</sup>، وَعُشْرٍ<sup>[۱]</sup>، ......

فإذا ماتَ إنسانٌ قدِ استَوْلى على أرضٍ خراجيَّةٍ انتقلَتِ الأرضُ بخَراجِها إلى الورثةِ،
 فإذا قالَ الورَثةُ: لا نُريدُها ما دامَ قد ضُرِبَ عليها خراجٌ. نَقولُ لَهُم: ارفَعوا أيدِيكم
 عنها. وتُعطَى أُناسًا آخَرينَ، ولا نُجبِرَهم عليها؛ لأنَّ الَّذي التَزَمَ بها هو مُورَّثُهم.

[١] قوله رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ» المرادُ بذلكَ مَن لا يَدينُ بالإسلامِ، سواءٌ كانَ يَهوديًّا، أو نَصرانيًّا، أو وثنيًّا، أو غيرَ ذلكَ، المهمُّ أنَّه كافرٌ لا يَدينُ بالإسلام.

[۲] قوله: «كَجِزْيَةٍ» التَّمثيلُ بالجزيةِ، وما عُطفَ عليها يَدلُّ على أَنَّه أُخذَ بغيرِ قِتالٍ؛ وذلكَ لأنَّ ما أُخِذَ مِن مالِ الكفَّارِ بالقِتالِ فهوَ غَنيمةٌ، لكِنْ هذا أُخِذَ بغيرِ قتالٍ.

والجزيةُ هيَ ما يُوضعُ على أفرادِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن يَهودٍ ونَصارَى، وغيرِهم على القولِ الرَّاجحِ.

[٣] قوله: «وَخَرَاجٍ» كذلكَ -أيضًا- الخراجُ وهوَ المالُ المضروبُ على الأرضِ الحَراجيَّةِ الَّتي غُنِمَت، ثُمَّ وُقِفَت على المسلمينَ.

[٤] قوله: «وَعُشْرٍ» العُشرُ يُؤخذُ مِن كلِّ كافرِ اتَّجَرَ في بلادِ الإسلامِ، ثُمَّ إن كانَ حَربيًّا أَخَذْنا مِنهُ العُشرِ، وهوَ حقُّ للمُسلمين، ولي وليسَ هذا بمكسٍ؛ لأنَّه إذا اتَّجَرَ في بلادِ المُسلمينَ يَكُونُ هوَ المستفيدَ، ويَجوزُ للحَربيِّ أن يَطلبَ الأمانَ؛ ليُدخلَ التِّجارة إلى بلادِ المسلمينَ ويَبيعَها، ثُمَّ يَمشِيَ، فنَأْخذُ عليه عُشرَ التِّجارة، بمَعنى أنه إذا كانَ ما معَه يُساوِي عشرة آلافٍ نَأخذُ منهُ ألفًا، أمَّا إذا دخلَ بغيرِ أمانٍ فإنَّنا نَأخذُه هوَ ومالُه؛ لأنَّه حربيُّ.

## وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا [1]، وَحُمُّسُ خُمسِ الغَنيْمَةِ، فَفَيْءٌ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ [1].

أمَّا إذا كانَ ذِمِّيًّا فنَأْخذُ مِنه نِصفَ العُشرِ؛ لأنَّ الذِّمِّيَّ له شَيءٌ مِنَ الحقِّ، وإن
 كانَ مُسلمًا فلا نَأْخذُ شيئًا، إذنِ النَّاسُ ثلاثةُ أقسام:

الْأُوَّالُ: الذِّمِّيُّ، فهذا نَأْخذُ مِنه نِصفَ العُشرِ، أي: واحدًا مِن عِشرينَ.

الثَّاني: الحربيُّ، الَّذي دخلَ بأَمانٍ، ونَأْخَـٰذُ مِنـه العُشرَ كامـلَّا أي: واحـدًا مِـن لَمرةٍ.

الثَّالثُ: المسلمُ، ولا يَحَلُّ لَنا أن نَأخذَ مِنه شيئًا؛ لأنَّه مُحْترَمٌ بمالِه ونَفسِه.

[1] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا» أي: ما تَرَكَه الكُفَّارُ فزَعًا منَّا، يَعني: لَمَّا علِموا بأنَّ المسلمينَ أَقبَلوا علَيْهِم هرَبوا وتَركوا الأموال، فهذه الأموالُ أُخِذَت بغيرِ قِتالِ فتكونُ فيئًا؛ وذلكَ لأنَّ المقاتلينَ لم يَتعَبوا في تَحصيلِها، فلا تُقسمُ بينَهم، بل تكونُ فيئًا يُصرَفُ في مَصالحِ المُسلمينَ العامَّةِ، كرَزْقِ القُضاةِ، والمؤذِّنينَ، والأئِمَّةِ، والفُقهاءِ، والمعلِّمينَ، وغيرِ ذلكَ مِن مَصالح المسلِمينَ.

[٢] قوله: «وَخُمُسُ خُمسِ الغَنِيمَةِ فَفَيْءٌ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ» خُمسُ خُمسِ الغَنيمةِ هو الغَنيمةِ هو واحدٌ مِن خمسةٍ وعِشرينَ جزءًا يُصرفُ في الفيء؛ وخُمسُ خُمسِ الغَنيمةِ هو أنَّ الغَنيمة إذا غُنِمَت يُؤخذُ مِنها الخمسُ لخمسةِ أصنافٍ، وتُقسَّمُ أربعةُ الأخماسِ الباقيةِ على الغانِمينَ، والحُمسُ الَّذي يُؤخذُ أوَّلا يُصرَفُ إلى خمسِ جِهاتٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَأَنَّ عِلَى الغانِمينَ، والحُمسُ الَّذي يُؤخذُ أوَّلا يُصرَفُ إلى خمسِ جِهاتٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقَرِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١]، ولكِنْ كيفَ يَتمُّ صَرفُه؟

الجوابُ: لا بُدَّ أَن يَكُونَ على ما فيهِ مَصلحةٌ للمُسلمينَ، قالَ شَيخُ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ

في كتابِ (السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ)<sup>(۱)</sup>: لا يَجوزُ أن يُصرَفَ هذا في غيرِ المصالحِ فضلًا عَن أن يُعطَى المغنِّين والمُتمَسْخرينَ وما أشبهَ ذلكَ؛ لأنَّ هذه مَنافعُ مُحَرَّمةٌ، فلا يَجوزُ أن تُبذلَ الأموالُ فيها، وإنَّما تُبذَلُ في المصالح، وهُنا أسئلةٌ:

أُوَّلًا: هل إِصلاحُ الطُّرقِ مِنَ المصالحِ؟ الجوابُ: نعَمْ، مِنَ المصالحِ.

ثانيًا: هَلْ إِقَامَةُ السُّدودِ على الأَوديةِ مِنَ المصالحِ؟ الجوابُ: نعَمْ، منَ المصالحِ. ثالثًا: هل غَرسُ الأشجارِ في مَواقفِ النَّاسِ الَّتي يَحتاجونَ إلى الوقوفِ فيها منَ المصالح؟ الجوابُ: نعَمْ مِنَ المصالح.

إذَنِ المصالحُ عامَّةٌ، فكلُّ ما فيهِ مَصلحةٌ للمُسلِمينَ في دِينِهم أو دُنياهُم فإنَّه يُؤخذُ مِن بيتِ المالِ، ولا يَجوزُ أن يُصرَفَ هذا الفيءُ -أَعني: بيتَ المالِ- إلَّا فيها فيه مَصلحةٌ للمُسلمينَ، فأمَّا ما لا مَصلحة فيه فإنَّه لا يَجوزُ أن يُصرَفَ مِنه قرشٌ واحدٌ؛ لأنَّ هذا مِن إضاعةِ المالِ، وإذا كانَ الإنسانُ مَنهيًّا عن إضاعةِ المالِ الَّذي يَملكُه فكيفَ بإضاعةِ المالِ الَّذي هوَ للمُسلمينَ عمومًا.

وإذا بُذِلَ فِي مُحرّم صارِ فيه إثمانِ:

الأوَّلُ: اقتِطاعُ جُزءِ مِن مالِ المسلمينَ في غيرِ مَصالِهم.

الثَّاني: أنَّه صُرِفَ في المحرَّمِ فهوَ إعانةٌ على المحرَّمِ.

ولهذا نَقولُ: إنَّ مَسؤوليَّةَ مَن يَتولَّون أموالَ المسلمينَ أشدُّ مِن مَسؤوليَّةِ مَن يَتولَّى مالَ اليتيم، أو مالَ سَفيهِ، أو مالَ نَفسِه؛ لأنَّ هذا يَتعلَّقُ به جميعُ حُقوقِ المسلِمينَ،

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص:٤٢).

= فكلُّ المسلمينَ لَهُم حقُّ فيهِ، ولا يَخفَى ما جرَى لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ فيها يَذكُرُه أهلُ التَّاريخِ، أَنَّه كَانَ رَضَالِيَهُ عَنهُ في إحدَى اللَّيالي يَمشِي في شوارعِ المدينةِ يَتفقَّدُ النَّاسَ، فوجَدَ نارًا فذَهَبَ إليها، وكانَ معَه مَولًى يُقالُ لهُ: أسلمُ. فذهبَ إلى هذه النَّارِ، فوجَدَ امرأةً عجوزًا عندَها صِبيانٌ جوعَى يَصيحونَ، وقد أُوقَدَتِ النَّارَ ثَحَتَ قِدرِ ليسَ فيهِ إلَّا الماءُ؛ لتُسكتَهم بهِ، فجاءَ إليها وقالَ: ما لكِ يا أَمَةَ اللهِ؟ قالت: هؤلاءِ صِبيانٌ. قالَ: ما الَّذي في القِدرِ؟ قالَت: ماءٌ أُسكِتُهم بهِ، الله بيننا وبينَ عُمرَ -كلمةٌ عظيمةٌ -. عُمرُ رَضَيَالِيَهُ عَنهُ ولَّاهُ اللهُ على العِبادِ لا بُدَّ أن يَسأَلُه اللهُ عَن هذهِ الولايةِ، فقالَ لها -وهي لا تَعلمُ أَنَّه عُمرُ -: اللهُ على العِبادِ لا بُدَّ أن يَسأَلُه اللهُ عَن هذهِ الولايةِ، فقالَ لها -وهي لا تَعلمُ أَنَّه عُمرُ -: ما أَدرَى عُمرَ بكُم؟ قالَتْ: يَتولَى أمرَنا ولا يَدري عنَّا؟ هذه كلمةٌ أكبرُ منَ الأُولى.

فذهب مسرعًا رَضَالِيَهُ عَنهُ إلى خزانةِ الطَّعامِ وأَخَذَ كيسًا من دَقيقٍ، وأَخَذَ ما يُقابِلُه مِن الودَكِ وحَمَلَه، فقالَ لهُ مولاهُ أسلمُ: يا أميرَ المؤمنينَ أنا أَحمُله. قالَ: إنَّك لو حَمَلْته عني من الودَكِ وحَمَلُ عني أُوزاري يومَ القِيامةِ. ثُمَّ خرجَ بِه وجعَلَ هو يَنفخُ في النَّارِ حتَّى إنَّ الدُّخَانَ يَتخَلَّلُ لحيتَه، ويَصبُّ مِنَ الدَّقيقِ والودَكِ في هذه القِدرِ حتَّى طبَخَ هو بنفسِه، خليفة المسلِمينَ مِن مَشرقِ الأرضِ إلى مَغربِها يَطبخُ بنفسِه لهذه العجوزِ!! لأنَّه يَطبخُ مُحلصًا للهِ المسلِمينَ مِن مَشرقِ الأرضِ إلى مَغربِها يَطبخُ بنفسِه لهذه العجوزِ!! لأنَّه يَطبخُ مُحلصًا للهِ بذلك؛ ليُبرئ ذِمَّته بهذا، ففعلَ ثُمَّ تَنحَى ناحيةً وجلسَ وقالَ: واللهِ لا أَرجعُ حتَّى أَرى هؤلاءِ الصِّبيانَ الَّذينَ يَبكونَ يَتَضاحَكون. فشبِعوا من الطَّعامِ وجعلوا يَضحَكون ويَتَصارَعون، فذهبَ وقالَ لها: إذا كانَ غدُّ فأْتِي إلى عُمرَ. وذهبَ وهي لا تَدرِي مَن هذا الرَّجلُ، قالَتْ: واللهِ إنَّك لخيرٌ لَنا مِن عُمرَ (اللهُ عُمرَ. وذهبَ وهي لا تَدرِي مَن هذا الرَّجلُ، قالَتْ: واللهِ إنَّك لخيرٌ لَنا مِن عُمرَ (اللهُ عُمرَ رَضَالِيَهُ عَنهُ على زعمِها نائمٌ في هذا الرَّجلُ، قالَتْ: واللهِ إنَّك لخيرٌ لَنا مِن عُمرَ (اللهُ عُمرَ رَضَالِيَهُ عَنهُ على زعمِها نائمٌ في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه (٢٠٥/٤)، والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢١٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٢/٤٤).

= فراشِه، وهذا يَتفقَّدُ النَّاسَ ويَأْتِي إليهِم بالطَّعامِ، فالمسؤوليةُ عَظيمةٌ جِدًّا، نَسألُ اللهَ تعالى أن يُعينَ وُلاةَ أُمورِنا على ما فيهِ خيرُ البلادِ والعبادِ.

يَقُولُ صَاحَبُ (الرَّوْضِ المربع)(١) رَحَمَهُ اللَّهُ: «فَصْلٌ» فِي الأَمَانِ وَالهُدْنَةِ «يَصِتُّ الأَمَانُ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُخْتَادٍ غَيْرِ سَكْرَانَ وَلَوْ قِنَّا أَوْ أَنْثَى، بِلَا ضَرَدٍ فِي عَشْرِ سِنِينَ فَأَقَلَ، مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا، مِنْ إِمَامٍ لِجَمِيعِ المُشْرِكِينَ، وَمِنْ أَمِيرٍ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ جُعِلَ بِإِزَائِهِمْ، وَمِنْ كُلِّ أَحِدٍ لِقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا، وَيَحْرُمُ بِهِ قَتْلٌ، وَرِقٌ، وَأَسْرٌ».

قوله: «يَصِحُّ الأَمَانُ» الأَمانُ: عبارةٌ عَن تأمينِ الكافرِ مدَّةً مَحدودةً، أي: يُؤمَّن حَتَى يَسمعَ كلامَ حَتَى يَبيعَ تَجارتَه ويَرجعَ، أو حتَّى يَسمعَ كلامَ اللهِ ويَرجعَ، وهذا التَّأمينُ ليسَ عقدًا، بَلْ أمانٌ فقطْ؛ ولهذا صحَّ مِن كلِّ إنسانٍ حتَّى مِن امرأةٍ، وحتَّى مِن قنِّ، لكِنْ لا بُدَّ أن يكونَ المُؤمِّنُ مسليًا، فلو فرَضْنا أنَّ في البلدِ طوائفَ مُتعدِّدةً؛ نَصارَى ومُشركينَ، لكِنَّهم باقونَ في عهدِ المسلِمينِ، فهؤلاءِ لا يَصحُّ مِنهم أن يُؤمِّنُونَ، فقَدْ يكونُ بينَهم وبينَ مِنهم أن يُؤمِّنوا كافرًا يَدخلُ مِن بلادِ الكفرِ؛ لأنَّهم لا يُؤمِّنُونَ، فقَدْ يكونُ بينَهم وبينَ هذا الطَّالبِ للأَمانِ اتَّفاقٌ، فيُؤمِّنونه حتَّى يَأْتيَ ليَأْخذَ أسرارَ المسلِمينَ وأحوالَهم.

ولا بُدَّ أَن يَكُونَ عاقلًا، وضدُّه المجنونُ؛ لأنَّ المجنونَ لا عَقلَ لهُ ولا قصدَ لهُ.

و مُختارًا لا مُكرهًا، فلو دخل كافرٌ مسلَّحٌ، ووجَدَ رجلًا منَ المسلِمينَ وقالَ لهُ: أَمِّنِي وإلَّا قتَلْتُك. فأَمَّنه مُكرهًا، فهذا الأمانُ لا يَصحُّ، ولكنِ اشتَرَطَ المؤلِّفُ للأمانِ أُمِّني وإلَّا قتَلْتُك. فأمَّنه مُكرهًا، فهذا الأمانُ لا يَصحُّ، ولكنِ اشتَرَطَ المؤلِّفُ للأمانِ ألَّا يكونَ فيه ضررٌ على المسلِمينَ، وأن يكونَ في عَشرِ سِنينَ فأقلَّ، أي: لا يَملكُ أيُّ إنسانٍ أن يُؤمِّنَ الكافرَ أكثرَ مِن عشر سِنينَ.

<sup>(</sup>١) الروض مع حاشية ابن قاسم (٤/ ٢٩٦).

قوله: «مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا» مُنجَّزًا مثل: أَمَّنْتُك.

ومُعلَّقًا مِثل: إذا دخلَ الشَّهرُ الفُلانيُّ فأنتَ في أمانٍ.

قوله: «مِنْ إِمَامٍ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ» أي: يَصحُّ الأمانُ مِن إمامٍ لجَميعِ الْمُشْرِكينَ؛ لأنَّ ولايتَه عامَّةُ، فجازَ أن يَكونَ تَأمينُه عامًّا.

قوله: «وَمِنْ أَمِيرِ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ جُعِلَ بِإِزَائِهِمْ» هذا أقلُّ مِن عمومِ المُشركينَ، فأهلُ البلدةِ يُؤمِّنُهم أميرٌ جُعلَ بإِزائِهم، مِثل أن يَكونَ هُناكَ قريةٌ مسلِمةٌ وعليها أميرٌ مُسلمٌ، وبجانبِها قريةٌ كافرةٌ فيُؤمِّنُها هذا الرَّجلُ المسلمُ.

قوله: «وَمِنْ كُلِّ أَحَدِ لِقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا» أَيُّ واحدٍ مِن عامَّةِ المسلِمينَ يُؤمِّنُ القافلةَ الصَّغيرةَ والحِصنَ الصَّغيرَ أوِ الرَّجلَ أوِ الرَّجُلينِ وما أَشبَهَ ذلكَ فإنَّه جائزٌ.

وما الَّذي يَترتَّبُ على الأمانِ؟.

الجوابُ: قولُه: «وَيَحْرُمُ بِهِ» أي: بالأمانِ.

قولُه: «قَتْلٌ وَرِقٌ وَأَسْرٌ» أي: إذا أعطَيْنا الأمانَ لشخصٍ حرُمُ قتلُه ورقُّه وأسرُه؛ لأنَّه قد أُعطِيَ الأمانَ، والمسلِمونَ هُم أشدُّ النَّاسِ وفاءً بالعُهودِ. ومَن طلَبَ الأمانَ؛ ليَسمعَ كلامَ اللهِ، ويَعرفَ شَرائعَ الإسلامِ لزِمَ إجابتُه، ثُمَّ يُرَدُّ إلى مأمنِه، ودليلُ ذلكَ قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسَمَعَ كَانَمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُ، ﴾ [التوبة:٦]، لكِنْ بشَرطِ ألَّا نَخافَ أنَّه قالَ ذلكَ احتيالًا ومكرًا، فإنْ خِفْنا هذا فإنَّنا لا نُؤمِّنُه؛ لأنَّه نُخْشَى مِن شرِّه.

قوله: «وَالهُدْنَةُ عَقْدُ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى تَرْكِ القِتَالِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَوْ طَالَتْ فِقَطْ، فِقَدْ الْحَاجَةِ» كلامُه هنا لا يُخالفُ كلامَه الأوَّلَ، فالكلامُ الأوَّلُ إنَّما هوَ تَأْمِينُ فقَطْ، وكلامُه هُنا عَن عَقدٍ يَكُونُ بِينَ الإمامِ وبِينَ الكُفَّارِ كما فعلَ النَّبِيُ ﷺ في الحُديبيةِ (۱)، واشتَرَطَ المؤلِّفُ بقولِه: «عَقْدُ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ» أَنَّ الهُدنة لا يَعقدُها إلَّا الإمامُ أو نائبُه، واشتَرَطَ المؤلِّفُ بقولِه: «عَقْدُ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ» أَنَّ الهُدنة لا يَعقدُها إلَّا الإمامُ أو نائبُه، ومعروفٌ أنَّ الإمامَ هوَ الَّذي لهُ الولايةُ العامَّةُ على كلِّ المسلِمينَ، ولكِنَّ هذا فُقدَ مِن أَرْمنةٍ طويلةٍ، وأقرَّ المسلِمونَ الوضعَ على ما هوَ عليهِ، وقالوا: كلُّ إنسانِ وليُّ أمرٍ على البلادِ الَّتِي ثَعَتَ سيطرتِه فتَجبُ طاعتُه، كما ذكرَه الصَّنعانيُّ في (سُبلِ السَّلامِ)(۱)، وغيرُه –أيضًا– مِن أهلِ العلم.

قوله: «عَلَى تَرْكِ القِتَالِ مُدَّةً مَعْلُومَةً» فلا يَصحُّ أن يَقولَ: نحنُ عاهَدْناكم مدَّةً أَلَّا نُقاتلكم؛ لأنَّها مَجهولةٌ، فلا بدَّ أن تَكونَ معلومةً.

ولو قالَ: نَعقدُ الهُدنةَ بينَنا حتَّى يَكونَ لَنا قُدرةٌ على القِتالِ، فلا تَصتُّ لأنَّها غيرُ مَعلومةِ.

قوله: «وَلَوْ طَالَتِ لَكِنْ بِقَدْرِ الحَاجَةِ»، «لَوْ» إشارةُ خلافٍ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يَقُولُ: لا تَجُوزُ الهدنةُ معَ الكفَّارِ إلَّا في عَشرِ سِنينَ فأقلَّ، أمَّا أكثرَ مِن ذلكَ فلا تَجُوزُ. والحُجَّةُ في هذا أنَّ النَّبِيَ ﷺ سالَمَ قريشًا لمَّةِ عَشرِ سنواتٍ<sup>(٣)</sup>، قالوا: والأصلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، عن المسور بن مخرمة رَحَوَلَيْلَةَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٤-٣٢٥)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، رقم (٢٧٦٦) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

= وجوبُ قتالِ وجهادِ الكفَّارِ، فلا نَعدلُ عَن هذا الأصلِ إلَّا بمِقدارِ ما جاءَتْ به السُّنَّةُ، والسُّنَّةُ جاءَت بعَشرِ سنواتٍ فلا نَزيدُ، فإِنْ زادَ على هذا بطَلَتِ الزِّيادةُ.

وقيلَ: يَبطُلُ العَقدُ كلُّه، وهذا مبنيُّ على تَفريقِ الصَّفقةِ المعروفةِ في كتابِ البيعِ. والصَّفقةُ إذا باعَ الإنسانُ شيئًا يَجوزُ بيعُه وشيئًا لا يَجوزُ فهَلْ يَبطلُ البيعُ في الجميعِ أو فسا لا يَجوزُ ؟.

الجوابُ: فيها لا يَجوزُ.

مثالُه: باعَ عبدًا وحرَّا، أو باعَ سيَّارتَه وسيَّارةَ جارِه، وجارُه لم يُوكِّلُه، فيَصتُّ بيعُ سيَّارتِه دونَ سيَّارةِ جارِه.

وقيلَ: يَبطلُ البيعُ كلُّه.

والمذهبُ(۱) أنَّه لا بأسَ أن تزيدَ المدَّةُ على عشرِ سِنينَ إذا كانَ في ذلكَ حاجةٌ، وتقديرُ النَّبِيِّ ﷺ المدَّةَ بعَشرِ سِنينَ؛ لأنَّه رأَى أنَّ هذا كافٍ، وأنَّ المسلِمينَ سوفَ يَقْوَوْن، وتَقديرُ المدَّةِ لا لاختِصاصِها بهذا القدرِ، ولكِنْ تبعًا للحاجةِ.

فالمذهبُ (١) أنّها تَصحُّ مُؤقَّتةً ولو عِشرينَ سنةً أو ثلاثينَ سنةً أو أكثرَ إذا دعَتِ الحاجةُ لذلِكَ، مِثل أن يَعرفَ المسلِمون أنّهم ضُعفاءُ لا يَستَطيعونَ في خلالِ خمسِ سنَواتٍ، أو عشرِ سنَواتٍ، أو عِشرينَ سَنةً أن يُقابِلوا العدوَّ فلَهُم أن يَزيدوا إلى المدَّةِ الَّتي تَقتَضيها الحاجةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٤/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٤/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ١١١).

= وقالَ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ (۱): يَجوزُ عقدُ الهُدنةِ مُطلقًا بدونِ تَحديدِ إذا كانَ في ذلكَ مَصلحةٌ، ولكِنْ يَكونُ هذا عقدًا جائزًا، بمَعنى أنَّ للمُسلمينَ أن يَنقُضوه إذا رأَوْا مَصلحةٌ في نَقضِه، فصارَتِ الأقوالُ ثلاثةً:

القولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ أن يَعقدَ السَّلامَ أوِ الهدنةَ أكثرَ مِن عشرِ سنَواتٍ.

القولُ الثَّاني: يَجوزُ أكثرَ لكِنْ يُحدِّدُ؛ لأنَّ العَقدَ على وجهِ الإطلاقِ يَعني إبطالَ الجهادِ.

القولُ النَّالثُ: يَجُوزُ مطلقًا بدونِ تَحديدِ للمَصلحةِ، ولكِنَّ هذا القولَ يَجعلُه عقدًا جائزًا، بمَعنى أنَّ المسلمينَ إذا رأَوْا مِن أَنفسِهم القوَّة نَبَذوا العهدَ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّة رَحَهُ اللّهُ ولكِنْ لا بدَّ أن يُعلِموا عدُوَّهم بأنّنا عقدْنا معَكُم هذه الهدنةَ للحاجةِ، والآنَ لا نَحتاجُها، فإمَّا أن تُسلِموا، وإمَّا أن نُقاتلكم، وهذا الَّذي قالَه شيخُ الإسلامِ رَحَهُ اللّهُ هوَ قياسُ المذهبِ(١) في أنَّ المرجعَ في ذلكَ إلى المصلحةِ، ولو زادَ على عشرِ سِنينَ، فها دُمتُمْ تقولونَ: إنَّنا نَزيدُ على عشرِ السَّنواتِ الَّتي حدَّدَها الرَّسولُ عَلَيْ في الصَّلحِ بينه وبينَ قُريشٍ (١) مِن أجلِ المصلحةِ، فلْنَقُلْ أيضًا: قد نَظنُّ أنَّ المصلحةَ في عشرِ الصَّلحِ بينه وبينَ قُريشٍ (١) مِن أجلِ المصلحةِ، فلْنَقُلْ أيضًا: قد نَظنُّ أنَّ المصلحةَ في عشرِ سنواتٍ -مثلًا - أو عِشرينَ سنةً، ولكِنْ يَتبيَّنُ أَنَّنا نَحتاجُ إلى وقتٍ أطولَ، فإذا أطلَقْناها ولم نُقيدُ مدَّةً معيَّنةً، فإذا لم

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (١/ ١٧٦)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٤/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٤-٣٢٥)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، رقم (٢٧٦٦) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

= نُقيِّدُ مدَّةً معيَّنةً فإنَّكم لا تُلزِموننا بشيءٍ. ونَقولُ لهم هذا إذا قوِينا وصارَ عندَنا قدرةٌ نَستطيعُ أن نُجبرَهم على الإسلامِ، أو دفع الجزية إن كانوا من أهلِ الجزيةِ.

قوله: «وَهِيَ لَازِمَةٌ يَجُوزُ عَقْدُهَا لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الجِهَادِ لِنَحْوِ ضَعْفٍ بِالْمُسْلِمِينَ»، «وَهِيَ» الضَّميرُ يَعودُ على الهدنةِ، «لَازِمَةٌ»؛ لأنَّها عهدٌ بينَنا وبينَ الكفَّارِ، وليُعلَمْ أنَّ العهدَ الَّذي بينَنا وبينَ الكفَّارِ لهُ ثلاثُ حالاتٍ كلُّها في القرآنِ:

ومثالُه: قصَّةُ قريشٍ؛ لأنَّ قريشًا نَقَضوا العهدَ حينَ ساعَدوا حُلفاءَهم على حُلفاءِ النَّبِيِّ ﷺ (۱)، وحينَئذِ يَنتقضُ العهدُ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعَدِ عَهِ حُلفاءِ عَهِدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوا أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ عَهدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ١٢-١٣].

الحالُ الثَّانيةُ: أن يَستَقيموا لنا ولا نَخافَ مِنهم خيانةً ولم نَرَ منهم خيانةً، فحيتَئذِ يَجِبُ علينا أن نَستقيمَ لهم كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَمَا اَسْتَقَـٰمُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِيبَ﴾ [النوبة:٧].

الحالُ الثَّالثةُ: أن نَخافَ مِنهم نَقضَ العهدِ، فهُنا لا يَلزمُنا أن نَبقَى على العهدِ، ولا يَجوزُ لنا أن نُقاتِلَهم، بل نَنبذُ إليهم على سواءٍ، وإليهِ الإشارةُ في قولِه تَعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٢)؛ ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ..

= ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال:٥٨]، أي: انبِذِ العهدَ على سواءٍ؛ لتكونَ أنتَ وهُمْ على سواءٍ في أنَّه لا عهدَ بينكم، وهذا هو الإنصافُ؛ لأنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ أقومُ الأديانِ وأعدلُها، فها استقاموا لَنا فإنَّنا نَستقيمُ لهُم، وإن نَقضوا عهدَنا فلا عهدَ لهم، وإن خِفْنا مِنهم نَنبذُ إليهِم على سواءٍ، فنقولُ: لا عهدَ بينَنا وبينكم. ولا نأتيهم على غرَّةٍ ونُباغتَهم؛ لأنَّ الأصلَ قيامُ العهدِ.

قوله: «تَجُوزُ بِشَرْطٍ حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الجِهَادِ لِنَحْوِ ضَعْفِ بِالْمُسْلِمِينَ» وفي وقتِنا هذا فينا ضعفٌ؛ لذلكَ تَجوزُ الهُدنةُ على المذهبِ<sup>(١)</sup> بدونِ تَقييدٍ، ولكِنْ لا بدَّ أن تكونَ المدَّةُ مَعلومةً مقيَّدةً.

قوله: "وَلَوْ بِهَالٍ مِنَّا ضَرُورَةً" أي: ولو كانَ عقدُ الهدنةِ بهالٍ، وعقدُ الهدنةِ بهالٍ إمَّا أن يَكونَ مِنهم، وإمَّا أن يَكونَ منَّا، ولا ثالثَ لذلكَ، ويَكونُ مِنهم إذا كانوا همُ الضَّعفاء، فيَفرَحون أن نَأخذَ مِنهم ضريبةً ماليَّةً ونَدعَ جهادَهم، ويَكونُ مِنَّا إذا كانَ الضَّعفُ فينا؛ ولِهذا قيَّدَها المؤلِّفُ بقولِه: "لَوْ بِهَالٍ مِنَّا ضَرُورَةً" وهذا إشارةُ خلافٍ؛ لأنَّ بعضَ العُلهاءِ يَقولُ: لا يَجوزُ أن نُعطيهم على الهدنةِ مالًا أبدًا؛ ولهذا "لكَا شاورَ النّبيُ عَلَيْ سعدَ بنَ عُبادةَ وسعدَ بنَ معاذٍ على أن يُعطيَ مالًا في مقابلةِ المصالحةِ أَبُوا، وقالوا: لا يُمكنُ يا رسولَ الله، في الجاهليَّةِ لا يَقدِرون أن يَدخُلوا المدينةَ إلَّا بأمانِ ليَأْخُذوا التَّمرَ، فكيفَ نُعطيهم الآنَ تمرًا منَ المدينةِ (١٠)؟ " فوافَقَهمُ النَّبيُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (١/ ١٧٦)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في مسنده (٨٠١٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٠٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣١٣٨)، عن أبي هريرة رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٣٥): فيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

فقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ عرضَ النَّبيِّ ﷺ ذلكَ يَدلُّ على الجوازِ. وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ مُوافقَتَه للسَّعدَيْنِ تَدلُّ على المنعِ، وأنَّ هذا ذلُّ للمُسلمينَ أن يَبذُلوا مالًا لعدوِّهم. ولكِنْ يُقالُ: بذلُ المالِ أهونُ مِنَ القتلِ إذا كانَ العدوُّ قويًّا، وليسَ لَنا به طاقةٌ إطلاقًا، فإنَّ بذلَ شيءٍ مِن أموالِنا أهونُ مِن أن يَسحَقَنا العدوُّ نحنُ وأموالَنا، فالمسألةُ كلُها تَعودُ إلى المصلحةِ ودفعِ الضَّررِ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وسعَها.

قوله: «وَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ رَجُلٍ جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا لِلْحَاجَةِ» أي: لو شرَطَ هؤلاءِ الكَفَّارُ أَنَّه مَن جاءَ مِنهم مُسلمًا ردَدْناه إليهم كانَ ذلكَ شرطًا جائزًا، لكِنْ إذا دعتِ الحاجةُ إليه، ومِن دُعاءِ الحاجةِ إلى ذلكَ أن يَتوقَّفَ الصُّلحُ على هذا الشَّرطِ، فإذا تَوقَّفَ الصُّلحُ على هذا الشَّرطِ، فإذا تَوقَّفَ الصُّلحُ على هذا الشَّرطِ، وقالوا: لا نُصالحُكم إلَّا بهذا الشَّرطِ. فإنَّ لَنا أن نَشتَرِطَه.

فإِنْ قالَ قائلٌ: في هذا غَضاضةٌ علينا.

قُلْنا: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعَلَ ذَلْكَ بأمرِ اللهِ، فإنَّ قريشًا اشتَرَطوا عليهِ أَنَّ مَن جاءَ مِنهم مُسليًا ردَّه عليهم وفعَلَ ذلكَ، وجعَلَ اللهُ لَمِن جاءَ مسليًا ورُدَّ إليهِم فرَجًا، حتَّى إنَّهم هُم بأنفسِهم أَرسَلوا إلى النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُونَ: امنَعِ الَّذِينَ جاؤُوا وأُسلَموا وألغ الشَّرطَ. ففعَلْ، والقصَّةُ معَ أبي بَصيرِ رَخَالِكُهُ عَنْهُ لأَنَّ أبا بَصيرٍ جاءَ مسليًا مِن قُريشٍ فأرسَلوا في طلَبِه رَجُلينِ، فيا إِن وصَلَ المدينة حتَّى وصلَ الرَّجُلان، ثُمَّ طلَبا منَ النَّبيِّ عَلَيْهُ أَن يَردَّ إليهِم هذا الرَّجلَ الَّذي جاءَ مُسليًا، فردَّه إليهم حسبَ الشَّرطِ، وليًا كانَ في أثناءِ الطَّريقِ وجلَسوا يَتغَدُّون، قالَ لأَحَدِهم: أَرِني سيفَك هذا فإنَّه سيفٌ جيِّدٌ. فأراهُ إيَّاه؛ لأنَّه قالَ: وجلَسوا يَتغَدَّون، قالَ لأَحَدِهم: أَرِني سيفَك هذا فإنَّه سيفٌ جيِّدٌ. فأراهُ إيَّاه؛ لأنَّه قالَ: هذا الرَّجلُ أسيرٌ في أيدينا؛ فليًّا أخَذَه ضربَ به عُنقَه حتَّى أطارَ رأسَه، وصاحبُه الثَّاني هرَبَ إلى المدينةِ وجاءَ إلى النَّبِي عَلَيْهِ، فلحِقَه أبو بَصيرِ رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ، وقالَ: يا رَسولَ اللهِ هرَبَ إلى المدينةِ وجاءَ إلى النَّبِي عَلَيْهِ، فلحِقَه أبو بَصيرِ رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ، وقالَ: يا رَسولَ اللهِ هرَبَ إلى المدينةِ وجاءَ إلى النَّبِي عَلَيْهِ، فلحِقَه أبو بَصيرِ رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ، وقالَ: يا رَسولَ اللهِ

= إِنَّ اللهَ أَبِراً ذِمَّتَك وأَوْفى بعهدِك وردَدْتَني إليهم، ولكِنَّ اللهَ أَنجاني مِنْهم. فقالَ النَّبيُّ ﷺ:

(وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ يَجِدُ مَنْ يَنْصُرُهُ»، ففهم أبو بَصيرٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسولَ ﷺ

سيَردُّه، فخرَجَ مِنَ المدينةِ وجلسَ على قاعدةٍ في البحرِ، وصارَ إذا مرَّتْ به تجارةٌ لقريشٍ
أغارَ عليها وأخذها، فسمِعَ به أُناسٌ مِن أهلِ مكَّةَ مِنَ الشُّبَّانِ فخرَجوا إليه، فصاروا
طائفةً، وحينتَذِ عجَزَت قريشٌ عنهُم، فانتَهَى الأمرُ برَدِّهم إلى المدينةِ (۱)، والحمدُ للهِ.

قوله: «وَأَمَرَهُ سِرًّا بِقِتَالِهِمْ وَالفِرَارِ مِنْهُمْ» أي: نُعطيهِ إِيَّاهُم، ونَقولُ: إن أَمكنَكَ أن تَقتَلَ أحدًا مِنهم أو تُقاتلَ فافعَلْ، أو أَمكنَكَ أن تَفرَّ منهم فافعَلْ، لكِنْ إلى حيثُ لا يَصِلون إليكَ فلا تَأْتِ إلينا، فإنَّك إن أَتَيْتَنا ردَدْناك إليهم.

قوله: «وَلَوْ هَرَبَ قِنُّ فَأَسْلَمَ لَمْ يُردَّ وَهُوَ حُرُّ» أي: هربَ عبدٌ مملوكٌ مِن سيِّدِه منَ الكفّارِ فأسلمَ لم يُردَّ إليهم خوفًا مِن أن يَرتدَّ إلى الكفرِ؛ لأنَّه قنُّ، فيَأخذُه سيِّدُه ويُكرهُه على الكفرِ فيكفرُ.

قوله: «وَيُؤْخَذُونَ بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ، وَقَوَدٍ، وَحَدِّ» الضَّميرُ في قوله: «يُؤْخَذُونَ» يَعودُ على المعاهَدينَ الَّذينَ بينَنا وبينَهم عهدٌ، فلو أَخَذوا مالَ مسلمٍ وجبَ عليهِم ردُّه، ولو قتَلوا مُسلمًا قُتِلوا إذا أَمكنَ، ولو قَذَفوا مسلمًا حُدُّوا للقذفِ؛ لأنَّهم مُعاهَدونَ.

قوله: «وَيَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهِمْ إِنْ قَتَلُوا رَهَائِنَنَا» أي: لو كانَ بينَنا وبينَهم رهائنُ، وأحيانًا يُخافونَ أن نَنقضَ العهدَ ونحنُ نَخافُ أن يَنقُضوا العهدَ فنَقولُ: أعطونا رهائنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، عن المسور بن مخرمة رَيَخَالِلَةُهَنَهُ.

وهُم أيضًا يَقولونَ: أَعطونا رهائنَ. أي: أَشخاصًا يَكونونَ عندَهم، إذا غدَرَ أحدٌ قُتِلَ
 هؤلاءِ الرَّهائنُ، فإن قتَلوا رهائِننا فلَنا أن نَقتلَ رهائِنَهم.

فإن قالَ قائلٌ: كيفَ نَقتلُ رهائِنَهم وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء:١٥]؟

قُلنا: لأنَّ القومَ طائفةٌ واحدةٌ، فجِنايةُ واحدٍ مِنهم جِنايةٌ منَ الجميع.

واستَفَدْنا مِن كلامِ المؤلِّفِ أَنَّه يَجوزُ أَن نُعطِيَ الكُفَّارَ رهائنَ، ولكِنْ بشرطِ أَن يُعطونا رهائنَ، أمَّا أَن نُعطيَهم رجالَنا يَقتُلونهم متَى شاؤُوا دونَ أَن يَكونَ لدَيْنا رهائنُ نُعطونا رهائنَ، أمَّا أَن نُعطيهم رجالَنا يَقتُلونهم متَى شاؤُوا دونَ أَن يَكونَ لدَيْنا رهائنَ فإنَّنا نَطلبُ نَقتلُهم إذا قتلوا رَهائنَنا، فهذا لا شكَّ أَنَّه لا يَجوزُ، لكِنْ إذا أَخذوا مِنَّا رهائنَ فإنَّنا نَطلبُ مِنهم مقابلَ ذلكَ.

قوله: «وَإِنْ خِيفَ نَقْضُ عَهْدِهِمْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ قَبْلَ الإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ» دليلُ ذلكَ قولُه تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال:٥٨]، أي: أنتَ وهُم سواءٌ في أنَّه لا عهدَ بينكم، أمَّا أن تُغيرَ عليهِم بدونِ أن تُعلمَهم فإنَّ هذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ العَهدِ، وقد ذكَرْنا فيها سَبَقَ أنَّ المعاهدينَ يَنقسِمون إلى ثلاثةِ أقسام:

الأُوَّلُ: مَن نقَضَ العهدَ، فهؤلاءِ انتقَضَ عهدُهم ونُقاتلُهم.

والثَّاني: مَنِ استَقامَ على العهدِ، فهَؤلاءِ نَستقيمُ على عهدِهم؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَا السَّتَقَنهُوا لَكُمُ

والثَّالثُ: مَن خيفَ منهُ نَقضٌ لعهدٍ، فهذا لا نُغيرُ عليهِ ولا نُؤمِّنُه، ولكنَّنا نَقولُ له: إنَّ العهدَ الَّذي بينَنا وبينكم قد نُقِضَ، وإذا انتَقضَ العهدُ جازَ لَنا أن نُغيرَ عليهم.



# بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا[1]



•

[1] قوله رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا» هذا البابُ اشتمَلَ على مَسأَلتينِ: الأُولى: عقدُ الذِّمَّةِ، ومَن تُعقَدُ لهُ.

الثَّانيةُ: أحكامُ أهلِ الذِّمَّةِ، أي: ما يَلزمُ المسلمينَ نحوَ أهلِ الذِّمَّةِ، وما يَلزمُ أهلَ الذِّمَّةِ نَحوَ المسلمينَ.

الذِّمَّةُ لغةً هيَ: العهدُ، ودليلُ ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة: ١٠]، والإلَّ بمَعنى: القرابةِ، والذِّمَّةُ بمَعنى: العهدِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ الإنسانَ يَحتمِي بأَمرَيْن: إمَّا بالقرابةِ، وإمَّا بالعهدِ، قالَ تَعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَا صَمَّوُلَا ﴾ بأَمرَيْن: إمَّا بالقرابةِ، وإمَّا بالعهدِ، قالَ تَعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَا صَمَّوْلَا ﴾ وقولُه عَلَيْ في حديثِ بُريدة بنِ الحصيبِ وَعَلَيْهُ عَنهُ: ﴿ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلَكِنِ الجُعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ أَمْ وَلَا ذَمَّةً اللهِ وَذِمَّةَ وَدُمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذَمَّةً اللهِ وَذِمَّةً وَلَا اللهُ اللهِ وَلَمْ وَلَا فَالذَّمَّةُ مَعناها: العهدُ.

وتعريفُه اصطلاحًا: «إقرارُ بعضِ الكفَّارِ على دِينِهم على وجهٍ معيَّنِ» الوجهُ المعيَّنُ يَأْتِي فِي أحكام أهل الذِّمَّةِ.

وقولنا: «إِقْرارُ بعضِ الكفَّارِ على دِينِهم على وجهٍ مُعيَّنِ» يُفيدُ أنَّ الأصلَ عدمُ إِقرارِ الكافرِ على دِينِه، وهو كذلك؛ لقولِه ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش، رقم (١٧٣١)، عن بريدة رَضَالِيَّكُ عَنْد.

= أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (')، ووجهُ هذا الأصلِ الَّذي دلَّ عليهِ القُرآنُ -كما سنَذكُرُه- ودلَّت عليه السُّنَّةُ، أنَّ الخلقَ عبادٌ للهِ يَجبُ عليهم أن يَقوموا بمُقتضى هذهِ العبوديَّةِ منَ التَّذلُّلِ له، والتزامِ أحكامِ شريعتِه، فإذا خالَفوا ذلكَ خرَجوا عَن مُقتَضى هذه العبوديَّةِ، فكانَ يَجبُ أن يُرَدُّوا إليها؛ لأنَّهم خُلِقوا من أجلِها، ولكِنْ لَنا أن نُقرَّهم على دِينِهم بالذِّمَّةِ والعهدِ.

ولكن ما مَعنَى الذِّمَّةِ هُنا، هل هيَ العهدُ السَّابقُ؟.

الجوابُ: مَعنَى الذِّمَّةِ هُنا إقرارُ بعضِ الكفَّارِ على كفرِهم بشرطِ بذلِ الجِزيةِ والتِزامِ أحكامِ المَلَّةِ.

أمَّا العهدُ السَّابِقُ فهوَ الهُدنةُ، فنُعاهدُ الكفَّارَ، وهُم في أرضِهم مُستقِلُون عنِ المسلمينَ ليسَ لَنا مِن شأنِهم شيءٌ إلَّا وضعَ القتالِ.

وقولنا: التزامُ أحكامِ المِلَّـةِ. وليسَ التِزامَ المُلَّةِ؛ لأنَّهم لـوِ التَزَموا المَلَّـةَ لكانـوا مسلمينَ، لكِنِ التِزامُ أحكام المَلَّةِ، أي: ما حَكَمَت به الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عليهِم.

والأصلُ في هذا قولُه تَعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ
وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ
حَقَّ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَنْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، والخطابُ في قولِه: ﴿ فَانِلُوا ﴾ للمُسلِمينَ عامَّةً، فيكونُ قتالُهم فرضَ كفايةٍ، وقولُه: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ [التوبة:٥]، رقم (٢٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم (٢٢)، عن ابن عمر رَحَالِشَهُمَا هُمَا.

#### لَا يُعْقَدُ [١] لِغَيْرِ الْمَجُوسِ [٢]، ..

= (مِن) هُنا يَتعيَّنُ أن تَكونَ لبيانِ الجنسِ، وليسَ للتَّبعيضِ؛ وذلكَ لأنَّ جميعَ أهلِ الكِتابِ لا يُؤمِنون باللهِ ولا باليومِ الآخرِ، ولا يُحرِّمون ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه ﷺ ولا يَدينونَ دِينَ الحقِّ، ولو جعَلْنا «مِن» للتَّبعيضِ لكانَ بعضُ أهلِ الكتابِ على دِينٍ ومؤمنًا، ولكِنَّ الأَمرَ ليسَ كذلكَ، فيتعيَّنُ أن تكونَ (مِن) هُنا لبيانِ الجِنسِ كقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَمَ السينة: ٦]، فإنَّ (مِن) هُنا لبيانِ الجنسِ، يَعني: صنَّفَ الكَفرةِ إلى قِسمينِ: أهلِ كتابٍ، ومُشرِكين.

[١] قوله رَحْمَهُ اللَّهُ: «لَا يُعْقَدُ» بالبناءِ للمجهولِ، وسيَأْتِي أَنَّ الَّذِي يَتُولَّى عَقدَها الإِمامُ أو نائبُه.

[٢] قوله: «لِغَيْرِ المَجُوسِ» المجوسُ همُ الَّذينَ يَعبُدون النَّارَ وهُم مُشرِكون، لكنَّهم طائفةٌ مُستقلَّةٌ عنِ الشِّركِ العامِّ بخصائصَ مَعروفةٍ في دينهم، يَقولونَ بالأَصلينِ؛ الظُّلمةِ والنُّورِ -وهُم فِرَقٌ، وهذهِ مِن فِرقِهم - ويَقولونَ: إنَّ الحوادثَ إمَّا خيرٌ وإمَّا شرُّ، فالخيرُ خلَقَه النُّورُ، والشَّرُّ خلقَتْه الظُّلمةُ، ومعَ ذلكَ لا يَرُونَ أنَّ هذينِ الإِلهينِ فالخيرُ خلَقَه النُّورُ، والشَّرُّ خلقتْه الظُّلمةِ، ويقولونَ: إنَّ النُّورَ قديمٌ، ويَختلفون في مُتساوِيانِ، بل يَقولونَ: إنَّ النُّورَ خيرٌ مِنَ الظُّلمةِ، ويَقولونَ: إنَّ النُّورَ قديمٌ، ويَختلفون في الظُّلمةِ هل هي حادثةٌ أو لا؟ ولهذا قالَ شيخُ الإسلامِ وَحَمَهُ اللهُ الذَاكُ لم يُعلَمْ أنَّ أحدًا مِن أربابِ المقالاتِ قالَ: إنَّ للخلقِ إلهَيْنِ مُتساوِيينِ، أبدًا، حتَّى القائِلينَ بالتَّثنيةِ لا يَرَوْن أنَّ أُربابِ المقالاتِ قالَ: إنَّ للخلقِ إلهَيْنِ مُتساوِيينِ، أبدًا، حتَّى القائِلينَ بالتَّثنيةِ لا يَرَوْن أنَّ هذا مساوِ لهذا، فهؤلاءِ يُعقَدُ لهم.

ودليلُ ذلكَ أنَّه ثبَتَ في صحيح البخاريِّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَخَذَ الجزيـةَ مِن مجوسِ

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٣٤٤).

وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ [١]، .........

= هَجَرَ<sup>(۱)</sup>، وهجرُ هي الأحساءُ وما حولَها، وكانَ فيها مجوسٌ؛ لأنَّها بجانبِ أرضِ الفُرسِ، فأخَذَ منهمُ النَّبيُّ ﷺ الجزيةَ، ومَعلومٌ أنَّ الرَّسولَ ﷺ إذا أخذَ الجزيةَ فهيَ شَريعةٌ.

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ﴾ الكِتابانِ هُمَا التَّوراةُ والإنجيلُ ، أَنزلَ اللهُ التَّوراةَ على مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَرُ والمتمسِّكون بالتَّوراةِ يُقالُ لَهُمُ: النَّصارَى. فهؤلاءِ يُعقدُ لهم بنصِّ الْهُمُ: النَّصارَى. فهؤلاءِ يُعقدُ لهم بنصِّ الْهُر آنِ الكريمِ ، قالَ تَعالى: ﴿ فَننِلُوا ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنِ وَلَا يَكِينُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ مِن ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنِ مَعْنَى اللّهِ وَمُعُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [النوبة:٢٩]، (حتَّى) غائيَّةٌ لا تَعليليَّةٌ ، والفرقُ بينَهُما: إذا كانت بمعنى اللّهم فهي عائيَّةٌ ، وإذا كانت بمعنى اللّهم فهي تعليليَّةٌ ، فمثالُ بينَها: إذا كانت بمعنى إلى أن يُعطوا ، إذن عليليَّةٌ ، وإذا كانت بمعنى إلى أن يُعطوا ، إذنْ أللّهُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَشُوا ﴾ [المنافقون:٧]، أمَّا قولُه تَعالى: ﴿ كَانَ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ ﴾ [التوبة:٢٩]، فالمعنى إلى أن يُعطوا، إذَنْ فهي غائيَّةٌ .

وقولُه تَعالى: ﴿عَن يَدِ﴾، قيلَ: مَعناها أن يُعطوكُمُ الجزيةَ يدًا بيدٍ، بمَعنَى أنَّ الواحدَ مِنهم يَأْتِي ويُسلِّمُ الجزيـةَ بيدِه لا يُعطيها خادِمُـه، ويَقـولُ له: اذْهَبْ بها إلى السُّلطانِ أو نائبِ السُّلطانِ. لا، هو بنفسِـه يَأْتِي بها؛ لأنَّ هذا أذلُّ له مِمَّا لـو أَرسلَ بها خادِمَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم (٣١٥٧)، عن عبد الرحمن بن عوف رَضَيَللَهُعَنهُ.

وقيل: «عَنْ يَدٍ»، أي: عن قوَّةٍ مِنكُم عليهِم، بمعنى أنَّنا نُظهرُ أنَّنا أقوياءُ أمامَهم
 حتَّى يُذَلُّوا؛ لأنَّه كلَّما قوِيَ الإنسانُ على عدوِّه ازدادَ العَدوُّ ذلَّا.

والآيةُ تَصلحُ للمَعنيَيْنِ جميعًا، فهيَ بمَعنى أنَّ الواحدَ مِنهم يَأْتِي بها ويُسلِّمُها بيدِه، وأن نُريَه القوَّةَ والبأسَ حتَّى يَكونَ ذلك أذلَّ لهُ.

أمَّا ما قالَه بعضُ الفُقهاءِ: مِن أَنَّه يُطالُ وُقوفُهم عندَ تَسليمِها بحيثُ نَصدُّ عنهُ أو نَتلهَّى عنهُ بشيءٍ لأجلِ إذلالِه، ثُمَّ إذا أخَذَها منه تُجُرُّ يدُه بقوَّةٍ، ورُبَّها تَنخلعُ يدُه؛ لأنَّ هذا مِن بابِ الإذلالِ. فالصَّحيحُ خلافُ ذلكَ، وأَنَّه يَكفي أن يَأتوا أذِلَّاءَ يُسلِّمون الجزيةَ عَن يدٍ.

إِذَنْ لا تُعقَـدُ إِلَّا للمجوسِ واليهودِ والنَّصارَى، ومَن سِواهُم لا يُقبَلُ مِنهم إِلَّا الإسلامُ أوِ القتال، فلا جِزيةَ، وهذا هوَ المشهورُ منَ المذهبِ(١).

واستَدَلُّوا بعمومِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ الحديثِ (٢)، ففيهِ أَنَّنا نُقاتلُ النَّاسَ عامَّةً، خُصَّ مِنهمُ المجوسُ؛ لأنَّه ثبَتَ بالسُّنَّةِ أَنَّ الرَّسولَ ﷺ أَخَذَ مِنهمُ الجزيةَ، واليَهودُ والنَّصارَى في القرآنِ، فيبقى سائرُ الكفَّارِ على أَنَّه لا يُقبلُ مِنهم إلَّا الإسلامُ أو القتالُ.

لكنَّ الصَّحيحَ أنَّها تَصتُّ مِن كلِّ كافرٍ، والدَّليلُ على هذا حديثُ بُريدةَ الَّذي

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۳/ ۳۰)، كشاف القناع (۱/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلَوْةَ وَ التَّوْا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَيِيلَهُم ﴾ [التوبة:٥]، رقم (٢٠)، عن رقم (٢٠)، عن الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم (٢٢)، عن ابن عمر رَحَالِشَهَنْهَا.

= رواهُ مُسلمٌ في صحيحِه: «أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جيشٍ أَو سَريَّةٍ أَوصاهُ بوصايا، مِنها: أنَّه إِذَا لَم يُسلِمِ القومُ بتَقوَى اللهِ وبمَن معَه مِنَ المسلِمينَ خيرًا، ثُمَّ أُوصاهُ بوصايا، مِنها: أنَّه إِذَا لَم يُسلِمِ القومُ فيَدعوهم إلى أخذِ الجِزيةِ، فإِنْ أَبُوا قاتلَهم»(۱)، وهذا دليلٌ على العُموم، ويدُلُّ لذلكَ أيضًا: كونُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخَذَها مِن مَجوسِ هجرَ (۱) معَ أنَّهم ليسوا مِن أهلِ الكِتابِ، فيدُلُّ على أنَّها تُؤخذُ مِن كلِّ كافرٍ، والمعنى يَقتضي ذلكَ؛ لأنَّه إذا جازَ أخذُها مِن أهلِ الكتابِ والمجوسِ فغيرُهم مثلُهم؛ لأنَّ المقصودَ إقرارُ الكافرِ على دينِه على وجهِ مُعيَّنِ أو مَحصوصٍ، وهو حاصلٌ لكلِّ كافرٍ، وعلى هذا فإذا طلَبَ أحدٌ مِنَ المشركينَ أن نَأخذَ مِنه الجِزيةَ ويُقرَّ على دينِه ورأَيْنا المصلحةَ في ذلكَ فإنَّنا نَفعلُه.

تنبيهُ: زعمَ بعضُ العلماءِ أنَّ المجوسَ لهم شُبهةُ كتابٍ، ولكِنْ نَقولُ: أينَ الشُّبهةُ؟ وأينَ الكِتابُ المشتبهُ فيهِ؟ إنَّما أَخَذَها الرَّسولُ ﷺ مِنهم؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: الشُّبهةُ؟ وأينَ الكِتابُ المشتبهُ فيهِ؟ إنَّما أَخَذَها الرَّسولُ ﷺ مِنهم؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿ وَقَا لِلْوَهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ وَلَاءِ الجِزيةَ عَن يدٍ وهم كَانَ الدِّينُ للهِ وغلَبَ الدِّينُ الإسلاميُّ على غيرِه، وأعطَى هؤلاءِ الجِزيةَ عَن يدٍ وهم صاغِرونَ فهذا هوَ الَّذي نُريدُه، نحنُ لا نُريدُ أن نُلزمَ النَّاسَ بالإسلام، نُريدُ أن يَلتزمَ النَّاسُ بالإسلام، أي: بأحكامِه حتَّى يكونَ الإسلامُ هوَ العاليَ، وكلمةُ اللهِ هيَ العُليا، هذا هوَ الصَّحيحُ، وأنَّ قتالَ الكفَّارِ لا لإلزامِهم بالإسلام، ولكِنْ لإلزامِهم بالخضوعِ لأحكام الإسلام، وذلكَ بأخذِ الجِزيةِ مِنهم عن يدٍ وهُم صاغِرونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش، رقم (١٧٣١)، عن بريدة رَجَوَاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم (٣١٥٧)، عن عبد الرحمن بن عوف رَحِوَاللهُ عَنهُ.

وَمَنْ تَبِعَهُمْ [1].

## وَلَا يَعْقِدُهَا [1] إِلَّا إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ [1].

[1] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ تَبِعَهُمْ» أي: مَن تبعَ أهلَ الكتابِ، وإن لم يكونوا مِن بني إسرائيل، أو مِمَّن أُنزِلَ عليهمُ الكتابُ أو لا. قالَ في (الرَّوضِ): فَتَدَيَّنَ بأحدِ الدِّينينِ كالسَّامِرةِ، والفرنجِ، والصَّابئينَ؛ لعُمومِ قولِه تَعالى: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (١)، فالعبرةُ بالدِّينِ لا بالنَّسبِ والجنسِ.

[٢] قوله: (وَلَا يَعْقِدُهَا) أي: الذِّمَّةَ بينَ المسلمينَ والكفَّارِ.

[٣] قوله: «إِلَّا إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ» إذا قالَ العلماءُ: «الإِمامُ» فيَعنونَ بهِ صاحبَ السُّلطةِ العُليا في الدَّولةِ، «أَوْ نَائِبُهُ» منَ الوزراءِ أو الأمراءِ أو مَن يُولِّيهم الإمامُ مثلَ هذا العقدِ.

وإنَّما كانَ كذلكَ؛ لأنَّه عقدٌ يَترتَّبُ عليهِ أحكامٌ كبيرةٌ، وليسَ كالأمانِ، فالأمانُ سبَقَ أنَّه يَصحُّ مِن كلِّ إنسانٍ، حتَّى مِنَ المرأةِ، قالَ النَّبيُّ ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ سبَقَ أنَّه يَصحُ مِن كلِّ إنسانٍ، حتَّى مِنَ المرأةِ، قالَ النَّبيُ ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ عَدُ النِّمَّةِ فلا بدَّ أن يَكونَ مِن إمامٍ أو نائِبِه، ولأنّه -أيضًا - عقدٌ مؤبّدٌ، ليسَ فيهِ تقييدٌ بسَنةٍ أو سَنتينِ أو شهر أو شَهرينِ؛ ولذلكَ صارَ يَجبُ أن يَتولّاه الإمامُ أو نائبُه. بخلافِ الهدنةِ فإنها تكونُ مُؤقّتةً وتَصحُّ مُطلقةً، ولا تَصحُّ مُؤبّدةً؛ لأنَّ الجهادَ لأنّ عقدَ الهدنةِ على أن تكونَ مُؤبّدةً يَتضمَّنُ إلغاءَ الجهادِ، وهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ الجهادَ فرضُ كِفايةٍ فلا بُدَّ مِنه، والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ، كما قالَ النّبيُ ﷺ ")، لكِنَّ عقدَ فرضُ كِفايةٍ فلا بُدَّ مِنه، والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ، كما قالَ النَّبيُ ﷺ ")، لكِنَّ عقدَ

<sup>(</sup>١) الروض مع حاشية ابن قاسم (٤/٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، رقم (٣٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، رقم (٣٣٦)، عن أم هانئ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور، رقم (٢٥٣٢)، من حديث أنس رَضَالِلَهُءَنْهُ، 😑

الذِّمَّةِ فيهِ خضوعٌ منَ الكفَّارِ، وعدمُ اعتداءِ على المسلمينَ، والتزامٌ لأحكامِ الإسلامِ،
 فتَصحُ مُؤبَّدةً.

وإذا طلبَ الكُفَّارُ بذلَ الجزيةِ فهَلْ يَجِبُ علينا أن نَقبلَ أو نُقاتلَهم ولو دفَعوا الجزيةَ؟.

الجوابُ: الأوَّلُ إذا قالوا: نحنُ لا نُقاتلُكم أيَّها المسلِمونَ، لكِنْ لكُم علَيْنا أن نُعطيَكمُ الجزية. فلا يَجوزُ قتالُهم؛ لأنَّ الله قالَ: ﴿حَقَّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ [النوبة:٢٩]، ولأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: ﴿إِذَا أَعْطَوُا الجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ﴾ (١) هكذا أمرُ النَّبيِّ ولأنَّ النَّبيِّ وهذا يَدُلُّ على كذبِ ما يَدَّعيهِ اليهودُ والنَّصارَى اليومَ وغيرُهم مِن أنَّ الإسلامَ دينُ جبروتٍ، وأنَّه يُرغمُ النَّاسَ على الإسلامِ. فالإسلامُ لا يُرغمُ أحدًا، ثُمَّ لو فُرضَ دينُ جبروتٍ، وأنَّه يُرغمُ النَّاسَ على الإسلامِ. فالإسلامُ لا يُرغمُ أحدًا، ثُمَّ لو فُرضَ أَنَّهُ أَرغمَ فله الحَقُ؛ لأنَّ الإسلامَ دِينُ اللهِ عَرَقَجَلَّ فرضَه على عبادِه، فيَلزَمُ العبادَ أن يَقوموا بهِ، لكِنْ مِن تَخفيفِ اللهِ عَرَقِبَلَ على العبادِ، ولو كانوا كفَّارًا أنَّه يَقبلُ مِنهمُ الجزيةَ بدلًا عنِ القتالِ.

ونَقولُ: ابقَوْا على دِينِكم، وسلِّموا الجزيةَ. والغالبُ أنَّه إذا انفتحَ النَّاسُ هذا الانفتاحَ أنَّه يَحصلُ بذلكَ تَسهيلُ لدُخولِ النَّاسِ في الإسلامِ؛ لأنَّهم سوفَ يَمتزِجونَ بالمسلمينَ ويُشاهِدون أحوالَ الإسلام وربَّما يَرغَبون فيهِ.

بلفظ: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، وأخرج البخاري: كتاب الجهاد، باب الخيل معقود في نواصيها الخير، رقم (٢٨٥٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير، رقم (١٨٧٣)، من حديث عروة البارقي رَضَيَلَيْهَنهُ، معناه بلفظ: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش، رقم (١٧٣١)، عن بريدة رَضِّاللَهُعَنْهُ.

### وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صبَيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، ولَا عَبْدِ [١]، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا [١].

[١] قوله رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَا جِزْيَةً عَلَى صَبَيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا عَبْدٍ ﴾ الجزيةُ لا تَجبُ على كلِّ أحدٍ منَ الكفَّارِ، أي: لو عقَدْنا الذِّمَّةَ لهؤلاءِ اليَهودِ أو هَؤلاءِ النَّصارَى الَّذينَ يُقيمونَ في بلادِنا فهَلْ نَجعلُ الجِزيةَ على ربِّ العائلةِ وأفرادِ العائِلةِ ؟.

الجوابُ: لا؛ لأنَّه يَقولُ: «لا جِزيةَ عَلى صَبيِّ» وإنَّما لم يَكُنْ عليهِ جزيةٌ؛ لأنَّه ليسَ أهلًا للقتالِ، والجزيةُ إنَّما تكونُ على مَن يُقاتلُ، أمَّا مَن لا يُقاتلُ فلا جِزيةَ عليهِ؛ لأنَّه لا شرَّ فيهِ.

وكذلكَ لا جِزيةَ على امرأةٍ؛ لأنَّها ليسَت مِن أهلِ القتالِ، هذا هوَ الأصلُ أنَّ النِّساءَ لسنَ مِن أهلِ القتالِ، هذا هوَ الأصلُ أنَّ النِّساءَ لسنَ مِن أهلِ القتالِ، ولا يَجبُ عليهِنَّ الجهادُ، كما قالَ النَّبيُّ ﷺ حينَ سألَتْه عائشةُ رَخَالِتُهُ عَنْهَا: هَلْ على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» (١).

وكذلكَ أيضًا لا جِزيةَ على عبدٍ؛ لأنَّه لا يَملكُ، فهوَ بمَنزلةِ الفقيرِ أو أشدَّ، ومُلكُ العبدِ لسيِّدِه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٢).

[٢] قوله: «وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا»؛ لأنَّ الفقيرَ ليسَ لهُ مالٌ، وكلُّ الأموالِ الواجبةِ مِن شَرطِها الغِنَى، أي: القُّدرةُ عليها، والغِنَى يَختلفُ، فغِنَى الزَّكاةِ الَّذي يَحصلُ بهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١)، عن عائشة رَضَيَالِيَّهُعَنهَا.

وأخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، رقم (١٥٢٠)، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها تمر، رقم (١٥٤٣)، عن ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُا.

وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَهَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ<sup>[۱]</sup>، وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ قَبُولُهُ وَحَرُمُ قِتَالُهُمْ [۲]،

الوجوبُ غيرُ غِنَى الزَّكاةِ الَّذي يَحصلُ بهِ الامتناعُ مِن أَخذِها، والغِنَى هُنا غيرُ الغِنَى
 هناكَ، والغِنى في بابِ النَّفقاتِ غيرُ الغِنى في هذهِ المواضع، فكلُّ شيءٍ بحسبِه.

[۱] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَهَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ» أي: مَن صارَ أهلًا لها مِن هؤلاءِ، كصبيِّ بلغَ، وعبدِ عتقَ، وفقيرِ اغتَنَى، فإنَّها تُؤخذُ منهُ في آخرِ الحولِ، وكيفَ تُؤخذُ؟ هل تُؤخذُ مِنه جزيةَ حولٍ كاملِ أو بالحسابِ؟

الجوابُ: العدلُ بالحسابِ، فمثلًا: لو أنَّه بلغَ في نصفِ العامِ، وكُنَّا نَأخذُ منهمُ الجزيةَ في آخرِ شهرِ ذِي الحِجَّةِ، والجزيةُ مقدارُها مئةُ درهم على كلِّ واحدِ مثلًا، فنَأخذُ مِنه خمسينَ، هذا هو العدلُ، فلا نَظلمُه، ولا نَظلمُ بيتَ المالِ، وكلُّ شيءٍ بحسابِه.

[٢] قوله: «وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ قَبُولُهُ وَحَرُمُ قِتَالُهُمْ» أي: إذا تمَّ العقد بيننا وبينَهم وبذَلوا الواجبَ فإنَّه لا يَجوزُ لنا أن نَرجعَ في هذا العقد ونقول: لا نَقبلُ مِنكم إلَّا الإسلامَ. بل يَجبُ أن نَقبلَ مِنهم ما بذَلوا؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿يَتَأَيّهُا النّي مِنكم إلَّا الإسلامَ. بل يَجبُ أن نَقبلَ مِنهم ما بذَلوا؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿يَتَأَيّهُا النّيتَ عَامَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١]، وهذه الآيةُ مِن أجمع الآياتِ في بابِ المعاملاتِ، فكلُّ عقد بينك وبينَ غيرِك فإنَّه يَجبُ عليكَ الوفاءُ بهِ إذا كانَ قد أذِنَ بهِ الشَّرعُ، وهذا الشَّرطُ الَّذي ذكرْته مَأخوذٌ مِن قولِه تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِالْمُقُودِ ﴾؛ لأنَّ اللهَ تعالى لا يَأمرُ بوفاءِ ما لم يَأذَنْ بهِ، فيَجبُ علينا أن نَقبلَه، وإذا بذَلوا الجزية حرُمَ قِتالُهم؛ لأنَّهم يُؤمِّنون مُلتزِمون بأحكامِ الذِّمَةِ، أنفسَهم بهذه الجزية، فيَجبُ أن نُدافعَ عنهُم؛ لأنَّهم مُؤمَّنون مُلتزِمون بأحكامِ الذِّمَةِ، ونَحنُ نَلتزمُ لهم بذلكَ أيضًا.

وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا[١]، وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ [١]، وَثُجُرُّ أَيْدِيمِمْ [١].

= مسألةٌ: إذا أسلمَ أحدٌ في أثناءِ الحولِ فإنَّها تَسقطُ عنهُ؛ لأنَّه أسلمَ فلم يَكُنْ مِن أهلِ الجزيةِ، ولا يُؤخذُ منه شيءٌ ترغيبًا لهُ في الإسلام.

[1] قوله رَحَمُ أُللَهُ: «وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْدِهَا» الضَّميرُ في (يُمتَهَنونَ) يَعودُ على أهلِ الذِّمَّةِ، أي: لا يُكرَمون عندَ أَخدِها، فإذا جاءَ الذِّمِّيُّ يُريدُ أن يُعطيَ الجزيةَ إلى الجابِي فإنَّه لا يَستقبلُه بالحفاوةِ والإكرامِ، ويُقدِّمُ له الفِراشَ والأكلَ والشَّرابَ، بل يَمتهنه ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿حَقَّ يُعُطُوا ٱلْحِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة:٢٩]، والإكرامُ ضدُّ الصَّغارِ.

[٢] قوله: «وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ»؛ أي: إذا جاءَ ليُسلِّمَها إلى الجابِي فلا يَأْخُذُها مِنه، بل يَدعُه يَبقَى ويُطالُ وقوفُه، إلى متَى؟

الجوابُ: إلى ما يَحصلُ به الامتهانُ، فلا يُباشَرون بالأخذِ مِنهم، وكلُّ هذا إعزازًا للإسلامِ، لا انتقامًا مِنهم، ولا انتصارًا لأنفسِنا، ولكِنْ إعزازًا لدِينِ اللهِ وبيانًا أنَّ الدِّينَ قويُّ.

ولو أنَّ النَّاسَ استَعمَلوا هذا في الوقتِ الحاضرِ لقيلَ: هذه عُنصريَّةٌ، وهذا جفاءٌ، وهؤلاءِ أجلافٌ؛ لأنَّ الأمورَ تَغيَّرَت، فمثلًا لو قُدِّرَ أنَّ المسلمينَ الآنَ عقدوا الذِّمَّةَ لأحدِ فهَلْ يَحسُنُ أن يُعاملوه هذهِ المعاملة؟ أو يُقالُ: إنَّ صَغارَ كلِّ شيءٍ بحسَبِه؟ فنحنُ إذا لم نُكرِمْهم فهوَ في عُرفِ النَّاسِ الآنَ يُعتبَرُ إذلالًا وإصغارًا، هذا مَحلُّ نظرٍ.

[٣] قوله: «وَثُجُرُّ أَيْدِيهِمْ» أي: عندما يُقدِّمُ الجزيةَ لا نَأخذُها مِن طرفِ يدِه، بل نَأخذُ يدَه ونَجرُّها بقوَّةٍ، وكلُّ هذا كما سبَقَ مِن أجلِ إعزازِ الإسلامِ وإعلائِه حتَّى تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا.

#### فَصْلٌ [١]

# وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ [٢]

وقالَ بعضُ العُلماءِ: لا يُعامَلون هذه المعاملة، بل يُعامَلون بالصَّغارِ دونَ أن يُطالَ
 وُقوفُهم، ودونَ أن تُجرَّ أيديهِم، بل تُستلَمُ مِنهم استلامًا عاديًّا بشرطِ ألَّا نُظهرَ إكرامَهم،
 ويَكفينا أن يَأتوا بها إلينا.

فإن قالَ قائلٌ: هَلْ يَجُوزُ للواحدِ مِنهم أن يُرسلَ بها خادمَه أوِ ابنَه؟

فالجوابُ: لا؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَىٰ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَنْغِرُونَ﴾ [التوبة:٢٩]، وهلِ المعنَى: عَن قوَّةٍ؟ أو يدًا بيدٍ؟ أو الجميعُ؟

الجوابُ: الجميعُ؛ لأنَّ لدَيْنا قاعدةً في التَّفسيرِ وهيَ أَنَّه متَى احتَمَلَتِ الآيةُ معنيَيْنِ لا يَتَنافيانِ وجبَ حملُها عليهما جميعًا؛ لأنَّ ذلكَ أعمُّ، وكلَّما عمَّت دلالةُ الآيةِ كانَ أَوْلى، فنَقولُ: ﴿عَن يَدِ﴾. أي: يُعطونَها بأيديهم.

والثَّاني: ﴿عَن يَدِ ﴾. أي: عَن قوَّةٍ، أي: أَنّنا نُظهرُ لهمُ القوَّةَ، وأَنّنا أَعلى مِنهُم. [1] قوله رَحَمُ اللَّهُ: «فَصْلٌ» أي: في أحكام أهلِ الذِّمَّةِ.

[٢] قوله: «وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ» أي: أخذُ أهلِ الذِّمَّةِ بحُكمِ الإِسلامِ، أي: بها يَقتضيهِ الإسلامُ مِنَ الأحكامِ، ف «حُكْمِ» هُنا مُفردٌ مُضافٌ، فيكونُ عامًّا؛ لأنَّ المفردَ إذا أُضيفَ صارَ للعمومِ، ومِنهُ قولُه تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ كَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل:١٨]، فقولُه: ﴿ نِعْمَةَ اللهِ ﴾ هذا مُفردٌ، والمفردُ لو أُريدَ به مَدلولُه لكنَّا نُحصيهِ، لكِنَّ المرادَ كلُّ النِّعَمِ فهي لا تُحصَى، إذَنْ حُكمُ الإسلامِ أي: جميعُ أحكامِ الإسلام.

فِي النَّفْسِ والْمَالِ والعِرْضِ<sup>[۱]</sup> وَإِقَامَـةِ الحُدُّودِ عَلَيْهِمْ فيهَا يَعْتَقِـدُونَ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ<sup>[۲]</sup>.

[1] قوله رَحِمَهُ اللّهُ: «فِي النَّفْسِ وَالمَالِ وَالعِرْضِ» في النَّفسِ، أي: إذا قتَلوا أَحدًا قَتَلُناهم، وإذا قتَلَهم مِثلُهم قتَلْناه، وإن قتَلَهم مسلمٌ فلا نَقتلُه؛ لأنَّه لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافر خلافًا لمَنْ ذهبَ إلى قتلِ المسلم بقتلِ المعاهدِ.

والصَّوابُ أَنَّه لا يُقتَلُ المسلمُ بالكافرِ، ومَن حَمَلَ هذا الحديثَ: ﴿لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (أ) على أنَّ المرادَ بهِ غيرُ المعاهدِ فحملُه ضعيفٌ جِدًّا؛ لأنَّ غيرَ المعاهدِ يُقتلُ سواءٌ قتَلَ على وجهِ الحرابةِ؛ لأنَّه محاربٌ.

وكذلكَ في المالِ فإذا أَتلَفوا مالَ مسلمٍ ضَمَّناهم، وإن أَتلفَ مسلمٌ مالَهُم ضَمَّناه؛ لأنَّ هذا مُقتضَى حكمِ الإسلامِ أنَّ متلفَ المالِ ضامنٌ سواءٌ كانَ مسلمًا أو كافرًا.

كذلك العِرضُ، فلا يَجوزُ لنا أن نَغتابَهم، ولا أن نَقذفَهم بالزِّنا؛ وذلكَ لأنَّهم مُحتَرمون، فهُم مِنَ المعصومينَ، فيَجِبُ على الإمامِ أخذُهم بذلكَ كلِّه، وهم -أيضًا-إذا اغتابوا أحدًا منَ المسلمينَ أو قذَفوا أحدًا منَ المسلمينَ أُلزِموا بها يَقتضِيه الإسلامُ في هذا الأمر.

[٢] قوله: «وَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ» الحدودُ هي عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعًا تَمنعُ مِنَ الوقوعِ في مثلِها وتُكفِّرُ ذنبَ صاحبِها، وإقامةُ الحدودِ فرضُ كفايةٍ، والمطالبُ بها الإمامُ، فهؤلاءِ الذِّميُّون إذا فعلوا ما يُوجبُ الحدَّ إن كانوا يعتقِدونَه فإنَّنا لا نُقيمُ إن كانوا لا يَعتقِدونَه فإنَّنا لا نُقيمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب العاقلة، رقم (٦٩٠٣)، عن على رَضَالِلَهُ عَنهُ.

= عليهمُ الحدَّ، فالزِّنا مثلًا يُقامُ عليهمُ الحدُّ فيهِ؛ لأنَّهم يَعتقِدون تحريمَه، فإذا تَرافَعوا اللينا في قضيَّةِ زنَّا فإنَّه يَجبُ علينا أن نَحكمَ عليهِم بمُقتضَى الإسلام، فإذا كانوا محصنينَ فالجَلدُ والتَّغريبُ، وإذا قدَّرْنا أنَّهم يَعتقِدون التَّحريمَ، لكِنْ لا يَعتقِدون إقامةَ الحدِّ فهَؤلاءِ نَقولُ: إن تَرافَعوا إلينا أَلزَمْناهم بحُكمِ الإسلام، وإن لم يَترافَعوا إلينا تَركناهم وشأنَهم. معَ أنَّ حدَّ الزِّنا ثابتٌ حتَّى في التَّوراةِ والإنجيل.

ودليلُ ذلكَ ما ورَدَ في قصَّةِ عبدِ اللهِ بنِ صوريا في الَّذي زَنَى بامرأةٍ يَهوديَّةٍ، وتَرافعَا إلى الرَّسولِ ﷺ، وجِيءَ بالتَّوراةِ، فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ (١).

وقوله: «دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ» مثلُ الخمرِ، فالخمرُ يَعتقدُ أهلُ الكِتابِ أَنَّه حلالٌ، فإذا جيءَ إلينا بسكرانَ مِن أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّنا لا نُقيمُ عليهِ حدَّ الخمرِ، حتَّى وإن قُلْنا: إنَّ عُقوبةَ شاربِ الخمرِ حدُّ. فإنَّنا لا نُقيمُ عليهِ الحدَّ؛ لأنَّه يَعتقدُ حلَّه، والَّذي يَعتقدُ حِلَّ الشَّيءِ كيفَ يُعاقبُ عليهِ؟! لكِنْ سيَأْتِي أُنَّهم يُمنَعون مِن إظهارِ شُربِ الخمرِ، فإنْ أَظهَروا ذلكَ فإنَّنا نُعزِّرُهم بها يَردعُهم.

ويُؤخذُ مِن هذا الحكمِ الَّذي أُقرَّه الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَنِ اعتقَدَ حِلَّ شيءٍ مُحتلَفٍ فيه فإنَّه لا يُلزمُ بحُكمِ مَن يَرى تَحريمَه، مِثل الدُّخَانِ، فالدُّخَانُ ليسَ مُجمعًا على تَحريمِه، فمِنَ العلماءِ مَن خالفَ فيهِ لا سيَّا أُوَّلَ ما ظهرَ، فإذا رأينا شخصًا يَشربُ الدُّخَانَ وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، رقم (٦٨٤)، من حديث (٦٨٤)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

= يَرى أَنَّه حلالٌ فإنَّنا لا نُعزِّرُه، وإن كانَ يَعتقدُ أَنَّه حرامٌ فإنَّنا نُعزِّرُه؛ لأنَّ التَّعزيرَ واجبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ.

وهل نُقرُّه؟ بمَعنى هل يَجوزُ أن أَجلسَ إلى جنبِ واحدٍ يُدخِّنُ ويَعتقدُ حلَّ الدُّخَانِ؟.

الجوابُ: لا.

ولو رأيْت أحدًا أكلَ لحمَ إبلٍ ولم يَتوضَّأُ وقامَ يُصلِّي وهوَ لا يَعتقدُ وجوبَ الوُضوءِ مِن لحم الإبل فهل تُنكرُ عليهِ؟.

الجوابُ: لا، وهَلْ تُصلِّي معَه؟.

الجوابُ: نعَمْ، وهذا إقرارٌ وليسَ بإنكارِ.

إِذَنْ مَا الفرقُ بِينَ تَركِ الواجبِ وفِعلِ المحرَّمِ؟.

الجوابُ: لا فرقَ، لكِنْ لا يَنبغي لذَوي المروءةِ أن يَجلِسوا معَ الَّذينَ يَشرَبون الدُّخَانَ ولو كانوا يَعتقِدون حِلَّه؛ لأنَّ هذا دَناءةٌ، وفي ظَنِّي أنَّ الَّذينَ يَعتقدون حِلَّه مِنَ العُلماءِ لا يَرونَ أنَّه مِن فِعلِ ذَوي المروءةِ، كما أنَّنا مثلًا نَرى أنَّ أكل (الفصفصِ مِنَ العُلماءِ لا يَرونَ أنَّه مِن فِعلِ ذَوي المروءةِ، كما أنَّنا مثلًا نَرى أنَّ أكل (الفصفصِ لا بأسَ به، لكِنْ لو أتَى معلِّمُ يُعلمُّ الطَّلبةَ وعندَه كيسُ فصفصِ يَأخذُ منه ويَأكلُ فهذا يُعتبرُ مُخالفًا للمروءةِ، وإن كانَ ليسَ حرامًا، لكِنَّ الإنسانَ يَجبُ أن يَكونَ عندَه أدبٌ، فيُوخذُ مِن كلامِ الفُقهاءِ رَحَهُ هُولللَّهُ في هذهِ أنَّ ما يَعتقدُه الإنسانُ حلالًا ولو كانَ كافرًا فإنَّه لا يُلزمُ بحُكمِ الإسلامِ فيهِ، وإذا كانَ ذلكَ في حقِّ الكفَّارِ ففي حقِّ المسلمينَ مِن بابِ أولى في الإسلامِ فيهِ، وإذا كانَ ذلكَ في حقِّ الكفَّارِ ففي حقِّ المسلمينَ مِن بابِ أولى في الإسلامِ فيهِ، وإذا كانَ ذلكَ في حقِّ الكفَّارِ فلمي حقِّ المسلمينَ مِن بابِ أولى في المناهِ عَلَى المناهِ عَلَى المناهِ عَلَى المناهِ وَيَهُ ولَا كانَ ذلكَ في حقِّ الكفَّارِ فلمي على المنزيرَ، ويَقولُ:

## وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ [٢].

= أنا أَعتقدُ أنَّه حلالٌ. فلا نُقرُّه؛ لأنَّه مُجمَعٌ عليهِ (١١)، ولا يُمكنُ لأيِّ إنسانٍ أن يُحلِّلَ لحمَ الجِنزيرِ بأيِّ مُسوِّغ، ففرقٌ بينَ هذا وهذا.

[١] قوله رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَيَلْزَمُهُمُ ﴾ الضَّميرُ مَفعولٌ بِهِ يَعودُ على أهلِ الذِّمَّةِ.

[٢] قوله: «التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ» أي: أن يَكونوا مُتميِّزينَ عنِ المسلمينَ في الحياةِ وفي المهاتِ.

أمَّا في المهاتِ فيَلزمُ أن تَكونَ قبورُهم منفردةً لا يُقبَرون معَ المسلِمينَ، حتَّى لو كانَ صَبيًّا ماتَ وأبواهُ كافِرانِ فإنَّه لا يَجوزُ أن يُدفنَ في مَقابرِ المسلِمينَ، بل يَتميَّزون.

وكذلكَ في الحياةِ يَجِبُ أن يَتميَّزوا عنِ المسلمينَ في المظهرِ والملبَسِ والمركَبِ؛ لئلَّا يَغترَّ النَّاسُ بِهم، فمثلًا:

في المظهرِ قالوا: يَحلِقون مُقدَّمَ رُؤوسِهم، أي: تَكونُ لهم قصَّةُ للشَّعرِ يَتميَّزون بها عن غَيرِهم منَ المسلمينَ.

وفي الملبسِ يَشُدُّون أوساطَهم بالزِّنَّارِ حتَّى يُعرفَ أنَّهم مِن أهلِ الذِّمَّةِ.

وكذلكَ يُجعلُ لهم عَلامةٌ عندَ دخولِ الحَمَّاماتِ «جلجل» أي: جرسٌ صغيرٌ أو طوقٌ تُطوَّقُ به أعناقُهم، بشرطِ ألَّا يَكونَ فيهِ الصَّليبُ؛ لأنَّهم يُمنَعون مِن إظهارِ الصَّليب؛ إذ إنَّ الصَّليبَ شعارُ دينِهم، فيُمنَعون من إظهارِه.

<sup>(</sup>١) قال في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٩٠١): «واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته حرام، كل ذلك بالاتفاق».

## وَلَهُمْ رَكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجِ بِإِكَافٍ [١].

[١] وكذلكَ أيضًا في المراكبِ، لا يَركَبون الخيلَ أبدًا؛ لأنَّ الخيلَ هيَ مادَّةُ القِتالِ والجهادِ، وإنَّما يَركَبون الإبلَ والحَميرَ.

ولهذا قالَ: «وَلَهُمْ رَكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ بِإِكَافٍ» أي: يَركَبون غيرَ الخيلِ كَالْحَميرِ، ولا يُسرِجونها أي: لا يَجعَلون عليها سَرْجًا، والسَّرجُ هو عبارةٌ عنِ الرَّحْلِ المنتققِ المحسَّنِ، بل يَركَبون بإكافٍ، والإكافُ هوَ البردعةُ، وهيَ عبارةٌ عن شيءٍ كالمخدَّةِ مُستطيلٌ على طولِ ظَهرِ الجِهادِ، تُربطُ عليهِ، ثُمَّ يَركبُ عليها؛ لأنَّها لا تُنبئ عَن كبرياءٍ أو شرفٍ، أمَّا السَّرجُ فمعروفٌ أنَّه يَكونُ له نقوشٌ، ووشيٌ، وأشياءُ تَتدلَّى، ويكونُ حسنًا.

ويَجَبُ أَن يَكُونَ ركوبُهم عرضًا ليسَ كركوبِ المسلمينَ، أي: إذا ركِبَ الإنسانُ الدَّابَّةَ يَجعلُ إحدَى رِجلَيْه عنِ اليمينِ والثَّانيةَ عنِ اليسارِ، وهُم يَجعَلون الأرجلَ إمَّا على اليمينِ، وإمَّا على اليسارِ جميعًا، ولا يَجعلُ الرِّجْلَ اليُمنَى على اليمينِ واليُسرَى على اليسارِ؛ بل يَركَبون عرضًا، هكذا جرَتِ الشُّروطُ الَّتي بينَهم وبينَ أميرِ المؤمنينَ عمرَ ابنِ الخطَّابِ رَضَاً اللهُ مَنهُ اللهُ ال

وفي عهدِنا الآنَ ليسَ هُناكَ خيلٌ ولا حميرٌ تُركبُ وتُستعملُ؛ ولكِنْ يُوجدُ سيَّاراتٌ، فهاذا يَركَبون مِنَ السيَّاراتِ؟ الجوابُ: أمَّا الأشياءُ الفخمةُ فَيُمنَعون منها؛ لأنَّ هذا يَدعو إلى شَرَفِهم وسيادتِهم وأن يُشارَ إليهِم بالأصابع.

ويُحتمَلُ أن يُقالَ: إنَّهم مُنِعوا مِن ركوبِ الخيلِ؛ لأنَّها مادَّةُ الحربِ وآلةُ الحربِ لا نَّهم أن يُعنون مِن لا مِن أجلِ أنَّ فيها الفخرَ وفيها الزِّينةَ، ولكِنَّ الأوَّلَ أَوْلَى، أي: أنَّهم يُمنَعون مِن ركوبِ الأشياءِ الفخمةِ قياسًا على الخيلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٠٢)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٤٦)، عن عبد الرحمن بن غنم رَضَالِلُّهُ عَنْهُ.

## وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ<sup>[۱]</sup>، وَلَا القِيَامُ لَهُمْ <sup>[۱]</sup>، ......

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: «وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي المَجَالِسِ» أي: لا يَجوزُ أن يكونوا في صدرِ المجلسِ، بل في آخِرِه، هذا عندَ ابتداءِ الجلوسِ لا إشكالَ فيهِ، أي: إذا دخَلَ جماعةٌ مِنَ المسلمينَ، ومعَهُم أحدٌ مِن أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّه لا يُمكنُ أن يَتقدَّمَ أهلُ الذِّمَّةِ حتَّى يكونوا في صدرِ المجلسِ؛ لأنَّ صدرَ المجلسِ إنَّما هوَ لأشرافِ القومِ وأسيادِهم، وهُم ليسوا مِن أهلِ الشَّرفِ والسِّيادةِ.

لكِنْ إذا كانوا في مجلسِ جالِسينَ، ثُمَّ دخلَ جماعةٌ مِنَ المسلمينَ فهَلْ يُقَامُون من صدرِ المجلسِ؟

الجوابُ: نعَمْ، إذا كانَ المجلسُ عامًّا، أمَّا إذا كانَ المجلسُ بيتًا لهم فهُمْ في بيوتِهم أحرارٌ، وإن كانَ عامًّا فإنَّهم لا يُصدَّرون في المجالسِ؛ لأنَّ الإسلامَ هوَ الَّذي لهُ الشَّرفُ، وهو الَّذي يَعلو ولا يُعلَى عليهِ.

[٢] قوله: «وَلَا القِيَامُ لَهُمْ» أي: إذا أَقبَلوا فلا تَقُمْ لهم؛ لأنَّ ذلكَ إكرامٌ لهم، وإذا كانَ النَّبيُّ عَلَى أَضْيَقِهِ»(١)، فإنَّ القيامَ لهم يُنافي ذلكَ تمامَ المنافاةِ؛ لأنَّه إكرامٌ لهم.

وعُلِمَ مِن قولِ المؤلِّفِ: «وَلَا القِيَامُ لَهُمْ» أَنَّه يَجوزُ القيامُ للمُسلمينَ، فإذا دخَلَ إنسانٌ ذو شرفٍ وجاهِ فإنَّه لا بأسَ بالقيامِ لهُ، لكِنْ هو نَفسُه لا يُحبُّ ولا يَتمنَّى أن يَقومَ النَّاسُ لهُ، إنَّما إذا قاموا لهُ فإنَّه لا حرَجَ عليهِم، وكانَ النَّبيُّ ﷺ: «يَكرَهُ أن يُقامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧)، عن أبي هريرة رَضَاًلِلَهُعَنْهُ.

= لهُ (١)، فتَرَكَه الصَّحابةُ استِجابةً لرَغبةِ النَّبيِّ ﷺ، ولكِنَّه لا بأسَ أن يَقومَ الإنسانُ لذِي الشَّرفِ والجاهِ إكرامًا لهُ.

ولْيُعلَمْ أَنَّ القيامَ يَنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: قِيامٍ للشَّخصِ، وقيامٍ عليهِ، وقيامٍ اليهِ.

فالقيامُ له، أي: أنَّه إذا دخَلَ قمتَ إجلالًا وإكرامًا لهُ، ثُمَّ إن شِئتَ فقُلِ: اجلِسْ في مكاني. وإن شئتَ جلَسْت.

والقيامُ إليهِ: أَن يَتقدَّمَ الإنسانُ إلى القادِمِ ويَخطو خطواتٍ، وهذا جائزٌ، قالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَقبلَ سعدُ بنُ معاذِ رَضَالِلَهُ عَنهُ للتَّحكيمِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»(٢)، فأمرَ بالقِيام إليهِ إكرامًا لهُ.

وأمَّا القيامُ على الشَّخصِ فإنَّه لا يَجوزُ، إلَّا إذا كانَ في ذلكَ إغاظةٌ للمُشرِكين؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أن نَقومَ على غيرِنا كما تَقومُ الأعاجمُ على ملوكِها (٢)، بل في الصَّلاةِ للنَّا صلَّى جالسًا وصلَّ وْاخلفَه قيامًا أَمْرَهم أن يَجلِسوا (١)؛ لئَلَّا تَظهرَ صورةُ المشابهةِ حتَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٥٠)، والترمذي: أبواب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم (٢٧٥٤)، عن أنس رَحِيَالِيَّهُ عَنهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي تخريج المشكاة (٣/ ٣٣١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، رقم (١٧٦٨)، عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكَنَهُ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في قيام الرجل للرجل، رقم (٥٢٣٠)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ، رقم (٣٨٣٦)، عن أبي أمامة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم (١٣)، عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

### وَلَا بَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ[١]، ..

في الصَّلاةِ، فإِنْ كانَ في ذلكَ إغاظةٌ للمُشركينَ فإنَّه لا بَأْسَ بهِ، بل قد يَكُونُ محمودًا ومأمورًا بهِ كما فعَلَ المغيرةُ بنُ شُعبةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ حينَ قامَ على رَسولِ اللهِ ﷺ وقريشٌ تُراسلُه في صُلحِ الحُدَيْبيةِ (۱)، فهذا لا شكَّ أنَّه محمودٌ؛ ليَتبيَّنَ لهؤلاءِ الكفَّارِ أنَّ المسلمينَ يُعظِّمون زُعهاءَهم وعُظهاءَهم.

إِذَنِ القيامُ لأهلِ الذِّمَّةِ حرامٌ، ولا يَجوزُ ولو كانَ كبيرًا، بأَنْ كانَ وزيرًا، أو كانَ رئيسًا، لكِنْ إذا لم يَكُنْ مِن أهلِ الذِّمَّةِ وقدِمَ إلى بلدِ الإسلامِ فهَلْ يُقامُ له؛ لأنَّه مِن ذَوي الشَّرفِ والجاهِ في قومِه، ولأنَّ ذلكَ مِمَّا جرَتْ به العادةُ بينَ النَّاسِ ورُؤساءِ الدُّولِ، أو لا يُقامُ له؟

الجوابُ: هذا محلُّ نَظرٍ، وفرقٌ بينَ هذه المسألةِ وبينَ مَسألةِ أهلِ الذِّمَّةِ؛ لأنَّ أهلَ الذِّمَّةِ تَحتَ ولايتِنا، ونحنُ لَنا الولايةُ علَيْهم فلا يُمكنُ أن نُكرمَهم بالقِيام لهم.

[1] قوله رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَا بَدَاءَ مُهُمْ بِالسَّلَامِ» أي: لا يَجوزُ أن نَبدأُهم بالسَّلامِ، فإذا لقِيناهُم فلا نَقولُ: السَّلامُ عليكُم. فإن سلَّموا وجَبَ الرَّدُّ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَجَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، ولقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " لَا مُ فَأُمِرْنا أن نَردَّ عليهم، أمَّا البَداءةُ فلا.

وهل يَجوزُ أن نَبدأُهم بكيفَ أصبحتَ؟ وكيفَ أمسيتَ؟ وما أشبهَ ذلكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، عن المسور بن مخرمة رَضَوَالِلَهُ مَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٣)، عن أنس رَضَالِّكَهُنَهُ.

= الجواب: المذهب (۱) لا يجوزُ؛ لأنَّ النَّهيَ عَن بداءتِهم بالسَّلام؛ لئلَّا نُكرمَهم بدليلِ قولِه ﷺ: «وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»(۱)، فإذا قُلْنا: كيفَ أَصبحتَ؟ كيفَ أمسيتَ؟ كيفَ أنتَ؟ كيفَ حالُكَ؟ فهذا نوعٌ مِنَ الإكرام.

وقالَ شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَهُ (٣): يَجُوزُ أَن نَقُولَ لَهُ: كيفَ حالُكَ؟ وكيفَ أصبحتَ؟ وكيفَ أصبحتَ؟ وكيفَ أنتَ؟؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ إنَّما نَهَى عَن بَداءتِهم بالسَّلامِ، والسَّلامُ يَتضمَّنُ الإكرامَ والدُّعاءَ؛ لأنَّك إذا قُلتَ: السَّلامُ عليكَ. فأنتَ تَدعو له، أمَّا هذا فهوَ مُجرَّهُ تَرحيبٍ وتَحيَّةٍ.

ويَنبغي أن يُقالَ: إذا كانوا يَفعَلون بنا مثلَ ذلكَ فلْنَفعَلْه بهم. أو كانَ هذا لمصلحةٍ كالتَّأليفِ لقُلوبِهم فلْنَفعَلْه بهم، فإذا قُدِّرَ مثلًا كالتَّأليفِ لقُلوبِهم فلْنَفعَلْه بهم، فإذا قُدِّرَ مثلًا أَنَّك في شركةٍ مُديرُها كافرٌ فإنَّك لو دخَلْت عليه لتُراجعَه في شأنِ هذهِ الشَّركةِ ولم تُسلِّمْ عليهِ لكانَ في قلبِه عليكَ شيءٌ، وربَّما يَضرُّك، فإذا قلتَ: كيفَ أصبحْت؟ كيفَ تُسلِّمْ عليهِ لكانَ في قلبِه عليكَ شيءٌ، وربَّما يَضرُّك، فإذا قلتَ: كيفَ أصبحْت؟ كيف حالُك؟ فهذا يُزيلُ ما في قلبِه مِنَ الضَّغينةِ، وتَسلمُ مِن شرِّه، ولا يَدخلُ هذا في نهي الرَّسولِ ﷺ عَن بَداءتِهم بالسَّلام (٤٠).

وإذا سلَّموا فيَجِبُ علَيْنا أن نَرُدَّ علَيْهم بدلالةِ القُرآنِ والسُّنَّةِ، ولكِنْ هل نَردُّ عليهِم بقَولِ: وعلَيْكُم؟ أو نَرُدُّ عليهم بمثلِ ما سلَّموا؟

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٣/ ٢٥١)، والإنصاف (٤/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧)، عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١٠/ ٣٣٦)، والإنصاف (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج قبل السابق.

الجوابُ: نَقُولُ: لا يَحُلُو السَّلامُ الَّذِي أَلَقُوهُ إلينا إِمَّا أَن يَكُونَ صريحًا بقولِهم: السَّلامُ علَيْكم. أو عيرَ صريحٍ، لم يُبيِنُوا اللَّامَ ولم يَجْذِفوها حذفًا واضحًا، فإنْ صرَّحوا بقولِهمُ السَّلامُ علَيْكم كها يُوجدُ الآنَ في الكفَّارِ اللَّذِينَ عندَنا يَقُولُونَ: السَّلامُ علَيْكم. صراحةً؛ لأنَّ ألسنتَهم أعجميَّةُ، فهم يَتعلَّمون اللَّذِينَ عندَنا يَقُولُونَ: السَّلامُ علَيْكم. صراحةً؛ لأنَّ ألسنتَهم أعجميَّةُ، فهم يَتعلَّمون السَّلامَ تَلقيناً فتَجدُه يَقُولُ: السَّلامُ علَيْكم. بصراحةٍ، فهنا لَنا أن نَردَّ عليهم ونقولَ: عليْكمُ السَّلامُ. ولَنا أن نَقُولُ: وعلَيْكُم. وإن صرَّحوا بقولِهم: السَّامُ علَيْكم. فإنَّنا فقولُ: عليكمُ السَّامُ عليكم. فإنَّنا فقولُ: عليكمُ السَّامُ اللَّابِيِّ عَلَيْكُمْ وقالَ: السَّامُ عليك يا مُحمَّدُ، فقالَتْ عائِشَةُ رَضَيَاتِيْهَ عَنَا: عليكَ السَّامُ واللَّعنةُ. بالنَّبِيِّ عَلَيْكُمْ السَّامُ عليكَ يا مُحمَّدُ، فقالَتْ عائِشَةُ رَضَاتِيْهَ عَنَا: عليكَ السَّامُ واللَّعنةُ. بالنَّبِيِّ عَلَيْكُمْ السَّامُ عليكُمْ فَقُولُونَ: وعَلَيْكُمْ الصَّحيحِ أَنَّه قالَ: "إِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "")، وفي الصَّحيحِ أَنَّه قالَ: "إِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "").

وإن كانَ مُحتملًا فهُنا يَتعيَّنُ أن نَقولَ: وعلَيْكُم؛ لأنَّه إن قالَ: السَّلامُ. فهوَ عليهِ، وإن قالَ: السَّامُ. فهوَ عليهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ﷺ ولم يصرح نحو قـوله السام عليك، رقم (٦٩٢٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٥)، عن عائشة رَجَوَلِتُهُعَنهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٣)، عن أنس رَضَاَيَسَةَعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٤)، عن ابن عمر رخاللة عَنْهُا.

مسألةٌ: هل يَجوزُ أن نُهنتُهم، أو نُعزِّيَهم، أو نَعودَ مَرضاهُم أو نَشهدَ جنائِزَهم؟ الجوابُ: أمَّا التَّهنتةُ بالأعيادِ فهذهِ حرامٌ بلا شكِّ، ورُبَّما لا يَسلمُ الإنسانُ منَ الكُفرِ؛ لأنَّ مَنتَهم بأعيادِ الكُفرِ رِضًا بها، والرِّضا بالكُفرِ كفرٌ، ومِن ذلكَ تهنتُهم بما يُسمَّى بعيدِ الكرسمسِ، أو عيدِ الفَصْحِ، أو ما أشبة ذلك، فهذا لا يَجوزُ إطلاقًا، حتَّى وإن كانوا يُهنتُوننا بأعيادِنا فإنَّنا لا نُهنتُهم بأعيادِهم، والفرقُ أنَّ مَنتَهُم إيَّانا بأعيادِنا تَهنتُهُ بطللٍ، فلا نَقولُ: إنَّنا نُعاملُهم بأعيادِنا مَنتُهُ بباطلٍ، فلا نَقولُ: إنَّنا نُعاملُهم بالمثلِ إذا هَنَّوُونا بأعيادِنا فإنَّنا نُهنتُهم بأعيادِهم. للفرقِ الذي سبقَ.

وأمَّا تَهنتُهم بأمورِ دُنيويَّةٍ كها لو وُلِدَ له مَولودٌ، أو وُجدَ له مَفقودٌ فهَنَأْناه، أو بَنَى بيتًا فهنَّأْناهُ، أو ما أَشبَه ذلكَ فهذهِ يُنظَرُ، إذا كانَ في هذا مَصلحةٌ فلا بأسَ بذلكَ، وإن لم يَكُنْ فيه مَصلحةٌ فإنَّه نوعُ إكرامٍ فلا يُهنَّؤون، ومِنَ المصلحةِ أن يَكونَ ذلكَ على وجهِ المكافأةِ، مِثل أن يَكونَ مِن عادتِهم أن يُهنَّئُونا بمثل ذلكَ فإنَّنا نُهنَّئُهم.

وأمَّا تَعزيتُهم فلا يَجوزُ أن نُعزِّيَهم؛ لأنَّ التَّعزيةَ تَسليةٌ للمصابِ، وجبرٌ لمصيبتِه، ونَحنُ لا نَودُّ أن يَسلَموا منَ المصائبِ، بل نَقولُ: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى النَّحَسُنَيَا يُنِّ وَخَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ وَ أَقَ بِأَيْدِينَا ﴾ [التوبة:٥١]، وهذا لا شكَّ في أهلِ الحَربِ.

لكِنْ في أهلِ الذِّمَّةِ، قالَ بعضُ أهلِ العِلمِ: تَعزيتُهم تَجوزُ للمَصلحةِ، كمَصلحةِ التَّأليفِ لقُلوبِهم، أو للمُكافأةِ، إذا فعَلوا بنا ذلكَ فإنَّنا نَفعلُ بهم.

وأمَّا عيادتُهم فالصَّحيحُ جوازُ ذلكَ، لكِنْ للمَصلحةِ أيضًا، بأن يُرجَى إسلامُه بعرضِ الإسلام عليهِ، كما زارَ النَّبيُّ ﷺ خادمًا له يَهوديًّا، فعرَضَ عليهِ الإسلام،

وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْمًا<sup>[١]</sup>، ........

= فردَّ بصرَه إلى أبيهِ كأنَّه يُشاورُه، فقالَ له أبوهُ: أَطِعْ محمَّدًا. فأسلمَ، فخرَجَ النَّبيُّ ﷺ وهوَ يَقولُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»(١)، فإذا كانَ في عيادتِهم مصلحةٌ كالدَّعوةِ للإسلامِ فلا بَأْسَ، بل قد تكونُ مَندوبةً مُستحبَّةً؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى»(١).

[١] قوله رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَكُو ظُلْمًا»، «يُمْنَعُونَ» الضَّميرُ يَعودُ على أهلِ الذِّمَّةِ الَّذينَ في بِلادِنا، فيُمنَعون منَ الأُمورِ الآتِيةِ:

أَوَّلًا: إحداثُ كنائسَ، والكنائسُ جمعُ كَنيسةٍ وهيَ مُتعبَّدُهم سواءٌ كانوا نصارَى أَو يهودًا، فيُمنَعون من بناءِ الكنيسةِ؛ لأنَّ هذا إحداثُ شعائرَ كُفريَّةٍ في بلادِ الإسلام.

ثانيًا: إحداثُ بِيَعٍ، يُمنَعون مِن إحداثِها، وهيَ مُتعبَّدُ اليهودِ، كما يُمنَعون مِن إحداثِ الكنائسِ.

فإن قالَ قائلٌ: إذا كانوا لا يَمنَعوننا مِن إحداثِ المساجدِ في بلادِهم فهَلْ لنا أن نَمنَعَهم مِن إحداثِ الكنائسِ في بلادِنا؟

الجوابُ: نعَمْ، وليسَ هذا مِن بابِ المكافأةِ أوِ الماثلةِ؛ لأنَّ الكَنائسَ دُورُ الكُفرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٦)، عن أنس رَضِيَالِتَهُءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: (إنها الأعمال بالنية»، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِتَهُمَنَهُ.

= والشِّركِ، والمساجدَ دورُ الإيهانِ والإخلاصِ، فنَحنُ إذا بنَيْنا المسجدَ في أرضِ اللهِ فقَدْ بنَيناهُ بحقِّ، فالأرضُ للهِ، والمساجدُ للهِ، والعبادةُ الَّتي تُقامُ فيها كلُّها إخلاصٌ للهِ، واتِّباعٌ لرَسولِه ﷺ، بخلافِ الكنائسِ والبِيَع.

ومِن سفهِ بعضِ النَّاسِ أَنَّه يَقولُ: لماذا لا نُمكِّنُهم مِن بناءِ الكنائسِ في بلادِنا كما يُمكِّنونَنا من بناءِ المساجدِ في بلادِهم؟

الجوابُ: نَقولُ: هذا منَ السَّفهِ، ليسَتِ المسألةُ مِن بابِ المكافأةِ، إذ ليسَت مَسائلَ دُنيويَّةً، فهيَ مسائلُ دِينيَّةٌ، فالكنائسُ بيوتُ الكفرِ والشِّركِ، والمساجدُ بيوتُ الإيهانِ والإخلاصِ، فبينَهما فرقٌ، والأرضُ للهِ، فنَحنُ إذا بنيَّنا مَسجدًا في أيِّ مكانٍ منَ الأرضِ فقَدْ بنيَّنا بيوتَ اللهِ في أرضِ اللهِ بخِلافِهم.

ثالثًا: بِناءُ ما انهدمَ منها، أي: لو كانَ هُناكَ كنائسُ موجودةٌ قبلَ فتحِنا البلادَ واستِيلائِنا عليها، وصارَ أهلُها أهلَ ذِمَّةٍ بالنِّسبةِ لَنا، لكِنِ انهدَمَت هذهِ الكنائسُ فإنَّنا نَمنعُهم مِنْه.

وقوله: «وَلَوْ ظُلْمًا» أي: ولو هُدِمَت ظلمًا، كما لو سَطا عليها أحدُّ منَ المسلمينَ وهدمَها فإنَّما لا تُقامُ مرَّةً أُخرى، وهذه إشارةُ خلافٍ، أعنِي قولَه: «وَلَوْ ظُلْمًا»، فإنَّ بعضَ أهلِ العِلمِ قالَ: إذا هُدِمَت ظلمًا فلهُم إعادةُ بنائِها، ولو قيلَ: إنَّه يُعيدُها مَن هدَمَها ويُضمَّنُ. لكانَ لهُ وجهُ؛ لأنَّ هذا عدوانٌ وظلمٌ، وأهلُ الذِّمَّةِ يَجِبُ علينا منعُ الظُّلم والعدوانِ عنهُم.

فالصَّوابُ أَنَّه إذا هُدِمَت ظلَمًا فإنَّما تُعادُ؛ وذلكَ لأنَّما لم تَنهدِمْ بنَفسِها، فإِنْ هَدَموها هُم وأرادوا تَجديدَها فإنَّم يُمنَعون مِنْه.

# وَمِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ [١] ..

[١] رابعًا: قوله رَحِمَهُ أَللَهُ: «وَمِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ» أي: إذا كانوا في حيِّ منَ الأَحياءِ، وأرادوا أن يَبنوا عماراتٍ رَفيعةً تَعلو بناءَ المسلِمينَ فإنَّنا نَمنعُهم.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ أَنَّه لا فرقَ بينَ أن يَكونوا مُجَاوِرينَ مُلاصِقينَ أو غيرَ مُلاصِقينَ أو غيرَ مُلاصِقين وهو كذلكَ، حتَّى لو كانَ بينَهم وبينَ المسلمِ شارعٌ فإنَّه لا يَجوزُ أن يُمكَّنوا مِن تَعليةِ البُنيانِ على المسلمِ؛ لِها في ذلكَ مِن إذلالِ المسلمِ واحتِهالِ الأذَى لهُ؛ لأنَّ العاليَ يَستطيعُ أن يَطَّلعَ على النَّازلِ ولا عَكسَ، ونحنُ لا نَأمنُ هؤلاءِ الكُفَّارَ؛ فلذلكَ يُمنَعون مِن تَعليةِ البُنيانِ على المسلم.

أمًّا لو رَضِيَ المسلمُ وقالَ: لا مانعَ عندِي. فهَلْ يُمنَعون أو لا؟

الجوابُ: نعَمْ يُمنَعون؛ لأنَّ الحقَّ هُنا فيه شائبةٌ حقِّ للهِ، ولأنَّ هذا المسلمَ موجودٌ الآنَ، لكِنَّه لن يَبقَى إلى الأبدِ، فإنَّه سيَموتُ أو يَرتحُلُ، فيَبقَى البناءُ عاليًا على مَن بعدَه؛ ولهذا لا يَجوزُ أن يَعلوَ البنيانُ على المسلمِ ولو بإذنِ المسلمِ ورِضاهُ.

فإِنْ ملكوه عاليًا مِن مُسلمٍ، أي: اشتَرَوْا عمارةً فخمةً طويلةً مِنَ المسلمِ فهَلْ يَجِبُ أن نَهدمَها؟

الجوابُ: نَقولُ: لكمُ الخيارُ إمَّا أن نَهدمَها، وإمَّا أن تَردُّوا البيعَ.

فإذا قالوا: إذَنْ نَردُّ البيعَ أهونُ علينا منَ الهدمِ. ولكِنَّ المسلمَ أَبَى، وقـالَ: أنا لا أُريدُ فسخَ البيع.

قُلنا: نُلزمُك؛ لأنَّك بِعتَ علَيْهم بنيانًا لا يَجوزُ إقرارُهم عليهِ، فأنتَ الَّذي اعتدَيْت، فنُلزمُك بأن تَفسخَ البيعَ.

لَا مِنْ مُسَاوَاتِهِ لَهُ ١١، وَمِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ [٢]، وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ [٣].

[1] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «لَا مِنْ مُسَاوَاتِهِ لَهُ» أي: لا يُمنَعون مِن مُساواةِ بُنيانِهم لبناءِ المسلمينَ؛ لأنَّهم لم يُعلوا على المسلمينَ.

فإن قالَ قائلٌ: هل يُمنَعون مِن تَشييدِ بُنيانِهم، وتَحسينِه، ووضعِ الزَّخارفِ فيهِ وما أَشيهَ ذلكَ؟

الجوابُ: نَقولُ: أمَّا مِنَ الدَّاخلِ فإنَّهم لا يُمنَعون، وأمَّا مِنَ الخارجِ فهذا يَرجعُ إلى اجتهادِ الإمامِ، إن رأَى أنَّهم إذا أَظهَروا مَنازلَهم بهذا المظهرِ، وبُيوتُ المسلمين حولَهم دونَ ذلكَ، وأنَّ في ذلكَ افتخارًا لهؤلاءِ الكفَّارِ فلَهُ أن يَمنَعهم؛ لأنَّ هذا وإن لم يَكُنْ علوًا حِسِّيًا فهو علوُّ معنويٌّ فيُمنَعون، وإن رأَى أنَّ النَّاسَ لا يَهتمُّون بذلك ولا يُقيمونَ له وزنًا فليُبقِهم على ما هُم عليهِ.

ويُفهمُ مِن كلامِ المؤلِّفِ في قولِه: «وَمِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ» أنَّهم لو ملكوه مِن مسلمٍ عاليًا فإنَّهم لا يُمنَعون، لكِنَّ الصَّحيحَ ما قرَّرْناه أوَّلًا أنَّهم يُمنَعون، فيُهدمُ أو يُفسَخُ البيعُ.

[٢] قوله: «وَمِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ» أي: يُمنَعون مِن إظهارِ الحَمرِ ومِن إظهارِ أكلِ لحمِ الخِهارِ أكلِ لحمِ الخِنزيرِ؛ لأنَّ ذلكَ عندَ السلمينَ حرامٌ، فيُمنَعون منهُ، أمَّا لو شرِبوه في بُيوتِهم أو صنَعوهُ في بيوتِهم ولم يَبيعوهُ علنًا فإنَّنا لا نَمنعُهم.

وكذلكَ يُقالُ في لحمِ الخِنزيرِ؛ لأنَّهم يَعتقِدون أنَّ الخمرَ حلالٌ، وأنَّ لحمَ الخنزيرِ حلالٌ، فلا نَتعرَّضُ لهم في دِيانتِهم، لكِنَّ إظهارَ ما هوَ مَمنوعٌ عندَ المسلِمينَ ممنوعٌ.

[٣] قوله: «وَنَاقُوسِ وَجَهْرِ بِكِتَابِهِمْ» النَّاقوسُ هو شيءٌ يُصوَّتُ بهِ عندَ أداءِ شعائرِ دينِهم، فإذا كانَ لهم ناقوسُ قويُّ الصَّوتِ يَسمعُه النَّاسُ فإنَّنا نَمنعُهم مِن

= إظهارِه، والمرادُ إظهارُ صوتِه لا إظهارُ حجمِهِ أو عينِه، فأهمُّ شيءٍ هوَ إظهارُ الصَّوتِ، فنَمنعُهم مِن إظهارِ صوتِ النَّواقيسِ؛ لأنَّهم في بلادِ الإسلام.

وكذلكَ نَمنعُهم مِنَ الجهرِ بكِتابِهم؛ لما في ذلكَ منَ الصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ.

فإن قيلَ: وهذهِ الإذاعاتُ الَّتي تُنشَرُ الآنَ عبرَ المذياعِ، هل يُمنَعون مِنها؟

الجوابُ: ليسَ لَنا سُلطةٌ عليهِم؛ لأنَّها تُبثُّ مِن بلادِهم وليسَ لَنا سُلطةٌ عليْها، لكِنْ يَجِبُ علينا أن نَحولَ بينَ النَّاسِ وبينَ سهاعِها بقَدرِ الإمكانِ، فإذا أَمكنَ أن نُسوِّشُو التَّشويشِ المعروفةِ فيَجبُ على المسلِمينَ أن يُشوِّشُوا عليها.

فإن قيلَ: يُخْشَى إذا شوَّشْنا عليهم دعوتَهم للنَّصرانيَّةِ أَن يُشوِّشوا علينا دعوتَنا للإسلامِ، وهذا واردٌ، فهَلْ نَتركُهم ونُحذِّرُ المسلمينَ مِن شرِّهم؟ أَمْ ماذا؟ هذا مَحلُّ بحثٍ ونظرٍ.

تَنبيهٌ: هذا الكتابُ مُحتصرٌ، لم يَستوعِبْ جميعَ الأحكامِ الَّتي تُطبَّقُ على أهلِ الذِّمَّةِ، لَكِنَّ ابنَ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوسَّعَ في ذلكَ في كتابِه: «أحكامُ أهلِ الذِّمَّةِ» وهو مطبوعٌ في مجلَّدينِ وموجودٌ، وكنَّا قبلَ هذا الوقتِ نَقولُ: لا حاجةَ لقراءةِ الجهادِ؛ لأنَّه لا يُوجدُ جِهادٌ، ولا لقِراءةِ أحكام أهلِ الذِّمَّةِ؛ لأنَّهم غيرُ موجودينَ عندَنا.

أمَّا الآنَ فلا بُدَّ لطَلبةِ العِلمِ مِن أن يَقرؤُوا، ويُحقِّقوا أحكامَ الجهادِ، وأَحكامَ الحَهادِ، وأَحكامَ اللهِ الخَمدُ، أهلِ الذِّمَّةِ وسائرِ الكفَّارِ؛ لأنَّه في هذا الوقتِ انفتَحَتْ جبهاتٌ للجِهادِ وللهِ الحمدُ، وأمَّا الكفَّارُ فقَدِ ابتُلينا بهِم وكثُروا بيننا -لا كثَّرَهمُ اللهُ-، فالواجبُ أن نَعرف كيفَ نُعاملُ هؤلاءِ الكفَّارَ.

وَإِنْ تَهُوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ عَكْسُهُ [١].

ومِن أهم الأشياء في مسألة الكفّار أنّه لا يَجوزُ إقرارُهم في جزيرة العربِ للسُّكنَى؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ بَهى عن ذلكَ، بل قالَ: «أَخْرِجُوا المَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ»(١)، وقالَ وهو في مرضِ موتِه: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ»(١)، وقالَ وهو في مرضِ موتِه: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»(١)؛ وقالَ: «لَأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»(١)؛ لهذا يَجبُ أن نَعلمَ أنَّه لا يَجوزُ إقرارُ اليهودِ أو النَّصارَى أو المشركينَ في جَزيرةِ العربِ على وجهِ العملِ فلا بأسَ، بشَرطِ ألَّا نَحْشَى مِنهم مَخطورًا، فإن خشِينا مِنهم مَخطورًا مثلَ بثِ أفكارِهم بيننا، أو شربِ الخمرِ علنا، أو تصنيع الخمرِ وبيعِه على النَّاسِ فإنَّه لا يَجوزُ إقرارُهم أبدًا؛ لأنَّهم يكونونَ في هذه الحالِ مُفسِدينَ في الأرضِ، ثُمَّ مِن جملةِ أحكام أهلِ الذِّمَّةِ ما ذكرَه المؤلِّفُ.

[١] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ» تَهوَّدَ نصرانيٌّ، أي: صارَ النَّصرانيُّ عَكْسُهُ» تَهوَّدَ نصرانيًّا، وأيُّها أكملُ أن يَتهوَّدَ يَهوديًّا، وعكسُه بأن تَنصَّرَ اليهوديُّ، أي: صارَ اليهوديُّ نصرانيًّا، وأيُّها أكملُ أن يَتهوَّدَ النَّصرانيُّ، أو يَتنصَّرَ اليهوديُّ؟

نَقُولُ: كَلُّها باطلةٌ؛ لأنَّ اليَهوديَّ إذا انتقلَ إلى النَّصرانيَّةِ فقدِ انتقَلَ إلى دِينِ مَنسوخٍ لا يَقبلُه اللهُ عَزَقِجَلَّ، وصحيحٌ أنَّ النَّصارَى بعدَ اليهودِ، وأنَّهم أقربُ إلى الحقِّ منَ اليهودِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، رقم (١٧٦٧)، والإمام أحمد في المسند (١/ ٣٢) واللفظ له، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم (٣١٦٨)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (١٧٦٧)، عن عمر بن الخطاب رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

## لَمْ يُقَرَّ، وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ، أَوْ دِينُهُ الْ

= وإن كانوا كلُّهم على باطل، لكِنَّ النَّصارَى يُؤمِنون بعِيسَى، واليهودَ لا يُؤمِنون بهِ؛ ولهذا كانوا أقربَ إلى الحقِّ منَ اليهودِ، أمَّا مِن جهةِ الكفرِ فهُم في الحقيقةِ على حدِّ سواءٍ.

وكانَ النَّصِارَى قبلَ البعثةِ ضالِّينَ يَعبُدون اللهَ على ضلالٍ ويُريدونَ الحقَّ الْحِنْ عَمُوا عنه -والعِيادُ باللهِ - واليهودُ كانوا مَغضوبًا عليهم؛ لأنَّهم يَعلَمون الحقَّ ولكِنْ لم يَعمَلوا به، أمَّا بعدَ بعثةِ الرَّسولِ ﷺ فكانوا كلُّهم مغضوبًا عليهمُ، اليهودُ والنَّصارَى؛ لأنَّ اليهودَ تركوا الحقَّ عن عمدٍ، والنَّصارَى -أيضًا - تركوا الحقَّ عَن عمدٍ، فلا فرقَ بينَهم، فيكونُ الجميعُ على دينٍ غيرِ مقبولٍ عندَ اللهِ لا اليهودُ ولا النَّصارَى، لكِنْ لا شكَّ ابنَهم، فيكونُ الجميعُ على دينٍ غيرِ مقبولٍ عندَ اللهِ لا اليهودُ ولا النَّصارَى، لكِنْ لا شكَّ أنَّ طبائعَ اليهودِ وغلظَهم وخداعَهم وخيانتَهم ومكرَهم أشدُّ وأعظمُ منَ النَّصارَى، ومعَ ذلكَ بعدَ الحروبِ الَّتي وقَعَت بينَ النَّصارَى والمسلمينَ صارَ النَّصارَى يُكِنُّون للمُسلمينَ مثلَ ما يُكنُّ اليهودُ لهم، فنَسألُ اللهُ تَعالى أن يَدفعَ الجميعَ عنَّا.

[١] قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَمْ يُقَرَّ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ» أي: لو أنَّ النَّصرانيَّ صارَ يَهوديًّا نَقولُ: لا نَقبلُ مِنك، فإمَّا أن تُسلم، وإمَّا أن تَرجعَ إلى دِينِك الَّذي انتقَلْت منه.

وإِنْ تَمَجَّسَ نصرانيٌّ فمِن بابِ أُولى، أُو تَنصَّرَ مَجُوسيٌّ فكذلكَ، فكلُّ مَنِ انتقَلَ عَن دِينِهِ الَّذي هوَ عليهِ، قُلْنا له: إمَّا أَن تَرجعَ وإمَّا أَن تُسلمَ؛ وذلكَ لأنَّه لا يُمكنُ أَن يَنتقلَ إلى دِينٍ أفضلَ مِن حيثُ القبولُ عندَ اللهِ، فكلُّ الأديانِ سِوَى الإسلامِ غيرُ مَقبولةٍ عندَ اللهِ، فلا فائدةَ مِن انتقالِه.

وإذا تَنصَّرَ يَهوديُّ -أيضًا- فـلا نَقبلُ منهُ، فنَقولُ: إمَّا أن تَرجعَ إلى اليهوديَّـةِ وإمَّا أن تُسلمَ.

### فَصْلٌ [١]

وقالَ بعضُ أهلِ العِلمِ: إِنْ تَهوَّ دَ نصر انيًّ فلا يُقبلُ منهُ إلَّا الإسلامُ؛ لأنَّ انتقالَه مِنَ النَّصر انيَّةِ إلى اليهوديَّةِ إقرارٌ منهُ بأنَّ النَّصر انيَّة باطلةٌ، وانتقلَ إلى دِينِ باطلٍ، إذَنِ اللَّينُ النَّصر انيَّة إلى اليهوديَّةِ إقرارٌ منهُ بأنَّ النَّصر انيَّة باطلةٌ، وانتقلَ إلى دِينِ باطلٌ، فلا نُقرُّكُ على اللَّينُ الَّذِي كنتَ عليهِ أوَّلًا باطلٌ، واللَّذي انتقلْت إليه -أيضًا- باطلٌ، فلا نُقرُّكُ على الباطلِ، ونَقولُ: أَسلِمْ وإلَّا قتلْناك. ولا شكَّ أنَّ لهذا القولِ وجها قويًّا، فإنْ أبى وقالَ: لا أرجعُ ولا أُسلمُ. فإنَّه يُقتلُ؛ لأنَّه على غير دِينٍ صَحيحِ الآنَ، ولكِنَّ الإمامَ أحمدَ سُئلَ عن ذلكَ فتَوقَّفَ فيه أو قالَ: لا يُقتَلُ. ولكِنَّ الَّذِي يَظهرُ منَ الأدلَّةِ أَنَّه يُقتلُ؛ لأنَّه الآنَ على دِينٍ لا يُقرُّ عليهِ، لكِنَّ الإمامَ أحمدَ رَحَمَهُ اللهُ رأى أنَّه ذو ذِمَّةٍ وعهدٍ، وأنَّ لأَنَّه الآنَ على دِينٍ لا يُقرُّ عليهِ، لكِنَّ الإمامَ أحمدَ رَحَمَهُ اللهُ رأى أنَّه ذو ذِمَّةٍ وعهدٍ، وأنَّ في وَعهدِ، وأنَّ الأنه الآنَ على دِينٍ لا يُقرُّ عليهِ، لكِنَّ الإمامَ أحمدَ رَحَمَهُ اللهُ رأى أنَّه ذو لإمامِ أحمدَ رَحَمَهُ اللهُ أنَّه الآنَ لا نَقتلُه.

[1] قوله: «فَصْلٌ» هذا الفصلُ ذكرَ فيه المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ ما يَنتقضُ بِه العهدُ.

والمعاهَدون يَنقسِمون إلى ثلاثةِ أَقسامٍ:

القسمُ الأوَّلُ: مَن غَدَرَ فإنَّ قَدِ انتَقضَ عهدُه، ولا عهدَ لهُ، كما قالَ تَعالى: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة:١٢].

القِسمُ الثَّاني: مَنِ استَقامَ لَنا، فإنَّنا نَستقيمُ لهُ، ويَبقَى على عهدِه؛ لقولِه تَعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَقِيمُوا لَهُمُ ﴾ [التوبة:٧].

القسم الثَّالثُ: مَن خِيفَ مِنه الغدرُ فإنَّنا نَنبذُ إليه العهدَ، ونُخبرُه بأنَّه لا عهدَ بينَنا

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الملل (٧٨٠-٧٨٦).

فَإِنْ أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ<sup>[۱]</sup>، أَوِ التِزَامَ حُكْمِ الإِسْلَامِ<sup>[۱]</sup>، أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ <sup>[۱]</sup>، أو زِنَّا<sup>[۱]</sup>،

= وبينَه؛ لنكونَ نحنُ وإيَّاه على سواءٍ، كما قالَ تَعالى: ﴿ وَلِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال:٥٨]، أي: انبِذْ إلَيْهم عَهدَهم؛ لتكونَ أنتَ وهُم سواءً.

والذِّمِّيُّ داخلٌ في هذا، فإذا خرجَ عَمَّا يَلزمُه مِن أحكامِ الإسلامِ فإنَّه يَنتقضُ عهدُه؛ لأنَّ العهدَ الَّذي بينَنا وبينَه أن يَلتزمَ بأحكامِ الإسلامِ، ومِنها أن يَبذلَ الجِزيةَ.

[١] قوله رَحِمَهُاللَّهُ: «فَإِنْ أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ» أي: رفضَ إعطاءَ الجِزيةِ فإِنَّ عهدَه يَنتقضُ، ويَحَلُّ دمُه ومالُه.

[٢] قوله: «أو التِزَامَ حُكْمِ الإِسْلَامِ» بأنْ صارَ يَجهرُ بشربِ الخمرِ ويُعلنُه، ولا يَلتزمُ بإقامةِ الحدودِ عليهِ فيها يَعتقدُ تَحريمَه، ولا يَتورَّعُ عَن نِكاحِ ذواتِ المحارمِ في غيرِ المجوسيِّ يَرى أنَّ نِكاحَ ذواتِ المحارمِ جائزٌ، لكِنَّ اليهودَ والنَّصارَى لا يَرونَ ذلكَ، فإذا أبى التِزامَ أحكام الإسلام انتقضَ عهدُه.

[٣] قوله: «أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِم بِقَتْلٍ» إذا تَعدَّى على مُسلم بأن قتَلَ مسلمًا فإنَّ عهدَه يَنتقضُ؛ لأنَّ أولياءَ المقتولِ إن طالبوا بالقِصاصِ اقتُصَّ مِنه، وإلَّا لم يُقتَصَّ مِنه، لكِنْ بالنِّسبةِ للعهدِ يَنتقضُ؛ لأنَّه إذا قتَلَ هذا يُمكنُ أن يَقتلَ آخرَ.

[٤] قوله: «أَوْ زِنَّا» وكذلكَ إذا اعتَدَى على مسلم بزنًا، فلو زنَى بمُسلمةٍ ولو برِضاها فإنَّه يَنتقضُ عهدُه؛ لأنَّ الواجبَ عليهِ أن يَلتزمَ أُحكامَ الإسلامِ، ومثلُ ذلكَ لوِ اعتَدَى على غلامِ بلواطٍ فإنَّه يَنتقضُ عهدُه.

# 

وعُلِمَ مِن قولِ المؤلِّفِ: «فَإِنْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ زِنًا» أَنَّه لو تَعدَّى على
 كافر مثلِه بقتلِ أو زنًا فإنَّ عهدَه لا يَنتقضُ، ولكِنْ ماذا نَصنعُ بهِ؟.

الجوابُ: إذا تَمَّت شُروطُ القِصاصِ في القتلِ قُتِلَ قصاصًا، وفي الزِّنا إذا تَحاكَما إلينا أَقَمْنا عليه الحدَّ، وقد سبَقَ أنَّ الزِّنا مُحَرَّمٌ في جميعِ الشَّرائعِ، وأنَّ حدَّه في التَّوراةِ كحدِّه في القرآنِ.

[١] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ قَطْعِ طَرِيقِ» أي: تَعدَّى بقطعِ طريقِ، بأَنْ كانَ يَعترضُ النَّاسَ في الطُّرقاتِ فيَغصِبُهمُ المالَ مُجاهرةً ومعَه السِّلاحُ، فمَن جاءَ إليهِ قالَ لهُ: سلِّمِ المَالَ. وقاتَلَه، فإنَّ هذا قاطعُ طريقِ ويُعتبرُ فعلُه هذا نقضًا للعهدِ.

[٢] قوله: «أَوْ تَجَسُّسٍ» وهذا مِن أشرِّ ما يَكُونُ إذا تَعدَّى على المسلمينَ الله العدوِّ، فإنَّ عهدَه يَنتقضُ، ولا إشكالَ بالتَّجسُّسِ، فصارَ يَنقُلُ أخبارَ المسلمينَ إلى العدوِّ، فإنَّ عهدَه يَنتقضُ، ولا إشكالَ فيهِ، بل إنَّ الجاسوسَ وإن كانَ مسلمًا يَجبُ أن يُقتلَ إذا تَجسَّسَ للعدوِّ، والدَّليلُ على ذلكَ أنَّ النَّبيَ عَلَيْ لمَّا اطَّلَعَ على الجاسوسِ الَّذي تَجسَّسَ لقريشٍ وهو حاطبُ بنُ أبي بَلتعة رَخِيَلِكُ عَنْهُ وعلِمَ به، استَأذَنَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَخِيَلِكُ عَنْهُ أن يَقتلَه، فقالَ النَّبيُ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فقالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »(۱)، فجعلَ النَّبيُ عَلَيْ الجاسوسيَّة مُبيحةً للدَّم، لكِنْ وُجدَ مانعٌ وهو كونُه مِن أهلِ بدرٍ، وهذهِ العِلَّةُ لا تُوجدُ في عهدِنا الآن، فإذا وُجِدَ وُجدَ مانعٌ وهو كونُه مِن أهلِ بدرٍ، وهذهِ العِلَّةُ لا تُوجدُ في عهدِنا الآن، فإذا وُجِدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس وقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمَا اَلَذِينَ ءَامَثُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [المتحنة:١]، رقم (٣٠٠٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أهل بدر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ وقصة حاطب بن أبي بلتعة، رقم (٢٤٩٤)، عن على رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

أَوْ إِيْوَاءِ جَاسُوسِ<sup>[۱]</sup>، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ<sup>[۲]</sup> انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلَادِهِ<sup>[۳]</sup>،

= إنسانٌ جاسوسٌ يَكتبُ بأخبارِنا إلى العدوِّ، أو يَنقُلُها مشافهة، أو يَنقلُها عبرَ الأشرطةِ فإنّه يَجبُ أن يُقتلَ حتَّى لو تابَ؛ لأنَّ ذلكَ كالحدِّ لدَفع شرِّه، وردع أمثالِه عَن ذلكَ.

[1] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ» أي: لم يَتجَسَّس، لكِنَّه آوَى جاسوسًا وتَستَّرَ عليهِ، فإنَّ عهده يَنتقضُ؛ لأنَّه لَمَّا آوَى الجاسوسَ رضِيَ بالجاسوسيَّةِ، وهذا إضرارٌ بالمُسلمينَ.

[٢] قوله: «أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولُهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ» ويَنبغي أَن يَلحقَ: «أَوْ شَرِيعَتَهُ»، فإذا ذكرَ الله بسوءٍ، فسبَّ الله كما قالَتِ اليهودُ: ﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٢٤]، فإذا قالَ: يدُ اللهِ مغلولةٌ. أو قالَ: إِنَّ اللهَ فقيرٌ. فإنَّ عهدَه يَنتقضُ؛ لأَنَّه ذكرَ اللهَ بسوءٍ، أو قالَ: إِنَّ اللهَ فقيرٌ. فإنَّ عهدَه يَنتقضُ؛ لأَنَّه ذكرَ اللهَ بسوءٍ، أو قالَ: إنَّ اللهَ لم يَعدِلْ حيثُ جعلَ لأُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ كِفلينِ مِنَ الأجرِ، وجعَلَ لغيرِهم كِفلًا واحدًا، وهذا غيرُ عدلٍ. فإنَّه يَنتقضُ عهدُه، أو قالَ: إنَّ اللهَ تعالى جاهلٌ ولا يَدرِي. فإنَّ عهدَه يَنتقضُ، المهمُّ إذا ذكرَ اللهَ تعالى بأيِّ سوءٍ فإنَّ عهدَه يَنتقضُ.

وكذلكَ إذا ذكرَ رسولَه، والرَّسولُ هُنا مفردٌ مُضافٌ فيَعمُّ كلَّ رسولٍ، فلو ذكرَ النَّصرانيُّ محمَّدًا اليهوديُّ عيسَى ابنَ مريمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بسوءِ فإنَّ عهدَه يَنتقضُ، ولو ذكرَ النَّصرانيُّ محمَّدًا وَيَلَيْهِ بسوءٍ فإنَّ عهدَه يَنتقضُ، وكذلكَ لو ذكرَ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ بسوءٍ فإنَّ عهدَه يَنتقضُ؛ لأنَّه ليسَ هذا الَّذي بينَنا وبينَه.

[٣] قوله رَحَمَهُ اللَّهُ: «انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ» فيَتبعَّضُ الحكمُ؛ لتَبعُّضِ موجِبِه؛ فالنِّساءُ والأولادُ لم يَفعَلوا شيئًا يُوجبُ نَقضَ العهدِ، فيبَقَونَ على العهدِ، وهو فعَلَ ما يُوجبُ نَقضَ العهدِ فينتقضُ.

### وَحَلَّ دَمُهُ ١١] وَمَالُهُ ٢].

[1] قوله رَحَمُهُ اللّهُ: «وَحَلَّ دَمُهُ» أي: حتَّى لو قالَ: إنَّه تابَ. وإذا انتقضَ عهدُه انتقلَ منَ الذِّمَّةِ إلى الحرابةِ، فصار حَرْبِيًّا، وإذا صار حَرْبِيًّا يُخيَّرُ فيهِ الإمامُ بينَ أربعةِ أشياءَ: إمَّا القتلِ، أو الاسترقاقِ، أو المنِّ بدونِ شيءٍ -يَعني: مجَّانًا-، أو المنِّ بفداءٍ، والفداءُ إمَّا بهالٍ أو بمنفعةٍ، المهمُّ أن يَكونَ حُكمُه حكمَ الحربيِّ.

وظاهرُ كلامِ المؤلفِ رَحَمُهُ اللهُ حتَّى فيمَن كانَ انتقاضُ عهدِه بسبِّ الرَّسولِ ﷺ، لكِن ذَهَبَ بعضُ أهلِ العِلمِ واختارَه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ رَحَمُهُ اللهُ (۱) إلى أنَّه يَتعيَّنُ قتلُه إذا سبَّ الرَّسولِ ﷺ، ولا نَعلمُ أنَّه عفا عنهُ، والأصلُ أن يُؤخذَ للرَّسولِ ﷺ عنِ النَّاسِ والأصلُ أن يُؤخذَ للرَّسولِ ﷺ عنِ النَّاسِ اللَّيْ إذا علِمْنا أنَّه عَفا، فإنَّه عَفا ﷺ عنِ النَّاسِ اللَّذينَ كانوا يَسُبُّونه في عهدِه، وارتفعَ عنهُمُ القتلُ.

[٢] قوله: «وَمَالُهُ» إذا قالَ قائلٌ: كيفَ يَحَلُّ مالُه، وأهلُه لم يَنتقِضْ عهدُهم؟ أفلا نَقولُ: إنَّ المالَ يَبقَى للأهلِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ أهلَه لا يَملِكون مالَه إلَّا بعدَ موتِه، أمَّا وهوَ حيُّ فالمالُ مالُه، وتَبيَّنَ الآنَ أَنَّه لا حُرمةَ لهُ بنفسِه، فلا حرمةَ له بهالِه.

انْتَهى -بحَمْدِ اللهِ تعالى- المُجَلَّدُ الخَامِسُ ويليهِ -بمَشِيئةِ اللهِ تعالى- المُجَلَّدُ السَّادِسُ وأوَّلُهُ: «كِتابُ البَيْع»

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (ص:٣).

### فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة     | انحديث                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| YV•        | أَبْدَأُ بِـها بِدأَ اللهُ بِه                                                   |
| ١٠٧        | أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا             |
| ٥١٨        | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ                                               |
|            | أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟                                                             |
| ٥٠٦        | أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ                |
| ٣•         | أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟                                                        |
| ٤٨         | اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْحِلِّ          |
| ٥٨٨        | أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ                                |
| ٥٨٨        | أُخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ                       |
| ٤٥٥        | إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ                 |
| ۰٦٧        | إِذَا أَعْطَوُا الجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ                   |
| ۲۷٦        | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ                    |
| ۰٦٠        | إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ     |
| ٤٩٦        | إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ      |
| ۱ ۲۳۲، ۲۳۳ | إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ |
| ۰۸۱،۵۷۹    | إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ                |
| 0 & Y      | إذا قسَّمْتُ الأرضَ بينَ المقاتلينَ الآنَ                                        |

| ovv            | إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨ ،٨٨        | أَرْبَعًا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا        |
| ۲۹٦            | ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ                                                         |
| ۳۸۸            | اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ                                  |
| o              | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَثِيٌّ                   |
| ٤٠٥            | اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ                                |
| ۲۲             | أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ                           |
| ۰۲۹            | أَعْفُوا اللِّحَىأ                                                                   |
| ٥٣٨            | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ |
| ٩٧،٥٨          | اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي                                      |
| ۲۹٦            | أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ                                          |
| <b>ሮ</b> ዮ۸    | افْعَلْ وَلَا حَرَجَ                                                                 |
| ٧٣             | افْعَلُوا ما آمُرُكُمْ بِهِ                                                          |
| Y 0 A          | افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ                   |
| ٧٥             | أقولُ لكم: قال رَسولُ اللهِ، وتقولونَ: قال أبو بَكْرٍ وعُمَرُ؟!                      |
| ۲۹٦            | اكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ                                               |
| ١٤             | أَلَّا يَحُجَّ بعد العامِ مُشْرِكٌ                                                   |
| ٤٠٣، ٧٢٣، ٣٠٤. | أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ                             |
| ۰٦٤،٥٦٠        | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ      |
| <u> </u>       | أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَشْرِ فَ العَيْنَ وَالأَّذُنَ                                    |

| ۲۳٤         | إِنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٠         | إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ         |
| 191         | إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ         |
| ١٠٠         | أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ                   |
| ιε          | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ                                        |
| ۲۱۳         | إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ                  |
| ۰۸۱         | إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ                                        |
| ١٠٣         | أَنَّ اللهَ قَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ   |
| 99          | إنَّ النَّاسَ نَقَلَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ ما سَمِعَ                         |
| ۰۸۱         | إِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ                       |
| ٤٢٣         | إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ                      |
| 3 77, 777   | إِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ                          |
| ۳٤٣         | إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرةَ        |
| ١٩٨         | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ     |
| ٤٧٢         | إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالقَذَرِ |
| ١٩٨         | إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ                                                    |
| o • V       | أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ                  |
| ٤٦١،١٤٦،١٤٠ | إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ                          |
| 7 • 0       | انْسُكْ شَاةً                                                                |
| ٤٠          | انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ                                           |

| ٥٦                      | انْظُروا إلى حَذْوِها مِن طَرِيقِكُمْ                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٦                     | انْفِرُوا (لَمَّا أُخْبِرَ ﷺ أَنَّ صَفيَّةَ رَضِاًلِلَّهُ عَنْهَا قد حاضَتْ)         |
| YTY                     | إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، فَلَا تُزَاحِمْ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ                        |
| ۲ <b>۲۳</b>             | إِنَّكِ لَأَحَبُّ البِقَاعِ إِلَى اللهِ                                              |
|                         | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى           |
| ٤٧٣، ٢٨٣، ٧٠٤، ٧٧٤، ٣٨٥ |                                                                                      |
| ۰۲۹                     | إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ                                                  |
| ۲۳۲۵                    | إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ                      |
| 997                     | إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ |
| <b>የ</b> ٣٦             | إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ                          |
| ۲۸۸                     | أَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ مِنْ رِبَانَا رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ       |
| ٥١٤                     | أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍأَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ                                       |
| ١٧٤، ٣٧٤، ٢Ρ            | أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَنَّهَجَلَّ            |
| ١٠٨                     | أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ                                       |
| ۲۰۳                     | أَيُّهُا النَّاسُ السَّكِينَةَ                                                       |
| ١٢                      | أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا                    |
| ۱۹۳۰،۳۲۳،۱۰3            | بِأَمْثَالِ هَوُّلَاءِ فَارْمُوابِأَمْثَالِ هَوُّلَاءِ فَارْمُوا                     |
| 7 <b>~</b> V            | بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيهانًا بِكَ                               |
| v o                     | بَلْ لَا بَيدِ الأَبَدِ                                                              |
| <b>/</b> 0              | ىل لنا خاصَّةً                                                                       |

| YO1               | بِمَ أَهْلُلْتَ؟                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١                | تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ        |
| ٥٠٤               | تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِتُنْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ                            |
| o <b>&amp; •</b>  | تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ                                           |
| ۲Ρ 3              | تَهَادُوا تَحَابُّوا                                                            |
| ۳۸٤               | ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ                                               |
| ٣٢٩               | ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ                                       |
| ٩٨                | ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ            |
| ۳٠٥               | جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا                                     |
| ٦١                | حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ                        |
| ١٠٠               | حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ  |
| ۱۹، ۲۹۰، ۲۱۱، ۲۱۹ | الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ      |
| 01.11             | الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ                                   |
| ٧٣                | حَجَجْنَا مِعَ الرُّسولِ ﷺ فمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ                         |
| ١٠٧               | حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ           |
| ٦٨                | حُجِّي وَاشْتَرِطِي                                                             |
| ١٥٠               | حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ                                       |
| o at              | الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ                                  |
| ٥٧٢، ٩٩٢، ٣١٣     | خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ                                                     |
| ١٣٨               | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنُ فِي الحِلِّ وَالْحَرَم |

| o • A            | خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸، ۱۷۵، ۲۸۲     | دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ                       |
| ٤١               | دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءَِ                                              |
| 17               | رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا                                       |
| 017              | رَجَعْنَا مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ                 |
| ٤٠٨              | رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ                                                 |
| TTA              | زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ                                             |
| <b>TVA</b>       | زُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ                              |
| ۳۸٤،۱۱۰          | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ                                         |
| ٤٦٠،٤٥٣          | سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا                                                      |
| ٤٦٧              | شَاتُكَ شَاةً لَحْم                                                            |
| ۸۳،۸۱            | صَلِّ فِي هَذَا الوَّادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ           |
| ٤٨٠              | صَلِّ هَاهُنَا                                                                 |
| ٤٨٠،٩٣           | صَلِّ هَاهُنَا                                                                 |
| ١٦٧              | صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ                                                        |
| ١٤٧              | صَيْدُ البَرِّ حَلَاً لُ لَكُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ                            |
| ٤٥٩              | طَعامُهُمْ ذَبائِحُهُمْ                                                        |
| ۲۶، ۱۸، ۳۸۳، ٤٠٤ | طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ |
|                  | طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ                                |
| o ¬ A            | عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ                    |

| ٤٠٥         | العُمْرَةُ الحَجَّ الأَصْغَرُالعُمْرَةُ الحَجَّ الأَصْغَرُ             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۱،۵۱      | العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا               |
| ۳۸۲         | عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي                          |
| ٥١٠         | عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ                       |
| oro         | الغَنيمةُ لِمَنْ شهِدَ الوَقعةَ                                        |
| ١٣٤         | فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًّا                      |
| ۳ <b>٧٧</b> | فَلْتَنْفِرْفَلْتَنْفِرْ                                               |
| ١٢٧         | فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ           |
| ٥٦٦         | قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍ                         |
| ١٩٠         | قَدْ فَعَلْتُ                                                          |
| £ Y V       | قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ            |
| ٥٧٨         | قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْقُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ                     |
| ٦١          | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ |
| ۲٦٠         | كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ                       |
| ٤٧٣،٤٧٠     | كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ   |
| ۲۹۰         | كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ              |
| ٥٠١         | كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ                                |
| ۸٩          | كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ                               |
| ٤١٤         | كُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ                             |
| ٣٣٤         | كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ         |

| ۸٩            | لَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               | لَا ثُخَمِّرُوا رَأْسَهُلا ثُخَمِّرُوا رَأْسَهُ                               |
| <b>*1</b> V   | لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ |
| ٤٣٣ ،٨٧       | لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ               |
| ٤٨٤           | لَا تَشْتَرِهِ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمِ                                  |
| ۲۰۰ ۲۳۱ ، ۲۳۱ | لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ                  |
| YVY           | لَا حَرَجَ (حينها سأله رجل: سَعَيْتُ قبلَ أنْ أَطوفَ)                         |
| ٣°V           | لَا حَرَجَ (لمن قال: رَمَيْتُ بعدما أَمْسَيْتُ)                               |
| ٣٧٢           | لَا حَرَجَلا حَرَجَ                                                           |
| ۰ ۱۳          | لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً فِي الإِسْلَامِ                                    |
| 017           | لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ                |
| ٣٩            | لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا                                   |
| ۲۱٤           | لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا                              |
| ۲۱۸           | لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَالا يُعْضَدُ شَوْكُهَا                                   |
| ovy           | لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ                 |
| ۱۱۹ ، ۳۲۲     | لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ                                |
| ٤٠٤،٤٠٣       | لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ               |
| ١٥٠،١٤٨       | لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ                       |
| o A A         | لَأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ                 |
| ١٠٦           | لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ                                                      |

| ٦٧                      | لَبَّيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٦                     | لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ                         |
| ۸۳۲، ۵۵۳، ۸۵۳، ۵۵۳، ۵۳۳ | لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ                                       |
| 7 8 0                   | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ               |
| ١٧٥                     | لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ                  |
| ٣٢٨                     | لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ                   |
| ٣٤٦                     | لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ      |
| ٤٢                      | اللَّهُمَّ انْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ                           |
| ۲٤٧                     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ                     |
| ۳۷، ۸۷۲                 | لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ   |
| o Y 9                   | لَوْ دَخَلُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا                               |
| \\A                     | لو لم أَسْتَطِعْ أَنْ أَحُكَّهُ بِيَدِي لَحَكَكْتُهُ بِرِجْلِي          |
| Y 0 T                   | لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرٍ لَبَنَيْتُ الكَعْبَةَ   |
| YVV                     | لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ                     |
| ٦٤                      | لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ                |
| ٤٥٩،٤٥٥،١٠٠٠            | مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا             |
| ۳٤٩،٢٦٩                 | مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لَهُ                                        |
| ۲۲۳                     | المَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ                      |
| ٤١٢، ٢١٤                | مَنْ أَتَى لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ             |
| ١٦٨                     | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرُأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ |

| ۰٦۸،۸۲۰           | مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥،٣٧٠           | مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا       |
| ١٧٨               | مَنْ دَخَلَ البَيْتَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ |
| ٤٦٩               | مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ                          |
| ٤٦٧               | مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى            |
| ۱۲، ۱۹۸ ، ۱۳، ۱۳۸ | مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ٣٠        |
|                   | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ               |
| 01. 273, 043, .10 |                                                                          |
| ٤٩                | مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ                           |
| YVV               | مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ               |
|                   | مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ                    |
| ٧٣                | مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً                       |
| ۸٠                | مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ فَلْيُقَصِّرْ                                  |
| ۹۱،۹۹             | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا    |
| 11                | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ                              |
| ١٨٥               | مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا       |
| ١٩٧               | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ     |
| ٤٨٩               | مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا          |
| ٤٢٠               | مَنْ وَقَفَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ              |
| Y & 7             | الم رو د ا                                                               |

| 157      | الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦      | نَحَرْنَا فِي عامِ الْحُدَيْسِةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ                      |
| Y • 0    | نَحَرْنا مع النّبِيِّ عَيْكَةِ عامَ الحُدَيْبيةِ البَدَنةَ عَنْ سَبْعةٍ         |
| كَبيرًا) | نَعَمْ (حينها قالت له امرأة: إنَّ فَريضةَ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَي شَيخًا        |
| ٦        | نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ                                   |
| ۲۰،۹     | نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ                                                           |
| ٤٦٧،٤٣٣  | نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ                                    |
| ۳۰۳،۳۲۷  | هَذا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرةِ                      |
| ٤٠٤      | هُنَّ لَهُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ                |
| o Y •    | وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا                                             |
| o.A.•    | وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ             |
| ۲۸۸      | وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا |
| ۳•۲      | وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا                    |
| ۳۱٤،۳۰۷  | وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ                                    |
| ۲۸۹      | وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ                                  |
| ١٣١      | وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ                                                   |
| ١٦٠      | وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ                                                     |
| 0 • 0    | وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ                          |
| ٤٥       |                                                                                 |
| ٤٦       | وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ                                |

| 0 0 A | وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ يَجِدُ مَنْ يَنْصُرُهُ                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ                                         |
| 179   | يَا عُمَرُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ عَاصِيَهُ                               |
| Y79   | يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَ عَيْنًا مَعِينًا |
| ٥٠,٤٩ | يُهِلُّ أَهْلُ اللَّدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ                                |

### فهرس الفوائد

| سفحة |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | الحَجُّ واجبٌ وفَرْضٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ المُسلمينَ، ومَنْزِلَتُهُ من الدِّينِ أَنَّهُ أحدُ                                                      |
| ٥    | اركانِ الإسلام                                                                                                                                               |
|      | الحَجّ رُكْنٌ مِنَ أَرْكَانِ الإسْلامِ، وفَرْضٌ بإجْماعِ المُسلمينَ، وأمَّا العُمْرةُ فليست رُكْنًا مِن أَرْكانِ الإسْلامِ، ولا فَرْضًا بإجْماعِ المُسْلمينَ |
| ٦    | رُكْنًا مِن أَرْكَانِ الإِسْلامِ، ولا فَرْضًا بإجْماعِ الْمُسْلمينَ                                                                                          |
|      | فَرْضُ الحَجِّ: الصَّوابُ أَنَّهُ فِي السَّنةِ التَّاسِعَةِ، ولم يَفْرِضْهُ اللهُ تعالى قبلَ ذلك؛ لأنَّ                                                      |
| ۱۳   | فَرْضَهُ قبل ذلك يَنافي الحِكمة                                                                                                                              |
|      | الدَّليلُ على أنَّ الحَجَّ فُرِضَ في السَّنةِ التَّاسِعةِ أنَّ آيةً وُجوبِ الحَجِّ في صَدْرِ سُورةِ                                                          |
| ۱۳   | آلِ عِمْرانَ، وصَدْرُ هذه السُّورةِ نَزَلَ عامَ الوُفودِ.                                                                                                    |
|      | الرَّاحلةُ مَعروفةٌ، وهي ما يَرْتَحِلُهُ الإِنْسانُ منَ المَرْكوباتِ من إبِلٍ وحُمُرٍ وسَيَّاراتٍ                                                            |
| ۲٤   | وطائِراتٍ وغيرِها                                                                                                                                            |
|      | المريضُ مَرضًا لا يُرْجَى بُرْؤُهُ يُطْعِمُ عن كُلِّ يَومٍ مِسْكينًا، والمريضُ مَرَضًا يُرْجَى                                                               |
| ٣٠   | بُرْؤُهُ يَفْطِرُ ويَقْضِي                                                                                                                                   |
|      | مَنْ وَطِئَ امرأةً بشُبهةٍ فإنَّ أُمَّها تكونُ حَرامًا عليه وهي من مَحارِمِهِ أيضًا، وبِنْتُها                                                               |
| ٣٨   | كذلك تكونُ حَرامًا عليه، وهي من تحارِمِهِ                                                                                                                    |
|      | الصَّغيرُ لا يكفي أنْ يَكُونَ مَحْرِمًا؛ ووجْهُ ذلك أنَّ المَقصودَ منَ المَحْرَمِ حمايةُ المرأةِ                                                             |
| ٣٩   | وصيانَتُها، ومَنْ دون البُلوغِ لا يَحْصُلُ منه ذلك                                                                                                           |
|      | المَجْنُونُ لا يَصِتُّ أَنْ يَكُونَ عَمْرُمَّا ولو كان بالغَّا؛ لأنَّهُ لا يَحْصُلُ بالمَجْنُونِ حمايةُ                                                      |
| ٤٠   | المرأة وصيانَتُها                                                                                                                                            |

|          | مَنْ أَحْرَمَ مِن رابِغٍ فقد أَحْرَمَ منَ الجُحْفةِ وزِيادةً، وبينها وبين مَكَّةَ نحوُ ثَلاثةِ ﴾                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣.,     | ايّام.                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> | لا حَرَجَ على الإنْسانِ أَنْ يَلْتَمِسَ الجِكْمةَ؛ لأنَّ الاطِّلاعَ على الجِكْمةِ مَّا يَزيدُ الإِنْسانَ<br>طُمَأْنينةً.                                              |
| •        | المكيُّ إذا كان خارجَ مَكَّةَ لغَرَضٍ، ثم رَجَعَ إلى مَكَّةَ في أيَّامِ الحَجِّ وهو يَنْوي الحَجَّ                                                                    |
| ٤٧       | في هذه السَّنةِ فلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْخُلَ بِعُمْرةٍ؛ لأَنَّهُ رَجَعَ إلى بَلَدِهِ                                                                                  |
|          | "<br>القَول بأنَّ أهلَ مَكَّةَ يُحْرِمونَ بالعُمْرةِ مِن مَكَّةَ قَولٌ ضَعيفٌ، لا من حيثُ الدَّليلُ،                                                                  |
| ٥٠       | ولا من حيثُ اللُّغةُ، ولَا من حيثُ المعنى                                                                                                                             |
|          | الصُّوابُ: ما ذَهَبَ إليه الإمامُ مالكٌ رَحِمَهُ آللَّهُ من أنَّ أشهرَ الحَجِّ ثَلاثةٌ ، كما هو ظاهرُ                                                                 |
| ٥٣       | القُرآنِ: شَوالٌ، وذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ                                                                                                                        |
|          | لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَلْقَ رَأْسِهِ إلى أَنْ يَدْخُلَ الْمُحَرَّمُ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ                                                             |
| ٥٤       | طوافَ الإفاضةِ إلى أَنْ يَدْخُلَ المُحَرَّمُ، لكنْ إذا كان لعُذْرٍ فلا بَأْسَ                                                                                         |
|          | الصَّحيحُ أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُحْرِمَ قبلَ الميقاتِ الزَّمانيِّ، وأنَّهُ لو أَحْرَمَ بالحَجِّ قبلَ                                                                 |
| ٥٥       | دُخولِ شهرِ شَوَّالٍ صارَ الإِحْرامُ عُمْرةً لا حَجًّا.                                                                                                               |
| - 4      | إذا أُطْلِقَ الغُسْلُ فالمرادُ به شَرعًا ما يُشْبِهُ غُسْلَ الجنابةِ، فمثلًا إذا قُلنا: يَجِبُ للجُمُعةِ                                                              |
| ٥٩       | الغُسْلُ، أي: غُسْلُ كغُسْلِ الجنابةِ، يُسَّنُ للإِحْرامِ غُسْلٌ، أي: كغُسْلِ الجنابةِ                                                                                |
| ٠٥       | لا ينبغي للإنسانِ أَنْ يُغالِيَ فِي ثيابِ الإحْرامِ، بل يكونُ مِن جِنْسِ النَّاسِ                                                                                     |
| 77       | رَكْعَتِي الإِحْرامِ لا أَصلَ لَِشْروعِيَّتِهما، وليس للإِحْرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، لكنْ إنْ كان<br>في الضَّحى فيُمْكِنُ أنْ يُصَلِّيَ صلاةَ الضُّحى ويُحْرِمَ بَعْدَها |
| ` `      | ي الطبحى فيمنِ أن يصبي طباره الطبعى ويحرِم بعدها                                                                                                                      |
| ٦٩       | مَنْ عَنْ عَنْ مِنْ مَانِعِ يَمْعُهُ مِنْ إِنَّا السَّنَّةُ أَلَّا تَشْتَرِ طَ<br>عَلِيْهُ وَمَنْ لَمْ يَخَفْ قُلْنَا لَهُ: السُّنَّةُ أَلَّا تَشْتَرِ طَ             |
|          | ريكِير و ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                                                                                                          |

|       | الصَّوابُ: أَنَّ مَنْ ساقَ الهَدْيَ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجِلَّ، والتَّمَتُّعُ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧    | لا بُدَّ فيه من الحِلِّ.                                                                                               |
|       | أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ، فمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرةِ في رَمَضانَ وأتمَّها              |
| ٧٩    | في شَوَّالٍ لم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لأَنَّهُ لم يُحْرِمْ بها في أَشْهُرِ الحَجِّ                                        |
|       | عَمَلُ الْمُفْرِدِ والقارِنِ سواءٌ، إلَّا أنَّ القارِنَ عليه الهَدْيُ؛ لِحُصولِ النُّسُكَيْنِ له دون                   |
| ٨٥    | المُفْرِدِالمُفْرِدِ                                                                                                   |
| ٨٥    | الْأَفْقيُّ: مَنْ لم يكنْ حاضرَ المسجِدِ الحَرامِ.                                                                     |
|       | حاضري المسجِدِ الحرامِ هم أهْلُ مَكَّةً، أو أهلُ الحَرَمِ، أي: مَنْ كان مِن أهلِ مَكَّةً                               |
| ۸٦    | ولو كان في الحِلِّ، أو مَنْ كان في الحَرَمِ ولو كان خارجَ مَكَّةَ                                                      |
|       | التَّنْعِيمُ مُتَّصِلٌ بِمَكَّةَ الآنِ عَامًا، بل يوجَدُ بُيوتٌ مِن وراءِ التَّنْعِيمِ، فأصْبَحَ التَّنْعِيمُ          |
| ۸٦    | داخلَ مَكَّةَ مع أنَّهُ من الحِلِّ.                                                                                    |
|       | إذا أَحْرَمَ الإنْسانُ بالحَجِّ، ووصلَ إلى مَكَّةَ، فإنَّهُ يُسَنُّ له أَنْ يَجْعَلَ الحَجَّ عُمرةً؛ ليَصيرَ           |
| ۹۲    | مُتَمَتِّعًا، فلو جَعَلَ الحَجَّ عُمْرةً؛ ليَتَخَلَّصَ بالعُمْرةِ منه فإنَّ ذلك لا يَصِحُّ                             |
|       | رَجُلٌ شَرَعَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ مُنْفَرِدًا، فحَضَرَتْ جماعةٌ، فحَوَّلَها إلى نَفلٍ ليَدْخُلَ مع                    |
| ٩٤    | الجماعةِ، فهذا جائزٌ                                                                                                   |
|       | رَجُلٌ أَحْرَمَ بِالعُمْرةِ مِن أُوَّلِ الأَمْرِ مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ، ثم بدا له ألَّا يَحُجَّ، فهذا      |
| ٩٤    | جائزٌ ولا إشْكالَ فيه؛ لأنَّهُ أَحْرَمَ بالعُمْرةِ ناويًا الحَجّ                                                       |
|       | ينبغي لك أَنْ تَسْتَشْعِرَ وأنت تقولُ: «لَبَيْكَ» نداءَ اللهِ عَزَّفَجَلَّ لك، وإجابَتَكَ إيَّاهُ،                     |
| 1 • ٢ | لا مُجَرَّدَ كَلماتٍ تُقالُ.                                                                                           |
|       | الحَمْدُ والمَدْحُ يَتَّفقانِ في الاشتقاقِ الأكبرِ، أي في الحُروفِ دون التَّرتيبِ، (ح - م                              |
| ۱۰۳   | <ul><li>- د) مَو جو دةٌ في الكَلمَتين.</li></ul>                                                                       |

|     | ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُٱللَّهُ في كتابِهِ (بدائعُ الفَوائِدِ) بَحْثًا مُسْتَفيضًا حولَ الفُروقِ بين    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤ | الحَمْدِ والمَدْح                                                                                             |
|     | يجِبُ أَنْ نَفْهَمَ: إذا أَرَدْنا أَنْ نَذْكُرَ شيئًا فإنَّ الْمُحافظةَ على لفظِ القُرآنِ والسُّنَّةِ أَوْلى؛ |
| 111 | لأنَّهَا دليلٌ وحكمٌ.                                                                                         |
| 111 | الكاتبُ والْمُؤلِّفُ ينبغي له أنْ يُحافِظَ على لفظِ الكِتابِ والسُّنَّةِ                                      |
|     | إذا نُهيتَ عن شيءٍ وَجَبَ الانتهاءُ عنه جُملةً وأجزاءً، وإذا أُمِرْتَ بشيءٍ وَجَبَ                            |
| 117 | فِعْلُهُ مُجْلَةً وأَجزاءً                                                                                    |
|     | رأيتُ كَثيرًا من الحُجَّاجِ إذا أرادَ أنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ نَقَرَ بأُصْبُعِهِ على رأسِهِ؛ خَوْفًا مِن         |
| ۱۱۸ | أَنْ يَتساقَطَ شَعَرُهُ، وهذَا منَ التَّنَطُّعِ                                                               |
|     | لو أنَّ المرأةَ المُحْرِمةَ غَطَّتْ وَجْهَها، لَقُلنا: هذا لا بَأْسَ به، ولكنَّ الأفضلَ أنْ تَكْشِفَهُ        |
| ۱۳. | ما لم يكنْ حَوْلَها رِجالٌ أجانبُ، فيجبُ عليها أنْ تَسْتُرَ وَجْهَها عنهم                                     |
|     | النبيِّ عَيْكُ مَنَعَ المُحْرِمَ مِن لُبْسِ ما يَخْتَصُّ بالقَدَمِ، فكذلك لُبْسُ ما يَخْتَصُّ باليدِ، وهي     |
| ۱۳. | مَصنوعةٌ على هيئةِ أحدِ الأعْضاءِ.                                                                            |
|     | رَجُلٌ أتى بعُمرةٍ، فطافَ وسَعى، ثم لَبِسَ القَميصَ والسَّراويلَ، ثم ذَكَرَ أَنَّهُ لم يُقَصِّرْ              |
| ۱۳۱ | أو لم يَحْلِقْ، نقولُ له: يجِبُ فَورًا أَنْ تُغَيِّرَ الملابسَ                                                |
|     | ليس كُلُّ ما كان زكيَّ الرائحةِ يكونُ طِيبًا، فالطِّيبُ ما أُعِدَّ للتَّطَيُّبِ به عادةً، وعلى هذا            |
| ۱۳۳ | فالتفاحُ والنعناعُ وما أشْبَهَ ذلك مَّا له رائحةٌ زكيَّةٌ تَميلُ إليها النَّفسُ لا يكونُ طِيبًا               |
|     | الطِّيبُ ما يُسْتَعْمَلُ للتَّطَيُّبِ به كدُهْنِ العودِ والمسكِ والرَّيجانِ والوردِ، وما أَشْبَهَ             |
| ١٣٣ | ذلك، هذا لا يجوزُ للمُحْرِمِ اسْتِعْمالُهُ.                                                                   |
|     | الحِكْمةُ مِن تَحريمِ الطِّيبِ عَلَى المُحْرِمِ: أنَّ الطِّيبَ يُعطي الإنْسانَ نَشوةً، وربَّما يُحَرِّكُ      |
| ١٣٤ | شَهْوَتَهُ ويُلْهِبُ غَريزتَهُ، ويَحْصُلُ بِذلَك فتنةٌ له                                                     |

|       | نحنُ نرى أنَّ الذين يَضعونَ الطِّيبَ في الحَجَرِ الأَسْوَدِ قد أَخْطَأُوا؛ لأنَّهُم سوف                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | يَحْرِمُونَ النَّاسَ مِنِ اسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، أُو يُوقِعُونَهُمْ فِي مَحْظُورٍ مِن مَحْظُوراتِ                                             |
| ۱۳٦   | الإحْرام                                                                                                                                              |
|       | إذا أَبَيْتُم إِلَّا أَنْ تُطَيِّبُوا الكَعْبَةَ، فلا تَجْعَلُوا الطِّيبَ في مَشْعَرٍ مِن مَشَاعِرِ الطَّوافِ،<br>اجْعَلُوهُ في جَوانِب الكَعْبَةِ    |
| ۱۳۷   | اجْعَلُوهُ فِي جَوانِبِ الْكَعْبَةِ                                                                                                                   |
|       | ما أُمِرَ بِقَتْلِهِ، فإنَّهُ يُقْتَلُ في الجِلِّ والحَرَمِ والإحْرامِ والإحْلالِ، مثلُ الخمسِ التي نَصَّ<br>عليها الرُّسولُ ﷺ                        |
| ۱۳۸   | عليها الرُّسولُ ﷺ.                                                                                                                                    |
|       | المُحْرِمُ إذا صيدَ الصَّيْدُ مِن أَجْلِهِ فالصَّيْدُ عليه حَرامٌ، لكنْ لم يَمْنَعِ النبيُّ عَلَيْهَ                                                  |
| ١٤٠   | الصَّعْبَ من أَكْلِهِ؛ لأنَّ الصَّعْبَ صادَهُ وهو حلالٌ، وصَيْدُ الحَلالِ حَلالٌ                                                                      |
|       | الصَّيد الذي في يدِ المُحْرِمِ إنْ كان قد مَلَكَهُ بعدَ الإحْرامِ فهو حَرامٌ، ولا يجوزُ له                                                            |
|       | إمساكُهُ، وإنْ كَانَ قد مَلَكُهُ قبلَ الإِحْرامِ وأَحْرَمَ وَهُو فِي يَدِهِ، فَهُو مِلْكُهُ، ومِلْكُهُ                                                |
| 1 & 1 | إِيَّاهُ تَامُّ.                                                                                                                                      |
|       | لا يَحْرُمُ على المُحْرِمِ قتلُ الصَّائِلِ، أي: لو صالَ عليك غَزالٌ، وخِفْتَ على نَفْسِكَ                                                             |
| ١٤٣   | ودافَعْتَهُ، وأبى أنَّ يَنْصَرِفَ، فقَتَلَّتَهُ، فلا شيءَ عليكَ                                                                                       |
| ۱٤۸   | الرَّاجِح أَنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمونةَ وهو حَلالٌ لا حَرامٌ. ۗ                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                       |
| ١٥٣   | لا شيءَ من مَحظوراتِ الإحْرامِ يُفْسِدُهُ إلَّا الجهاعُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، عكس بقيَّةِ العِباداتِ                                            |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                 |
| 107   | لا شكَّ أنَّ الصَّحابةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ أَعْمَقُ منَّا عِلْمًا، وأَسَدُّ منَّا رأيًا، فهم إلى الصَّوابِ<br>أَقْرَبُ منَّا، فنَأْخُذُ بأَقُوالهِم |
|       | الأُمورُ النَّظريةُ ليست هي المقصودةَ في العلمِ -اللهُمَّ إنا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نافعًا- فالعلمُ                                                      |
| ۱۲۳   | الا مور النظرية ليست هي المطورة في العلم -اللهم إن نسانك عِنم العام - اللهم إن نسانك عِنم العام - اللهم المائة                                        |
| , , , |                                                                                                                                                       |

|     | كم من عاميٌّ جاهلٍ تَجِدُ عنده منَ الخُشوعِ للهِ عَزَّهَجَلَّ ومُراقبةِ اللهِ، وحُسْنِ السِّيرةِ                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۱ | والسُّلوكِ والعِبادةِ أَكثرَ بكثيرٍ ممَّا عند طالِبِ العلمِ                                                     |
|     | «الفِدْيَةُ» هي ما يُعْطَى فِداءً لشيءٍ، ومنه فِدْيةُ الأسيرِ في الحربِ؛ حيثُ يُعطينا شَيئًا                    |
| 178 | ثم نَفُكُّهُ، فالفِدْيةُ ما يجبُ لفعلِ مَحظورٍ أو تَرْكِ واجِبٍ                                                 |
|     | فديةُ الأذى إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينٍ نصفُ صاع، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامِ                            |
| 178 | مُتَتابِعةٍ أو مُتفَرِّقةٍ، أو ذَبْحُ شاةٍ، فتُذْبَحُ وتُوَزَّعُ على الفُقراءِ                                  |
| 177 | الْمُدُّ: رُبُعُ الصَّاعِ؛ لأنَّ صاعَ النبيِّ عَيْكِ أربعةُ أَمْدادٍ، نِصْفُهُ مُدَّانِ                         |
|     | الْمُتَّعَةُ والقِرانُ يَجِبُ فيهما هَدْيٌّ، فإنْ عَدِمَهُ صامَ ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعةً إذا         |
| ۱۷۱ | رَجَعَ إلى أهلِهِ على سَبيلِ التَّرتيبِ، وليس على سَبيلِ التَّخييرِ                                             |
|     | دمُ الْمُتْعةِ والقِرانِ ليس دمَ مَحظورٍ، بل هو دمُ شُكْرانٍ، وليس دمَ جُبْرانٍ؛ لأنَّ النُّسُكَ                |
| ۱۷۲ | لم يَنْقُصْهُ شِيءٌ                                                                                             |
|     | دمُ الْمُتْعَةِ والقِرانِ مَمَّا يُؤْكَلُ منه ويُهْدَى ويُتَصَدَّقُ، ودمُ المَحظورِ لا يُؤْكَلُ منه ولا يُهْدَى |
| ۱۷۲ | ولَكَنْ يُصْرَفُ للفُقراءِ.                                                                                     |
|     | من بابِ التَّربيةِ والتَّوجيهِ ينبغي ألَّا تَخْرُجَ عَمَّا كان عليه جُمهورُ العُلماءِ بالنسبةِ                  |
| ۱۸۳ | للإفْتاءِ العامِّ، أمَّا بالنسبةِ للعلمِ كعِلْمٍ نظريٍّ فلا بُدَّ أَنْ يُبَيَّنَ الحُقُّ                        |
|     | الدَّمُ الواجِبُ لتَرْكِ الواجِبِ دُمُ جُبْرَانٍ للنَّقْصِ، والدَّمُ الواجبُ للمُتْعةِ والقِرانِ                |
| ۱۸٥ | دمُ شُكْرانِ للتَّمامِ.                                                                                         |
|     | الذي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ احْتياطًا واسْتِصلاحًا للناسِ؛ لأنَّ كثيرًا                |
| ۲۸۱ | منهم قد يتساهَلُ إذا لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ لم يَجِدْ فليس عليه شيءٌ                                           |
|     | قاعدةٌ ينبغي أنْ تكونَ على بالِ طالِبِ العلمِ: «أَنَّ الإيجابَ بلا دَليلِ كالتَّحْريمِ بلا                      |
| ۲۸۱ | دَليلِ».                                                                                                        |

|       | الهَدْيُ الواجِبُ لفعلِ مَحظورٍ غيرِ الصَّيْدِ يجوزُ أَنْ يُوَزَّعَ فِي الْحَرَمِ، وأَنْ يُوَزَّعَ في        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.,   | مَحَلِّ فعلِ المَحْظورِ.                                                                                     |
| ۲۰۱   | دمُ الإحْصارِ حيث وُجِدَ الإحْصارُ، ولكنْ لو أرادَ أنْ يَنْقُلَهُ إلى الحَرَمِ فلا بأسَ                      |
|       | فِدْيةُ الأذى هي: ذَبْحُ شاقٍ، أو إطْعامُ سِتَّةِ مَساكينَ لكُلِّ مِسكينِ نصفُ صاعٍ،                         |
| 7 • 7 | أو صيامُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ                                                                                    |
|       | دمُ الإحْصارِ يكونُ حيثُ وُجِدَ سَبَبُهُ، ومنَ المعلومِ أنَّ الإحْصارَ في الغالِبِ لا يُمْكِنُ               |
| ۲۰۳   | أَنْ يَصِلَ إلى الْحَرَمِ، ولكنْ رُبَّها يُحْصَرُ عن دُخولِ مَكَّةَ                                          |
|       | لْيُعْلَمْ أَنَّ سُبُعَ البَدَنةِ والبَقرةِ يُجْزِئُ عَمَّا تُجْزِئُ عنه الشَّاةُ، وعلى هذا: فلو ضَحَّى به   |
| 7 • 7 | الإنسانُ عن نفسِهِ وأهلِ بيتِهِ لأَجْزَأَ، خِلافًا لها فَهِمَهُ بعضُ طلبةِ العلمِ                            |
|       | في المِلْكِ والإِجْزاءِ الشَّاةُ لا تُجْزِئُ إِلَّا عن واحدٍ، ولا يُجْزِئُ سُبُعُ البَّدَنةِ إِلَّا عن       |
| ۲.۷   | فبه و تک می تک و                                                                                             |
|       | إذا شارَكَ الإنسانُ في سُبُعِ بَعيرٍ، وقال: اللَّهُمَّ هذا عنِّي وعن أهل بيتي، فإنَّ ذلك                     |
| ۲•٧   | يُجْزِئُ عنه وعن أَهْلِ بَيْتِهِ، ولو كانوا مئةً.                                                            |
| 717   | ليس في الدُّنيا شيءٌ حَرَمٌ إلَّا هذانِ الحَرمانِ، حَرَمُ مَكَّةَ وحَرَمُ اللَّدينةِ                         |
|       | ما نَسمعُ في كلامِ النَّاسِ: حرمُ المسجِدِ الأَقْصى، والحَرَمُ الإبراهيميُّ، فكُلُّهُ لا صِحَّةَ             |
| 717   | له ولا أصل له. َ أ                                                                                           |
|       | يوهِمُ كلامُ بعضِ النَّاسِ، يقولُ عن المسجِدِ الأَقْصى: ثالثُ الحَرَمَينِ؛ لأنَّ الذي                        |
| 717   | م و در را فر شو رو در در شروت را و <sup>و</sup> برا را و برا |
|       | القَول الصَّحيح أنَّ المَدينةَ لها حَرَمٌ، وأنَّهُ لا يجوزُ الصَّيدُ فيه، إلَّا أنَّهُ يُفارِقُ مَكَّةَ      |
| 719   | بأنَّ مَنْ أَدْخَلَ حَرَمَها صَيدًا فهو له.                                                                  |
|       | يجوزُ الرَّعْيُ في حَرَمِ المَدينةِ وحَرَمِ مَكَّةَ؛ لأنَّ الرُّسولَ ﷺ كان معه الإبِلُ، ولم يَرِدْ           |

| 177   | عنه ﷺ أَنَّهُ كان يُكَمِّمُ أَفْواهَها                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | بابُ بني شَيْبةَ الآنَ عفا عليه الدَّهْرُ، ولا يوجَدُ له أثرٌ                                             |
|       | أَدْرَكْنا طَوْقَ بابٍ مُقَوَّسًا في مكانٍ قريبٍ مِن مقامِ إبراهيمَ، يقالُ: إنَّ هذا هو بابُ              |
| 777   | بني شَيبةً،                                                                                               |
|       | العجبُ من جَهْلِ كثيرٍ من النَّاسِ اليومَ أنَّهم يَضْطَبِعونَ مِن حينِ أَنْ يُحْرِموا                     |
| 779   | ويَسْتَمِرُّوا إلى أَنْ يَحِلُّوا، وهذا من الجهلِ، وعدمِ تَنْبيهِ العامَّةِ                               |
|       | سُمِّيَ طوافَ القُدومِ؛ لأَنَّهُ أوَّلُ ما يُفْعَلُ عند قُدومِ الإنْسانِ إلى مَكَّةً؛ ولهذا ينبغي         |
| ۲۳.   | أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبَلَ كُلِّ شَيءٍ، قَبَلَ أَنْ يَحُطَّ رَحْلَهُ                                       |
|       | النبيُّ ﷺ إذا دَخَلَ مَكَّةً عَمَدَ إلى البيتِ وأناخَ راحِلَتَهُ، وطافَ، ولكنْ إذا شقَّ على               |
| ۲۳.   | الإِنْسانِ هذا العملُ، وأرادَ أَنْ يَذْهَبَ إلى مَكانِ سُكْناهُ، ويَحُطَّ رَحْلَهُ، فلا حَرَجَ            |
|       | الحَجَرُ الأسودُ هو الذي في الرُّكْنِ الشَّرقيِّ الجنوبيِّ من الكَعْبةِ، ويُوصَفُ بالأسْوَدِ              |
| ۲۳۱.  | لسوادِهِ                                                                                                  |
|       | الإنْسانُ إذا أحبَّ شَيئًا أحبَّ القُرْبَ منه، فكذلك كان تَقْبيلُنا للحجرِ الأسْوَدِ                      |
| ۲۳٦   | مَحَبَّةً للهِ عَنَّوَجَلَّ وتَعظيمًا له، ومَحَبَّةً للقُرْبِ منه سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ                  |
|       | الرَّمَلُ ليس هو هزَّ الكَتِفَينِ كما يَفْعَلُهُ الجُّهَّالُ، بل الرَّمَلُ هو المشيُّ بقُوَّةٍ ونَشاطٍ،   |
| 7 2 • | بحيث يُسْرِعُ، لكن لا يَمُدُّ خَطْوَهُ                                                                    |
| 7 2 7 | الرَّمَلُ في الأشواطِ كُلِّها بِدْعَةٌ يُنْهِى عنها مع ما فيه من الإشْقاقِ على النَّفْسِ                  |
|       | الرُّكْن الشماليَّ والغربيَّ ليسا على قواعِدِ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فلذلك لم يَسْتَلِمْهُما        |
| 7 2 0 | رَسُولُ اللهِ ﷺ                                                                                           |
|       | القاعدةُ الفِقْهيَّةُ الأُصوليَّةُ الشَّرْعيَّةُ: أنَّ كُلَّ ما وُجِدَ سَبَبُهُ في عهدِ الرُّسولِ عَيْدٍ، |
| 727   | ولم يَفْعَلْهُ فالسُّنَّةُ تَرْكُهُ                                                                       |

|            | إذا طافَ على جِدارِ الحِجْرِ لم يَصِحُّ الطُّوافُ؛ لعدمِ استيعابِ الكَعْبةِ، وإنْ طافَ                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408        | مِن دونِ جِدارِ الحِجْرِ منَ الدَّاخِلِ لم يَصِحَّ مِن بابٍ أَوْلى                                                    |
|            | لا يَصِحُّ الطُّوافُ على جِدارِ الحِجْرِ ولو على الجانِبِ الخارجِ منَ الكَعْبةِ، فيكونُ                               |
| Y00        | هذا الزَّائدُ تابعًا للأَصْلِ.                                                                                        |
|            | لَا يَجِلُّ أَنْ يَطُوفَ بِثُوبٍ نَجِسٍ، أَو يَطُوفَ وَهُو مُتَنَجِّسُ البَدَنِ، بِلِ لَا بُدَّ أَنْ يَغْسِلَ         |
| Y 0 Y      | النَّجاسةَ من ثوبِهِ وبدنِهِ.                                                                                         |
|            | نحنُ لا نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسانُ فِي الطُّوافِ على طَهارةٍ خيرًا مِن أَنْ يَكُونَ على غيرِ                    |
| ٣٦.        | طَهارةٍ؛ لأنَّهُ ذِكْرٌ وعبادةٌ فينبغي أنْ يَتَطَهَّرَ لها                                                            |
|            | الذي تَطْمَئِنُّ إليه النفسُ: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الطَّوافِ الطَّهارةُ منَ الحدثِ الأصْغَرِ،                      |
| 177        | لكنَّها بلا شكِّ أفضلُ وأكملُ وأتبعُ للنبيِّ ﷺ ولا ينبغي أنْ يُخِلُّ بها الإنْسانُ                                    |
|            | الدُّعاءُ الجماعيُّ في الطَّوافِ فيه إشكالٌ؛ لأنَّهُ لم يُنْقَلْ عن السَّلَفِ فيها نعلمُ؛ لأنَّهُ                     |
| ۲۲۳        | يُؤْذي النَّاسَ، ويُشْغِلُ عن الدُّعاءِ الخاصِّ.                                                                      |
|            | أَصْلُ السَّعْيِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الإنسانُ حالَ أُمِّ إسماعيلَ، فإنَّها رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا ليَّا خَلَّفها إبراهيمُ |
| <b>477</b> | عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ هِي وابْنَها في هذا المكانِ.                                                         |
|            | الإنسانُ إذا سعى يَسْتَحْضِرُ: أُوَّلًا: سُنَّةَ الرُّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وثانيًا: حالَ هذه        |
| ۲٧٠        | المرأةِ وأنَّها وَقَعَتْ في شِدَّةٍ عظيمةٍ حتى أنْجاها اللهُ                                                          |
|            | المُوالاة في السَّعْيِ شَرْطٌ كما أنَّ المُوالاة في الطَّوافِ شَرْطٌ، لكنْ لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ                    |
|            | اشْتَدَّ عليه الزِّحامُ فخَرَجَ؛ ليَتَنَفَّسَ، أو احتاجَ إلى بولٍ فخَرَجَ يقضي حاجَتَهُ ثم رَجَعَ،                    |
| 770        | فهنا نقولُ: لا حَرَجَ.                                                                                                |
|            | ينبغي أنْ نَعْلَمَ أنَّ العِبادةَ الواحدةَ تَجِبُ المُوالاةُ بين أَجْزائها؛ لتكونَ عِبادةً واحدةً،                    |
| 777        | إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على جَوازِ التَّفريقِ                                                                         |

|      | الْحَرَمُ: كُلُّ ما دَخَلَ في حُدودِ الْحَرَمِ فهو حَرَمٌ، لكنْ في وَقْتِنا الآنَ صار بعضُ مَكَّةَ             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475  | w , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                        |
|      | في يَوْمنا هذاً إذا تَأَمَّلَ الْمَتَأَمِّلُ يجدُ أنَّ مِنًى حيٌّ من أُحَياءِ مَكَّةَ، وحينئذِ يَقْوَى القَولُ |
| ۲۸٥. | بِأَنَّهُم لا يَقْصُرونَ في مِنَّى، وفي مُزْدَلِفةَ وفي عَرَفةَ لهم التَّرَخُّصُ برُخَصِ السَّفَرِ             |
|      | منَ القواعِدِ أنَّ مُراعاةَ الكمالِ الذَّاتيِّ للعِبادةِ أَوْلى بالْمراعاةِ منَ الكمالِ في المكانِ             |
| 794  | والزَّمانِ                                                                                                     |
|      | ينبغي أنْ نُحافِظَ على الأدْعيةِ النَّبويَّةِ حتى وإنْ وَجَدْنا أَدْعيةً مُسَجَّعةً ربَّها تُلينُ              |
| 790  | القلبَالقلبَ                                                                                                   |
|      | مُزْدَلِفةُ هي المَشْعَرُ الحرامُ بين عَرَفةَ ومِنَّى، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها أقربُ المَشْعَرَينِ إلى          |
| ٣٠٣  | الكَعْبةِ، ولُقِّبَتْ بالمَشْعَرِ الحرامِ؛ لإخراجِ المَشْعَرِ الحَلالِ وهو عَرَفةُ                             |
| ٣.٣  | , a                                                                                                            |
|      | المَشْعَرُ الحَرَامُ: مُزْدَلِفةُ، والمَشْعَرُ الحَلالُ: عَرَفةُ، ووُصِفَ بالحَرامِ؛ لأنَّهُ داخلُ حُدودِ      |
| 317  | الحَوَمِ                                                                                                       |
| ۲۱۲  | بينَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ والْمَشْعَرِ الْحَلالِ وادٍ، وهو وادي عُرَنةً                                      |
| ۲۱۳  | بين المَشْعَرينِ الحَرامَينِ مِنَّى ومُزْ دَلِفةَ وادٍ، وهو وادي مُحَسِّرٌ                                     |
|      | مَنْ تَوَكَّلَ عن غيرِهِ في الرَّمْي، فلا بُدَّ أَنْ يَرْميَ أَوَّلًا سَبْعًا عن نفسِهِ ثم عن واحدٍ            |
| ٣٢٨  | مَّنْ وَكَّلَهُ ثم الثَّاني ثم الثَّالثِ، بمعنى أنْ يُمَيِّزَ كُلَّ واحدٍ بالسَّبْعِ                           |
|      | السُّنَّةُ: إذا وَصَلَ إلى مِنَّى أَنْ يَبْدَأَ برَمْي جَمْرةِ العَقَبةِ، ثم نَحْرِ الْهَدْي، ثم الحَلْقِ أو   |
|      | التَّقْصيرِ، ثم الطَّوافِ، ثم السَّعْيِ، فإنَّ قدَّمَ بَعْضَها على بعضٍ فالصَّحيحُ أنَّ ذلك                    |
| ٣٣٨  | جائزٌ                                                                                                          |
| ٣٤٢  | لا طَوافَ للقُدوم، لا في حقِّ المُفْرِدِ والقارِنِ مُطْلَقًا، ولا في حقِّ المُتَمَتِّع كذلك                    |

|      | الدُّعاء على الصَّفا والمَرْوةِ يكونُ في ابْتِداءِ الأشواطِ لا في انْتِهائها، وأنَّ آخرَ شَوْطٍ                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408  | على المُرُوةِ ليس فيه دعاءٌ؛ لأنَّهُ انْتَهي السَّعْيُ                                                         |
|      | إذا انْتَهِى منَ السَّعْيِ عند المَرْوةِ يَنْصَرِفُ، وإذا انْتَهِى منَ الطَّوافِ عند الحَجَرِ                  |
| 408  | يَنْصَرِفُ، ولا حاجةَ إلى التَّقبيلِ أو الاسْتِلامِ أو الإشارةِ                                                |
|      | نرى أَنَّهُ إذا كان لا يَتَيَسَّرُ للإنْسانِ الرَّمْيُ في النَّهارِ فله أنْ يَرْميَ في اللَّيلِ، وإذا تَيسَّرَ |
|      | لكِنْ مع الأذى والمَشَقَّةِ، وفي اللَّيلِ يكونُ أَيْسَرَ له وأكثرَ طُمَأْنينةً فإنَّهُ يَرْمي في               |
| 307  | اللَّيلِاللَّيلِاللَّيلِاللَّيلِاللَّيلِاللَّيلِاللَّيلِالل                                                    |
|      | يَسْقُطُ التَّرتيبُ بين أعضاءِ الوُضوءِ بالجَهْلِ والنِّسيانِ، وبين الفوائِتِ بالجَهْلِ                        |
| 409  | والنِّسيانِ، وبين الصَّلاتَينِ المَجْموعَتَينِ بالجَهْلِ.                                                      |
|      | إذا طُفْتَ للوداع فامض في سَبيلِكَ، واسْتَدْبِرِ الكَعْبةَ ولا شيءَ عليك؛ لأنَّ تَعظيمَ                        |
| 419  | الكَعْبةِ إِنَّمَا يكونُّ باتِّباعٍ مَا وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ ولم يكنْ يَرْجِعُ القَهْقَرى                       |
|      | أَهْلُ جُدَّةَ لُو خَرَجُوا إِلَى جُدَّةَ قَبَلَ طَوافِ الوداع، ثم رَجَعُوا بعد أَنْ خَفَّ الزِّحام،           |
| ٣٧٠  | وطافوا، فإنَّ الدَّمَ لا يَسْقُطُ عنهم؛ لأنَّهُ اسْتَقَرَّ بِمَسافَةِ القَصْرِ                                 |
|      | مسألةٌ يجبُ أنْ يُنبَّهَ النَّاسُ عليها؛ لأنَّ أكثرَهُم إذا أَخَّرَ طوافَ الإفاضةِ فطافَهُ عند                 |
| 478  | الخُرُوجِ نوى الوداعَ فقط، ولا طَرَأَ على بالِهِ طُوافُ الإفاضةِ                                               |
| ٣٧٧  | لو أنَّ إنسانًا اطَّلَعَ على دَليلٍ يُخالِفُ ما قَرَّرناهُ فالواجِبُ اتِّباعُ الدَّليلِ                        |
|      | المَكِّيُّ هو ساكنُ مَكَّةَ، ونحُّوهُ: هو الآفاقيُّ المقيمُ بمَكَّةَ، فكِلاهُما كِخْرِمُ مِن أَدْنى            |
| ٣٧٩. | الحِلِّ                                                                                                        |
| ۳۸۰  | العُمْرةُ تُباحُ في كُلِّ وقتٍ حتى في يومِ عيدِ النَّحرِ، وفي يومِ عَرَفةَ، وفي أيَّامِ التَّشْريقِ            |
|      | العُمْرة في رَمضانَ أفضلُ؛ لقولِهِ ﷺ: «تَعْدِلُ حَجَّةً» والنبِي ﷺ كَرَّرَ العُمْرةَ في أَشْهُرِ               |
| ٣٨٢  |                                                                                                                |

|     | غيرُ الحاجِّ يجوزُ في عيدِ الأضْحى أنْ يأتيَ بعُمْرةِ، أمَّا الحاجُّ فلا، إلَّا إذا تَحَلَّلَ        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ | التَّحَلَّلَ الأوَّلَ، فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يأتيَ بعُمْرةٍ                                             |
|     | الأُمورُ الغائيَّةُ: هي غايةٌ ومَقصودةٌ لذاتِها، فإنَّها لا تُفْعَلُ إلَّا بإذْنِ منَ الشَّرعِ، ولا  |
| ۴۸٤ | يُمْكِنُ لأحدِ أَنْ يَشْرَعَها أَو يَتَعَبَّدَ للهِ بها.                                             |
|     | ينبغي للإنسانِ أَنْ يَكُونَ فَهُمُهُ واسعًا، وأَنْ يَعْرِفَ مَقاصدَ الشَّريعةِ، وأَنْ لا يَجْعَلَ    |
|     | الوسائلَ مَقاصِدَ، فإنَّهُ بذلك يُضِلُّ، ويُبَدِّعُ أَناسًا كَثيرينَ مِن أَهْلِ العلمِ               |
| 440 | الْمُحَقِّقينَ.                                                                                      |
|     | تقسيمُ العِلمِ إلى أبوابِ ليس به بأسٌ، وتَقسيمُ الأبوابِ إلى شُروطٍ وأرْكانٍ                         |
| ٣٨٥ | وواجباتٍ ومُسْتَحَبَّاتٍ ليس به بأسٌ؛ لأنَّنا نُريدُ أَنْ نُقَرِّبَ العلمَ                           |
| ٥٨٦ | الإحْرام هو نِيَّةُ النُّسُكِ، وليس لُبْسَ ثوبِ الإحْرامِ                                            |
|     | ليُعْلَمْ أَنَّ المَبيتَ في مِنَّى ليس بذاكَ الْمُؤكَّدِ كالرَّمْيِ مثلًا، والدَّليلُ على هذا أنَّ   |
| 447 | الرُّسولَ ﷺ لم يُسْقِطِ الرَّمْيَ عن الرُّعاةِ، وأَسْقَطَ المُّبيتَ عنهم.                            |
| ٤٠٥ | إيجابُ طَوافِ الوداعِ في العُمْرةِ أَوْلَى من إيجابِهِ في الحَجِّ؛ لأنَّ أَفْعالَها أقلُّ وأخفُّ     |
|     | الصَّحيحُ: أنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ لا تُشْتَرَكُ لهما النِّيَّةُ؛ لأنَّ الطَّوافَ والسَّعْيَ جزءٌ  |
| ٤١١ | مِن عِبادةٍ مُكوَّنةٍ مِنْ أجزاءٍ، فتكْفي النَّيَّةُ في أوَّلِها كالصَّلاةِ                          |
|     | نحنُ نُفتي بأنَّهُ يجبُ على مَنْ تَرَكَ واجبًا أَنْ يَذْبَحَ فِدْيةً، يُوزِّعُها على الفُقراءِ في    |
| ٤١٧ | مَكَّةَ.                                                                                             |
|     | الفَواتُ: هو مَصْدَرُ فاتَ يَفُوتُ فَوْتًا وفَواتًا، ومعناه: أَن يُسْبَقَ فلا يُدْرِكُ، يقال:        |
| ٤١٩ | فاتَّني الشَّيءُ، أي: سَبَقَني فلم أُدْرِكُهُ، فالفواتُ سَبْقٌ لا يُدْرَكُ                           |
|     | الهَدْيُ: كُلُّ ما يُهْدَى إلى الحَرَمِ من نَعَمٍ أو غَيْرها، فقد يُهدي الإنسانَ نَعَمَّا إبِلَّا أو |
| 279 | بَقَرًا أو غَنَمًا، وقد يُهدي غَيْرَها كالطَّعامُّ، وقد يُهدي اللِّباسَ                              |

|     | الأَضْحية لا تَكُونُ إِلَّا مِن بَهِيمةِ الأَنْعامِ، وأمَّا الهَدْيُ فيكونُ مِن بَهيمةِ الأَنْعامِ ومِن           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279 | غَيْرِها، فهو كُلُّ ما يُهْدى إلى الحَرَمِ                                                                        |
|     | الأُضْحيةُ: ما يُذْبَحُ في أيَّامِ النَّحْرِ؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّها تُذْبَحُ |
| ٤٢٩ | ضُحًى، بعد صلاة العيدِ. مَن               |
| ٤٢٩ | الأُضْحية في البلادِ الإسْلاميَّةِ عامَّةً، والهَدْيَ خاصٌّ فيها يُهْدَى للحَرَمِ                                 |
| ٤٢٩ | الأُضْحيةُ سُنَّةٌ، أَجْمَعَ المُسلمونَ على مَشْروعيَّتِها، وهي في كُلِّ مِلَّةٍ                                  |
|     | مِن نعمةِ اللهِ على الإنسانِ أَنْ يَشْرَعَ اللهُ له ما يُشارِكُ به أهلَ مَوْسِم الحَجِّ؛ لأنَّ أهلَ               |
| ٤٣٠ | المَوْسِمِ لهم الحَجُّ والهَدْيُ، وأهلُ الأمصارِ لهم الأُضْحيةُ                                                   |
|     | الهَدْيُ الأفضلُ فيه الإبِلُ، بلا شكِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَهْدى إبلًا، مئةَ بَعيرٍ، وأَشْرَكَ                      |
| ٤٣٢ | عليًّا رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فِي هَدْيِهِ.                                                                          |
|     | التَّسميةُ على الذَّبيحةِ شَرْطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ التَّذْكيةِ، ولا تَسْقُطُ لا عَمْدًا ولا                      |
| 804 | سَهْوًا ولا جَهْلًا؛ وذلك لأنَّها منَ الشُّروطِ                                                                   |
| 804 | الشُّروطُ لا تَسْقُطُ عَمْدًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا                                                             |
|     | لُو صَلَّى الْإِنْسَانُ وهو مُحْدِثٌ ناسيًا فليس عليه إثْمٌ، وصلاتُهُ باطلةٌ، يجبُ أَنْ تُعادَ؛                   |
| १०१ | لأنَّ الطَّهارةَ من الحَدَثِ شَرْطٌ، وإذا كانت شَرْطًا فإنَّها لا تَسْقُطُ بالنِّسيانِ                            |
|     | التَّسميةُ عند إرادةِ الفِعْلِ، وليس عند شَحْذِ الشَّفْرةِ يعني السِّكِّينَ، وليس عند وَضْع                       |
| १०२ | السَّهْمِ في القَوسِ، وليس عند وَضْعِ الرَّمْيةِ في البُندقيَّةِ                                                  |
|     | لـو ذَبَحَ الإنْسانُ أو صاد صَيْدًا في الحَرَمِ فإنَّهُ حَرامٌ حتى لو سمَّى وأنْهَرَ الدَّمَ،                     |
|     | ولو صادَ صَيْدًا أو ذَبَحَهُ وهو مُحْرِمٌ فهو حَرامٌ، ولو سمَّى وأَنْهَرَ الدَّمَ؛ لأَنَّهُ مُحَرَّمٌ             |
| 173 | لحقّ اللهِ                                                                                                        |
|     | كانوا فيما سَبَقَ يَخْرُجونَ بضحاياهم إلى مُصلَّى العيدِ، لكنْ في غير مَكانِ الصَّلاةِ،                           |

| ( <del>-</del> | فَيَذْبَحُونَ هَنَاكُ مِن أَجَلِ أَنْ يَكُونَ نَفْعُهَا أَعَمَّ، فَكُلُّ مَنْ حَضَرَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214            | منها.<br>الأفضِل أنْ يَكونَ الذَّبْحُ بعد الخُطبةِ وبعد ذَبْحِ الإمامِ، وهذا إنْ فَعَلَ الإمامُ السُّنَّةَ     |
| <b>٤٧</b> ٢    | في الذَّبْح.                                                                                                   |
|                | العَرَبِ يُطْلِقونَ الآيَّامَ على اللَّيالي، فيقال: أيَّامٌ، ويشملُ اللَّياليَ، ويُطلقونَ اللَّياليَ           |
| ٤٧٣            | ويُريدونَ اللَّيلَ والنَّهارَ.                                                                                 |
| <del>-</del>   | هنا فَرْقٌ بين أَنْ يقولَ: هذا هَدْيٌ، أو: هذه أُضْحيةٌ، على سبيلِ الإخبارِ، وبين أَنْ                         |
| ٤٧٦            | يقولَ: هذا هَدْيٌ أو أُضْحيةٌ على سَبيلِ الإنْشاءِ                                                             |
| ٤٨٨            | الأُضْحيةُ هي: ما يُذْبَحُ من النَّعمِ في أيَّامِ الأَضْحى؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ                  |
|                | الفرقُ بين الهَديَّةِ والصَّدقةِ: أنَّ ما قُصِدَ به التَّوَدُّدُ والأَلْفةُ فهو هَديَّةٌ ، وما قُصِدَ به       |
| 193            | التَّقَرُّبُ إلى اللهِ فهو صَدقةٌ، وعلى هذا: فتكونُ الصَّدقةُ للمُحتاجِ والهَديَّةُ للغنيِّ                    |
|                | لا شكَّ أنَّك إذا أَهْدَيْتَ مِن لَحْمِ الأضاحي في أيَّامِ الأُضْحيةِ إلى غنيِّ أنَّها تقعُ في                 |
| ٤٩٣            | نفسِهِ مَوْقِعًا أعظمَ ممَّا لو أهْدَيْتَ له ما يُقابِلُها منَ الطَّعامِ كالتَّمرِ والبُرِّ                    |
|                | الصَّحيج: أنَّهُ متى قُلنا بجوازِ الأُضْحيةِ في مالِ اليَّتيمِ فإنَّهُ يُعْمَلُ فيها ما جاءَتْ به              |
| १०९            | الشَّريعةُ، فيُؤْكَلُ منها ويُهْدى ويُتَصَدَّقُ.                                                               |
|                | النبي ﷺ كان يُضَحِّي عن أهلِ بيتِهِ، ولم يُنْقَلْ أنَّهُ كان يقولُ لهم: لا تَأْخُذُوا مِن                      |
| 891            | شُعورِكم وأظْفارِكم وأبْشارِكم شَيئًا.                                                                         |
|                | إذا قُدِّرَ أَنَّ الرَّجُلَ لم يَنْوِ الأُضْحيةَ إلَّا في أثناءِ العَشْرِ، وقد أَخَذَ مِن شَعَرِهِ وبَشَرَتِهِ |
| 0 • •          | وظُفُرِهِ فيَصِحُّ، ويَبْتَدِئُ تحريمُ الأُخْذِ من حين نوى الأُضْحيةِ                                          |
| 0 • •          | المرادُ بالعَقيقةِ شَرْعًا: الذَّبيحةُ التي تُذْبَحُ عن المولودِ، سواءٌ كان ذَكَرًا أو أُنثى                   |
| 0 • •          | سُمِّيَتْ عَقيقةً؛ لأنَّها تُقْطَعُ عُروقُها عند الذَّبْح، وهذه التَّسميةُ لا تَشملُ كُلَّ شيءٍ                |

| ٥٠٦ | يجبُ أَنْ يَختارَ الإنْسانُ لولدِهِ الاسمَ الذي لا يُعَيَّرُ به عند الكِبَرِ، ولا يُؤذى به               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | يَحْرُهُ أَنْ يُسمِّيَ باسمٍ يُعْبَدُ لغيرِ اللهِ، فلا يجوزُ أَنْ يُسمِّيَ عبدَ الرُّسولِ، ولا عبدَ      |
| ٥٠٧ | الحُسينِ، ولا عبدَ عليٌّ، ولا عبدَ الكَعْبةِ.                                                            |
|     | الفَرَعةُ: هي ذَبْحُ أُوَّلِ ولدٍ للنَّاقةِ، فإذا ولدتِ النَّاقـةُ أُوَّلَ ولدٍ فإنَّهم يَذْبَحونَـهُ    |
| 017 | لآلِهَتِهم؛ تَقَرُّبًا إليها.                                                                            |
|     | الذي يَتَرَجَّحُ عندي أنَّ الفَرَعةَ لا بَأْسَ بها؛ لوُرودِ السُّنَّةِ بها، وأمَّا العَتيرةُ فإنَّ أقلَّ |
| 018 | أَحْوَالَها الكَراهيةُ                                                                                   |
| 018 | الدِّماء المَشروعة ثلاثةُ أقسامٍ: هَدْيٌ وأُضْحيةٌ وعَقيقةٌ                                              |
|     | ما يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ إذا نَّزَلَ مَنْزِلًّا جَديدًا ذَبَحَ ودعا الجيرانَ والأقارب، هذا            |
| 010 | لا بَأْسَ به ما لم يَكُنْ مَصحوبًا بعقيدةٍ فاسدةٍ                                                        |
|     | الهَدْيُ منه ما هو واجبٌ ومنه ما هو تَطَوُّعٌ، فالواجِبُ هَدْيُ الْمُتْعَةِ والقِرانِ، والتَّطَوُّعُ     |
| 010 | أَنْ يَتَقَرَّبَ الإنْسانُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِذَبْحِ شاةٍ أو بَعيرٍ أو بَقرةٍ في مَكَّةَ           |
|     | الدَّمُ الواجبُ لفِعْلِ مَحظورٍ أو تَرْكِ واجِبٍ فهذا يُسمَّى فِدْيةً، ولا يَأْكُلُ منه صاحِبُهُ         |
| 010 | شَيِئًا.                                                                                                 |
|     | يَنقسمُ الجهادُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: جهادِ النَّفسِ، وجهادِ المُنافِقينَ، وجِهادِ الكُفَّارِ               |
| ٥١٦ | المبارِزينَ المعانِدينَ                                                                                  |
| ٥١٦ | جهادُ النَّفسِ: هو إرغامُها على طاعةِ اللهِ، ومُخالفتُها في الدَّعوةِ إلى مَعصيةِ اللهِ                  |
| ٥١٦ | جِهادُ المُنافِقينَ، يَكُونُ بالعِلمِ، لا بالسِّلاحِ؛ لأنَّ المنافقينَ لا يُقاتَلون.                     |
| ٥١٧ |                                                                                                          |
| ٥١٨ | يَجِبُ الجهادُ، ويَكُونُ فرضَ عينٍ إذا حضرَ الإنسانَ القِتالُ                                            |

| أُخبرَ النَّبيُّ ﷺ: أَنَّ التَّولَيَ يومَ الزَّحفِ مِنَ الموبِقاتِ                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا حصرَ بلدَه العدوُّ يَجِبُ عليه القتالُ دفاعًا عنِ البلدِ، وهذا يُشبهُ مَن حضرَ الصَّفَّ                                 |
| في القتالِ.                                                                                                                 |
| إذا تَأمَّرَ إنسانٌ على جهةٍ ما صارَ بمَنزلةِ الإمامِ العامِّ، وصارَ قولُه نافذًا، وأمرُه                                   |
| مُطاعًا.                                                                                                                    |
| إِذَا كَانَ عندَنا دبَّاباتٌ وطائراتٌ لا يَعرفُ قيادتَها إلَّا هذا الرَّجلُ، فحينَئذِ يَجِبُ                                |
| عليهِ أن يُقاتلَ؛ لأنَّ النَّاسَ مُحتاجونَ إليهِ                                                                            |
| الثَّغُرُ هُوَ المَكَانُ الَّذِي يُخْشَى دخولُ العدُوِّ منهُ إلى أرضِ المسلمينَ ٢٢                                          |
| الرِّباطُ أقلُّه ساعةٌ، أي: لو ذهَبَ الإنسانُ بالتَّناوبِ معَ زُملائِه ساعةً واحدةً حصلَ                                    |
| لهُ أجرٌ، وتَمَامُه أربعونَ يومًا                                                                                           |
| الَّذي يَنبغي للأبِ أن يُشجِّعَ أو لادَه مِن بَنينَ أو بناتٍ على فِعلِ كلِّ خيرٍ ٢٣                                         |
| المرجفُ هُو الَّذي يُهوِّلُ قوَّةَ العدوِّ، أو يُضعفُ قوَّةَ المسلمينَ                                                      |
| الجهاد نوعانِ: جهادُ هجومٍ، وجهادُ دفاعٍ، أمَّا الدِّفاعُ فيَجبُ بكلِّ حالٍ ٢٦                                              |
| يَجِبُ على الإمامِ أن يُنظِّمَ الجِّيشَ، ويُرتِّبَه، ويُقسِّمَه بحسبِ ما تَقتضيهِ الحاجةُ، وفقَ                             |
| خُططٍ عِلميَّةٍ مَدَّرُوسةٍ يَضْعُها أَهلُ الاختصاصِ                                                                        |
| لا يَجوزُ غزوُ الجيشِ إلَّا بإذنِ الإمامِ مَهما كانَ الأَمرُ؛ لأنَّ المخاطبَ بالغزوِ والجهادِ                               |
| هُم وُلاةُ الأمورِ، ولَيسَ أَفرادَ النَّاسِ                                                                                 |
| الفداءُ قد يَكونُ بهال أو مَنفعةِ أو أسير مُسلم                                                                             |
| القاعدة الشَّرعيَّة أَنَّ كُلَّ مَن يَتُصرَّفُ لَغيرِه إِذًا خُيِّرَ بينَ شيئينِ فإنَّ تَخييرَه للمَصلحةِ وليسَ للتَّشهِّي. |
| وليسَ للتَّشهِّي                                                                                                            |
| الصُّوابُ أنَّ اليَتيمَ يَستحقُّ خُمسَ الخُمس منَ الغنيمةِ ولو كانَ غنيًّا؛ جبرًا للنَّقصِ                                  |

| ٥٣٧ | الَّذي حصلَ لهُ بفقدِ أبيهِ.                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٠ | الغالُّ مَن كتَمَ شيئًا ثمًّا غنِمَه واختَصَّه بنفسِه، والغلولُ مِن كبائرِ الذُّنوبِ                  |
|     | يَجِبُ على الإمامِ أن يَستشيرَ أُولِي الرَّأيِ بينَ أن يُقسِّمَ الأرضَ بينَ الغانمينَ،                |
| ٥٤٣ | ويجعلَ لكلِّ إنسانٍ أرضًا يَتصرَّفُ فيها وتُورَثُ مِن بعدِه                                           |
|     | الجزيةُ هي ما يُوضعُ على أفرادِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن يَهودٍ ونصارَى، وغيرِهم على القولِ                |
| ०१२ | الرَّاجحِ                                                                                             |
|     | إِنَّ مَسُووليَّةً مَن يَتُولُّون أموالَ المسلمينَ أشدُّ مِن مَسؤوليَّةِ مَن يَتُولَّى مالَ اليتيمِ،  |
| ٥٤٨ | ١٠ ١٥ سفيد، ١١ ١٥ نفسه.                                                                               |
|     | لدَيْنا قاعدةً في التَّفسيرِ وهيَ أنَّه متَى احتَمَلَتِ الآيةُ معنيَيْنِ لا يَتَنافيانِ وجبَ حملُها   |
| ٥٧١ | عليهما جميعًا؛ لأنَّ ذلكَ أعمُّ                                                                       |
|     | لا يَنبغي لذَوي المروءةِ أَن يَجلِسوا معَ الَّذينَ يَشْرَبون الدُّخَانَ ولو كانوا يَعتقِدون           |
| ٥٧٤ | حِلُّه؛ لأَنَّ هذا دَناءةٌ.                                                                           |
| ٥٧٨ | القيامُ على الشَّخصِ لا يَجوزُ، إلَّا إذا كانَ في ذلكَ إغاظةٌ للمُشرِكين                              |
| ٥٧٩ | القيامُ لأهلِ الذِّمَّةِ حرامٌ، ولا يَجوزُ ولو كانَ كبيرًا، بأَنْ كانَ وزيرًا، أو كانَ رئيسًا         |
|     | مِن أهمِّ الأُشياءِ في مسألةِ الكفَّارِ أنَّه لا يَجوزُ إقرارُهم في جزيرةِ العربِ للسُّكنَي           |
|     | يَجِبُ أَن نَعلمَ أَنَّه لا يَجوزُ إقرارُ اليهودِ أو النَّصارَى أو المشركينَ في جَزيرةِ العربِ        |
| ٥٨٨ | على وجهِ السُّكنَى، أمَّا على وجهِ العملِ فلا بأسَ                                                    |
| ٥٨٩ | اليَهوديّ إذا انتقلَ إلى النَّصرانيَّةِ فقدِ انتَّقَلَ إلى دِينٍ مَنسوخٍ لا يَقبلُه اللهُ عَزَّهَجَلّ |
| 091 | الذِّمِّيُّ إِذَا خرَجَ عَمَّا يَلزمُه مِن أحكامِ الإسلامِ فإنَّه يَنتقضُ عهدُه                       |

## فِهْرِسُ الْمُوْضوعاتِ

| الصَّفحة  | المَوْضوعُ                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥         | كِتابُ المَناسِكِ                                                           |
| o         | تَعريفُ المَناسِكِتعريفُ المَناسِكِ                                         |
| ٥         | تَعريفُ الحَجِّ لُغةً واصْطلاحًا                                            |
| ٦         | تَعريفُ العُمْرةِ لُغةً واصْطلاحًا                                          |
| ٦         | حُكْمُ الحَجِّ والعُمْرةِ                                                   |
|           | العُمْرةُ للمَكِّيِّ                                                        |
| ۸         | شُروطُ وُجوبِ الحَجِّشروطُ وُجوبِ الحَجِّ                                   |
| ١١        | وُجوبُ الحَجِّ في العُمُرِ مَرَّةً                                          |
| ١٢        | مَنْ مرَّ بالميقاتِ ولم يُرِدِ الحَجَّ أو العُمْرةَ لا يَلْزَمُهُ الإحْرامُ |
| ١٢        | وُجوبُ الحَبِّ على الفَورِ                                                  |
| ١٤        | سببُ تَأَثُّو ِ النبيِّ ﷺ عن الحَجِّ إلى العاشرةِ                           |
| ١٥        | إذا حَجَّ الرَّقيقُ هل يُجْزِئُهُ عن الفَرْضِ                               |
| ١٦        | إذا زالَ الرِّقُّ أو الجنونُ أو الصِّبا بعَرَفةَ                            |
| رافِهاا۸۸ | إذا زالَ الرِّقُّ أو الجنونُ أو الصِّبا في العُمْرةِ قبلَ الشُّروعِ في طَو  |
| ١٩        | صِحَّةُ الحَجِّ والعُمْرةِ من العبدِ والصَّبيِّ                             |
| ١٩        | كيفيَّةُ حجِّ الصَّبيِّ                                                     |
| ۲ •       | هل الأَوْلِي أَنْ يُحْرِمَ الصِّغارُ؟                                       |

| Y •        | هل يَلْزَمُ الصَّبِيَّ الإِمَّامُ؟                    |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۲         | إذا حملَهُ وليُّه: هل يقعُ عنهما طوافٌ واحدٌ؟         |
| ٢٣         | أقسامُ شُروطِ الحَجِّ                                 |
| ۲۳         | الزَّادُ والرَّاحلةُ في الحَجِّ                       |
| ۲٤         | قَضاءُ الواجِباتِ                                     |
| ۲٥         | مَنْ كان عليه دَيْنٌ                                  |
| ۲٦         | النَّفَقاتُ الشَّرْعيَّةُ، ومِقْدارُها                |
| ΥΑ         | الحَوائجُ الأصْليَّةُ                                 |
| Y <b>9</b> | مَنْ أَعْجَزَهُ مَرَضٌ أو كِبَرٌ لا يرجى بُرْؤُهُ     |
| ٣٢         | حَجُّ الرَّجُلِ عن المرأةِ وبالعكسِ                   |
| ٣٢         | من أين يَحُجُّ النَّائبُ                              |
| ٣٤         | إذا عوفيَ قبلَ إحرامِ النَّائبِ أو بعدَهُ             |
| ro         | يُشترطُ لوُجوبِ الحَجِّ على المرأةِ وُجودُ مَحُرَمِها |
| ٣٦         | عَجارِمُ المرأةِ، والتَّفصيلُ في ذلك                  |
| ٣٩         | شُروطُ المَحْرَمِشروطُ المَحْرَمِ                     |
| ٤١         | إذا ماتَ مَنْ وَجَبَ عليه الحَجُّ                     |
| ٤٢         | بابُ المَواقيتِ                                       |
| ٤٢         | تَعريفُ الميقاتِتعريفُ الميقاتِ                       |
| ٤٢         | ميقاتُ أهلِ المَدينةِ                                 |
| ٤٢         | ميقاتُ أهلَ الشَّام ومصرَ والمغرِب                    |

| ٤٣         | ميقاتُ أهلِ اليَمنِميقاتُ أهلِ اليَمنِ                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٥         | إذا كان مِن أهلِ نَجْدٍ فمَرَّ بذي الْحُلَيْفَةِ              |
| ٤٥         | إذا مرَّ الشاميُّ بُميقاتِ أهلِ المَدينةِ                     |
| ٤٦         | ميقاتُ أهلِ مَكَّةَ للحَجِّ والعُمْرةِ                        |
| ٥١         | لا يَلْزَمُ الإِحْرامُ لَمَنْ مَرَّ بأحدِ هذه المَواقيتِ      |
| ۰۲         | أَشْهُو الحَجِّأَشْهُو الحَجِّ                                |
| ٥٣         | ما يَتَرَتَّبُ على خلافِ العُلماءِ في تَحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ |
| ٥٥         | حكمُ الإحْرامِ بالحَجِّ قبلَ الميقاتِ المكانيِّ أو الزمانيِّ  |
| ٥γ         | بابُ الإحْرامِ                                                |
| ν          | تَعريفُهُ                                                     |
| ο <b>Λ</b> | ما يُشْرَعُ عند الإِحْرامِ                                    |
| ۹          | الاغْتِسالُ عند الإحْرامِ أو التَّيَمُّمُ                     |
| 1 •        | التَّنظيفُ والتَّطَيُّبُ                                      |
|            | تَطْييبُ لِباسِ الإحْرامِ                                     |
|            | إذا سالَ الطِّيبُ                                             |
| 17         | إذا مَسَّهُ عند الوُّضوءِ                                     |
| 18         | الإحْرامُ بإزارٍ ورداءِ أَبْيَضَينِ نَظيفَينِ                 |
| 10         | الإحْرامُ عَقِبَ صلاةٍ                                        |
| ١٨         | حُكْمُ الاشْتِراطِ                                            |
| / •        | فائدةُ الاشم اط                                               |

| ٧٢  | أفضلُ الأنساكِأفضلُ الأنساكِ                           |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٧٣  | حكمُ التَّمَتُّع                                       |
| ٧٤  | التَّحقيقُ في المُفاضلةِ بين الأنْساكِ                 |
| va  | صفةُ التَّمَتُّع                                       |
| ۸٠  | صورُ القِرانِ                                          |
| Λξ  | صفةُ الإِفْرادِ                                        |
| ۸٦  | حاضِرو المسجِدِ الحَرامِ                               |
| AY  | شُروطُ الهَدْيَِ                                       |
| ۸۹  | ذبحُ الهَدْيِ قَبَلَ يومِ النَّحْرِ                    |
| ۸۹  | ذبحُ الهَدْيِ خارجَ الحَرَمِ                           |
| 91  | وجوبُ الدَّمِ على القارِنِ                             |
| 91  | شُروطُ وُجوَبِ الهَدْيِ                                |
| 91  | إذا سافَرَ الْمُتَمَتِّعُ بين العُمْرةِ والحَجِّ       |
| ٩٣  | فسخُ الحَجِّ إلى عُمرةٍ، والتَّفصيلُ في ذلك            |
| ٩٥  | إذا حاضَتِ المرأةُ فخَشِيَتْ فواتَ الحَجِّ             |
| ٩٧  | بدءُ التَّالْبيةِ                                      |
| ١٠٠ | شرحُ التَّلْبيةِ                                       |
| ١٠٧ | يَذْكُرُ نُسُكَهُ مع التَّلْبيةِ                       |
| ١٠٧ | يرفعُ الرَّجُلُ صوتَهُ بالتَّلْبيةِ وتُّخْفيها المرأةُ |
|     | بابُ تحظوراتِ الإحْرام                                 |

| ١١. | حَصْرُها بتسعةِ أشياءَ                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۱۱۱ | حَلْقُ شَعَرِ الرَّأْسِ                                       |
| ۱۱۱ | حلقُ بقيَّةِ شَعَرِ البدنِ                                    |
| ۱۱۲ | تَقليمُ الأَظافِرِ                                            |
| ۱۱٤ | القَدْرُ الذي تجبُ به الفِدْيةُ لِحِلْقِ الشَّعَرِ            |
| ۱۱۷ | المرادُ بالدَّمِ في بابِ محظوراتِ الإحْرامِ                   |
| ۱۱۸ | حكُّ المُحْرِمِ رأسَهُ                                        |
| ١٢. | تَغطيةُ الرَّأْسِ، وأَقْسامُها                                |
| ۱۲۲ | تَغطيةُ الوجهِ للمُحْرِمِ                                     |
| ۱۲۲ | لُبْسُ المَخيطِ، والتَّفصيلُ في ذلك                           |
| ۱۲۲ | ما المرادُ بالمَخيطِ                                          |
| 170 | الأشياءُ التي مَنَعَ النبيُّ ﷺ لُبْسَها، وما يُلْحَقُ بها     |
| 771 | إذا لم يَجِدْ نَعْلَينِ                                       |
| ۱۲۹ | لُبْسُ السَّاعةِ والنَّظارةِ وسمَّاعةِ الأُذُنِ               |
| ۱۳۰ | ما يَخْرُمُ على المُحْرِمةِ منَ اللِّباسِ وما يَجِلُّ         |
| ۱۳۱ | حُكمُ القُفَّازاتِ للرَّجُلِ                                  |
| ۱۳۱ | حُكمُ الجواربِ للمَرأةِ والرَّجُلِ                            |
| ۱۳۱ | يَحْرُمُ على المُحْرِمِ لُبْسُ المَخيطِ طالَ الوقتُ أم قَصُرَ |
| ۱۳۲ | كيف يَخْلَعُ الْمُحْرِمُ القميصَ إذا لَبِسَهُ ناسيًا          |
| ۱۳۲ | إذا لم يَجِدْ إزارًا                                          |

| דדו   | إذا لم يجِد رِداءً                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٣٣    | إذا احتاجَ لفعلِ المَحظورِ                              |
| ٣٣    | الدَّليلُ على أنَّ الطِّيبَ منَ المَحْظوراتِ            |
| 178   | الحِكْمةُ مِن منع المُحْرِمِ منَ الطِّيبِ               |
| ٥٣١   | أقسامُ شَمِّ الطِّيَّبَِ                                |
| ۲۳۱   | صبُّ الطِّيبِ على الحَجَرِ الأسودِ                      |
| ۸۳۱   | أقسامُ قتلِ الصَّيدِ غيرِ المَأْكُولِ                   |
| ۸۳۱   | أقسامُ قتلِ الصَّيدِ على المُحْرِمِ                     |
| ٠ ٤ ١ | إذا صيدَ الصَّيدُ مِن أَجْلِ المُحْرِمِ                 |
| ١٤٠   | ما تَوَلَّدَ منَ الوحشيِّ والإنسيِّ                     |
| ١٤١   | إذا تَلِفَ الصَّيدُ في يدِ المُحْرِمِ                   |
| 1 2 7 | إذا أَحْرَمَ وفي يدِهِ صَيدٌ                            |
| 1 2 7 | لا يَحْرُمُ الحيوانُ الإنسيُّ                           |
| 1 2 7 | لا يَحْرُمُ صيدُ البحرِ                                 |
| 1 2 4 | قتلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ للمُحْرِمِ                      |
| 1 2 4 | قتلُ الصَّائِلِ                                         |
| 1 2 4 | إذا نَزَلَتْ شَعَرةٌ على عَينِهِ أو انْكَسَرَ ظُفُرُهُ  |
| 1 2 4 | قاعدةٌ: ما دُفِعَ لأذاهُ لا حُرْمةَ له ولا قيمةَ        |
| 1     | ما صادَهُ المُحْرِمُ يَحْرُمُ عليه أَكْلُهُ وعلى غيرِهِ |
| 1 2 0 | ما صادهُ المُحْرِمُ وغيرُهُ                             |

| 1 8 0  | إذا دلُّ أو أعانُ حَلالًا على الصَّيدِ                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٥    | إذا صادَ المُحِلُّ وأطْعَمَهُ المُحْرِمَ                               |
| ١٤٧    | عقدُ النِّكاحِ للمُحْرِمِ                                              |
| ۱٤۸    | ما يَتَعَلَّقُ بِهُ التَّحْرِيمُ                                       |
| ۱٤۸    | الجوابُ عن تَزوُّجِهِ ﷺ لميمونةَ وهو مُحْرِمٌ                          |
| ١٥٠    | عدمُ صِحَّةِ عقدِ النِّكاحِ للمُحْرِمِ                                 |
| 101    | لا فِدْيةَ في عقدِ النِّكاحِ                                           |
| مٌ ۲۰۲ | مسألةٌ: إذا عَقَدَ وهو لا يدري أنَّ عقدَ النِّكاحِ حالَ الإحْرامِ حَرا |
| 107    | حكمُ الرَّجْعةِ حالَ الإِحْرامِ                                        |
| ۱۰۳    | الجِماعُ للمُحْرِمِ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ                         |
| ۱۵۳    | ما يَحْصُلُ به الجِماعُ                                                |
| ١٥٤    | ما يَتَرَتَّبُ على الجِماعِ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ                 |
| ١٥٨    | ما يَتَرَتَّبُ على الجِماعِ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ                 |
| ١٥٨    | تَحريمُ الْمُباشَرةِ وحُكْمُها                                         |
| ١٦٠    | إحرامُ المرأةِ كالرَّجُلِ                                              |
| ١٦٠    | ما تَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمةُ                                           |
| ۱۳۱    | تَغطيةُ المُحْرِمِ وَجْهَهُتغطيةُ المُحْرِمِ وَجْهَهُ                  |
| ۱٦٢    | التَّحلِّي للمُخْرِمِ والمُحْرِمةِ                                     |
| ١٦٤    | بابُ الفِدْيةَِ                                                        |
| ١٦٤    | تَعريفُ الفِدْيةِ، وأقسامُ مَحظوراتِ الإحْرام من حيثُ الفِدْيةُ        |

| ١٦٤                                    | فِدْيةَ الأذى                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ٧٢٧                                    | المرادُ بالشَّاةِ في الفِدْيةِ         |
| ۱٦٧                                    | التَّتابعُ في الصِّيامِ                |
| ١٦٨                                    | فديةُ جزاءِ الصَّيدِ                   |
| ينُدُ؟                                 | ما الذي يُقَوَّمُ: المِثْلُ أو الصَّ   |
| ١٧٠                                    | مَنِ الذي يُقَدِّرُ المِثْلَ؟          |
| 1 × 1                                  | إذا لم يَجِدِ الْمُتَمَتِّعُ هَدْيًا   |
| انِ دون ما ذُبِحَ لفعلِ مَحظورٍ        | يَأْكُلُ مِن هَدْيِ الْمُتْعَةِ والقِر |
| لدَّمِ على القارِنِلدَّمِ على القارِنِ | خلافُ العُلماءِ في وُجوبِ ا            |
| 1VY                                    | إذا عَدِمَ هَدْيَ الْمُتْعةِ           |
| دْيِ                                   | الوقتُ المُعْتَبرُ لوُجوبِ الهَا       |
| ١٧٣                                    | إذا وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ             |
| زثةِ الأيَّامِ                         | الوقتُ المُسْتَحَبُّ لصيامِ ثَلا       |
| لاَيًامَِ                              | وقتُ الجوازِ لصيامِ ثَلاثْةِ اا        |
| ١٧٦                                    | لا يُشترطُ تَتابُعٌ في الصِّيامِ.      |
| \ <b>YY</b>                            | وقتُ صيامِ السَّبعةِ                   |
| ١٧٨                                    | إذا لم يَجِدِ الْمُحْصَرُ هَدْيًا      |
| انهٔ                                   | مكانُ هَدْيِ الإحْصارِ وزم             |
| 1 ∨ 9                                  | هل على المُحْصَرِ حَلْقٌ؟              |
| ΛΛ                                     | اذا لم تحد المُحْصَرُ هَدْيًا          |

| ١٨٢ | فِدْيةُ الوَطْءِ في الحَجِّ والعُمْرةِ             |
|-----|----------------------------------------------------|
| ١٨٣ | إذا طاوَعَتِ الزَّوجةُ زَوْجَها على الوَطْءِ       |
| ١٨٤ | إذا أَكْرَهَ زَوجتَهُ على الوَطْءِ                 |
| ١٨٤ | الدَّمُ الواجبُ لفواتِ أو تَرْكِ واجبِ             |
| ١٨٦ | (فصلٌ) مَنْ كَرَّرَ مَحَظُورًا والتَّفصيلُ في ذلك  |
| ١٨٨ | لا يَجِلُّ إذا رَفَضَ إحرامَهُ                     |
| ١٨٨ | إذا رَفَضَ الصَّغيرُ إحرامَهُ                      |
| ١٨٨ | هل يَلْزَمُهُ دمٌ لرَفْضِ الإِحْرامِ               |
| ١٨٨ | ما يَخْرُجُ به منَ النُّسُكِ                       |
| ١٨٩ | أقسامُ المَحْظوراتِ من حيثُ الفِدْيةُ              |
| 190 | من الحاجةِ لباسُ الجُنودِ اللِّباسَ الرَّسميَّ     |
| Y•• | مَكَانُ الفِدْيةِ وزَمانُها                        |
| ۲۰۱ | المرادُ بمساكينِ الحَرَمِ                          |
| ۲۰۲ | فِدْيةُ الأذى واللُّبْسِ َ                         |
| ۲۰۳ | فِدْيةُ الإحْصارِ                                  |
| ۲۰۳ | جزاءُ الصَّيدِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَرَمِ |
| ۲۰٤ | يُجْزِئُ الصَّومُ في كُلِّ مكانٍ                   |
| ۲•٦ | إجزاءُ البَقرةِ عن البَدَنةِ                       |
| Y•A | بابُ جَزاءِ الصَّيدِ                               |
| ۲۰۸ | المرادُ مذا الباب                                  |

| أنواعُ الصَّيدِ من حيثُ المِثْلِيَّةِ   |
|-----------------------------------------|
| ما لم تَقْضِ به الصَّحابةُ              |
| بابُ صَيدِ الحَرَمِ                     |
| بيتُ المَقْدِسِ ليس حَرَمًا             |
| وادي وَجِّ ليس حَرامًا                  |
| إذا أَدْخَلَ صيدًا للحَرَمِ             |
| صيدُ البحرِ في الحَرَمِ                 |
| قطعُ شَجَرِ الحَرَمِ وحَشيشِهِ          |
| ما أَنْبَتَهُ الآدميُّ                  |
| الشَّجرُ والحشيشُ المَيِّتُ             |
| استثناءُ الإذْخِرِ منَ التَّحْريمِ      |
| حكمُ الكَمْأَةِ                         |
| جزاءُ الشَّجرِ والحَشيشِ                |
| إذا كانتِ الأشجارُ في الطَّريقِ         |
| إذا كانت أغصانُ الأشجارِ في الطَّريقِ   |
| إذا وَطِئَ الْحَشْيشَ فَتَلِفَ          |
| صيدُ حَرَمِ المَدينةِ وجَزاؤُهُ         |
| ما يُباحُ من حَشيشِ المَدينةِ وشَجَرِها |
| مساحةُ حرمِ المَدينةِ                   |
| الفرقُ بين حَرَمِ المَدينةِ ومَكَّةَ    |
|                                         |

| ۲۲ <b>۴</b>  | مَكَّةَ أَفْضَلَ من المُدينةِ                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| YY           | مُناقشةٌ لكلامِ ابنِ عَقيلِ                               |
| ۲۲۰          | مُضاعفةُ الحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ                         |
| ۲۲٦          | بابُ دخولِ مَكَّةَ                                        |
| 777          | متى يَدْخُلُها؟ ومن أين يَدْخُلُها؟                       |
| YYV          | ما يُسَنُّ عند دخولِ البيتِ                               |
| 779          | ما يُسَنُّ عند طَوافِ القُدومِ                            |
| 779          | تعريفُ الاضْطِباعِ ومَحَلُّهُ                             |
| ۲ <b>۳۳</b>  | استلامُ الحَجَرِ الأُسودِ، وما يُشْرَعُ عند ذلك           |
| <b>የ</b> ٣٦  | كيفيَّةُ الإشارةِ للحَجَرِ                                |
| Y <b>*</b> A | يجعلُ الكَعْبةَ عن يسارِهِ، ودليلُ ذلك                    |
| 7 & •        | الرَّمَلُ وسَبَبُهُالرَّمَلُ وسَبَبُهُ                    |
| 7            | الحِكْمةُ في كونِ الرَّمَلِ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأولى |
| Y & W        | الرَّمَلُ مع البُعدِ عن الكَعْبةِ أَوْلى                  |
| 7            | في آخرِ شَوطٍ هل يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأسودَ؟             |
| 7            | اسْتِلامُ الرُّكْنِ اليهاني                               |
| 7 8 0        | ما يقولُ عند اسْتِلامِ الرُّكْنِ اليهاني                  |
| ۲٤٦          | ما يقولُ في الطَّوافِ                                     |
| Y & V        | مَنْ تَرَكَ شَيئًا من طَوافِهِ                            |
| Y & V        | اذا شكَّ في عدد أشه اط الطَّه اف                          |

| Υ ξ λ | إذا لم ينوِ الطُّوافَ أو لم يُعَيِّنْهُ                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۰۰   | إذا أَحْرَمَ ولم يُعَيِّنِ النُّسُكَ                      |
| Y 0 Y | إذا طافَ على الشَّاذَرْوَانِ أو جدارِ الحَجَرِ            |
| ۲۰۰   | إذا طاف وهو عُريانٌ                                       |
| Y07   | إذا طاف وهو نَجِسٌ                                        |
| Y o V | الطَّوافُ للمُحْدِثِ                                      |
| ٣٦٣   | صلاةُ الرَّكْعَتينِ خلفَ المقامِ                          |
| بنِبن | (فصلٌ) اسْتِلامُ الحَجَرِ الأسُودِ بعد صَلاةِ الرَّكْعَتِ |
| ۲٦٦   | ما يقولُ إذا دنا منَ الصَّفا                              |
| VF7   | ما يقولُهُ على الصَّفا والمَرْوةِ                         |
| ΑΓΥ   | سببُ السَّعْيِ                                            |
| ۲۷۰   | حكمُ السَّعْيِ للنِّساءِ                                  |
| YV1   | حدُّ المَسْعى                                             |
| YYY   | اشتراطُ النَّيَّةِ في السَّعْيِ                           |
| YYY   | تَقديمُ السَّعْيِ على الطَّوافِ                           |
| ۲۷۳   | الطَّهارةُ والسِّتارةُ والمُوالاةُ في السَّعْيِ           |
| YVV   | ما يُشرعُ بعد السَّعْيِ                                   |
| YVA   | التَّمَتُّعُ لَمَنْ معه هَدْيٌ                            |
| YV9   | قطعُ التَّلْبيةِ للمُتَمَتِّعِ والمُعْتَمِرِ              |
| ۲۸۰   | قطعُ التَّلْبِيةِ للمُفْرِدِ والقارنِ                     |

| YA1   | بابُ صفةِ الحجُّ والعُمْرةِ                             |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ۲۸۱   | وقتُ الإحْرامِ بالحَجِّ                                 |
| ۲۸۲   | أيًّامُ الحَجِّ                                         |
| ۲۸۳   | مكانُ الإحْرامِ                                         |
| ۲۸٤   | المَبيتُ بمنَّى ليَلةَ التَّاسعِ                        |
| ۲۸٦   | الخُرومُجُ إلى عَرَفةَ                                  |
| ۲۸٦   | النُّزولُ بنَمِرةَ                                      |
| YAY   | خُطبةُ عَرَفةَ                                          |
| Y91   | بَطْنُ عُرَنةً                                          |
| Y91   | الجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ                           |
| Y 9 Y | السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ راكِبًا، ويَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ |
| Y 9 o | صُعودُ الجَبلِصعودُ الجَبلِ                             |
| Y 9 V | الدُّعاءُ الجَهاعيُّ                                    |
| ۲۹۸   | وقتُ الوُقوفِ ومِقْدارُهُ                               |
| ۳۰۱   | مَنْ دَفَعَ قبلَ الغُروبِ                               |
| ٣•٢   | مَنْ وَقَفَ ليلًا فقط                                   |
| ۳•٤   | الإسراعُ في الفَجْوةِ                                   |
| ٣٠٤   | الجمعُ بين العِشاءَينِ في الْمُزْ دَلِفةِ               |
| r·o   | الصَّلَاةُ في الطَّريقِ                                 |
| r•v   | حُكْمُ المبيتِ بالْمُزْ دَلِفةِ                         |
|       |                                                         |

| <b>~ · ∨</b> | وقتُ الدَّفعِ مِن مُزْدَلِفة                           |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ۳•٩          | إذا دَفَعَ قبلَ نِصْفِ اللَّيلِ، أو جاءها بعد الفَجْرِ |
| ۳۱۱          | الوترُ ليلةَ المُزْدَلِفةِالوترُ ليلةَ المُزْدَلِفةِ   |
| ۳۱٤          | إتيانُ المَشْعَرِ الحَرامِ والذِّكْرُ عنده             |
| ۳۱٥          | مُحَالَفةُ الرُّسولِ ﷺ للمُشركينَ                      |
| ۴۱٦          | سببُ الإسراعِ في وادي مُحَسِّرِ                        |
| ۳۲۰          | حَصى الجِمارِ: مِقدارُهُ وحَجْمُهُ                     |
| ۳۲۰          | ء<br>حدُّ مِنْی                                        |
| ٣٢١          | تأجيرُ بيوتِ مِنِّي وأراضيها                           |
| ۳۲۲          | رَمْيُ جَمرةِ العَقَبةِ وكَيْفيَّتُهُ                  |
| ۲۲۳          | التَّوالي بين الجِمارِ                                 |
| ry 8         | الرَّمْيُ بغيرِ الحصى، وبها رُميَ به                   |
| ۳۲۸          | قَطعُ التَّلْبيةِقطعُ التَّلْبيةِ                      |
| ۳۲۸          | وقتُ رَمْيِ جَمرةِ العَقَبةِ                           |
| ٣٢٩          | نَحْرُ الهَدْيِ                                        |
| r <b>~ .</b> | الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ                                |
| <b>ተ</b> ሞ ነ | ما يَحْصُلُ به التَّحَلُّلُ الأوَّلُ                   |
| <b>r</b> ٣٦  | الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ نُسُكُّ                        |
| ryv          | تأخيرُ الحُلْقِ عن أيَّامِ التَّشْريقِ                 |
| ۳۳۸          | تقديمُ بعض الأنَّساكِ على بعض                          |

| ٣٤٠         | (فصلُ) طُوافُ القُدومِ للقارِنِ والمُفْرِدِ والمُتَمَتِّعِ. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٤٢         | وقتُ طَوافِ الإفاضةِ                                        |
| ٣٤٢         | مَنْ أُخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عن يومِ العيدِ                  |
| ۳٤۸         | الشُّرْبُ مِن ماءِ زَمْزَمَ، وما يُشْرَعُ عند ذلك           |
| To7         | المَبيتُ بمنَّى، ورَمْيُ الجِمارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ     |
| ToY         | صفةُ الرَّمْيِ، وما يُشْرَعُ عند ذلك                        |
| <b>7</b> 00 | الرَّمْيُ قبلَ الزَّوالِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ              |
| roo         | الرَّمْيُ بعد الغُروبِ                                      |
| roq         | جمعُ الرَّمْيِ آخرَ أَيَّامِ التَّشْريقِ                    |
| ٣٦١         | إذا أُخَّرَ الرَّمْيَ عن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ              |
| ٣٦١         | مَنْ تَرَكَ المَبيتَ بمنَّى                                 |
| ۳٦ <b>٣</b> | التَّعَجُّلُ من منَّى                                       |
| ٣٦٤         | طوافُ الوداعِطوافُ الوداعِ                                  |
| ٣٦٧         | إذا أقامَ بعد الوداعِ                                       |
| ٣٦٩         | إذا تَرَكَهُ غيرُ الحائِضِ                                  |
| ٣٧٢         | إذا أُخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عند الخُروجِ                     |
| ۳۷٥         | الوُقوفُ بالمُلْتَزَمِ                                      |
| ۳۷۷         | زيارةُ قبرِ النبيِّ ﷺ وقَبْرَيْ صاحِبَيْهِ                  |
| ۳٧۸         | صفةُ العُمْرةِ                                              |
| ۳۸۰         | وقْتُها وحُكْمُ تَكْرارها                                   |

| ٣٨٣ | أركانَ الحَجِّ                               |
|-----|----------------------------------------------|
| ۳۸۳ | تقسيمُ الفِقْهِ إلى أركانٍ وشُروطٍ وواجباتٍ  |
| ٣٨٥ | التَّفصيلُ في أركانِ الحَجِّ                 |
| ٣٩. | واجباتُ الحَجِّ، والتَّفصيلُ فيها            |
| 499 | مَنْ لم يَجِدْ مَكانًا بمنَّى                |
| ٤٠٣ | أركانُ العُمْرةِ                             |
| ٤٠٣ | واجباتُ العُمْرةِ                            |
| ٤٠٤ | وُجوبُ طَوافِ الوَداعِ على المُعْتَمِرِ      |
|     | مَنْ تَرَكَ الإحْرامَ لم يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ |
| ٤٠٩ | مَنْ تَرَكَ رُكْنًا                          |
| ٤١٢ | مَنْ تَرَكَ واجبًا                           |
| ٤١٢ | المرادُ بالدَّمِ في لِسانِ الفُقهاءِ         |
| ٤١٩ | بابُ الفَواتِ والإحْصارِ                     |
| ٤١٩ | تعريفُ الفَواتِ والإحْصارِ                   |
| ٤١٩ | مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَهُ الْحَجُّ     |
| ٤٢٠ | ما يَصْنَعُ مَنْ فاتَهُ الوُقوفُ؟            |
| ٤٢١ | وجوبُ القضاءِ والهَدْيِ                      |
| ٤٢٢ | إذا أخطأً النَّاسُ وقتَ الوُّقوفِ            |
| ٤٢٣ | ما يَصْنَعُ مَنْ حُصِرَ عن البيتِ؟           |
| ٤٢٤ | وُجوبُ الهَدْيِ                              |

| 640 | ۇجوبُ الحَلقِ                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٢٦ | الحَصْرُ هل هو خاصٌّ بالعَدُوِّ؟                          |
| ٤٢٦ | إذا صُّدَّ عن عَرَفةَ                                     |
| 277 | إذا حُصِرَ عن واجبٍ                                       |
| 279 | بابُ الهَدْيِ والأُضْحَيةِ والعَقيقةِ                     |
| ٤٢٩ | تَعريفُ الهَّدْيِ والأُضْحيةِتعريفُ الهَّدْيِ والأُضْحيةِ |
| ٤٢٩ | حُكْمُ الأُضْحِيةِ                                        |
| ۱۳3 | مَشروعيَّةُ الأُضْحيةِ عن الأمواتِ أو عن الأحْياءِ        |
| 243 | شُروطُ الأُضْحيةِشروطُ الأُضْحيةِ                         |
| 247 | الجنسُ الأفضلُ في الأُضْحيةِ                              |
| ٤٣٣ | السِّنُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأُضْحِيةِ                   |
| ٤٣٥ | إجزاءُ الشَّاةِ عن الواحِدِ وأهلِ بَيْتِهِ                |
| ٤٣٦ | التَّشريكُ في المِلْكِ والثَّوابِ                         |
| ٤٣٧ | البَدَنةُ في العَقيقةِ لا تُحْزِئُ إلَّا عن واحدٍ         |
| ٤٣٧ | إجزاءُ البَدَنةِ عن العَقيقةِ                             |
| ٤٣٧ | العُيوبُ في الأُضْحيةِ المانعةُ منَ الإِجْزاءِ            |
| ٤٣٨ | العَوراءُ والعَمياءُ                                      |
| ٤٣٩ | العَجْفاءُ والعَرْجاءُ                                    |
| ٤٤٠ | مَقطوعةُ إحْدى القوائِمِ                                  |
| ٤٤٠ | الْهَدُّ الْهُ                                            |

| £ \$ \       | الزَّمِني والجِدَّاءُ                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| £ <b>£ Y</b> | المَريضةُ والمَبْشومةُ، وما أخَذَها الطَّلْقُ            |
| £ & ٣        | المُغْمى عليها والعَضْباءُ                               |
| ξξξ          | البَرَّاءُ والصَّمْعاءُ والجَّاءُ                        |
| £ & o        | الخصيُّ غيرُ المَجْبوبِ                                  |
|              | الخصيُّ المَجبوبُ                                        |
| 73           | ما بأُذُنِهِ أو قَرْنِهِ قَطْعٌ أقلُّ من النِّصْفِ       |
| £ £ 9        | كيفيَّةُ نَحْرِ الإبِلِ                                  |
| ξοξ          | التَّسميةُ على الذَّبيحةِ، وخلافُ العُلماءِ فيها         |
| ٠٦           | شُروطُ الذَّكاةِ                                         |
| ٤٥٩          | ذَبيحةُ الكِتابيِّ، وما يُشترطُ فيها                     |
| 171          | الصَّيدُ في الحَرَمِ أو حالَ الإِحْرامِ                  |
| ٠ ٢٢         | التَّسميةُ بغيرِ لفَظِ الجَلالةِ                         |
| ۳۳           | الصَّلاةُ على النبيِّ ﷺ عند الذَّبْحِ                    |
| ۳۳           | قولُ: اللَّهُمَّ هذا منك ولكَ                            |
| £7£          | لا يَذْبَحُ الأُضْحِيةَ إِلَّا مُسْلِمٌ                  |
|              | بدءُ وقتِ الذَّبْحِ                                      |
| ۲۲           | مُدَّةُ الذَّبْحَِ                                       |
| EVY          | الذَّبْحُ بعدَّ الصَّلاةِ قبلَ الخُطْبةِ وذَبْحِ الإمامِ |
| ξ <b>ν</b> ξ | الذَّنْحُ لَـلًا                                         |

| ٤٧٥          | إذا فاتَ وقتُ الذُّبْحِ                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦          | (فصلٌ) ما يَتَعَيَّنُ به الهَدْيُ والأُضْحيةُ                                      |
| ٤٧٦          | تَعريفُ الإشعارِ والتَّقليدِ                                                       |
| ٤٧٧          | الأحْكامُ التي تَتَرَتَّبُ على تَعيينِ الأُضْحيةِ                                  |
| ٤٧٩          | بَيْعُها، وهِبَتُها، وإبْدالُها                                                    |
| ٤٨١          | جَزُّ صوفِها                                                                       |
| ٤٨٤          | بَيعُ جِلْدِها أو شيءٍ منها                                                        |
| ٤٨٥          | إذا تَعَيَّبُتْ بعد تَعْيينِها                                                     |
| ٤٨٧          | إذا هَرَبَتِ الأُضْحيةُ أو الهَدْيُ                                                |
| ٤٨٨          | حكمُ الأُضْحيةِ                                                                    |
| ٤٩٠          | الأُضْحيةُ سنَّةٌ للأحْياءِ                                                        |
| ٤٩١          | ذبحُ الأُضْحيةِ أفضلُ منَ الصَّدقةِ بثَمَنِها                                      |
| ٤٩١          | يُشرعُ أَنْ يَقْسِمَها أَثْلاثًا                                                   |
| ، تحظورِ ٤٩٤ | يأكُلُ من دمِ المُتْعةِ، ولا يَأْكُلُ منَ الدَّمِ لتَرْكِ واجِبٍ أو فعلِ           |
| ٤٩٤          | يَأْكُلُ منَ الأُضْحيةِ المَنذورةِ                                                 |
| ٤٩٥          | يَأْكُلُ مِن أُضْحِيةِ اليَتيم                                                     |
| ٤٩٥          | الأُضْحيةُ مِن مالِ اليَتيَّم                                                      |
| ر            | يَخْرُمُ على مَنْ يُضَحِّي أَنَّ يَأْخُذَ مِن شَعَرِهِ أَو بَشَرَتِهِ فِي العَشْمِ |
| <b>٤٩٧</b>   | الحِكْمةُ من ذلك                                                                   |
| <b>٤</b>     | لا تحتُ الفَدْيةُ على مَنْ أَخَذَ شَيْئًا                                          |

| ) • • | لا اثرَ للأخدِ في قبولِ الأضحيةِ               |
|-------|------------------------------------------------|
| نكنك  | (فصلٌ) حُكْمُ العَقيقةِ، وسببُ تَسْميتِها بِلْ |
| ) • 1 | العَقيقةُ سُنَّةٌ في حقِّ الأبِ                |
| ۰ • ۲ | عن الغُلامِ شاتانِ وعن الجاريةِ شاةٌ           |
| ٠٠٤   | وَقْتُ ذَبْحِهَا                               |
| ٠٠٤   | إذا ماتَ قبلَ السَّابِعِ                       |
| ) • O | إذا خَرَجَ قبلَ نَفْخِ الْرُّوحِ               |
| ) • 0 | إذا خَرَجَ مَيِّتًا بعدَ نَفْخِ الْرُّوحِ      |
| ) * O | وقتُ التَّسميةَِ                               |
| ٠٠٦   | حَلْقُ رأسِ الغُلامِ                           |
| ٠٠٦   | مراتبُ الأسْماءِ                               |
| >•Λ   | التَّسمِّي بأسهاءِ الملائكةِ                   |
| >•Λ   | التَّسميةُ حتُّ للأبِ                          |
| ٠١٠   | كسرُ عَظْمِ العَقيقةِ                          |
| ٠١٠   | ما تُخالفُ العَقيقةُ به الأُضْحيةَ             |
| o 1 1 | الاشتراكُ في العَقيقةِ                         |
| ) I Y | حُكْمُ الفَرَعةِ والعَتيرةِ                    |
| ٠١٤   | الذَّبْحُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًّا جَديدًا      |
| 010   | عَشاءُ الوَالِدَينِ                            |
| 017   | كتاب الجهاد                                    |

| ٥١٦     | تعريف الجهادِ                         |
|---------|---------------------------------------|
| ۰۱٦     | جهادُ النَّفسِ                        |
| ייי דוי | جهادُ المنافِقينَ                     |
| ۰۱۷     | جهادُ الكفَّارِ                       |
| > \ Y   | حكمُ الجهادِ                          |
| ٠١٨     | المواضعُ الَّتي يَجِبُ فيها           |
|         | تمامُ الرِّباطِ                       |
|         | تعريفُ الرِّباطِ، وأقلُّه             |
| ٣       | إذنُ الوالِدينِ للجهادِ               |
| ٣       | إذنُ الوالِدينِ للتَّطوُّعاتِ         |
|         | تَفَقُّدُ الإمامِ الجيشَ عندَ المسيرِ |
| ٠٢٥     | المخذِّلُ والمُرجِفُ                  |
|         | النَّفْلُ في البدايةِ                 |
| YY      | طاعةُ القائِدِ، وشرطُ ذلكَ            |
|         | الصبرُ معَها                          |
| ۲۳۰     | تبييتُ الكفَّارِ                      |
| ۰۳۳     | قتلُ الصَّبيِّ والشَّيخِ والمرأةِ     |
| ٠٣٤     |                                       |
| ٠٣٥     | ,                                     |
| 970     | ~ ti ~ x 1 2ti                        |

| ٠٣٥          | كيفيَّةُ قسمةِ الغنيمةِ                   |
|--------------|-------------------------------------------|
| רשים         | مصرفٌ ما للهِ وللرَّسولِ                  |
| דשים         | مصرفٌ ما لذَوي القُربي                    |
| ν <b>۳</b> ν | مصرفُ ما لليَتامَى                        |
| ν <b>۳</b> ν | مصرفُ ما للمساكينِ                        |
| ν <b>۳</b> ν | مصرفُ ما لابنِ السَّبيلِ                  |
| ٩٣٠          | يُشاركُ الجيشُ سَراياهُ فيها غنِمَتْ      |
| ٠٤٠          | الغالَّ يُحِرَقُ رحلُه                    |
| > ٤ ٢        | الأرضُ المغنومةُ                          |
| ۰٤٣          | المرجعُ في تَقديرِ الخراج والجزيةِ        |
| ٠٤٥          | مَن عجَزَ عَن عمارةِ أرضِه                |
| Σξο          | جريانُ الإرثِ في الأرضِ الخراجيَّةِ       |
| ٠٤٦          | ما أُخِذَ مِن مالِ مُشركٍ                 |
| ٠٤٧          | ما تَركوه فزَعًا                          |
| > ξ Λ        | صرفُ مالِ بيتِ المسلِمينَ في غيرِ المصالح |
| ٥٥٠          | فصلٌ في الأمانِ والهدنةِ                  |
| 00+          | شُروطُ الأمانِ                            |
| 001          | ما يَترتَّبُ على الأمانِ                  |
| 007          | تعريفُ الهدنةِ                            |
| ۰۵۳          | مدَّةُ الهدنة                             |

| العهدُ معَ الكفَّارِ له ثلاثَ حالاتِ ٥٥٥                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| جوازُ الهدنةِ حيثُ جازَ تَأخيرُ الجهادِ                                |
| جوازُ شرطِ ردِّ رجلِ جاءَ مِنهم مسلمًا إليهِمْ                         |
| إذا هرَبَ قنٌّ فأَسلمَ                                                 |
| ويُؤخَذون بجِنايتِهم على مُسلمٍ                                        |
| قتلُ الرَّهائنِ                                                        |
| بابُ عقدِ الذِّمَّةِ وأحكامِها                                         |
| ما اشتَمَلَ عليهِ البابُ                                               |
| معنَى الذِّمَّةِ                                                       |
| مَن تُعقدُ لهُ الذِّمَّةُ                                              |
| ليسَ للمجوسِ شُبهةُ كتابٍ                                              |
| لا يَعقدُ الذِّمَّةَ إِلَّا الإمامُ أو نائِبُه                         |
| لا جزيةَ على صبيِّ وامرأةٍ وعبدٍ                                       |
| متَى بذَلوا الواجبَ علَيْهم وجبَ قبولُه وحرُمُ قِتالُهم                |
| يُمتَهنون عندَ أخذِ الجزيةِ                                            |
| معنَى الصَّغارِ                                                        |
| فصلٌ في أحكام أهلِ الذِّمَّةِ                                          |
| يَلزمُ الإمامَ أخذُهم بَحُكمِ الإسلامِ في النَّفسِ والمالِ والعِرضِ ٧١ |
| إقامةُ الحدودِ عليهِم فيها يَعْتقِدون تَحريمَه دونَ ما يَعتقِدون حلَّه |
| مَن اعتقدَ حلَّ شيءٍ مُحتلَفِ فيهِ                                     |

| ovo      | يَلزمُهمُ التَّميُّزُ عنِ المسلمينَ                  |
|----------|------------------------------------------------------|
| ovo      | التَّميَّز في الماتِ                                 |
| ئبِ٥٧٥   | التَّميُّو في الحياةِ، وفي المظهرِ، والملبسِ، والمرك |
| ovv      | تَصديرُهم في المجالسِ                                |
| ٥٧٧      | القيامُ لهم                                          |
| ova      | القيامُ للشَّخصِ وإليهِ وعليهِ                       |
| ov9      | بداءَتُهُم بالسَّلام                                 |
| ٥٨٢      | و و و                                                |
| ٥٨٢      |                                                      |
| ٥٨٣      | إحداثُ الكنائسِ والبِيع                              |
| ٥٨٤      | بناءُ ما انهدَمَ مِنها                               |
| o A o ., | تعليةُ بُنيانِهم على بنيانِ المسلم                   |
| ٥٨٦      | مساواةُ بنيانِهم لبنيانِ المسلم ً                    |
| ٥٨٦      | إظهارُهم للخمرِ والنَّاقوسِٰ                         |
| o av     | جهرُهم بكتابِهم                                      |
| o A A    | إخراجُ اليهودِ والنَّصارَى مِن جزيرةِ العربِ         |
| o a a    | إذا تَهوَّدَ نصرانيٌّ أو عكسُه                       |
| oq•      | أقسامُ المعاهَدينَ                                   |
|          | وصلٌ إذا أبَى الذِّمِّيُّ بذلَ الجزيةِ               |
|          | إذا أبى الذِّمِّيُّ التزامَ أحكام الإسلام            |
|          |                                                      |

| 091   | إذا تَعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ أو زنًا               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 097   | إذا تَعدَّى على مسلمٍّ بقَطِّعِ طريقٍ أو تَجسُّسٍ |
| ٥ 9 ٣ | إذا ذَكَرَ اللهَ أو رسولُه أو كتابَه بسوءٍ        |
| o 9   | لاَ يَنتقضُ عهدُ نسائِه وأولادِه                  |
| 090   | فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ والآثَارِ                   |
| ٦٠٧   | فِهْرِسُ الفَوَائِدفِهْرِسُ الفَوَائِد            |
| ٦٧٤   | فِهْرُسُ الْمُوْضُوعَاتِفهر سُلُ الْمُوْضُوعَاتِ  |